

قدوة وأسوه

آيةالله السيد محمّدتقي المدرسي



# النبى والمل بيته

قدوة وأسوة

الية (هَرِ السَّتَهُ عُرِّرُهُ فَي وَكُر الرِّسَي



# دار البقيع للطباعة والنشر

| النبي وأهل بيته قدوة وأسوة       | اسم الكتاب : |
|----------------------------------|--------------|
| آية الله السيد محمد تقي المدرّسي | المؤلف:      |
| دار البقيع للطباعة والنشير       | الناشر:      |
| الاولى ــ١٤١٨هـ/١٩٩٧م            | الطبعة:      |
| ۳۰۰۰نسخة                         | عدد النسخ :  |
| ۹۰۰۰ریال                         | السعر :      |

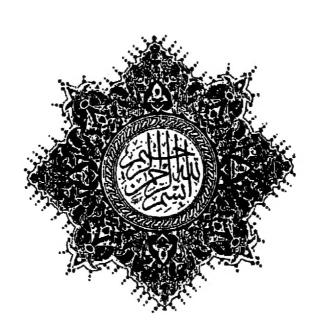

# المقدمة

# بعسم اللسه الرحمسن الرحيسم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على قدوة المرسلين محمد المصطفى وعلى آله الهداة الميامين . ابن كانت البشرية اليوم لولم يبعث الله فيهم رسلا من انفسهم يتلون عليهم آياته ويزكونهم ويعلمونهم ، أولم يكونوا في ضلال مبين ؟

أنى لهم الهدى وقد قادتهم اهواعهم الى ذلك النيه البعيد بالرغم من كل الرسل واوصياعهم والربانيين والشهداء من تابعيهم وما قدموا من عطاء وما تحملوا في الله ومن اجل انقاد البشرية من آدى .

حقا تلك كانت نعمة كبرى من الله بها علينا فقال سبحانه ،

﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾ (آل عمران/١٦٤)

واكتملت مسيرة الرسالات الإلهية بنبوة خاتم الأنبياء وسيدهم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله . ولكن حاجة البشرية الى بيان الحق ، وتفسير الرسالة ، والشهادة على تطبيقها تلك الحاجة لم تزل ، أولم يختلفوا فيها ولمّا يدفنوا صاحبها الحبيب ، فجاءت النعمة الثانية ، والعظيمة إذ منّ الله على الأمة بائمة المدى الذين اصطفاهم من ذرية الرسول واختارهم لقيادة الأمة .

فكانوا اعلاماً لهدى القرآن ، ومناراً لضياء الرسالة ، وبيوتا لذكر الله اذن الله لها أن ترفع .

في طليعتهم سيد الوصيين الإمام أمير المؤمنين (ع) وسيدة النساء الصديقة الزهراء (ع) ثم سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين (ع) ، ثم الأثمة الهداة من درية السبط الشهيد (ع) .

لقد كانت حياتهم دفاعا عن مثل الرسالة وقيم الحق ، وتبياناً لحقائق الدين ، وتفسيراً للقرآن الكريم وتبصرة بمعارفه وموعظة وحكمة بالغة ،

لم تلخذهم في الله لومة لائم جاهدوا في الله حق الجهاد ، وسالت دمانهم الطاهرة ودماء نريتهم وشيعتهم لترسم على الافق لوحة الخلق الرفيع وجمال التضحية في الله ومن أجل الحق والحرية ،

اربعة عشر قدوة واسوة إلهية شهداء على درب الإيمان ، معالم في طريق الجنة ، واعلاماً للهدى ، هل تجد لهم في الخلق نظيراً ؟

وأوردوا الأمة من بعدهم - الى جانب كنوز العلم - تلك السيرة النيّرة التي لاتزال تدعونا الى الفضيلة

والهدى .

مسيرة اعلام الهدى تعطينا - ابداً - عزما راسخا لاقتحام المستقبل واكتشاف المزيد من امكانات الانسان الكبيرة وبالذات الافاق الروحية التي لاتحد .

واليوم حيث استطاع الانسان بفضل نعمة المعرفة والتقنية ، ان يتقدم خطوات واسعة نصو تسخير الطبيعة ، ازدادت حاجته الى الاخلاق لكبح جماح فرس العلم برسن الفضيلة لنلا يقتصم بنا وديان الدمار ..

فليس سواءً المتكبّر المجرم الذي يمسك بيده خنجرا والذي يمسك بيده زرا لعشرات الالوف من القنابل النووية ولاريب ان التوازن بين المادة والروح قد اختل منذ زمن فياترى كم نحن بحاجة الى العطاء الروحي لاعادة التوازن ؟

واني لا اشك ولم اشك لحظة ان اعادة التوازن وبالتالي بسط راية السلام والامن في ربوع الارض لايمكن إلا بالقرآن ومفسريه من النبي واهل بيته الطاهرين فهما امان لأهل الأرض .

وان نشر سيرتهم النيَّرة ليساهم في هذا السبيل ، ولذلك فقد سعيت بالتوكل على الله لرسم لوحات من تلك السيرة ولا ريب اندي لم اقتطف من تلك الرياض الروحية إلاَّ عدداً بسيطاً من الزهور - ولكنها - بالرغم من ذلك - تعطينا شدى - رائعاً نافعاً .

واليوم حين تبادر دار الكلمة الطبية باعادة طباعة هذه اللوحات الاربعة عشر ارجو الله سبحانه ان ينفع بها المؤلف والناشر والقراء الكرام ما يكون زاداً لأخرتهم ورحمة جامعة لدنياهم انه ولى التوفيق .

۱۳ / رمضان المبارك / ۱٤۱۳ هـ محمد تقی المدرسی



# تمهيد

كل من وقف أمام الشخصية الفدة التي خلقها الله تعالى ، كافخر واروع شخصية في الحياة ، ثم تامل في سيرة هذه الشخصية ، انبهر بها ليّما انبهار ،

فشخصية النبي محمد (ص) هي اللوحة الجميلة الجليلة التي رسم فيها كل سمو ، وكل جمال تاخذ بمجامع قلوب الداظرين إليها ، سواء كان الداظر مسلماً أو غير مسلم ، وسواء كان ممن يدرك معنى الجمال والكمال ، أولا يقهم ذلك ، فإن هذه اللوحة الباهرة تبلغ من الظهور والوضوح مبلغاً لايدع فرداً نظر إليها إلا وجذبته نحوها جنباً .

### \* \* \*

إن هذه اللوحة الرائعة ، التي أريد أن أبدي جانبا منها - بعرضي هذا - هي لوحة تاريخ رسول الإسلام ، محمد بن عبد الله (ص) ، التي يصعب علي - وأنا لحاول أن أوجزها في صفحات قليلة - أن أقدم كل ما في العالم من مظاهر الجمال والكمال في قطعة صغيرة .

ولذلك فليُعلم أن كل نقص يظهر في هذا الجانب من اللوحة ليس نقص المعبَّر عنه من واقع التاريخ النبويّ ، بل هو لنقص في الريشة التي رسمته ، لانها حاولت تركيز الدنيا في مكان صغير ، وهكذا أعتذر من كل نقص يرى في هذه القطعة من اللوحة ، وأسال الله القدير ، أن ينقبل مني هذا اليسير ، وهو المستعان ،

مكة المكرّمة ، مدينة حجازية انشنت منذ عهد إبراهيم الخليل (ع) ، الذي أمره الله تعالى أن يرحل ببعض دريّته إلى أرض الحجاز ، ليبني هناك بيتاً لله يعبد فيه ولا يشرك به ، فجاء وعمّر البيت الذي سمّى الكعبة .

ومن نسل إبراهيم انحدرت قبائل استعربت فيما بعد ، وكانت إحدى هذه القبائل تسمّى بقريش وكانت هذه القبائل تسمّى بقريش وكانت هذه القبيلة منقسمة إلى عشرة فروع ، وكان لكل فرع سيادته واستقلاله ، كما كان لكل منها نظامه القبلي الفاص الذي يتكوّن من رئيس للقبيلة النافذ الكلمة ، المُطاع الأمر ، ومن سائر أفراد القبيلة التابعين له اتباع الفصيل لأمه ،

# بنوهاشم:

وكانت إحدى هذه القبائل العشر تسمى بـ " بني هاشم " كما كانت لفظة " بني أمية " قد وضعت لقبلة أخرى .

وبنو هاشم ، هي القبيلة التي كان النبي محمد (ص) ينتسب إليها ، حيث إنه كان من احفاد عبد المطلب الذي كان بدوره من ابناء هاشم ، شيخ العشيرة ،

- 7 -

# عبدالله وآمنة:

كان عبد المطلب ، شيخ بدي هاشم ، ورئيسها المطاع ، وكان له عشرة أولاد ، أصغرهم وأفضلهم هو عبد الله ،

وكانت في مكة قبيلة قريبة تعرف ببدي زهرة ، منحدرة من نسل زهرة بن كلاب بن مُرة ،، وكانت أمراة من هذه القبيلة تسمى بـ " آمنة " بنت أحد شرفائها " وهب بن عبد مناف " ،

فلمًا شبٌّ عبد الله ، زوَّجه والدُّه بآمنة ، وتمَّ الزواج على أسعده ،

ma | cm

# المبلاد المبارك:

ولم تعض إلا مدة يسيرة حتى حملت آمنة بسيّد البريّة النبي محمد (ص) في حين أن عبد الله ، ولده الكريم ، كان قد سافر في رحلة تجارية إلى الشام ، فلما بلغ مدينة " يثرب" التي سميت فيما بعد بمدينة الرسول ، توفاه الله تعالى ، فولد النبي يتيما ،

ا ورافقت ميلادًه الكريم حوادث خارقة حيث انخمدت نيـران فارس المجوسية ، وغاضت بحيرة ساوة وسقطت شرفات قصر كسرى ملك الفرس ، وتُكّست الأصناء ،

- <u>2</u> -

# عهد الرضاع:

واحتفلت أسرة بني هاشم بمولده المبارك احتفالاً باهراً ، وذلك لأن عبد الله كان أحب بني هاشم إلى أنفسهم ، غير أن المدية اختطفته وهو في نُضرة شبابه ، وبقيت مديته ثلمة في قلوبهم وجرحا عميقا في نفوسهم ، فكان ميلاد محمد (ص) بلسماً لذلك الجرح ، وسداً لذلك الفراغ ، وذكرى لذلك الشاب العظيم .

وحيث كان من عادة الشرفاء في مكة ان يطلبوا البنائهم مراضع من أهل البادية ، لتكون نشأة اولادهم سليمة عن الضعف الجسمي والنفسي ، فقد اتخذ عبد المطلب — شيخ بني هاشم ، وكفيل النبي محمد — امراة عربية من افصح القبائل العربية لساناً واكرمهم خُلقاً لتكون مرضعةً ومربيةً له ، تلك كانت "حليمة " المنسوبة إلى قبيلة " بني سعد " التي كانت تسكن اطراف مدينة طائف ،

ودرج الطفل المبارك في لحضان القبيلة البدوية التي كانت تنظر إليه نظرة المحبة والود ، لانه كان منشأ البركة والخير فيها ، وأخد ينمو نمواً سريعاً .

ولما بلغ السادسة من عمره ، رافق أمه آمنة في سفرة ودّية الى يثرب " المدينة " ، وحينما قفلوا راجعين ، توفيت آمنة في منزل " الأبواء " تاركة ابنها الوحيد يتيم الأبوين ،

ولما بلغ الثامنة توفّي عبد المطلب جد النبي وكفيله ، وترك كفالة محمد (ص) إلى لبي طالب ، كما خوّل إليه سيادة بني هاشم ، ووفادة الحاج ،

ولم يكن أبو طالب كغيل النبي فقط ، بل كان بمنابة والبرحنون يرى في إكرام ابن أخيه "محمد " وفاءً لحق أخيه عبد الله ، وإطاعةً لأمر أبيه عبد المطلب ، وأداءً لمسؤولية سيادته على بني هاشم ، وعملا بوظيفته الإنسانية المقدسة في الحياة .

فكان النبي (ص) يذهب معه الى المرافق العامة ، حتى تلك المناطق التي كانت محرّمة على غير السادة والأشراف ، مثل دار الندوة التي كانت بمنابة رئاسة الوزراء في المملكة ، وكان لايدخلها إلا من كان سيداً في قومه ، ذلك لأن أبا طالب كان حريصا على حياة محمد وتربيته ، حتى أنه لما أراد أبو طالب أن يواصل رحلة قريش التي كانت تتّبه إلى كل من اليمن في الشتاء ، والشام في الصيف لغرض التجارة ، اصطحب معه الدبي (ص) وهو فتي لم يبلغ مبلغاً من العمر يؤهله الى مثل هذه الرحلة المليئة بالأخطار،

<sup>(</sup>١) ساوة : مدينة إيرانية لاتزال بحانبها بحيرة قد غاض ماؤها وأصبحت وحلاً لايتقدم إليها أحد إلا وارتطسم فيها .

وحيدما سارت القافلة ، رأوا شيئا غريباً لم يكونوا عرفوه من قبل ، فقد رأوا أن سحابة ترفرف على القافلة فتُخللهم من الشمس ، وتُبدِّل الرحلة الخطيرة إلى رحلة سعيدة مريحة ،

-6-

# الراهب بُحيرا:

بالقرب من مدينة بصرى القديمة ، كانت تقوم صومعة يسكن فيها عابدٌ مسيحيٍّ اشتهر في الناس انه صاحب كرامات وتنبؤات صادقة ،

ولم يكن هذا الراهب يعتدي بالقوافل التجارية التي كانت تمرّ بمنطقته في سيرها إلى الشام وإلى الحجاز ، لأنه كان مستخدياً عنهم ، في الوقت الذي كانوا محتاجين إليه ، ·

وكانت قد مُّرت قافلة قريش التجارية بهذه المنطقة مرات عديدة ، ولم يرمقهم هذا الراهب بطرف ولا خطروا عدده ببال .

أما في هذه المرة فقد تبدلت الأمور ، قبل أن يصل الركب ، رأى الداس أن الراهب يتطلع إلى الصحراء ، ثم يقلب وجهه في السماء كانه يطلب شيئاً في الأرض وشيئاً في السماء ، فلما اقترب الركب ، لاحظ الداس أن الراهب يراقب سحابة في السماء كانها تسير على أثر خطوات الخيل والجمال سواء بسواء . وحينما وصلت قريش إلى رحاب الصومعة دعاهم الراهب إلى الإقامة فيها للعشاء تلك الليلة ، وتعجب الداس كلهم من هذه البادرة ، إلا أن الراهب أزال دهشتهم يتصريح أدلى به على مادبة العشاء حيث قال ، إن إكرامه وإعظامه لقريش إنما هو لوجود هذا الفتى السعيد بينهم ، وبشرهم بما سوف يكون من أمره من الرسالة المقدسة ،

وتكررت هذه البشارة مرة لخرى في الشام ، حيت التقى بالنبيِّ راهب آخر كان يدعي بـ " ابو المويعب " ويشر الداس قاتلاً ، هذا نبيّ الزمان .

-7-

ورجع الدبي الى مكة وامتلا رفاقه في تلك الرحلة إعجاباً به وإعظاماً له ، فلما قصوّا على الداس قصصهم في السفرة ، اشتهر أمر الدبيّ ايّما اشتهار ،

ثم بُدرت من النبي بوادر طبية جعلت الناس تنظر إليه نظر التوقير والإحترام ، فحينما هدم السيل بنيان الكعبة ، وارادت قريش ترميمها ، اختلفت في الذي يجب أن يحظى بفخر وَضْع الحجر الأسود في مكاده من ركن الكعبة ، فقد كان لذلك الحجر شان عظيم في نظر قريش وسائر العرب ، وكاد الزعماء في قريش يحارب بعضهم بعضا ، بيد أنَّ حكمامها قالوا ، لنحتكم إلى أول داخل من هذا الباب ، فرضي الجميم بذلك .

ووقف الداس ينتظرون اول الداخلين من دلك الباب ، فإدا، بطلعة النبيُّ محمد قد اشرقت عليهم ، وإذا صوت واحد يقول ، هذا الأمين قد رضينا به ، فعرف النبيُّ ماجرى بينهم ، فامر بان يؤتى بنوب ، ثم أمر

بان ياخذ كل زعيم بطرف منه ثم وضع الحجر فيه وأمر برفعه حتى إذا تساوى مع الحائط أخذه النبي ووضعه في موقعه ، وهكذا حفظ النبي بهذا الحكم العادل المنصف حقوق القبائل كلها ، كما أنه فاز بفضر تركيز الحجر بنفسه ، ورضيت به قريش صاحب فخر ومجد بالغين ،

وكانت الرديلة والأخلاق السيئة متفشية بين الشباب بصورة فاحشة ، حتى أنه لم يكن في العرب شاب لم يتدنس بسيئاتها إلا الشاد النادر .

ومع كل ذلك فلم يسجل العرب المعاصرون للنبي والمراقبون الأيام شبابه ، أي ميل إلى الباطل أو أي مشاركة في لهو أو لغو ، بل العكس فقد الاحظ الناسُ في النبيِّ (ص) كلَّ معاني الشرف والنبل ، وكل سمات الإنسانية والصلاح .

والمعروف أنه كان قد تم الإقتراح على شرفاء مكة وساداتها ، أن يكوّنوا لجنة تدافع عن حقوق الضعفاء ، وتراعي أمورهم ، فاستجابت النفوس الطبية إليه ، وأقسموا قسماً شرفياً بذلك ، وسُمّي بـ "حلف الفضول " وسواءً كان النبي هو المقترح أو غيره ، فإنه قد حضره وقد أشاد به بعد الرسالة حيث قال ، " لقد شهدت مع عمومتي طفاً في دار عبد الله بن جدعان ما أحب أن لي به حمر النعم ، ولو دُعيت إليه في الإسلام الأجبت " .

### ---

# الأمين . . الحكيم :

وحيث عرف أهل مكة فيه هذا السمو الخُلقي والنبل المعنوي ، فقد انتمنوه على أمورهم ، وسلَّموا إليه ودانعهم ، كما أفشوا إليه أسرارهم ، واستشاروه في قضاياهم الخاصة ،، فكان يعرف بينهم بالأمين وبالصادق الحكيم .

اما ما يخص امر كفيله أبي طالب ، فقد كان النبي وفياً له ، براً به . فاقد كان أبو طالب فقيراً معيلاً ، حيث إنّه كان سيداً يتحمل مسؤوليات السيادة الخطيرة التي كانت تحتاج إلى المال قبل كل شيء ، وكانت موارده قليلة جداً ، فلذلك لخذ النبي يفكر منذ صباه في طريقة للعيش يخفف بها مسؤولية الكفالة عن عمه أبي طالب ،

فاشتغل برعي الغدم شان صبيان العرب في مكة ، بفارق أنه كان يتاهل بذلك لمسؤولية الرسالة اليضاً ، وذلك أنه ما بعث الله نبياً إلاً وقد كان راعياً في يوم من أيام حياته ؛

### **-** A -

ومرّت الأيام ، وشبّ النبي ، ولم تعد هذه الطريقة لائقة به في مثل سنّه ، فاخذ يمارس التجارة ، شم سعى عمه في إرساله بتجارة إلى الشام تخص السيدة خديجة بنت خويك ، المرأة الثرية التي كان يتاجر باموالها كثيرون من سكان مكة ، على ان يكون الربح بينها وبينهم ، فتمّ له ذلك .

وحينما دهب النبي (ص) في هذه الرحلة التجارية ، كان من أوفق التجارات التي تمت بمأل خديجة

إلى ذلك الحين ، وقد كان ظهر من النبي (ص) في تلك الرحلة معاجز كنيرة ، لما تُصت على خديجة رغبت بالزواج بالنبيّ ، فقبل النبيّ بذلك ، ووافق عليه عمه أبو طالب ، فتم الزواج السعيد في السنة الخامسة والعشرين من عمر النبيّ الشريف ، وكان زواجه تحولاً في حياته الإجتماعية ، حيث لم يعد الأن صاحب بيت وأولاد فقط بل وصاحب ثروة كبيرة ضخمة أيضاً .

ورئق النبيُّ من خديجة خمسة اولاد هم ( زينب ) و ( ام كلنوم ) و ( فاطمة ) و ( رقيّة ) و ( القاسم ، أو الطاهر ) عليهم السلام .

### -9-

لقد كان هذا الزواج أوفق زواج يعرف في صدر الإسلام ، أما بالنسبة إلى خديجة فإنها أصبحت به ، (وجة النبيّ ، والأم الكبرى للمسلمين ، بعد أن أتصل بها أشرف الخلائق أجمعين ، وأمّا بالنسبة للنبيّ (ص) فقد كانت خديجة أول من أمن به ، ثم نصرته وبذلت ما لديها من المال والجاه والحكمة في سبيله وفي سبيل نشر دعوته المقدسة ، ولم يزل النبيّ يذكر لها ذلك حتى آخر لحظة من حياته ، وقد كانت وفاة خديجة تعادل عند النبيّ (ص) موت عمه أبي طالب ، فلقد تلار بهما تلاراً بالغاً ، ثم فقدهما في عام واحد حيدما كان لحوج ما يكون إليهما معاً .

# ويعبدالرسالية

\_ \ \_

العالم في ذلك الوقت لحوج ما يكون إلى رسالة ، وإلى رسول ،

فهذي عربٌ تند البدات وتقول ، زعْمَ الصهرُ القبر ، وتُكثر الحرب ، وتصبب أنها مفخرة للإسبان ، وتؤمن بالخرافات بالكهّان والعرّافين ، وتعبد الأصدام وقد شاع بها الظلمُ ، فهناك طائفة من المستغلين الذين لايعرفون للطمع حدوداً ، ولا للاستغلال قيودا ، وهناك طائفة من الكادحين الذين تُستنزف جهودهم استنزافاً وتُستئمر قواهم استنماراً ، وهذه سائر مناطق الأرض في مملكة الروم ، وفي امبراطورية الفرس ، شاع فيها الفساد والعدوان ، وكثرت فيها الفواحش والموبقات .

-7-

وهؤلاء حكماء العرب الدين يطلعون على الكتب السماوية مثل ، ورقة بن نوفل وعبد الله بن جحش وعثمان بن الحويرث وغيرهم ، بيشرُون بدبي يُبعث ، وينقد الإنسانية من هذه الهاوية السحيقة .

وهؤلاء يهود يدرب يتطاولون على العرب بنبي يبعث فيهم ويلتي بكتاب عظيم ، ويخضع لدعوته العالم ، فيصبحون أعزاء في الحياة ،

وهؤلاء الكهنة والعرافون لايزالون ينتظرون النبيّ الذي يكون خاتم النبيين ، وسيُّدهم .

فمن هو هذا النبيُّ ۽ ومتي پيعث ،؟؟.

-7-

هنا في بيت خديجة -- بمكة وفي أرض الحجاز -- يُعرف رجل لم يشترك في باطل قط ، ولم يعزف عن حق قط ، ولم يُعرف الإثم جنابه ولا غاب الخير والصلاح عن رحابه ،

إنَّ هذا الرجل تجتمع فيه جميع مؤهلات الرسالة ؛ وكل ما ذكر في الكتب من علائمها ، فهو من أعرق العرب فخراً ومجداً ، ومن أسمى أُسر العرب شرفاً وكُرماً ،، وهو لحسن الداس خُلقاً ، وأفضلهم عملاً ، وأقربهم إلى الحق وأبعدهم عن الباطل .

وقد حدث مرات عديدة ، أن فقدته مكة فُرُجِدَ في غار حراء يعبد الله ويطيعه ، ويمارس نُسكاً خاصة الايعرفها أهل مكة ،

ففي الشمال الشرقي من مكة ، يرتفع جبل النور ، وفيه غارّ أعتاد النبيّ (ص) أن يظلّ فيه أياماً يواصل

فيها عبادةً مجهولة عند الناس ،

- 2 -

وذات يوم يروح محمدٌ (ص) إلى حراء فيرى كلَّ شيء قد تبدّل ، فإن روحانية جديدة تشمل كيانه ، وتستوعب شعوره ، ، وإذا به يرى السماء قد فتحت أبوابها ، والملك على ارجانها ، وجبرانيل يهبط إليه ويقول له ، اقرأ ، ، فيقول له الذي ً ، ما أقرأ ؟

فقال له جبرائيل (ع) ،

﴿ بِسُمِ الله الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ \* خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ \* الْحَرَأُ وَرَبُّكَ الأَسْخُرَمُ \* الَّذِي عَلَقَ \* عَلَمَ الْقَلَمِ \* عَلَمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ (العلى/١-٥) .

وكان هذا الحادث في السابع والعشرين من شهر رجب حيث يحتقل المسلمون بعيد " المبعث الدبوي" " باعتباره بُدّة حياة الخير والسعادة للإنسان على وجه الأرض ،

-0-

وهكذا بُعث الذبي بالرسالة .. وابتنات مرحلة جديدة من حياته الكريمة ، حيث لم يعد الإنسان الطيب الذي يعمل المعروف فقط ، ويؤدي الأمانة ويصدق المديث ، ويعيل الأقرباء ، بل أصبح الآن البشير الذي يحمل على كتفه مسؤولية قيادة الإنسان الى كل خير ، وصيانته من كل شر .

كما انها ابتدأت بالبعثة مرحلة جديدة للجزيرة العربية ، بل للعالم كله ، فسوف لايبقى العالم يسوده الظلم والظلام ، والشر والطفيان ، بل ستفتح فيه أبواب الخير التي تنتهي إلى سيادة العدل والنور والخير والمعروف .

ورجع الدبي إلى مكة فبلَّغ خديجة ما جرى له ، وقص عليها القصة فآمنت به ، كما أنه حدَّث بها ابن عمه عليًا — وهو فتى مراهق كان الدبي قد تكفل تربيته — فامن ثم آمن كذلك جعفر آخو علي ،، ثم أعلن الدبي (ص) دعوته حيدما نزلت هذه الآية ،

﴿ يَا آَيُهَا الْمُنْتُونُ \* قُمْ فَاللِّينَ \* وَزَيْكَ فَكَيِّنْ ﴾ (المنتَّر/١-٣)

وابتدأ بعشيرته حيث دولت عليه آية الحرى تقول ، ﴿ وَأَللِوْ عَشِيرَكُكَ الأَقْرَبِينَ ﴾ (الشعراء/٢) .

فجاء النبيُّ (ص) حتى وقف على الصفا فنادى ، " يا صباحاه ، فاجتمعت إليه قريش فقالوا ، مالك ؟ قال ، أرأيتكم إن أخبرتُكم أنَّ العدوَّ مُصبحكم أو مُصبحكم ع ما كنتم تصدقوني ؟

قالوا ، بلي .

قال ، فإني ندير لكم بين يدي عداب شديد " ،

فقام أبو لهب - أحد أعمام النبيّ - وقال ، تبًّا لك ، الهذا تُعرتُنا ١٠

وخطب فيهم مرة أخرى وقال ،

أيها الناس 1- إن الرائد لايكتب أهله - واو كنت كاذباً أمّا كُنّبتكم - والله الذي لا إله إلا هو ، إني رسول الله اليكم خاصة ، وإلى الناس عامة ؟ والله لتموتون كما تنامون ، ولتُبعثون كما تستيقظون ولتُحاسبون كما تعملون ، ولتُجزون بالإحسان إحساناً ، وبالسوء سوطاً ، وإنها الجنة أبداً ، والنار أبداً ، وإنكم أول من أنترتم " .

ولكن لم تكن تلبية القوم إلا مثل تلبية أبي لهب ، فقد أعرضوا عنه ، واستهزاوا به ، وسخروا بدعوته ، أما هو فقد خلل يواصل دعوته بشتى الأساليب ، حتى اشتهر خبرها في مكة وما حولها ، وبلغت دعوته بعض النفوس الديرة الخيرة التي كانت تريد الحق والخير ، فأمنت بها ، واتبعتها ، بيد أن أكثرية التابعين لها كانوا من الطبقة الفقيرة التي لم تكن تملك لنفسها نفعاً ولاضراً .

أما سادة قريش وأشرافها . . أما المستغلون المرابون . . أما الذين كانت مصالحهم ترتبط بالأصدام والأزلام . أما ذوو العقول المتحجرة ، والنفوس المتصلبة . . أما هؤلاء فقد اعتبروا هذه الدعوة شراً يجب أن يقاوم وأن يحارب بكل وسيلة .

ولذلك فهؤلاء لم يمتنعوا عن قبول الدعوة فقط ، بل لخنوا يسلكون معها مسلكاً معادياً ، وساروا في جبهة معاكسة تماماً ، فكل من أسلمَ قابلوه بالكبت والإضطهاد ، وحاولوا ردَّه إلى دينهم الخرافي السخيف ، فكم من رجل منشرح الصدر ، ومنوَّر القلب اعترف بالنبي ، فتعرض للتعنيب والتنكيل من جانب قريش ؟ وكم من عبد أو أمة آمن بالرسالة فَهُنرَ دَمُهُ ومات فداء إيمانه ؛ فهذا عمار قد عدَّبوه ونكُّوا به . وهذا ياسر أبوه ، وهذه سُميَّة أمّة قد قتاوهما قتلاً 1.

### -- 1

ولم يكن نصيب النبي (ص) من هذا التعديب والأدى قليلاً ، فإنه كان كلما سمع أنّه عُدّب أو أودي أحدٌ في سبيل دعوته تألّم وتأثّر ، ولريما فاضت عيداه بالدموع .. وبالإضافة الى ذلك فقد كانت قريش تتعرض للنبي بالذات ، إذ كان أبو لهب يرمي النبيّ بالحجارة ، وكانت زوجته تُلقي في طريق الرسول الأشواك ، وكان أبو جهل يحاول إذارة غضبه بإلقاء الغرث على راسه وهو في الصلاة ، أو يرمي القدر في طعامه وهو ياكل ؟

وشبع أحد الكفار راسه الشريف بالقوس حتى جرت دماؤه على وجهه الكريم 1. وكان بعض آخر منهم يلطّخون داره بالأقتار ء وقد يلقون بها في فناء داره ..

أما السخرية والاستهزاء والتقريع ، فقد كانت تمتلئ بها افواه الكفاّر . ويصبُّونها على النبيّ كلُّ حين ١،

وكان النبيّ (ص) يقابل كلّ ذلك بصبر حكيم ، وحلم قائد ، واناة نبيّ .. فإذا جاءت إليه طائفة من

<sup>(</sup>۲) الرسول في مكة : ص ۲۸ .

الكفّار استقبلهم بكل طلاقة ، ودعاهم إلى الدّين بلحسن طريق ، فإذا ابّوا دعوته يكون دلك خيرٌ ، وإلاّ فانه كان يطلب منهم أن ياتوا بمثل ما أتى به من القرآن .. ثم يتلو عليهم ، ﴿ قُل أَيْنِ اجْعَمَعْتِ الإِنسُ وَالْجِنُ عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَلَهُ الْقُرْءَانِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَأَوْ كَانَ يَعْتَنُهُمْ لِتَعْضِ ظَهِيراً ﴾ (الاسراء/٨٨) .

ولطالما كانوا يسخرون منه ويستهزئون بدعوته ، فكان يعظهم ويدعو الله الهم بالهداية دون أن يغضب

وكان في بعض الأحيان يتجوَّل في العشائر والمجامع ، ويدعو الناس إلى ربهم ، بيد أن كفار قريش كانوا يعرقلون طريق دعوته بامرين ،

الأول ، أنهم كانوا يحذرون الناس من أن يتأثروا بدعوته قائلين لهم ، إنَّ الرجل مدًا ، وهو ساهر ومجدون أو كذاّب ، حتى أن الناس كانوا يضعون القطن في آذانهم لكي لايسمعوا قول النبي (ص) .

الثاني ، أنه كان يسير خلفه رجل منهم ويصبح إنه كذاب فلا يُسمع قولُه ، ولا تُلَّبِّي دعوتُه .

- 10-

وعجز كذار قريش عن أن يمنعوا سير الدعوة الحنيث واشتهارها بهذه المعارضات ، فقكروا في انتهاج مسلك آخر في مدح الداس عن الإسلام ، فجاؤوا إلى النبي (ص) وقالوا له ، يا محمد شتمت الألهة ، وسفّهت الأحلام ، وفرّقت الجماعة ، فإن طلبت مالاً أعطيناك ، أو الشرف سوّدناك ، أو كان بك علمة داويناك .

فقال (ص) ، " ليس شيء من ذلك ، بعنني الله إليكم رسولاً ، وانزل كتاباً فإن قبلتم ما جنت به فهو حظكم في الدنيا والآخرة ، وإن تردوه اصبر حتى يحكم الله بيننا " ،

-- 11 ---

وهكروا هذه المرة بان يستاصلوا الشجرة الطيبة من اصلها وان يغتالوا النبيّ (ص) نفسه ، بيد أنه كان يومنذ يلوي إلى ركن شديد ، وسند قويّ ، لم يقتدر الكفار أن يلتوا عليه ، وهو عمّه وناصره أبو طالب سيد قريش وشيخ بني هاشم ، فحاولوا أوّل الأمر إغراء أبي طالب فقالوا له ، إننا نعطيك ولداً وسيماً من لبدائنا وناخذ محمداً ونقتله ، فقال ، ما انصفتموني ، آخُد ولدكم فأطعمه واسقيه ، وتاخذون ولدي فتقتلونه ، فقال اله ، إنّ ابن اخيك قد سبّ الهندا ، وعاب ديننا ، وسفّه احلامنا ، وضلل أباهنا ، فإما ان تخلّي بيننا وبينه فنكفيكه .

لكن أبا طالب الذي لم يشك في صدق مقالة ابن لخيه والرسول المبعوث إليه ، ردّهم ولم يقبل ايُّ واحد من اقتراحاتهم ، وخاطب النبيُّ (ص) قائلا ، أدع إلى ربك ، فإني لن اتخلَّى عنك ابداً ..

~ 4 P m

وحيدما رأت قريش أن أبا طالب لن يتخلى عن النبي ، دبّرت له خطة اخرى ، حيث أجمعت أمرها على مقاطعة النبيّ وكلّ من يؤازره من بني هاشم ، وكتبوا صحيفة بشان هذا القرار ، ومنعوا الناس من أن

يبيعوا شيئاً إلى بني هاشم ، فجمع أبو طالب بني هاشم وجعلهم في شيعْبِ كان له في أطراف مكة ، وبقوا هذاك ثلاث سنين في أشدٌ ما يكون من سوء العيش ، وأكثر ما يكون من الخوف والقلق ، حتى أن أبا طالب كان يبدل فراش النبي في كل ليلة مرات خوفاً على حياته الكريمة .

وشاء الله بان تنقضي مدة هذا النفي فامر بالأرضة "وهي دابة صغيرة " بان تاكل الخطوط الملعونة التي رسمت على الصحيفة ، فاكلتها ، وألهم نبيًّه بشان ذلك ، فاخبر النبيُّ ابا طالب (ع) — وهو بدوره — دهب إلى الكفار وحدثهم بذلك ، وقال إن ذلك علامة صدق ابن اخي في ادعائه الرسالة ، وكذبكم في إنكاركم أمره ،، فجعلوا الامللاع على الصحيفة حكماً بينهم فإن كانت الصحيفة كما اخبر الرسول اخرجوهم من المنفى ، وإن لم تكن فإنهم ماكنون فيه ،

وحيدما اطلّعوا عليها وجدوها كما اخبر الرسول ، فخرج بنو هاشم من المنفى منتصرين ، وتمّ بذلك عهد كان من اشد العهود على النبيِّ وآله ، واصعبها جميعاً .

وإنّ الضراء التي مست الأسرة الهاشمية في منفاها بشِعْب لبي طالب كانت شديدة الغاية ، ولذلك فإن خسارتها كانت بالغة وكبيرة ليضاً ، حيث نتج عن الحصار الإقتصادي والإجتماعي على بني هاشم موت خديجة زوجة النبي (ص) ، وموت لبي طالب عمه وكنيله ،

### - 1 6 m

لقد كانت خديجة شريكة النبيّ (ص) في كلّ الامه وآماله ، والمسلّية له بما أصابه من أذى ، بل كانت المعينة له على مكاره قريش ، كما كان أبو طالب حامي النبي الذي كان قد القى بينه وبين أذى قريش حجاباً نقيلاً .

لقد كان أبو طالب سيّد قريش وشيخ بني هاشم ؛ وكان له حق مشروع في الدفاع عن النبيّ محمد (ص) في منطق النظام الإجتماعي السائد في تلك الأيام ، حيث إنه كان يعتبر النبيّ ابناً له ، والمرء يمكنه الدفاع عن وقده في ذلك النظام بكل اسلوب وفي جميح الأحوال حتى ولو كان ابنه خارجاً عن طريقة أهل البلاد ودينهم ،

فموت أبي طالب وخديجة كان بمثابة هدم حصن حصين ذي ركنين ثابتين بالنسبة إلى النبي (ص) في تلك الظروف ، ولذلك سميت تلك السنة بعام الحزن ، وحيث اشتد فيه حزن النبي وتاثره بموت حامييه والمدافعين عن دعوته ورسالته ، وكان ذلك بين العام السابع والنامن من البعثة ،

### - S -

واشتتت الأزمة بالنبي (ص) بعد وفاة ابي طالب ، لأن قريشاً لجمعت امرها على سحق المسلمين ومحق الدعوة الإسلامية ، فقامت بضغط عنيف على المسلمين ، وباذك كثير النبي (ص) وحاولوا مرات عديدة قطه إلا أنَّ الله منعه منهم ، فاخذ النبي (ص) يعد تعابير لهذه الأزمة المحيطة به وبالمسلمين .. فبالنسبة إلى المسلمين امرهم بالهجرة إلى الحبشة ،، وقد تمت هذه الخطة بترحيل طانفتين

كبيرتين منهم إليها عن طريق البحر ، فتخلصوا من شرّ الكفار وكيدهم ، وقد آواهم ملك الحبشة ، وأكرم وفادتهم ،

واما بالنسبة إليه نفسه (ص) فقد ذهب إلى الطائف -- وهي مدينة قريبة من مكة تقطنها تقيف القبيلة الكبيرة -- لعله يستطيع أن يهدي أهلها فيمنعوه من قريش ، بيد أن هذه الخطلة لم تحظ بنجاح ، فقبيلة تقيف لم تقبل الإسلام ، بل سلّطت سفهامها وجُهّالها على النبي (ص) ، فادوه شر أدية وأرسلوا إلى مكة يتقلون إلى قريش قصة دعوته لهم إلى الإسلام ، فاستعدت قريش له من جديد ، فلم يامن النبي (ص) يومئذ على نفسه من الرجوع إلى مكة بصورة عادية ، فاضطر إلى أن يراسل بعض سادأت قريش ورفسانها يطلب منهم أن يجيروه من قريش ، فلجاره واحد منهم حتى جاء إلى مكة تحت حمايته ،

### **-** \û ∞

وعرف الدبي (ص) أغيراً أن أهل مكة لايمكن أن يكونوا الماملين للرسالة الإسلامية المقدسة إلى الأفاق ، لأن دعوته الملحة المستمرة التي ظلت فيها زهاء عشر سنوات لم تجده نفعا أبدا ، ولم تُنتج غير الصرار من الكفار وعناد بالغين ،

فصمً على نشر الدعوة بين سائر القبائل العربية الأخرى ، فإذا استطاع أن يهدي قبيلة واحدة ذهب إليها وظلٌ ينشر نور الإسلام من خلال أفرادها ، فاخذ يدعو الناس في المواسم التي كانت العرب تتدفق فيها على مكة لغرض العبادة أو التجارة فيذهب إلى القبيلة ويقول لها ،

" يا بدي فلان ، إني رسول الله إليكم ، وإذا أمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ، وإن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد ، وإن تؤمنوا بي وتصدقوني وتمنعوني حتى أبيّن عن الله ما بعثني به " . وكانت قريش ترسل وراءه من يعقب على كلامه بتحدير العرب من طاعته ، وتهجّن دعواه ، وكان عمّه أبو لهب يتولى هذه المهمّة في اغلب الأحوال .

أما القبائل العربية فكانت تتعصب اللهتها المزعومة ، وتؤثر البقاء على تقليد النباء . كما كانت تحدر من قريش إذ لو كانت تسلم لكانت تتعرض لحرب قريش قطعاً ، فكانت تردّ النبي ولا تقبل دعواه وتردّه إما رداً جميلاً أو قبيحاً .

### ... NY ...

إلاّ أن قبيلة واحدة استجابت إلى دعوة النبي (ص) ، تلك كانت القبيلة العربية الساكنة في يثرب ، والتي كانت منقسمة إى طائفتين ، الأوس والخزرج ، وكانت الحرب بينهما قائمة على اشدها ، وكانوا قد ملّوها .

نعم ، استجاب أهل يترب إلى قول النبي (ص) وقبلوا دعوته ، وبذلك أخذ الإسلام ينتشر في المدينة "يترب" انتشار الضياء بعد ليل طويل .

وتمَّت بيعة مسلمي المدينة الثانية مع محمد (ص) في العقبة بمنى في السنة الثانية ، وتمت بها

الاتفاقية العسكرية بين النبي وأنصاره من أهل المدينة ، وكان اللازم بموجبها على المسلمين من أهل المدينة الدفاع عن النبي (ص) وعن سائر المسلمين من أتباعه بكل ما لديهم من قوي حربية ،

### ~ \V-

وابتدا النبي (ص) بتنظيم الهجرة الى المدينة ، فلخذ يرحُل أصحابه إليها واحداً بعد آخر على حين غفلة من كفًار قريش ،

وحيدما سمع الكفّار بذلك قالوا في ما بينهم: إنَّ المسلمين إذا اجتمعوا في المديدة ، كوُّدوا قوةً معارضة تكلفنا كثيراً من المال والدم ، ففكروا في إعاقة الهجرة بمنع المسلمين ترغيباً أو ترهيباً ، بيد أنَّ المسلمين أخذوا يفلتون من أيديهم تحت أجنحة الظلام وفي غياهب الليل ، فقال الكفّار لأنفسهم ، إنَّ النبيّ لايزال بين أيدينا ، وليس له منعة عنّا ، فلو هاجر إلى المدينة وجمع أنصاره حوله ، فهذالك يصبح من الصعب القضاء عليه ، فاجتمعوا في دار الندوة وتشاوروا في الأمر ، حتى استقر رايهم على أن ياتوا من كل قبيلة برجل ، ثمّ يهجموا على الدبيّ هجمةً واحدةً فيقتلوه ويضيع دمه بين قبائل العرب ، فلا يستطيع بدو هاشم من أخذ الثار منهم ،

واختاروا من كل عشيرة رجلاً ، فجاؤوا واحاطوا بدار النبيّ (ص) ، ولكن الوحي دزل وأمره بان يتخذ الليل جملاً مهاجراً إلى المديدة ، ثم أوضح له كل شيء من تدابير قريش وخططهم .

فجعل النبي الإمام علياً مكانه يبيت في فراشه لكي يظن الكفار ان النبي (ص) موجود فيشتغلوا به ويضرج هو من طريق آخر ، و فبات الإمام على فراش الموت ينتظر المصير الكائن ، وبينما ذهب النبي للتمس طريقه إلى غار دور ، حيث بقي هذاك وقتاً كافياً ثم سار إلى المدينة على غير الجادة ، لكي لا تلحقه قريش أو عملاؤها الذين جعلت لكل من أخذ محمدً منهم مقداراً كثيراً من المال ،

### - 1 V -

وعندما وصل النبيِّ إلى المدينة احتفات احتفالًا رائعاً بقدومه ، وسارت فيها مواكب السرور باهازيج الفرح ،

وتمت بدلك الهجرة النبويَّة التي كانت بداية حياة جديدة للمسلمين ، حياة العزة والمنعة ، وحياة الدفاع عن حقوقهم ، والجهاد لأعدائهم ، وحياة التوسع والانطلاق إلى آفاق العالم ، وفي الواقع كانت الهجرة بدء تكوين الأمة الإسلامية الموحدة ولذلك اتخذ المسلمون منها بدء تاريخهم الديني ، لأنها كانت أهم الأحداث بالنسبة إليهم ،

وبقيت في مكة طائفة من المسلمين تُمَّ ترحيلُهم ايضاً بقيادة الإمام علي بن أبي طالب (ع) ، بعد التغلب على صعوبات شديدة ، وهذاك فكُرت قريش في أساليب أخرى القضاء على الإسلام والمسلمين بعد ما فأت وقت الأساليب السابقة .

### ma \$ 9 mm

الأساليب الجديدة كانت توجز في خطئين انبعتهما قريش الواحدة تلو الأخرى:

الخطة الأولى ، كانت بعث رسائل إلى أهل المدينة يريدون فيها منهم تسليم محمد (ص) إليهم مع شيء من الترهيب والترغيب ، بيد أن المسلمين هزئوا بهذه الفكرة ، وسخروا من أهلها ، وبعثوا بقصيدة هجائية إلى قريش بينوا بها جوابهم الصريح بعد أن أثبتوا حقيقة النبي (ص) وحقيقة قريش التي تناوئه ،

والخطة الثانية ، وضع الحصار الاقتصادي على المدينة حيث كانت لقريش كل التجارة العربية . . وكانوا قد أمنوا طرق تجارتهم بالتحالف مع القبائل البدوية التي كانت تسكن في طريق الشام وطريق اليمن ، فاصدروا إليها بياناً حظروا فيه بيع المواد الغنائية الأهل المدينة ، أو الإجازة لمرور القوافل التجارية الأهل المدينة التي ترمى إلى استيراد المواد إليها .

### \* \* \*

وأما النبي (ص) الذي أخد على عاتقه مسؤولية الدفاع عن المديدة والذي كان يرى أن المصار الإقتصادي الذي أبتلي به أهل المدينة إنما هو لأجله ويسببه ، فإنه دبر خطة دفاع عن هذا المصار بما سياتي من أمر غزوة بدر ، إلا أنه يجب علينا أن نلقي نظرة عاجلة على حالة أهل المدينة وأمكانيتهم المادية والمعنوية قبل الحديث عنها ،

فقد جاء النبي (ص) إلى المدينة فوجد فيها عناصر ثلاثة ،

١-- المسلمون ، وهم يتالفون من أوس وخزرج ومهاجرين ، وكل منهم يختلف عن الآخر ، فاستطاع النبي (ص) أن يصهرهم في قالب واحد ، حتى صاروا لخوة متالفة قلوبهم ، متراصة صفوفهم ، واصبحوا " أمة واحدة كاسنان المشط ، في التساوي والتعاون " .

٧-- المدافقون : وهم طائفة كبيرة من العرب ، اظهروا الإسلام واضمروا الكفر ، وقد قدر النبي (ص) على ان يشل حركات هذه الطائفة ونشاطاتها باللُّطف حينا ، وياعطانهم بعض المناصب التي تشغلهم ، وبعض المسؤوليات التي تسد فراغهم حيناً آخر ، واشترك الوحي في تقويمهم بالأبات التي نزلت في المدافقين وكانت تؤكد على ﴿ إِنَّ الْمُنَافِينَ فِي اللَّرُكِ الْأَسْقَلُ مِنَ النَّار ﴾ (انساء/ه ١٤) .

٣-- اليهود ، الذين كانوا قوة رهيبة يملكون من المال والسلاح والحيلة الشيء الكثير ، ولقد وضع النبي (ص) اتفاقيات سياسية وعسكرية معهم ، تضمن للفريقين التعايش السلمي والدفاع المشترك عن البلاد وأهلها .

### en 60 em

وكانت مسؤوليات الرسول (ص) في المدينة اكثر منها في مكة ، وإن كان الضغط هناك اكثر ، حيث كان الرسول يريد أن يكون أمة ، قبل أن يشيد دولة ، فمسؤولية التبليغ لغير المسلمين ، ومسؤولية تهذيب المسلمين ، ومسؤولية تطبيق نظم الإسلام ، ومسؤولية الدفاع عن المسلمين في الجزيرة العربية التي كان شعارها الحروب والغزوات ، ودئارها السيوف والرماح ، هذه المسؤوليات كانت بعض ما أخذ النبي ص) على عائقة أداعها من المسؤوليات الخطيرة ، ففي نفس الوقت الذي كان النبي (ص) يقود

الجيش الإسلامي إلى جبهات القتال كان يوصيهم باداء الأمانة والوفاء بالعهد ولو مع العدو اللدود ، وفي نفس الوقت الذي كان يلقدهم دروس التضحية والجهاد للدين ، كان يشرح لهم معاني العفو والصفح ، واشاعة السلام وإطابة الكلام ، وفي نفس اللحظة التي كان يتولَّى دفن الشهداء في أُحُد وقد مُثُل بهم شرَّ تمثيل فامتلات قلوب المسلمين حقداً على الكفار وغيظاً وأملاً بالثار ، كان الدبي (ص) يتلوا عليهم آيات العفو وتحريم المثلة ولو بالكلب العقور ، .

ومن كل هذا نكتشف مدى خطورة مسؤولية النبيِّ (ص) التي كانت تهدف إلى تكوين الأمة الموحدة ، كافضل وامجد أمة في الحياة ،

### -71-

وهذا نرجع الى الحصار الإقتصادي الذي ضربه كفّار مكة على المدينة لنعرف ما كان موقف النبيُّ (ص) وكيف فكه عنها .

فالخطة التي اتبعها الديني (ص) في رد هذا الحصار كان شيئا ممائلاً .. فالقوافل التجارية التي كانت تريد أن تسير إلى الشام من مكة كان الواجب عليها أن تقطع المضيق البرّي بين البحر الأحمر والمدينة . فجعل الدبي (ص) سرية مسلحة لمراقبة هذه المنطقة .. وكانت هذه السرية من المهاجرين حيناً ومن الانصار حيناً أخر ، وكانت وظيفة هذه السرية منع القوافل التجارية ، ولكن القوافل هذه كانت قد تعاهدت مع القبائل البدوية في المربق على أن تمنعها من المهاجمات التي كان يقوم بها قراصنة الصحراء ، على أن تعطي القوافل التجارية لها ضرائب معلومة كل سنة ، ولذلك فقد فشلت هذه النطة مرات عديدة حيث كانت هذه السرية المسلحة تريد التعرض القوافل ، فكانت القبائل البدوية تدافع عنها بحجة المعاهدة التي بيدهما .

بيد أن النبي (ص) ذهب الى هذه القبائل البدوية العربية وعقد معها اتفاقية في شأن الأمور الحربية ، وبذلك أمِنَ من دفاعها عن قوافل مكة .

### - 77 m

وارسل النبيّ (ص) طائفة من اصحابه إلى موضع بين مكة والطائف ليترصدوا له قافلة قريش التجارية ، فكتب رسالة مختومة واعطاها قائد هذه الطائفة المدعو بـ " عبد الله بن جحش " وقال له ، الدهب في اتّجاه مكة ، فإذا سرت يومين فافتح الكتاب واعمل بما فيه ، فلما فتحه وجد فيه ما يلي ،

إذا نظرت كتابي هذا فامض حتى تنزلَ نشأة بين مكة والطائفة فتُرصد بها قريشاً وتُعلم لنا من أخبارها. فذهب إلى نشلة وراى قافلة تجارية تمر بها في طريقها إلى مكة ، فاستولى عليها ، وأتى بها إلى المدينة بعد أن أسر منها رجلين وقتل رجلاً وهرب آخر ،

والنبيُّ (ص) وإن كان لم يرضَ بفعل هذا القائد إلاَّ انه استفاد من هذا المال ٠٠ في حين كان أحوج ما يكون إليه ، كما أنه ربح الموقف بإلقاء الرعب في قلوب الكفار .

وقاد النبي (ص) السرية المسلحة في المرة الثانية ، وأخذ يراقب بنفسه الركب التجاري القريش وسمع غير مرة بمسيرة قريش التجارة ، وخرج إليها ، غير أن الركب كان قد فاته ولم يلحق به ، ولقد سبق أن قلدا ، إن إعاقة مسير قريش للتجارة كان دفاعاً مشروعاً للنبيّ ، باعتباره عمالا مماثلا لمنع القوافل التجارية عن أهل المدينة ، وفكاً للحصار الإقتصادي ، وإدانة لقريش مقابل ما استولوا عليه من أموال المسلمين في مكة ولم يرضوا إعطائها لهم .

# -78-

وذات مرة خرج النبيُّ (ص) لهذه الغاية — حيث سمع بركب قرشي للتجارة فخرج إليه ليستولي عليه — فوصل الخبر إلى الركب ، فارسل بخبر ذلك إلى مكة واستنفرهم بان أموالهم في خطر والعرب في مكة كانوا يفدون أنفسهم الأموالهم ، ويبدلون أرواحهم في سبيل حفظها ، فحيدما سمعوا بالنبا ، وهو أن محمداً (ص) يتعرض الأموالهم ، خرجوا إليه مسرعين نحو المدينة ،

وكان أبو سفيان يتولى رئاسة القافلة التجارية ، فتنكب بها عن الطريق حتى سيرها على سأحل البحر الأحمر بعيداً عن النبي (ص) وعن سريته المسلحة ، وانقذها بذلك من سيطرة واستيلاء المسلمين عليها، وأما كفّار قريش فإنهم ساروا إلى جهة المدينة ، ومع أنهم سمعوا بنجاة القافلة التجارية ، فإنهم لم يسمحوا لأنفسهم بالرجوع إلى مكة إلا بعد إبادة المسلمين وكسر شوكتهم ،

وكان النبيّ (ص) لايزال في طريقه إلى مكة -- وهو يطلب عير قريش -- وقريش في طريقها إلى المدينة تريد إبادة المسلمين ، فالتقيا على ماء كان يسمى ببدر ولم يكن النبيّ (ص) قد استعد للحرب ، بل كما سبق كان هدفه الاستيلاء على أموال التجارة القرشية ، ومع ذلك فإنه رأى رجوعه إلى المدينة انهزاماً ، ولم يسمح لنفسه بذلك حتى لايدبّ الطمع في قلوب الكفّار بالقضاء على المسلمين .

# \* \* \*

وكانت هذه أول حرب يخوضها المسلمون وكانت في السنة الثانية من الهجرة ، وكان عدد الكفار يتجاوز تسعمانة وخمسين رجلا ، بينما لم يكن عدد المسلمين يبلغ اكثر من ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً ، ومع كل ذلك فقد ريحها المسلمون والحقوا خسارات فادحة باعدائهم وهزموهم بإدن الله .

لقد كأن التكتيك الحربي في الجزيرة العربية لابعدو عن مقابلة الفرد بالفرد في مشهد ينظر إليه الفريقان ، حتى إذا قتل الأبطال ، هاجم الفرد ، أو الجبهة -- الجبهة المعادية -- حتى ينهزم أحد الفريقين ،

بيد أن النبيّ (ص) اتبع في حرب بدر طريقة جديدة حيث شكّل مثلثات حربية فريدة من نوعها ، وذلك بأن آمر باصطفاف المسلمين على شكل مثلث كبير على شرط أن يكون ظهر كل فرد داخل المثلث - اي إلى سائر أفراد المثلث - ووجهه إلى الخارج - اي إلى الكفار - ،

ولقد نصره الله بجنوب من الملائكة انزلهم لِنصرة نبيّه (ص) فانهزم الكفّار بعدما قُتل ابطالهم على يد الإمام علي بن ابي طالب (ع) ، وانجلت الحرب عن سبعين قتيلاً من الكفّار أكثرهم من رؤسائهم وأبطالهم ، وأربعة عشر شهيداً من المسلمين ، ثمانية منهم من الانصار ، وستة من المهاجرين ،

-76-

وهذه الحرب الدامية فتحت باب الحروب بوجه النبي (ص) ، الذي تصدى لها ببسالة وصمود .. فجعلت قريشا موتورة بقتلاها ، وطالبة لثاراتها ، كما جعلت المسلمين مؤمنين بنصر الله لهم وقدرتهم على صد كلَّ هجوم مسلَّح من أيَّ طراز كان .

وهذه الحرب دعت قريشاً إلى حبك المؤامرات الكائدة للنبيُّ (ص) . فقد أرسلت ببعض أبطالها إلى المدينة خفية للغدر بالنبي وقتله ، بيد أن الله تعالى فضحه ، فلما جيء به إلى النبي (ص) وتكلم النبي معه وأخبره بالمؤامرة تقصيلاً أسلم الرجل الذي كان يدعى " عمير بن وهب " وذهب إلى مكة داعياً للإسلام متحمساً نشيطاً .

وهكذا فشلت هذه المؤامرة الماكرة ،

### -77-

ثم قامت قريش بمحاولة فاشلة لخرى ، إذ خرجوا وهم مانتا نفر يقودهم لبو سفيان ، وأغاروا على المدينة ليلاً فقتلوا رجلين ، وخلفوا بعض المدينة ليلاً فقتلوا رجلين ، وخلفوا بعض أمتعتهم ليخففوا عن أنفسهم في السير ، وتسمى هذه الغزوة بـ " السُّويق " حيث إن المسلمين غنموا من السويق ما كان زاداً للكفار .

### -- 4 A --

واخذ أبو سفيان قيادة قريش هذه المرة ، إذ نصب لواء الكفر وحشد تحته خمسة الاف رجل مقابل ، ورحف نحو المدينة ، تصدّى له الرسول (ص) ورحف نحو المدينة ، تصدّى له الرسول (ص) بجيش لم يتجاوز عدده ستمائة محارب ، ووضع النبي خطة حربية باهرة ، إذ اتّفد من الجبل ظهراً للجيش ، وجعل على ثغور الجبل الذي وراه سرية برئاسة " عبد الله " وامرهم بأن لايغادروا موقعهم الحربي الخطير مهما كان الأمر ، غلب المسلمون أو غُلبوا ، شم أمر المسلمين بالهجوم الموحد على الكفار ،

والكفار الذين لم يكونوا يعرفون نظام الهجوم الموحد لانهم لم يروه من ذي قبل انهزموا بعد ساعات من الاشتباك الدامي ، فاستولى المسلمون على امتعتهم - فراى اهل النفور خلف المسلمين فوق جبل أُحُد راى هؤلاء ان اخوانهم - في تقدم باهر وفي جمع الغنائم فنزلوا عن الموقع الخطير واشتركوا في جمع الغنائم ، وكلما ناشدهم قائدهم عبد الله بالبقاء لم يقبلوا منه ، وحيدما رأى الكفار ذلك داروا من خلف الجيش الإسلامي ، وهجموا على ما بقي من اصحاب عبد الله - صاحب النفر - بقيادة خالد بن الوليد

وكان في جيش قريش ، وقتلوهم وهجموا على المسلمين من ورائهم ونادوا بالكفار المنهزمين ليرجعوا ، فأحاط جيش قريش بالجيش الإسلامي ، وهرب القسم الأكبر من المسلمين ، بيد أن النبن بقوا مع النبيًّ والإمام علي عليهما الصلاة والسلام وطائفة اخرى من المسلمين المخلصين ، ريحوا الموقف ، واخيراً قتل الإمام عشرة أفراد من حاملي ألوية الكفار حتى وقع لوانهم وانهزموا راجعين ،،

وبعد ذلك غدم المسلمون غدائم كثيرة ، ، مع أنهم خسروا خسارات باهظة ، مثل قتل حمزة بن عبد المطلب الشجاع البطل والقائد النالث للقوات الإسلامية بعد النبيِّ والإمام عليّ ، والذي سمًّاه النبيُّ (ص) " بسيد الشهداء " .

### - YA-

وجمع أبو سفيان فلول جيشه وعسكر في بعض المواقع بين مكة والمدينة ، فخرج الرسول (ص) إلى الروحاء مع كل ما لحقه من خسارات الحرب الباهظة ، وكل ما أضر باصحابه من متاعبها ومساعبها ، وحينما وصل إليه هابه أبو سفيان وفرَّ هارباً إلى مكة ،

وكان خروج النبي هذا كسباً للموقف بعد خسارته ، وإرجاعاً لمكانة الجيش الإسلامي في نفوس أعدانه بعد زوالها .

### - 79 m

ثم بعد مدة جمع أبو سفيان ألف مقاتل وزحف بهم إلى المدينة ، فلما سمع النبيُّ (ص) بخبره خرج حتى بلغ بدراً ولكن الكفار لما سمعوا بذلك ولُّوا هاربين ولم يبق من أمر كفار قريش مع النبيُّ إلاّ غزوة واحدة فقط ، وهي غزوة الخدرق التي اشترك فيها قريش وغيرها .

### **--** ₩ 0 --

وقاد هذه الغزوة ابو سفيان بوصفه قائداً للقوات العربية في مكة ، حيث جمع قريشاً والأعراب وتسالفوا مع بعض اليهود في المدينة ، وجازوا إلى إبادة المسلمين .

والحروب التي خاضها المسلمون في حياة النبيِّ (ص) كانت تنقسم إلى ثلاثة انواع ،

الأول ، الذي كان بينهم وبين قريش ،

والثائي ، الذي كان بينهم وبين اليهود الساكنين في حصون اليهود حول المدينة ،

والذالث ، الذي كان بينهم وبين سائر الأعراب الذين تصدوا لمنع تقدُّم الإسلام ، ووقفوا أمام انتشاره ،

وقد اجتمعت المروب بلاواعها الثلاثة في غزوة المندق ، ولذلك سميت بـ " الأحزاب " ليضا ، حيث تحالفت قريش مع " بني سليم " و " أسد " و " فزارة " و " أشجع " و غطفان " ومع " بني قريظة " ، ويعض يهود المدينة تحالفوا جميعا على محاربة النبيّ (ص) .

وحينتنز تمَّ رأي المسلمين على أن يبقوا في المدينة ، ويحفروا بينهم وبين الأحزاب خندقاً عميقاً . وعريضاً . وجامت الجيوش المعادية كالسيل الهادر يملا السهل والجبل ، فراوا الخددق فقالوا ، هذه حيلة جديدة ، وجاء شجعانهم ، وهما ، "عمرو بن عبد ود" ، وعكرمة بن ابي جهل " واقتدما الخندق حتى توسطًا بينه وبين المسلمين ، فلخنا يطلبان المبارزة فتقدم الإمام علي بن ابي طالب (ع) إلى اشجع العرب في زمانه عمرو بن عبد ود فقتله ، وبموته ساد الرعب في صفوف الكفار ، وتبادل الفريقان المُراماة بالسهام ، وبقيت الجيوش الكافرة أكثر من عشرين يوما ، ثم رجعوا على أعقابهم خانبين بعدما كلفهم الأمر خسائر معذوية ومادية كثيرة .

وشاع في الجزيرة العربية خبر صمود المسلمين أمام القوى مهما تضاعفت وتجمُّعت ، فهذا جيش الإسلام . وشاع في الجزيرة الاف ، بينما الكفار كانوا عشرة الاف ، ومع ذلك كان النصر للإسلام .

-77-

وبغزوة الخندق انتهت السلسلة الكبرى من حروب النبيّ (ص) مع قريش . ولم يخض النبي بعدها ايّة معركة ، إلّا فتح مكة التي لم تكن حرباً في الواقع بل كانت انتصاراً وغلبة نهائية المسلمين على الكفار .

وبقيت هناك سلسلتان من الحروب الإسلامية .

الأولى ( حروب المسلمين مع اليهود ،

والثانية ، حروبهم مع القبائل العربية الأخرى .

- 44 m

اما حروب المسلمين مع اليهود فُتُوجَزُ بما يلي ، اليهود كانوا احجاراً ناتثة ناشزة وضعت في الجزيرة العربية لترد ما لحقهم من سيوف الملوك والسلاطين ، وكانت الكثرية الساحقة منهم يسكن في المدينة ، وهم بنو قينقاع وبنو النضير ، وينو قريطة ويهود خبير ، ويهود فدك ، ويهود وادي قرن ، ويهود تيماء ،

فاما بنو قينقاع فقد كانت قبيلة مهنية تستولي على صياغة الجزيرة ، وقد ذهبت امراة من المسلمين عند أحد الصاغة منهم فراودها ليكشف عن وجهها فابت فعمد اليهودي إلى طرف نوب المراة فعقده إلى ظهرها من حيث لم تعلم المراة بذلك ، فلما قامت انكشفت سواتها فضحك اليهودي منها ، فصاحت تستصرخ المسلمين ، فونب أحد المسلمين وقتل اليهودي ، فاجتمع اليهود وقتلوا ذلك المسلم .

ثم احتدم النزاع بين المسلمين واليهود ، وجاء النبيُّ (ص) إلى اليهود ينصحهم بالدخول إلى الإسلام وقبول نُظمه المقدسة ، فاستهزاوا به ، وطلبوا النزال ، فذهب الرسول إلى حصونهم وحاصرهم خمسة عشر يوما فانتهى إلى الصلح مع النبيُّ بالخروج عن المدينة مع أموالهم ودراريهم وخلفوا تركاتهم وامتعتهم لتكون المسلمين ففعلوا ذلك وذهبوا إلى أطراف الشام .

\_ WW \_

واما بدو النضير ، فقد كانت قبيلة درية تعطي اموالها قرضاً للناس ، فذهب الدبيُّ (ص) إليها يطلب منها القرض ، فارادوا اغتياله ، حيث اصروا عليه بالدخول إلى دورهم فابى دلك ، واتكا على الحانط فارادوا

القاء حجر الدفن على راسه من فوقه ، فتنصى عنه ، ورجع إلى المدينة قبل أن يقترض منهم ، وارسل إليهم أن اخرجوا من دياري حيث نقضتم ميثاقي ، وقد أجلّتكم عشرة ايام ، فأخبروا النبيّ (ص) بانهم لن يخرجوا فليفعل ما شاء .

فخرج النبي (ص) إليهم ، وحاصرهم وهدم مساكنهم فاخذوا يتنقلون من حصن إلى حصن ، حتى ضاق عليهم الأمر فطلبوا من النبيّ (ص) أن يخرجوا بانقالهم عن المدينة ، فلم يقبل منهم ، فخرجوا وخلّوا أموالهم غنائم للمسلمين ،

# m & & m

اما بدو قريظة فإنهم كانوا حلفاء للاوس ، ثم أصبحوا معاهدين مع الرسول (ص) ، ولكنهم انضموا إلى الأحزاب في غزوة الخددق ، فبعد انتهاء الغزوة بانتصار المسلمين أمر الرسول (ص) الجيش بالمسير إلى بني قريظة ، فجاؤوا حتى حاصروهم مدة خمسة وعشرين يوما ، ثم أراد الإمام أمير المؤمنين (ع) أن يقتمم حصونهم ، فنزلوا على حكم رسول الله (ص)،

فامر بهم فأوثقوا ، ثم جاء إليه بعض الأوس يستشفعونه في أمرهم فقال لهم ، الا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم ؟ قالوا بلى ، فاختاروا سيّدهم " سعد بن معاد " فلما جاء سعد حكم فيهم بحكم التوراة ( الكتاب المقدس الذي يتبعونه ) بأن يقتل رجالهم ، ويسبي نساءهم ، ففعل دلك بهم .

# ~ 67 m

وفي السنة السابعة من الهجرة حيث تم صلح الحُديبية فكّر النبيّ (ص) في محاربة يهود خيبر الدين كانوا يكثرون الضغط على المسلمين ويعاونون اعداءهم عليهم دائما ، فلما سار إليهم الجيش كان لهم حصون سبعة كلها مديعة أشد ما تكون المنعة ، فحاصروا الحصون مدةً مديدة ، محتى ضاق اليهود درعاً بالحصار ، بيد أنهم قاوموا حتى فتح المسلمون تحت قيادة الإمام علي بن أبي طالب (ع) حصونهم واحداً تلو الآخر ، وقتل الإمامُ اشجعُ أبطالهم " مرحب " وقلع الباب الكبير الذي كان يعجز عنه اربعون فارساً ورمى به بعيدا ، وانتهت المعركة بقتل مائة من اليهود ، واستشهاد سبعة عشر من المسلمين ، وقد غنم المسملون الشيء الكثير من المال والسلاح والأسرى .

وبعد هذه الغزوة لم يبق لليهود شان يذكر في الجزيرة العربية فقد أصبحوا - بعدها - عبيداً بينما كانوا قبلها أسياداً .

ولذلك فإن يهود فدك ويهود تيماء رضوا بان تكون أراضيهم للرسول (ص) ويعملوا فيها على أن تكون الغلة بينهما نصفين ،

وكانت طائفة من اليهود في وادي قرن لم يستسلموا للنبي (ص) فذهب الرسول إليهم ، ونازلهم وحاربهم حتى قبلوا أن يكونوا مثل إخوانهم ..

أما حروبهم مع سائر العرب فهي كما يلي ،

١- بنو سليم ذهب إليهم الرسول (ص) بعد تجمعهم لمحاربته في موضع كان يسمى بـ " الكدر "
 ولكنهم تفرّقوا خوفاً منه (ص) .

٧- " بنو ثعلبة " و " محارب " اجتمعوا تحت قيادة رجل كان يدعى بـ " دعثور " في واحة عطفان في أطراف نجد ، فرحل إليهم النبي (ص) وقبل أن يحاربهم أتفق أنه (ص) اضطجع على تل فعرف بذلك دعثور قائد الجبهة المعادية فجاء إليه ، ووقف على رأسه شاهراً سفيه وقال من يمنعك مني ؟ . فقال النبي ، " الله " ، وفيما أراد دعثور إنزال سيفه دفعه جبرائيل فوقع بجانب التل ، فوتب النبي (ص) وأخد سيفه ووقف عليه وقال ، من يمنعك مني ؟ . فقال ، عفوك ، فعفا عنه النبي (ص) وأسلم ، ودعا قومه إلى الإسلام ولم تقم محاربة قط .

٣- بنو سليم ايضاً أرادوا الحرب فخرج إليهم النبي (ص) فولُّوا هاريين قبل ان يلحقهم .

٤- بنو تعلبة ومحارب ، وبنو غطفان ايضاً ، اجتمعوا للحرب في نجد ، فلحقهم الرسول (ص) ففرُوا من وجهه قبل النزال وخاًفوا نسامهم واموالهم غنيمةً للمسلمين ،

٥-- البدو في دومة الجندل ، وكانت هذه المنطقة قرب الشام ، وكانت هذه القبيلة قد عاشت على
 السلب والنهب مما قُوض الأمن والاستقرار ، فذهب النبيُّ (ص) لتاديبهم بيد أنهم فروا هاربين قبل بلوغ النبي (ص) إلى هناك ،

٦- ومن هذه الحروب الحرب التي قامت بين المسلمين وبين الكفار في مؤتة ، وانتهت بغلبة المسلمين بعد تحملهم خسارات فادحة ، ولكن هذه الحرب لم تكن تختص بالنبي مباشرة ، ولذلك فإذا نعرض عن ذكرها كما نُعرض عن ذكر سائر الغزوات التي قام بها الجيش الإسلامي دون أن يشترك فيها الدبي (ص) ، ونعطف إلى ماهو المهم من أعماله (ص) في الحقلين السياسي والديني .

= 7V=

واليك موجزاً لأهم الأحداث السياسية والدينية ،

صلح الحديبية ، منذ ان اخرجت قريش المسلمين وعلى رأسهم رسول الله (ص) عن وطنه مكة ، كان يشتاق إلى الرجوع إليها ، لانها البلد الأمين والمقدّس عند الله ، . ولانها -- مع ذلك -- محطُّ انظار العرب جميعاً .

ولكن الحروب والغزوات التي اكتنفت السنوات السبع بعد الهجرة ، والضعف الذي كان يراه في اصحابه ، منعاه من المسير إلى مكة ، ولذلك فإنه حين راى الوقت مناسباً عزم على الزحف إلى مكة وأعلن في المسلمين ذلك ، وقال ، إنه يريد مكة لأداء مناسك البيت فقط ، فسار بالف واربعمائة رجل من المهاجرين والأنصار ،

بيّد أن كفار قريش الذين رأوا أن دخول القوم مكة بعد أن أُخْرِجُوا منها من دون أن يلحقهم أدى ، إدّما هو ضعف وانهزام صريح في وجه المسلمين .

ولذلك فإنهم ارادوا منعه منها ، وارسلوا بطلائع من جنودهم ليقفوا في وجه المسلمين ، وحين ذاك تنكّب النبيُّ (ص) عن الطريق المالوف لئلا يصطدم بهذه الطلائع ، ولما عرف الكفار تنكّبه ، وأنه بلغ ثنية المرار اسفل مكة ، أرسل النبي (ص) أحد المسلمين ينبئ قريشاً بانه لم ياتهم محارباً بل معتمراً ،

وارسلت قريش سفراء يريدون من النبي (ص) الرجوع عن عزمه ، وكانت من قبل قد أرسلت سرية لمقاومة أعمال النبي (ص) فاختها المسلمون وحبسوا جميع أفرادها ،،

ولما أصرت قريش على منع النبيِّ (ص) عن البيت قال النبي لأصحابه ؛ " لا نبرح حتى نُناجز القوم " وطلب من المسلمين البيعة فبايعوه على الفتح أو الشهادة ،،

وحينما بلغ قريشاً نبا البيعة الجديدة للنبيِّ (ص) هابوه فراسلوه على الصلح ، فاصطلح معهم بما يلي وكان اهم بنوده ،

- ١- ليقاف الحرب بين الفريقين لمدة سنتين ،
- ٢- القادم إلى المسلمين يُردٌ وليس بالعكس .
- ٣- رجوع المسلمين هذه السنة وإنيانهم في المقبلة ،
  - ٤- يستطيع الفريقان قبول عهد من شاء ،

وكانت هذه السياسة السليمة التي اتَّبعها النبيُّ (ص) هي التي فتحت عليه طرق التقدم والنجاح ، حيث زحف المسلمون لمواجهة العالم الخارجي بعد أن أمنوا الجانب الداخلي ، وكان بذلك الحدث التالي .

### ~ FA ...

٧-- بعد هذا الصلح مباشرة بعث النبي (ص) رسائل إلى زعماء وملوك كافة الدول المجاورة ، فراسل ملك الروم ، والفرس ، والحبشة ، والقبط ، كما ارسل رسائل إلى كلِّ من أمير بصرى ، وأمير دمشق ، وملك البحرين ، وأمير يعمان ، وملك اليمامة بشأن الرسالة التي حمل مسؤولية تبليغها ، وقد كان لهذه الرسائل آثارها البيعدة في نشر لواء الإسلام ومحق آثار الكفر ..

اما أجوية هؤلاء فمنهم من اسلم - وهو كلِّ من ملك الحبشة ، وأمير البحرين ، وملكي عمان - فكان ذلك فتحا مبيداً للإسلام ، ومنهم من لم يسلم ولكنه احترم الرسول فايَّده ، وهو كلُّ من ملك الروم وملك القبط وملك اليمامة ، ومنهم من أساء " إلى الرسول واستهزا به وهو كلُّ من ملك القرس ، وأمير بُصرى وأمير دمشق " .

٣٠- وفي السنة التالية - السابعة للهجرة - اعتمر النبيُّ (ص) على راس اصحابه النين كانوا في الحديبية ، وفسح الكفار المجال امامهم ، وخرجوا عن مكة لنلا يقع تضارب بين الفريقين - على ما كان

يتضمنه أحد بنود الصلح الماضي - ، وكانت هذه المرة أول مرة يدخل فيها النبي (ص) مكة بعد هجرته عنها بسبعة أعوام .

### - 64 -

٤- ورجع النبي (ص) إلى المدينة بعدما بقي في مكة ثلاثة أيام ، وبعد ذلك نقضت قريش بعض بنود الصلح بأن كانت قبيلة تسمى بـ خزاعة " معاهدة مع النبيّ " وكان على قريش الا تُحاربها والا تُعين عليها أعدامها ، لكنها فعلت ذلك ،

وحلّ للنبي (ص) بذلك قتالها ، فجمع اصحابُه وجمع من القبائل المسلمة التي كانت تقطن حول المدينة عدداً كبيراً ، وزحف نحو مكة بعد أن ملا الطريق عيوناً ورقباء على السائرين ، لكي لايصل خبر خروجه إلى قريش فيتم الأمر بالحرب التي لايريدها النبي (ص) أبداً .

ولما بلغ النبيّ بجيشه حي ظهران بقرب مكة ، أمر أصحابه بان يُكثروا من أيقاد النار ، ففعلوا ذلك ، فاسترهب ذلك قلوب الكفار أيّ استرهاب ، وكان أبو سفيان يراقب طريق مكة إذ رأى النار فملكه الرعب ، والتقى بالعباس — عمّ النبيّ (ص) فحمله إلى النبي (ص) ودار بينهما محادثات تمت بإظهار أبي سفيان للإسلام وياسلام بعض أبطال قريش وزعمانها قبله ، ففقدت مكة قوّتها ، ومنعتها ، ولم تملك قوة تدافع ضد دخول النبيّ إليها ، وقد انتهج النبيّ (ص) مسلكاً فريداً في هذا الهجوم العسكري ، وذلك بأن أعلن قبل الزحف إلى مكة أنّ من القى السلاح أو دخل دار أبي سفيان أو دخل داره أو فداء الكعبة أو تحت لواء أبي رويحة فهو أمن ، ثم أمر قواته بإحاطة البلد والزحف عليها من جميع جهاتها ، والا يقاطوا إلاً من أبي رويحة فهو أمن ، ثم مد دون أن يعترض أحد طريقه إلاّ من جهة أسفل مكة حيث جاء منها خالد بن الوليد ، وقتل انذي عشر نفراً ممن عارضه ، وقتل من المسلمين واحد . ثم أعلن النبيّ (ص) في البيت الحرام العفو العام عن المشركين جميعاً ، أثناء خطبة القاها عليهم ..

ويفتح مكة تمت السيطرة المطلقة للمسلمين على الجزيرة العربية التي كانت تعتبر مكة دينها ودنياها معاً .

### - 20-

ثم أمر النبيّ (ص) بهدم — الأصدام — التي كانت تُعبد من دون الله فهدمت جميعاً . وبعد ذلك سمع النبيّ بانٌ قبائل عربية اتّحدت تريد الانقضاض على مكة القضاء على المسلمين ، ومن بين تلك القبائل هوازن وثقيف . . فلما تحقق النبيّ (ص) الخبر جند اثنّي عشر ألفاً من المسلمين وتوجه إليها ، فالتلى الجمعان في وادي حُدين ، حيث كان مضيق جبليّ واقع بين جبلين . وقد كان العدو قد سبق المسلمين إلى احتلال المواقع العسكرية في الجبلين ، وحيدما زحف المسلمون إلى العدو بين الجبلين انقض الكفار عليهم انقضاضاً ، فهزمت طائفة منهم ثم التقت بالطائفة التي بعدها فسادت الفوضى في الجيش الإسلامي ، وهُزموا هزيمة قبيحة ، بيد أن النبيّ (ص) بقي صامداً ، وبقي معه بعض المسلمين ثم

اجتمع فلول المسلمين حتى كوَّنوا جبهة حاربوا بها الكفار وغلبوهم ، وحيث إن الكفار كانوا قد آخرجوا جميع ممتلكاتهم ونسانهم إلى ساحة الحرب لعل ذلك يسبّب قوة لمعنويات الجيش ، فإن المسلمين ريحوا غنائم كثيرة ، واستعمل النبيُّ (ص) تلك الأموال في تاليف قلوب قريش ، ثم عزم الرجوع إلى المدينة ،

### = 2 V =

وقبل الرجوع أرسل سرايا من المسلمين في ملاحقة المنهزمين من الكفار النين أرادوا التجمع مرة أخرى وايقاد نار الحرب ،

ومن تلك السرايا ، قوة مسلحة إلى الطائف حيث تحصنن الكفار فيها ، ، بيد أن حصون الطائف كانت لمدع من أن يتغلب عليها المسلمون فرجعوا وعندما بلغ النبيّ (ص) المدينة تقاطرت عليه الوفود من جميع انحاء الجزيرة يعلنون دخولهم في الإسلام ويطلبون منه ارسال المبلّغين المرشدين لهم .

وفي السنة التالية لفتح مكة نزلت سورة البراءة التي أعلنت انتهاء الدور المظلم للجزيرة وابتداء الدور المشرق .

فارسل الدبي (ص) الإمام علي بن لبي طالب إلى مكة حيث تلا هذه السورة في الحجَّاج المحتشدين في منى ، وأعلن بصراحة منع دخول المشركين إلى المسجد الحرام لأنهم نجس ولإن الله بريء منهم ، . كما أعلن أنه لا عهد ولا ذمة لمشرك ، وأن دم كل مشرك حلال بعد أربعة أشهر ،

وبعد هذا الإعلان لم يبق في الجزيرة من يظهر الشرك ، إلا فلول منهزمة مختفية على خوف من المسلمين ، فلخذ الرسول يتأهب لمقاتلة الروم ، وقد كانت طلائعهم تستقي في ارض الشام التي كانت إمارة عربية تابعة للأمبراطورية الرومية ، فرحف بالجيش الإسلامي ، الذي كان عدده اكثر من ثلاثين الفا ، وكانت الخيل عشرة الاف ، وكان المسلمون مدججين بالسلاح الكامل .

وكان فعلُ النبيِّ (ص) ذلك بعد اشاعة راجت في المدينة بان جيش الروم قاصد افتح الجزيرة العربية وإبادة المسلمين ، ولكن حينما وصل النبيُّ بجيوشه إلى تبوك عرف كذب الإشاعة ، فصائح أهل تلك البلاد وملك الروم ، ثم رجع بعدما جعل من أهل الحدود الشامية الحجازية مرابطين له ضد الأعداء ، وبعدما زرع الخوف والدعر في قلوب الرومانيين بمباغتة المسلمين لهم .

وفي السنة العاشرة بعد الهجرة اعتزم النبيُّ (ص) أن يحج ، فاجتمع إليه المسلمون من كل مكان · · · فلما اكتمل عددهم سار بهم إلى مكة حيث أراهم كيفية الحج بعدما مُنع المشركون من إجراء مراسم الحج في السنة التاسعة ،

قلما أتم النبيُّ (ص) مناسكه خطب في المسلمين خطبته المشهورة التي بيَّن بها تعاليمه الدينية والخلقية ورجع قاصداً المدينة ،

ولعل بعض من رافق النبيُّ (ص) في هذه الرحلة المقدسة لاحظوا بوضوح مظاهر القلق والاضطراب في ملامحه كل حين ، كانَّه يريد إبداء شيء يخاف منه أو يرتقب فرصة اخرى أفسح وأولى !!

ولكنَّ هذه الحجة كانت الحجة الأخيرة للنبيِّ (ص) ، ولذلك سمّيت بحجة الوداع ، ومن الضروري ان يبيِّن فيها النبيُّ كل شيء يتعلق بمصالح المسلمين وشؤونهم السياسية والدينية ، وإنّ الهم هذه الشؤون هي السلطة ، فإذا توفي النبيّ (ص) اختلفت العرب الذين لم يتسرُّب الإسلام إلى قلوبهم كما هو في واقعه ، وتذازعت أمرها ودهب الدين ضحية للإختلاف .

ولقد انباه الوحي بانً السلطة تكون من بعده لعليً بن ابي طالب (ع) ، اوّل من آمن بالله ويرسوله (ص) ، وأشدٌ من أبلى في سبيله ، وأقضى المسلمين وأفضلهم ، ولقد ذكر النبيُّ (ص) ذلك المسلمين مراراً إِلاّ أن خوف النبيّ (ص) كان شديداً لمستقبل الأمة ، حيث رأى في المسلمين بعض النين يهدفون السيطرة وقد التغوا حول النبيِّ لها فقط ، فلما كان النبيُّ (ص) بمنزل "كراع الغميم " من اراضي عسفان نزلت عليه الآية المباركة تقول ، ﴿ فَلَمَلْكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَاتِقُ بِهِ صَدَرُكُ ﴾ (مود/١٧) . ولما بلغ غدير خم نزلت عليه هذه الآية ،

﴿ يَاۤ آَيُهَا الرَّسُولُ بَلِّعْ مَآ اُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّفْتَ رِمِسَالَتَهُ وَاللّه يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّه لاَيَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ (المائدة/٢٧) .

واطمان النبي بنصرة الله في خلافة على (ع) فعزم على الأمر وأمر المسلمين بان ينزلوا في ذلك المكان وبان يجتمعوا ، فلما لجتمعوا قام فيهم خطيباً وأعلن خلافة على (عليه السلام) قائلاً ، بعد خطبة كريمة ، " من كنتُ مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه واحب من أحبه ، وأبغض من أبغضه ، وأنصر من نصره ، وأعز من أعانه وأخذل من خذله ، وأنر الحق معه حيث دار " ، ثم أمر المسلمين بالبيعة له ، والسلام عليه بإمرة المؤمنين ، ولما ثم أخذ البيعة جاءت الآية الأخيرة التي أعلنت إكمال الدين وتمامه ،

﴿ الْيُومَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِفَعَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً ﴾ (المائدة/٣) .

وبعد رجوعه إلى المدينة ، سبيّر جيشاً كبيراً فيه أبو بكر و عمر وكثير من المهاجرين والأنصار ، وأمّر عليه أسامة بن زيد وهو فتى لم يبلغ العشرين — سبيّر هذا الجيش إلى الشام حيث قُتل جعفر وزيد أبو أسامة القائدان للجيش الإسلامي ، .

ومع حرصِ النبيّ (ص) على أن يخرج هذا الجيش في أقرب وقت ليبعد العناصر الفاسدة في المسلمين الذين كان يخشى منهم على مستقبل الأمة ومصيرها ، في حين كان يرى اقتراب أجله ، ومع ذلك فإن المنافقين أرجاوه ، حتى أمر النبي (ص) أسامة بكل إصرار على متابعة سيره فعسكر بالجرف على فرسخ من المدينة .

بيد أنّه اشتد خلال ذلك مرض النبي (ص) الذي كان سببه السم الذي سُقيه على ما يذهب إليه بعض الرواة ، وقد دس إليه بيد بعض اليهود ، فرجع افراد الجيش إلى المدينة مع أن النبي (ص) لعن من يتخلف عن الجيش أشد لعنة ،

### - 22-

وفي التامن والعشرين من شهر صفر من السنة الحادية عشرة بعد الهجرة ، وبعد ثلاث وستين سنة قضاها في الله ، ثلاثة وعشرين عاماً منها بصورة خاصة في حمل الرسالة العالمية إلى الآفاق ، عشرة منها في مكة ، وثلاثة عشر في المدينة ، التُحق النبي محمد (ص) بالرفيق الأعلى ، وكان ذلك في ضحى يوم الاندين من سنة " ٦٣٣ " ميلادية .

وكانت وفاة النبي (ص) نكبة فادحة في الإسلام لم يسبق لها مثيل ، كما كان فيها انحراف مباشر لخط السير السريع لتقدم الإسلام ، وقام الإمام علي بي ابي طالب (ع) بمراسم الغسل والتكفين وصلًى عليه هو والمسلمون ، ثمَّ دفن في بيته حيث مرقده الآن ،

فعليك يا رسول الله أفضل الصلاة والسلام وعلى آلك الطيبين الطاهرين ،

# الخلق العظيسم

-63-

## - تعلّد الزوجات:

لقد حسب العدو أنه يستطيع أن يتخذ من تعدد زوجات النبيِّ (ص) نقطة ضعف ليفتري منها عليه من يشاء .

بيد أن الدراسة الواعية لتاريخ النبيّ (ص) ، توحي بالفلسفة الواقعية لزيجات رسول الإسلام ، فإذا هي من صميم أخلاقه الطبية ، ومن مظاهر إنسانيته ونشاطاته الدينية المقدسة ..

ونحن إن الانستطيع أن نوجز ما يحتاج إلى سيفر في صفحة ، نامل أن نُشير إلى موجز من فلسفة زيجات النبي ، ومجملها أبيّنه في ما يلي ،

١- إن الرسول (ص) لم يتزوج في شبابه حينما تبلغ غريزة الإنسان الجنسية مشهاها ، بل اكتفى بالسيدة خديجة وهي كما يعلم الجميع - كانت امراة نيبًا ، ولم يتزوج بامراة بكر إلا بعائشة ، وذلك حيث لم تكن له زوجة ، وكان بدء التبليغ الإسلامي وتاسيس شرائعه التي كانت تَمَالف الرهبانية المسيحية التي تحظر الزواج ، وكان الدبي يريد أن يكون عاملاً قبل أن يكون قائلاً ليكون أسوة حقة للمسلمين ؟

٢-- إن الرسول (ص) تزوج بنساء " أرامل " كانت العادة العربية تنبذها نبناً ، فتذهب إما فاجرة أو فقيرة " معدمة " ، تلك الأرامل التي كانت الحروب الإسلامية تكثر منها ، كما أنه تزوج بنساء لكي يستميل أملهن إلى الإسلام ،

فمن القسم الأول ، أم سلمة وسودة بنت زمعة ورملة أم حبيبة وحفصة بنت عمر وميمونة وغيرهن ، ومن القسم الثاني ، صفية بنت ثابت أحد زعماء اليهود ، ولعل النبي تزوج بها لتأليف قلوب اليهود

الذين هُدّمت حصونهم ، وأبيد مجدهم ، وجويرة التي تزوجها بعد هزيمة أريابها في غزوة بني المصطلق ، فاعتق بسببها كل من اسر من بني المصطلق ، واسلموا ببركة هذا الزواج الميمون ، اضف إلى ذلك كله أن النبيّ (ص) لم يبعث الى الرجال فقط بل الى النساء أيضاً فكان يتصل هو مباشرة بالرجال ، وبالنساء فيربيهم ويهذب نفوسهم ، فإن لم يكن يتزوج هذا المقدار لم تتح له الفرصة الكافية للأتصال بالنساء إلا من بعيد ، وهو لايكفي في تربية المرأة التي تؤهل لقيادة الساء فكرياً وتربوياً ،

ومع أن الرسول (ص) تزوج بهؤلاء النساء المختلفات الجنسية ، فقد استطاع أن يكون المثل الأعلى في

تدبير الشؤون العائلية مع ما كان له من مشاكل إجتماعية بالغة التعقيد ،

-17-

اما في سائر الشؤون فقد استطاع النبي (ص) بفكره وسعة صدره وحسن تدبيره وبما أتاه الله ، من تغوّق كامل على جميع الناس في جميع العصور ، لقد استطاع ، ان يكوّن -- وهو اليتيم المطارد -- من جميم الصحراء العربية ، جنة البلاد الإسلامية ، ومهد العضارات الإنسانية ، ومن أهلها شر أهل الأرض وأسواهم خُلقاً ومبدءاً وعادات ، كوّن منهم قادة العالم وسادته على طول الخط ، كما سبق تفصيل بعض الحداثة أنفاً ، أفلا يدلّ هذا على حسن التدبير وسعة التفكير ، وجميل السيرة والاكتمال في السمو النفسي والعقلى ،

#### - &V-

أما إذا تكلَّمنا عن رحابة الصدر وسعة النفس في مجال التدبير للشؤون الخاصة والعامة -- إلى سائر مظاهر السمو النفسي والخلقي -- فإنا يجب أن نعترف بالعجز عن التعبير الكامل لكل جوانب التغوق والتسامي في الأخلاق بالسبة إلى النبي (ص) الذي جعله الله خاتم النبيين النبين كانوا قادة الداس وسادتهم في كِلاً الحقاين المادي والروحي .

ولقد احتج الإمام أمير المؤمدين علي بن أبي طالب (ع) بعجز الإنسان عن التعبير الكامل عن الخلاق اللهي (ص) ، احتج اذلك احتجاجاً لطبقاً بان الله يقول في كتابه ، ﴿ وَإِنْ تَعُدُوا بِعَمَّتَ الله لا تُحْمُوهَا ﴾ (البهي (ص) ، احتج اذلك احتجاجاً لطبقاً بان الله يقول في كتابه ، ﴿ وَإِنْ تَعُدُوا بِعَمَّتَ الله لا الله عنها مَعَاعُ الْحَيَّةِ الدُّنيَّا فِي الأَخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ ﴾ (التوبد/٣٨) فالحياة الدنيا مع أنها قليلة عند الله ، فإنها لايمكن الإحاطة بها ، واحصاء ما فيها ، فكيف باخلاق النبي الذي يقول فيه الله تعالى ، ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى عُلِيمٍ ﴾ (القلّم/٤) حيث عبر عنه بالعظيم ، فإذا لم يكن إحصاء العظيم ،

#### -- & A --

ومع كل ذلك فاني اسرد لك شيئا من مظاهر الْخُلق العظيم ، تاركاً الشيء الكثير منه .

كان النبي -- اشجع ، ولحلم ، ولعدل ، واعف ، واسخى الداس جميعاً ، وكان لايبيت عدده ديدار ولا درهم ،

وكان أزهد الداس ، وأيسطهم في العيش ، حيث كان يقصف النعل ويرقع الدوب ، ويقدم في البيت مع سائر أهل بيته .

وكان اشد الداس حياءً ، فلا يثبت بصره في وجه احد ابداً .

وكان أسمح الناس وأسهلهم ، وكان يجيب دعوة الحر والعبد ، ويقبل الهدية ولو انها جرعة لبن ، ويكافئ عليها أحسن مكافاة ، وكان لايستكبر عن اجابة أمّة لو مسكين ،

وكان يغضب لله ولا يبغض لنفسه ، ويُجري حكم الله وإن تضرُّر هو أو أحد من أصحابه به ، فقد أشار

عليه اصحابه دات مرة بأن ينتصر على أعدائه المشركين بسائر المشركين ، فأبى قائلا ، انّا لا نستنصر بمشرك مع أنه كان أحوج ما يكون إلى ذلك .

وكان يريط الحجر على بطنه من الجوع ، فإذا حضر الأكل ، أكل ما وجد ولم يردّ شيئاً .. وكان متواضعاً في أكله ، فلا يأكل متوكنا ، ولا على خو أن ، ويؤاكل المساكين ويجالس الفقراء ، ويكرم أهل الفضل ، ولا يهذو أحداً .

اما في شؤونه الإجتماعية ، فكان يعود المريض كانتاً من كان وكيف كان ، ويشيّع الجنائز ، ويمشي وحده ولا يتخذ حاشية أبداً ، ويركب ما حضر إن فرساً ، أو بغلة ، أو حماراً ، إن حافياً أو ناعلاً ، مع الرداء حيناً ، وحيناً بلا رداء وبلا عمامة ولا قلنسوة ، ولكنه كان يسير بمظهر القوة لا الضعف ، فإذا مشى اقتلع رجليه عن الأرض اقتلاعاً حتى كانه يتحدر من عل .

وكان يحب الطّيب حبّاً جمّاً ، وكان له عبيد وإماء ، ولكن لم يكن يترفع عليهم ابداً ، وكان لا يمضي عليه وقت ليس في طاعة الله .

وكان يبدأ من لقيه بالسلام ، ومن قام معه في حاجة سايره حتى يكون هو المنصرف ، وكان إذا لقي احداً من اصحابه بدأه بالمصافحة ، ثم لخد يده وشابكه ثم قبض عليها .

وكان لايجلس إليه أحد وهو يصلِّي إلاّ خفَّف صلاته والتفت إليه قائلا ، ألك حاجة ؟. فإذا تمت حاجته قام إلى صلاته .

وكان أكثر جلوسه جلسة التواضع وهي أن يرفع ساقيه ويمسكها بيديه ، ويجلس حيث ينتهي به المجلس ، وما رؤي قط ماداً رجليه بين أصحابه وكان أكثر ما يجلس يستقبل القبلة ، وكان يكرم من يدخل عليه ، حتى ريما بسط ثوبه لمن ليس بينه وبين الرسول قرابة ، وكان يؤثر الداخل عليه بالوسادة التي تكون تحته فإن أبى عزم عليه حتى يقبل ،

وما استصغاه أحد إلاّ ظن أنه أكرم الناس عليه ، حتى أنه كان يعطي كل من جلس إليه نصيبه من وجهه ونظره ،

ولقد كان يدعو أصحابه بكناهم إكراماً لهم وتعظيماً • فإذا لم يكن الأحد كنية كنّاه من جديد حتى يكتّى بها •

والمراة إن كان لها ولد كناها به وإن لم يكن لها ابتدا بكنية لها جديدة ، حتى الصبيان فإنه كان يكنيهم ، وكان أبعد الناس غضباً على احد ، واسرعهم رضى ، وارقهم لهم قلباً ، وخيرهم لهم نفعاً .

وكنان إذا جلس مجلساً قال ، " سيحانك اللهم ويحمدك ، أشهد أن لا إله إلاّ أنت ، استغفرك واتوب إليك " .

وكان إذا جلس بين اصحابه لأيعرف ليهم محمد (ص) لاختلاطه بهم ، فلما كثر الوافدون الذين كانوا يسالون عنه لمام عينيه قائلين ، ليكم محمد ؛ ، صنع له دكة من طين .. وكان يقول ، إنما أنا عبد ؛، أما صلته بريه فلقد كان نبي الإسلام ، أخشى الناس لريه ، واتقاهم له ، واعلمهم به ، واقواهم في طاعته ، واصبرهم على عبادته ، وأكثرهم حبّاً له ، وازهدهم فيما سواه ، فكان يصلّي حتى انشقت بعلن قدّميه من كثرة الصلاة ، فإذا وقف إلى الصلاة انهمرت دموعه ، وارتجت البقعة بنشيجه وضراعته ، وكان يصوم حتى يقال ، إنه لايفطر ، ويفطر حتى يقال إنه لايصوم ، وكان نظيف الجسم طاهر الدياب ، يرجّل جمته ، ويسرّح لحيته ، ويستاك ، ويعطّر جسده ، حتى كان يشم منه الرائحة الطيبة من بعد ، ويعرف الشخص الذي يصاحبه لو يجالسه إنه قد التقى به بما يسري منه إليه من العطر ، ويطعم الجائع ويكسو العاري ، ويُركب الراجل ، ويُعين ذا الحاجة فيها ، ويقضي دين الْمَدين ،

وكان اشجع الناس ، حتى قال الإمام علي ( عليه السلام ) لقد رايتنا يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي (ص) وهو اقرينا إلى العدو ، وكان من اشد الناس يومئذ باساً ، وقال — ايضاً — كنا إذا حمي الوطيس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله (ص) ، فما يكون احد اقرب إلى العدو منه ، وكان لجود الناس كفاً ، واصدقهم لهجة ، وأوفاهم ذمة ، والينهم عريكة ، وأوسطهم نسباً ، من رأه هابه ، ومن خالطه أحبه ، ما سئل شيئاً إلا أعطاه ، وأن رجلاً أتاه سائلاً فأعطاه غنماً سدّت بين جبلين ، فرجع إلى قومه فقال ، اسلموا فإن محمداً (صلى الله عليه وآله ) يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة ،

وكان يُنكر كلُّ منكر ، ويامر بالمعروف ،

وكان أخيراً قدوة لكل خير ، واسوة في كل فضل ورائداً إلى كل ما ينفع الإنسان في العالمين ،

فعليه وعلى آله افضل الصلاة والسلام ،

<sup>(</sup>٣) اعتمدنا في نقل هذه الحصال الفاضلة على كتاب " المعارف الإسلامية " : ص ٤٨ · ٧٤ . (٣)

فاطمة الزهراء (سدراله عييا) قدوة وأسوة

## تمهيد

" القدوة " هو ذلك الإنسان الذي يقود ركب البشرية إلى سبيل السلام ، " والأسوة " هو ذلك المثل الأعلى لكل القيّم ،

فالأسوة تعدي النمودج الكامل ، الفضل ما يفكر فيه الإنسان من خُلق وعمل ، بينما القدوة تعدي الهادي إلى السبيل ، بين سبل الحياة المتغرقة .

ولا نكتب هذه السلسلة ، باسم " القدوة والأسوة " فإنما نريد أن نشير إلى أن القادة الذين نشرح سيرة حياتهم ليسوا فقط " قدوة الأمة " بل هم " أسوة الأمة " أيضا ،

فكما يجب أن تستنير بهداهم الذي خَلْفوه لنا في اقوالهم ، فكذلك يجب أن نتأسى بهم في أعمالهم التي عملوها وكانت سنّة للبشر .

ويعتبر من ميزات الرسالات الإلهية أنها تصوغ ، جميعا ، أشخاصاً مثاليين ليكونوا النموذج الذي يجب أن يعجعله الفرد نصب العين ، فيطبق جميع شؤونه وفقه ليتخرج طبقاً لأفضل حياة كريمة .

أما سائر المبادئ فإنها حيدما يفشل المنتمون إليها في صياغة نماذج مثالبين ، فإنهم يعمدون إلى الحجار جامدة ، واخشاب صامتة ، فيجعلونها الأسوة الرمزية التي يجب عندهم اتباع ما يُسب إليها من الأساطير ، وهكذا يحاولون سد الفراغ ،، ومن ذلك كانت قديما أند عأف الآلهة التي كانت الشعوب المتخلفة تزعمها نماذج للبطولات الخارقة والأمجاد العظيمة ،، ومن ذلك -- حديثا -- الجندي المجهول ، الذي يعتبر رمزاً للفدائي الذي يجب أن يتبع من قبل سائر المواطنين ،

أما في الإسلام ، فقد جعل الله سبحانه حامل رسالته ، اسوة للامة فقال ، ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أَسُوّةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (الاحرّاب/٢١) حيث اعتبر الأسوة معصوماً ، وقال ، ﴿ وَمَا يَعْفِقُ عَنِ الْهَوَى \* إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحَيْ يُوحَى ﴾ (الحرّاب-٤٠) . وهو يعني كونه ، لايرتكب اي خطا ولا يميل إلى اي انحراف ، وإن لم يكن كذلك ، لبطل كونه اسوة ، ولم يصح ان يجعل الرسول سيداً مطاعاً في الخلق إذا أمكن أن يخطئ فيجر إلى تابعيه المولى ، وامكن أن ينحرف إلى الأهواء ويتبع الشهوات فيهوي بالخلق إلى المهاوي بعد أن يبدل حكم السماء ويحرف كلماته .

ولم تقتصر نعمة الله على المسلمين بجعل النبي اسوة ، إذ جعل لهم خلفاء النبي ، وجعل كلاً منهم أسوة تتبع ، بعد ان جعلهم معصومين عن الزلل ،، بل جعل للنساء من الأمة اسوة من جنسهن ، تكون رمز الفضائل والقيم ، وشاهدة على مدى صلاحية تعاليم السماء للتطبيق العملي بكلٌ تفاصيلها ، وفي كلُّ المجالات ... وتلك هي فاطمة الزهراء (ع) .

فغاطمة الزهراء التي أضيئت هذه الأسطر بقبس من سيرتها الوهّاجة ، معصومة شان سائر الأثمة والأنبياء عليهم صلوات الله ، فهي إذاً ، لاتفعل سوى الحق ، ولا تتبع غير الحق ، وهي إذاً ، قد طبقت تعاليم السماء على نفسها تطبيقاً كاملاً ، وهي — إذاً — قد اصبحت المثل المحتذى في جميع الفعال والخصال ، وهي لذلك كله " القدوة ، والأسوة " .

فإذا كيَّفنا حياتَنا وفق سيرتها ، وافكارنا وفق افكارها ، وتطلَّنا بمثلِ خُلُقها ، فقد بلغنا الصواب ، لانها كانت نسخة ناطقةً عن القرآن الكريم ، وشاهدة صدقِ على واقعية تعاليمه الحياتية ،

اقول ذلك في مقدمة هذه الصفحات --- لكي تعرف أهمية البحث عن الصِّديقة الطاهرة فأطمة الزهراء (ع) . لأنها تتصل بحياتنا بصورة مباشرة .

## القصل الأول

# الأصل الكريم

# ﴿ وَالْبَلَدُ الطُّيْبُ يَعْرُجُ لَبَاتُهُ بِإِذْنِ زَبُّهِ ﴾ (الاعراف/٥٠)

محمد بن عبد الله ( صلى الله عليه وآله ) رسول الله وخاتم النبيين وسيّد المرسلين ، هو والد فاطمة (ع) ، وأعظم به رسولاً ، وأكْره به اباً .

وخديجة بدت خويلد ، أم المؤمنين ، والسابقة إلى الإسلام والمحامية عن دين الله والمضحية في سبيل الرسالة ، هي أمّ فاطمة (ع) .

### × × ×

في اجداد النبي ( صلى الله عليه واله ) شخص يُسمى ( لؤي بن غالب ) إليه يسمو نسب خويلد ، والد خديجة ، فهو ابن اسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن كعب بن غالب ،

ولقد كان خويلد من سادة قريش ومن أثرياء مكة ، وكان له من الأبناء ثلاثة ، العوام وهالة وخديجة .

العوام هو والد زيد بن العوام .. وصهر سيد قريش ، عبد المطلب – جدّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) – فمن ذلك كان لزيد صلتان بفاطمة عليها السلام في النسب ، فهو من جهة ابن خال ، ومن جهة ابن عمّة فاطمة (ع) .

واما هالة بنت خويلد ، اخت خديجة (ع) فإنها بقيت في الحياة إلى ما بعد الهجرة ، وكانت تتردد احياناً على النبي (صلى الله عليه وآله) في المدينة ، فكان الرسول (صلى الله عليه وآله) يبدي لها احتراماً بالغاً نظراً إلى نسبتها إلى خديجة — الزوجة الحانية والحامية — الرسول وكان يلخذ عائشة زوجة الرسول ما يلخذ النساء من امر ضراتهن . بيد ان النبي (صلى الله عليه وآله) كان ينهرها ، مشيئاً بمواقف خديجة وماثرها التي تقتضي تكريم النبي (صلى الله عليه وآله) لها في احترام آختها ،

### \* \* \*

كان من المنتظر ان تتزوج خديجة في شبابها بابن عمها " نوفل بن اسد " ولكنّ الزواج لم يتم ، لأن نوفل كان من الحكماء في الجزيرة فشغله البحث عن الحقيقة عن الزواج ، وتقدم بعد نوفل سيد من زعماء بني تميم للزواج بخديجة وكان يسمى بـ " هند بن بناس " . ولكن هذا الزواج لم يسعد إذ توفّي هند في شبابه ، وترك خديجة ارملة غنية .

وكان عتيق بن عابد من مشاهير كرماء العرب ، فتقدم إلى الزواج بخديجة ، ورزق منها ابنة سماهـا بـ

" هند " غير أنه مات هو الثاني وترك هنداً ابنته يتيمة في بيت خديجة ،

وكان مولد خديجة خمسة عشر عاماً قبل الحدث التاريخي لهجوم أبرهة على مكة ، الذي كان مبدأ تاريخ العرب ، واشتهرت تلك السنة بـ " عام الفيل " .

ومع ذلك فقد تزوجها الدبي (صلى الله عليه وآله) ثالث ثلاثة ، نظراً لرغبتها في ذلك ، ولما عرفه الرسول في نفس خديجة من حب الخير والدفاع عن الحق ، ولما اتصف به من الحكمة ، والخلق الفاضل ، أما هي فقد أحبت النبي (صلى الله عليه وآله) بعد سفرة تجارية ارتحل بها النبي (صلى الله عليه وآله) إلى الشام في مال خديجة ، لما رأت هي وأخبرها عبدُها الذي رافق النبي (صلى الله عليه وآله) — في الرحلة — من مكارم الخلق ، وبشائر الدبوغ ، والعظمة ، ولعلها كانت قد علمت بدبوة الرسول ، فرغبت في الزواج به ،

وتم وسعد الزواج الجديد بين محمد بن عبد الله ( صلى الله عليه وآله ) وبين خديجة ، وكان من اكثر الزيجات بركة في الإسلام ، وقد انجبت خديجة للنبي اولاداً صالحين ، هم ،

١- القاسم ، الذي ولد قبل البعثة ، وتوفي قبلها أيضاً ، وبه كُنّي النبي ( صلى الله عليه وآله ) بابي القاسم .

٧- عبد الله ، الذي كان كاخيه ، في الميلاد والوفاة قبل البعثة ، على القول المشهور ،

٣- الطاهر ، الذي ولد في الإسلام ، وبذلك سمّى " الطاهر " ولكنه توفي أيضاً ،

٤- زيدب، وكانت اكبر بدات الرسول ، وتزوجت بابن خالتها ابي العاص بن الربيع ، وانجبت له بنتاً ، وولداً . وهما " امامة وعلي " ، اما امامة فقد حظيت - في يوم من الأيام - بالزواج من الإمام امير المؤمدين ( عليه السلام ) بعد فاطمة الزهراء (ع) ويوصية منها ، واماً علي فقد وإفاه الموت طفلاً .

وتوفيت زيدب -- أكبر بنات النبي ( صلى الله عليه واله ) في السنة الثامنة للهجرة .

٥-- رقية ، وتزوجت بابن عمها عنية بن أبي لهب ، ولكنه كان عدواً شديد العداد للإسلام ، مثل والده أبي لهب المعروف بعدائه الشديد للدين الجديد ، وحيث إنه سبّب مشاكل للنبي ( صلى الله عليه واله ) ولسير الدعوة الإسلامية فقد دعا عليه الرسول ، واستجيبت دعوته حين مزقته اسود المجاز ، وظلّت رقية أرملة .

ثم تزوجها عثمان بن عقان ، ورزق منها ولداً سماه " عبد الله " إلا انه توفي في الطفولة ، ولم يرزق منها ولداً غيره ، حتى لبّت رقية دعوة ربها ، فماتت في نفس الوقت الذي كان الرسول يجاهد كفار قريش عند آبار بدر ،

٣- أم كاشوم ، التي سميت "آمدة " باسم أمّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) " أمدة بنت وهب " ، وتزوجت بابن عمها أبي لهب الذي كان يدعا بـ "عُتيبة " ولكن الزواج لم يسعد ، نظراً للخلاف القائم بين الزوجين حيث أصرٌ أبو لهب على عناده ، وأجبر ولده على خلاق زوجته ، بنت النبي ، اذبيّة له وتذكيلاً به .

وتزوجها بعد فراق عُتيبة - عثمان بن عفان - لأن رقية كانت قد توفيت في ذلك الوقت ، ولكن أمّ كلنوم ماتت هي الأخرى في السنة التاسعة للهجرة .

٧- فاطمة الزهراء (ع) ،

كانت خديجة ملكة الحجاز ، في ترائها العريض ، وتجارتها الواسعة ، وكانت مشهورة بحسن الخلق ورجاحة العقل ، وحيدما تزوجت بالنبي ( صلى الله عليه وآله ) كانت الزوجة المثالية في إدارة الحياة داخل البيت وخارجه وفي تربية السلالة الطبية .

وحيدما بعث النبي (صلى الله عليه واله) بالرسالة ، استجابت للدعوة ، قبل كل احد ، ورضخت لتعاليم الإسلام ، وطبقتها على نفسها ، وأبدت نشاطاً واسعاً في تبليغها ونشرها ، كما أنها جعلت كلّ ثروتها في خدمة النبي ينفقها في سبيل الله حيث يشاء ، وحيث وجد الإسلام — أول الأمر — أدناً واعية بين أبناء الملبقة الفقيرة ، وفي تحرير العبيد سواء بصورة مباشرة أو عبر وسطاء كلبي بكر الذي كان ثرياً ولم يكن شراؤه للعبيد يثير شبهة عند أثرياء قريش ، لأنه إنما كان يفعل ذلك من أموال خديجة وبامر الرسول (صلى الله عليه وآله).

وقد حدا هذا العطاء اللامحدود من خديجة للإسلام ، حدا بالنبي (صلى الله عليه وآله) الذي لم يكن ينطق عن الهوى ، بكلمة واحدة إلى أن يبين الحقيقة التي أصبحت وساماً على كتف التاريخ الرسالي بلنه ، " قام الإسلام بسيف علي ومال خديجة " . فلقد كانت ثورة خديجة المالية ، بمثابة الحجر الأساس لبناء الأمة إقتصادياً ، كما كان سيف علي بمثابة الدرع الحصين لبناتها السياسي .. فإذا اجتمعا إلى جانب الرسول (صلى الله عليه وآله) الذي كان صاحب الوحي ، ومهبط الرسالة الإلهية ، تكاملت شروط بناء الأمة الرسالية الحنفية ثقافياً واقتصادياً وسياسياً .

كما أن تكامل خديجة النفسي وتفاعلها الفكري مع الرسالة الإسلامية . في كل بنودها الدازلة حتى ذلك الوقت على الرسول (صلى الله عليه وآله) ، حدا بالنبي الكريم (صلى الله عليه وآله) إلى أن يجعل خديجة في مصاف الدساء الأربع الكاملات كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام إذ قال ،

- " كُمل من الرجال كثير ، ولم يكمل من النساء إلاّ أربع ،
  - أسية بنت مزاحم .
  - مريم بنت عمران ،
  - -خديجة بنت خويل*د* .
  - ا المامة بنت محمد ، "



(١) أنوار التنزيل – في تفسير سورة التحريم .

وكان ذلك أيضاً سبباً في ان يكون لموت خديجة أثر بالغ في فؤاد النبي (صلى الله عليه وآله) لتاثيره في انتشار الدعوة ، تأثيراً بالغاً ، حتى سمي ذلك العام الذي توفيت خديجة فيه بـ " عام الحزن " فقد ورد على النبي (صلى الله عليه وآله) فيه مصيبتان كبيرتان ، وفاة ابي طالب كفيله ونصيره في كل موقف ، وموت خديجة بنت خويك زوجته المدافعة عنه وعن دعوته ،

## الفصل الثاني

# الشجرة المباركة

-1-

( عن أبي جعفر عليه السلام عن جابر بن عبد الله قال ،

قيل يا رسول الله انك تلثم فاطمة وتلزمها وتدنيها منك وتفعل بها مالا تفعل بلحد من بناتك ؟

فقال ، إن جبرائيل أتاني بتفاحة من تفاح الجنة فاكلتها فتحولت مناءً في صلبي ثم واقعت خديجة فحملت بفاطمة فانا أشم منها رائحة الجنة ) . ٢

### \* \* \*

ولا زالت تحفها هالة من المعاجز الخارقة ، وهي في بطن أمها تكبر ساعة بعد ساعة حتى أنها كانت تحدث أُمها وهي في بطنها ، فتؤنسها بذلك ، حتى وُلدت وكان لميلادها ميزة تدل على اهتمام الخالق بها اهتماماً بالغاً .

### -7-

وقد يتملكنا العجب حين نرى مثل ذلك مخصوصاً بميلاد فاطمة ، مع انها لم تكن بالبنت الوحيدة لنبي الإسلام ( صلى الله عليه وآله ) ، ولا بالبنت الكبرى ، كما أنها لم تكن من الذكور .

ولكن يجب لن نعرف أن الكبر والصغر لايعترف بهما الإسلام كمقياس .. كما أنه لايعترف بمقياس الأنثى والذكر بصفة عامة ، بل المقياس المعترف به في الإسلام إنما هو الحكمة البالغة التي يفعل الله بحسبها ما يشاء ، كما أن هناك مقياساً آخر معترفاً به في الإسلام ، وهو مقياس العمل الصالح ، وكلاً من المقياسين له موقعه .

فالمقياس الأول ، يتحكم في الشؤون الكونية ، أي في مرحلة التكوين ، فخلق الشمس والقمر والأرض وو ، ، إنما هو خاضع لمقياس الحكمة ،

وأما المقياس الثاني ، فهو يجري في الأمور التشريعية ، أي في جانب الاغتيار الذي اصبح الإنسان بسببه مختاراً مريداً ،

فإذا أردنا أن نعرف الرجل الطيب الذي يحبه الله ، وجب علينا أن نقيسه وفق المقياس الثاني ، فننظر

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار : ج ٤٣ ، ص ٥ .

إلى أعماله وإلى الأمور التي قعلها هذا القرد نفسه بإرادته وبمشيئته الخاصة ، أمنا مقيناس النسب أو العنصر أو الباد أو ما أشبه ذلك ، فليست هذه المقاييس معترف بها في الإسلام ، أبداً ،

فالإسلام لايعترف بالف أبي لهب ، في مقابل سلمان واحد ، مع كون أبي لهب عمّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) وابن سيد قريش عبد المطلب ، ومن الأسرة المختارة ، بني هاشم ، مَن بايديهم رفادة البيت ، وسقاية حجاجه ، وكون سلمان عبداً أعجمياً ، لفظته البلاد ، ونقضت قواه السدين .

كما لايعترف الإسلام بالف عتبة وعتيبة ، وهما صهرا النبي (صلى الله عليه وآله ) الثريين ، في قبال بلال الرجل الأسود ، وإن كانا ابنا أبي لهب من أشد الناس بياضاً ، وكان بلال من أشدهم سواداً .

وهكذا الإسلام لايعترف بالف أبي سفيان ، وهو قائد قوات مكة العربية ، في قبال صهيب وهو مستضعف من بلاد الروم البعيدة .

#### = F

وفاطمة الزهراء (ع) يلفتنا من حياتها جانبان كلُّ منهما يرضخ المقياس، وهما ،

الأول ، ما نراه يحدث قبل ميلادها ، من تكوينها عن فاكهة الجنة وحديثها لامها وهي جنين ، ومرافقة ميلادها حوادث خارقة ، مما يدل على أن لله تعالى عناية خاصة بها من جميع الجوانب ، أثرى ذلك باي مقاس ؟.

إنه وفق المقياس الأول - أي الحكمة البالغة التي يفعل الله حسبها ما يشاء سبحانه وتعالى - .

فلحكمة خص الله فاطمة عليها السلام بهذه المزايا دون سائر النساء جميعاً ، وبينهن بنات النبي (صلى الله عليه وآله) وزوجاته ، وبنات المهاجرين والأنصار وزوجاتهن ، وذلك لمصحلة شاء الله ان يجعل بين الأمة الإسلامية من تُفوق درجة على مريم عليها السلام سيدة نساء عالمها اي جميع نساء زمانها .

ولأمر خلق الله فاطمة عليها السلام من ثمر الجنة ، بينما كان للنبي سنة لولاد اخرين لم يخلقوا من ثمر الجنة ،

ولسبب رافقت فاطمة سلام الله عليها حوادث خارقة لم ترافق ميلاد سائر لولاد النبي ( صلى الله عليه وآله ) .

ونحن لانعرف كل شيء عن الحكمة الإلهية البالغة ، اكان ذلك لكي تضاهي الأمة الإسلامية الأمم السابقة ، فإذا كانت مريم (ع) سيدة نساء عالمها في أمة عيسى ، تكون فاطمة (ع) سيدة نساء العالُمين في أمة محمد ( صلى الله عليه واله ) .

اجل ، لانعرف أكان ذلك من أجل ذلك ، أم كان لأن العرب مثل سائر الأمم ، كانوا يبالغون في النيل من المرأة ، والحط من شانها حتى جعلوها حيواناً خلق على صورتهم ليخدمهم وليقضي حوانجهم الجنسية ، فاراد الله أن يقتلع هذا المفهوم الخاطئ المخالف للواقع عن أفكارهم وينقذ البشرية من آثاره السيئة فجعل

للنساء سيدة يفتخرن بها ويتطاولن على الذكور؟

أم كان دلك لأن الله تعالى أراد ان يجعل لهذه الأمة أئمة يهدون بأمره ويرشدون إلى سبيله ، فقدر كونهم من خير سلالة ، وأفضل درية ، من النبي خاتم الأنبياء والوصي سيد الأوصياء ، فخلق فاطمة (ع) لتكون الصلة الرابطة بين دور الجانبين ؟ دور النبي ودور الوصي ؟ 1

كل ذلك ممكن . ولكن الأمر الذي يطمئن إليه الباحث بعد مطالعة دقيقة لجميع جوانب حياة فاطمة الزهراء عليها السلام ، هو أنَّ الله تعالى كما اراد أن يجعل للأمة قادة من النكور ، شاء أن يخلق لها قدوة من الإناث ، لكي لايبقى للنساء مجال للعذر عن التمسك بتعاليم الإسلام ومُثله وقيمه بصورة مجتمعة ، بحجة أن الذين تمسكوا بكل ما في الإسلام إنما كانوا من الرجال وليس من النساء ، وأن قوى الرجل ومواهبه وكفاهاته أكبر من المراة .

لقد تاطف الله سيحانه في دعوة عباده إلى نفسه ، حتى لم يُبق عذراً لمعتدر ، ولا حجة لمن يريد التبرير ، فجعل للنساء أسوة تشاركهن في المسؤوليات العامّة ، كالشؤون المنزلية ، مثل الحمّل والوضع والتربية ، والأعمال البيتية من طبخ وتنظيف ، والوظائف الشرعية ، مثل الحجاب وإطاعة الزوج ، وقلّة الحضل في الميراث والشهادة ، وما إلى ذلك ..

ان ما تختص به المراة من المسؤوليات الفطرية أو غير الفطرية ، قد تصبح عند البعض داعيا إلى السحابها من ميادين العمل الديني والتواني عن بعض التكاليف الشرعية ، ولكن الله حيث جعل فاطمة (ع) مثالًا لكل الفضائل والقيم ، مع ما كانت عليها من المسؤوليات الخطيرة في تلك الظروف العصيبة ، لعله أراد -- سبحانه -- قطع حجة أية أمراة تبرر تقاعسها عن واجباتها أنها من الجنس الضعيف .

فما حكمة خلق فاطمة عليها السلام بهذه الكيفية ، إلا كحكمة خلق الأنبياء والأوصياء ، بما فيهم رسول الإسلام محمد ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة المعصومين عليهم جميعاً الصلاة والسلام ، خلقهم بتلك الكيفية مفضلين على سائر الناس درجات ، ومخصوصين بمواهب وكفاءات .

فليست حكمة عصمة الأنبياء والأوصياء وتفضيلهم ، إلا أنهم اسوة وقدوة للناس ، وأنّ على الخلق أتباعهم واتخاذهم مثالاً لحياتهم ، وكذلك حكمة خلق فاطمة عليها السلام من بين النساء ، وإذا كان النبيّون والوصياء سادة الخلق ، فإن فاطمة (ع) سيدة نساء العالمين .

--- <u>5</u> ---

الثنائي ، والجانب الأخر من حياة فاطمة الزهراء عليها السلام ، يتعلق بالنيات النازلة في حقها ، والأحاديث المروية فيها عن النبي (صلى الله عليه وآله) ، وتتسائل لماذا وردت هذه النصوص بشان فاطمة (ع) دون غيرها من النساء ؟ ولماذا جاءت هذه النصوص بحقها دون سائر لخواتها من بنات النبي (صلى الله عليه وآله) ،

والجواب ، إنما وردت هذه النصوص وفقاً للمقياس الثاني المذكور أنفاً ، وهو ؛ أنَّ الله جعل مقياس

الفضيلة والرفعة عنده العمل الصالح دون النظر إلى شخص العامل وجنسه ، وفاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام ، حيث أدركت هذه الحقيقة ، لم تعتمد على مكانتها عند الناس بقريها إلى النبي (صلى الله عليه وآله ) والوصي (ع) نسباً وسبباً ، كما لم تعتمد على مكانتها عند الله تبعاً للمقياس الأول الذي اشرنا إليه ، بل راحت تجتهد بنفسها لبلوغ الكمال العظيم ،

ولقد كان المفروض أن توثق فاطمة عليها الصلاة والسلام صلتها القريبة برسول الله (صلى الله عليه وآله) فتعتمد عليها ، ولكنها أوثقت صلتها بالله الذي بعث هذا الرسول ، وجعله نبياً ، واعطاه ما اعطاه من الرفعة والسناء ، وسوف تظهر في خلال الاسطر الآتية ، هذه الحقيقة بصورة أوضح إن شاء الله تعالى ،

#### -0-

كان ذلك اليوم ، يوم العشرين من شهر جمادي الثانية بعد المبعث النبوي بسنتين أو خمس سنين -وكانت شقة الخلاف تزداد بين النبي (صلى الله عليه وآله) وبين قريش كل يوم ، وكانت أموال خديجة

تُنفق في سبيل الدعوة ، فلا يبقى لها ، ذلك النزاء العريض ، ولا تلك التجارة الواسعة ، بل اقتربت من
الفقر ، من جانب ، وتصلّب موقفها للدعوة ضد الأفكار الرجعيّة التي كانت نساء قريش قد تعودت عليها ،
وتبنّت الدفاع عنها من جانب آخر ، فقد تخلت عنها نساء قريش مرة واحدة .

كانت رقعة الخلاف تتسع بين قريش والمسلمين . وكان عداء قريش وحسها بضرورة الإنتقام يتعلور من سيئ إلى أسوأ ، إذ أرسلت خديجة — تماماً في العشرين من شهر جمادي الثاني --- أرسلت إلى نسباء قريش تطلب منهن العون في أمر الولادة . ولكنهن جابهناها بالرد المشوب باللوم ورفضن التعلون معها . جلست خديجة كنيبة حزينة ، إذ لم تكن هناك نساء يستاجرن لهذا الغرض مظما هو موجود الأن . كما لم تكن هنالك مستشفيات للولادة . ومن المعلوم أن المراة تحتاج في مثل هذه المالة إلى من يلي أمرها . جلست كنيبة ، وحق لها ذلك ، ألم تكن بالأمس سيدة قريش ، وملكة المجاز ، تقوم على أموالها تجارة الجزيرة شمالاً ، وجنوباً ؟ ولكنها حين انفقت أموالها في سبيل الله ، بقيت مضطرة منفردة مُعرض عنها حتى من طك النسوة اللاتي كن خدمها بالأمس القريب .

واني هذا أسال القارئ الكريم ، ماذا كان ينبغي لجلال الله ورحمته الواسعة أن يفعل بخديجة التي لولا أنها تبنت الدعوة إلى الإسلام ، وصرفت أموالها في سبيلها لكان وضعها مختلفاً جداً ؟

ماذا ينبغي لكرم الله الودود الرحيم الذي خاطب مريم الصديقة عليها السلام - في حالة متشابهة - بأن تهز جدع الدخلة لِتُساقِطَ عليها رطباً جنياً ، الله الذي فلق جدار البيت لفاطمة بدت اسد ، في حالة مماثلة لتدخل البيت ، وتلد علي بن أبي طالب (ع) ؟

ماذا ينبغي لكرم وجهه أن يفعل في هذه الساعة ؟، لقد كانت غديجة جالسة في حالتها الكنيبة ، إذ رأت نساءً سمراً طوالاً وردن عليها البيت ، وقالت إحداهن ، لا تخافي ولا تحزني ، فانا معك ، جنداك لدلي منك ما تلي النساء من مثلك في هذه الحالة ، ثم اضافت تقول ؛ أنا سارة زوجة إبراهيم ، وهذه آسية بنت مزاحم ، وهذه مريم بنت عمران ، وهذه كلئم أخت موسى .

ثمَّ اخذن يتعاونٌ في امر المخاض ، حتى ولدت فاطمة عليها الصلاة والسلام ، قالت وهي تستهلٌ الكلام في هذه الحياة ،

( أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن أبي رسول الله ، سيد الأنبياء ، وأنّ يعلي سيّد الأوصياء ، ووُلّدي سادة الأسباط ) ،

دم أخدت تنشأ نشأة مباركة .

#### -7-

وقد ابتدات حياة فاطمة عليها الصلاة والسلام، في الوقت الذي كانت قد ابتدات النبي (صلى الله عليه وآله ) حياة الجهاد والمقاومة الفكرية العنيفة تماماً، وفي تلك السدين التي كان النبي يتلقى الوحي الإلهي ، يامره بان يصرح بالرسالة دون أن يعبا بما في طريقه من أشواك دامية، وعقبات كأداء، فقام النبي (صلى الله عليه وآله ) باعباء الرسالة الإسلامية، وقامت ضده قوى الضلال تهدف إلى إحباط جهوده (صلى الله عليه وآله ) وصده عن الدعوة بكل وسيلة .

وكانت فاطمة تترعرع في تلك الظروف المتازمة التي كان النبي (صلى الله عليه واله) كلما بالغ في الدعوة إلى الله والحق ، بالغ اعداؤه في التنكيل به وتعديب أصحابه .

لقد عاشت فاطمة عليها الصلاة والسلام ماساة الشُّعب ( شِعب ابي طالب ) حيث كانت ضمن صغار السن الذين منعت قريش عنهم الطعام ،، فكانوا يتضوّرون جوعاً ، وكانت نناب قريش تعرس باب الشُّعب لكي لا يتسرب إلى المسلمين شيء من الطعام ،

ولقد شاهدت فاطمة عليها الصلاة والسلام بعدما أفرج عن المسلمين من حصار شحب أبي طالب ، شاهدت لباها ذات مرة ، وقد القت قريش سلا الجزور على رأسه ، وهو ساجد يصلي لربّه ، فجاءت وعلرجت السلاعن رأس والدها ، وقد أخذ منها الحزن والتاثر ، ماخذاً بليناً ،

ولقد شاهدت اباها ايضاً وهو مهاجر إلى الطائف ، مبلّغ في أهلها دعوة الله ، ولم يستجب له أحد .

كما شاهدت ذلك اليوم الذي كانت أمها خديجة (ع) تضطرب على فراش الموت وتلفظ أنفاسها الأخيرة وهي لا تملك من مال الدنيا شيئاً ، بعدما كانت تجارتها تملأ سهول المجاز وبطاحها ، حتى إذا استجابت دعوة ربها ، لم تملك حتى ما تكفّن به ،

نعم لقد لاحظت فداء أمها خديجة للدّين ، وتقانيها في سبيله ، ودفاعها عنه بكل ما كانت لديها من القوة والإمكانات ، فتلارت بذلك ، وطُبعت في نفسها معان حيّة ، ، بقيت في ضميرها تبعث الحيوية والنشاط في سبيل الدين ،

فكانت كابة وفاة امها ، تمتزج في قلبها ببملولات خديجة ، لا كام لها فقط ، بل كام للمؤمنين والمؤمنات

ايضاً ، وكمدافعة عن الحق ، ومضحية في سبيله بكل شيء ،

ولقد كانت فاطمة عليها الصلاة والسلام تعيش في السنين الأولى من حياتها ، التجارب التي قلّما اتفقت لأحد أن يعيشها في التاريخ ،

إنها سايرت الدعوة ، في معركتها العنيفة ، وهي في قلب المعركة ، لأنها كانت ، بنت قائد المعركة ، وهو الذبي (ص) ، فلذلك كانت تدور اينما دارت المعركة وتعيش وفق ما عاشت .

لم يذكر التاريخ عن حوادث تتعلق مباشرة بفاطمة عليها الصلاة والسلام انناء وجودها في مكة ، إلا اننا وانقون من أن حياتها فيها لم تكن خالية عن الأدى . ولقد بغلت الصلافة بقريش الكافرة مبلغاً يدل على أنهم كانوا يتعرضون لاذى أهل النبي (ص) كتعرضهم لأدى النبي (صلى الله عليه وآله ) نفسه وكتعرضهم لأدى أهل بيت سائر المسلمين .

فمن المودوق به أن فاطمة عليها الصلاة والسلام ابتليت بادى قريش كذيراً ، كما أنَّ حياتها ، كانت محفوفة بالمخاطر ، هذا كله إلى جانب ما كان يصيبها من الأسى ، بصورة غير مباشرة ، إذ أن كل صدمة كانت ترد على الدبي (ص) فإنما كانت صدمة بالغة الأثر بالنسبة إلى فاطمة عليها الصلاة والسلام ،

#### ---

وحينما أحيط بيت محمد (ص) وقد ارادوا قتله كانت فاطمة عليها الصلاة والسلام تلاحظ ذلك .. وحينما هاجر النبي (ص) إلى المدينة كانت فاطمة عليها الصلاة والسلام تشعر بمرارة الفراق .. وكانت كذلك حينما كُلُف الإمام أمير المؤمنين (ع) من قيل النبيّ (ص) بأن يهاجر مع من بقي من أهل بيت النبي كانوا يتالفون من الفواطم .

فاطمة بنت اسد ، أم الإمام وزوجة سيد الأباطح أبي طالب ، فأطمة بنت الزبير بن عبد المطلب ، فأطمة بنت الزبير بن عبد المطلب ، فأطمة بنت محمد عليها الصلاة والسلام ،

وسار الركب إلى المديدة . ولحقتها سرية مسلحة من قبل قريش لكي تمنع لحوق اهل النبي (ص) به ، فاشتدت المعركة بين الإمام علي (ع) وبين طك السرية ، حتى هزمها الإمام ، وبعد ان كبدها خسائر .. كانت فاطمة عليه الصلاة والسلام حينتاك ، في الركب المهاجّم عليه .

وكان النبي (ص) ينتظر قدوم ابنته فاطمة عليها الصلاة والسلام والإمام (ع) ، فلم يدخل المدينة حتى لحقا به ،

### 50 A €

وكانت فاطمة في المدينة ، ترافق الأحداث ، وتراقبها فتنصقل شخصيتها وتكتمل يوماً بعد يوم ، ففي يوم أحد إد دارت الحرب على المسلمين جامت فاطمة عليها الصلاة والسلام تضمد جراح والدها برماد

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ج ١٩، ص ١٥.

حصيرة أحرقتها وأخدت سيفي الدبي والوصي عليهما السلام وغسلتهما ونظفتهما .

- **9** -

وكان لزواج فاطمة من بين لحداث حياتها قصة تُروى ، فتلخذ جانباً عظيماً من حياتها ، والواقع ان زواجها تم وفق القيم الإسلامية ، في كل جوانبه ، ولذلك فقد أصبح النموذج والمثل لكل زواج لابد منه لكل إسان .

ولقد جعل الفقه الإسلامي الطريقة التي اتبعت في زواج فاطمة عليها الصلاة والسلام سنّة مندوية ، لانها كانت صورة مجسدة لتعاليم الإسلام ، واليكم شرح هذا الحدث ، بإشارة إلى المواقع الحساسة منه . أوّلا : الخطبة

كان الزواج يتحقق في بساملة ، ودون أن يُغالى فيه أو يُنقص من شانه ، وكان مفهوم الزواج الإسلامي ، مفهوماً نابعاً عن واقعه وطبيعته ،من أنه ظاهرة فطرية ، جُعلت في الإنسان لبقاء النوع واستمرار الحياة . هكذا قرر الإسلام الزواج ، وهكذا وضع تعاليمه بالنسبة إليه .

ولذلك فلم يكن بحاجة إلى ما نعرفه في بعض المجتمعات المسلمة من مقدمات ومؤخرات لا فاندة منها ،

كان يُبتدأ الزواج بخطبة الرجل للمراة التي تعجبه من حيث الحسب والنسب ، ثم ينظر اهل المراة في الزوج ، فإن رأوه صالحاً ، عينوا مهراً بسيطاً وأنكحوه ابنتهم بدون لف ودوران ، ويدون أن تمشي إلى بيت المطرفين طائفة من هؤلاء ، وطائفة من هؤلاء ، ثم يبدأون محادثات طويلة ، بدون جدوى ، وكان الزواج تمديد للملاقات الدولية بين الشعوب ، كما هو الموجود في بعض البلاد .

ولذلك درى أمير المؤمدين ، علي بن أبي طالب عليه السلام يأتي إلى النبي (ص) فيسلم عليه ، ويتّفذ موقعه ، مسله النبي (ص) عن سبب مجيئه ، فيعرض عليه أمر الزواج بفاطمة (ع) فيقول النبي (ص) له بكلّ بساطة ، أملاً ومرحباً ،

## ثانيا ؛ القبول

ولا يبت النبي (ص) الأمر إلا بعد أن يُعرض على فاطمة عليها الصلاة والسلام ذلك ، بكل تفاصيله ، يذكر لها موجزاً من تاريخ علي عليه السلام وشيئاً من فضائله ومناقبه ، وفاطمة تسكت مشيرة إلى رضاها بذلك ، فيقول النبي (ص) في هذا المجال ، الله اكبر ، سكوتها رضاها .

إن الإسلام يعتبر المراة إنسانة لها كرامتها ، ولها حقها في اختيار المصير ، ورغم أن أوالدها أيضاً الحق في المساهمة في الإختيار ، لأن الأب أعرف بمواقع الخير لابنته ، وإلا فإن لجحف الوالد ، وتطرف في استغلال هذا الحق ، فإن الشرع سوف يحدّد سلطته ويضع كل الحق بيد المراة ، وبهذا يتخذ المنهج الإسلامي في اختيار الزواج بلا إفراط ولا تغريط ، فلا يتفق مع الاسلوب الأوروبي الذي يفصل المراة عن أسرتها ، ويجعل لها وحدها الحق في اختيار زوج قد يسبّب انفصالها عن سائر افراد اسرتها ، ولا يوافق

على منهج الجاهليين الذين كانوا بيتاعون ويبيعون المراة ، كما يتعاطون الأمتعة والسلع ،

### ثالثا: الكفاءة

لقد بلغت فاطمة عليها السلام مبلغ النساء في الوقت الذي بلغت قوة المسلمين مبلغاً استطاعوا به ان يتحدوا أكبر قوة في الجزيرة .. وهي قريش مكة وتسابُق الرجال يريدون أن يكتسبوا شرف الزواج ببنت رسول الله (ص) فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام التي كانت قد اشتهرت ماترها ومناقبها ، وما لها من عفة ، وحياء وحكمة ، وسداد ، وورع واجتهاد ، وعلم ومعرفة .. هذا من جانب ، ومن جانب آخر ، كان المسلمون يعرفون مدى حب النبي صلى الله عليه وآله لفاطمة عليها الصلاة والسلام فلدلك تعرض الكثير من ذوي الجاه والمال والشرف ، في ذلك ، ولكن النبي (ص) كان يردهم رداً لطيفاً لما كان يعرف من عدم صلاحيتهم لزواج فاطمة عليها الصلاة والسلام ، وعدم كفاحتهم لها . مضافاً إلى ما كان يعرفه النبي (ص) عن الوحي من ان زواج فاطمة ، المراة المفضلة المعصومة في الإسلام ، والتي كان المقرر أن يكون منها نسل النبي (ص) ودريته ، ولوصياؤه وخلفاؤه ، ان زواجها يجب أن يكون بالرجل الذي يختاره الله سبحانه وتعالى .

ولذلك كان يقول لكلّ من يتعرض لهذا الأمر ، إني انتظر القضاء " أي قضاء الله تعالى " وحين جاء عليّ يعرض عليه ذلك ، أخبره بان جبرائيل عليه السلام قد سبقه بذلك وهو يخبر بان الله ، قد زوجها في السماء وأشهد على ذلك الملائكة .

كل ذلك لان علياً عليه السلام أفضل من مشى على الأرض بعد محمد (ص) وقد عرفه النبي (ص) بذلك كما عرفته فاطمة ، فهو الكفء الوحيد لفاطمة ، ولا يجوز تزويج البنت بغير الكفء ، وبذلك يصرح الحديث الماثور عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ،

" لولا أن الله تبارك وتعالى خلق أمير المؤمنين لقاطمة ما كان لها كفء على وجه الأرض آدم فمن  $\frac{3}{4}$  لونه  $\frac{3}{4}$  .

## رابعا: المهر والتجهيز

كلما تكلف المره في العيش كلما ازداد تعباً ، بينما البساطة والزهد يعطيانه الراحة ، وكما يقول الإمام علي (ع) في حديث يصف فيه المؤمدين ،

( أصابوا لذة زهد الدنيا في دنياهم ) " .

وتزداد أهمية هذه المعادلة عند الزعماء ، وبالذات عند الأئمة والهداة الربانيين .

ولعل بساطة مهر سيدة النساء وتجهيز بيتها كانت - بالإضافة إلى الزهد في درجات الدنيا - تهدف إلى تيسير قضية الزواج ليصبح زواج فاطمة مثالاً يحتدى لكل زواج رسالي ، لوليست فاطمة بنت محمد

<sup>(</sup>٤) أعيان الشيعة : ج ٢٢ ، ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة رسائل (٢٧) .

بن عبد الله ، رسول الله صلَّى الله عليه وآله ، وهي صدِّيقة وزوجها سيد الوصيين الإمام عليّ ؟. فَلِمَ لا يصبح زواجها الرمز والنموذج ،

وفعلاً إنك تجد الأئمة (ع) لايتجاوزون في زيجاتهم هذا المثل بل يحددون أنفسهم ضمن " مهر السنّة " وهي قيمةً مهر على لفاطمة (ع) .

لقد كان المهر مقدار " ٤٨٠ " اربعمائة وثمانين درهماً ، وفي بعض النصوص أنه كان خمسمائة درهم ،

أما التجهيز الذي قام بإعداده النبي (ص) فهو كالآتي ،

١-- قميص بسبعة دراهم ،

٧- خمار باريعة دراهم ( وهو بمنزلة العباءة ) .

٣- قطيفة سوداء خيبرية ( وهي دثار له خمل ) .

٤– سرير مزمل ،'

٥-- فراشان من خيش مصر ( وهو قماش في نسجه رقة وخيوطها غلاظ ) . حشو احدهما ليف ،
 وحشو الأخر صوف الغدم .

١-- اربع مرافق من أدم ( وهي بمنزلة المخدّة ) حشوهما أنخر ( وهو نبت طيب الرائحة ) .

٧-- ستر رقيق من صوف ،

٨-- حصير هجري ( أي مصدوع في هجر وهو بلد في اليمن ) وقد يكون المصير من العلف .

١٠٠٠ رمى يدوية ،

١٠- مخضب من نحاس ( أي إناء تغسل فيه الثياب مثل الطشت ) .

۱۱- سقاء من ادم ،

۱۲-- قدح ( كعب ) من خشب ،

١٢– نسنٌ ( سقاء ) ،

۱۶- مطهرة ،

١٥- كيزان خزف ،

١٦- نطع ( وهو بساط من ادم كان يستعمل لماندة الطعام ) .

١٧- عباءة من صدم الكوفة ،

۱۸ - قریة ماء ،

۱۹ ۰۰۰۰ شيء من الطبيب ،

 <sup>(</sup>٦) كان السرير يصنع على الظاهر من سعف النخيل ، ويقيد بليف حتى يكون بالإضافة إلى شد الأعواد
 بعضها إلى بعض زينة وحمالاً .

ولقد جهّز الإمام بيته بافتراش صحن داره بالرمل الناعم ونصب خشبة طويلة بين جانبي الحائط لغرض تعليق الثوب عليه ( كالعلاقة ) . وافتراش غرفته بأهاب كبش ومخدة ليف فقط ،

### خامسا : الخطاب

وقال النبي (ص) للإمام تكلم لنفسك خطيباً ، فقال الإمام (ع) ،

( الحمد لله الذي قرب من حامديه ، ودنا من سائليه ، ووعد الجنة لمن يتقيه ، واندر بالنار من يعصيه . نحمده على قديم إحسانه وأياديه ، حمد من يعلم أنه خالقه وباريه ، ومميته ومحييه ، وسائله عن مساويه . ونستعينه ونستهديه ، ونؤمن به ونستكفيه .

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، شهادة تبلغه وترضيه ، وأنّ محمداً عبده ورسوله (ص) صلاةً تزلفه وتحضيه ، وترفعه وتصطفيه ، وهذا رسول الله (ص) زوجدي ابنته فاطمة على خمسمانة درهم ، فاسالوه وأشهدوا ) .

فقال رسول الله (ص) ،

( قد زوجتك ابنتي فاطمة على ما زوّجك الرحمن ، وقد رضيت بما رضي الله فنعم الختن النت ، ونعم الصاحب انت ، وكذاك برضى الله رضى ) .

ثم أمر رسول الله (ص) بطبق بسر أو تمر وأمر بنهبه ،

وهناك حديث آخر يروي قصة الزواج عن لسان الإمام أمير المؤمنين (ع) ، سوف نثبته فيما يلي الأهمية هذه الزيجة في الإسلام ، ويدل على هذه الأهمية أننا نجد في كتب الحديث والتاريخ حشداً ضخماً من الأخبار التي تتناول بتفصيل أو بإيجاز زواج على من فأهلمة عليهما السلام ، مما يعكس اهتمام السابقين من المسلمين بهذه الزيجة .

والحديث مروي عن الضحاك بن مزاهم قال ، سمعت على بن ابى طالب (ع) يقول ،

( اتاني أبو بكر وعمر فقالا ، لو أتيت رسول الله فذكرت له فاطمة ،

قال ، فاتيته فلما رآني رسول الله (ص) ضحك ثم قال ، ما جاء بك يا ابا المسن ، حاجتك ؟

فذكرت له قرابتي ، وقدمي في الإسلام ، ونصري له ، وجهادي ، فقال ، يا علي صدقت ، فانت أفضل مما تذكر .

فقلت ، يا رسول الله ، فاطمة تزوجينها ؟

فقال ، يا علي ، إنه قد ذكرها قبلك رجال فذكرت ذلك لها فرايت الكراهة في وجهها ، ولكن على رسلِك حتى اخرج إليك .

فدخل عليها فقامت فاخذت رداءه ونزعت تعليه واتته بالوضوء فوضاته بيدها وغسلت رجليه ، ثم قعدت،

<sup>(</sup>٧) أي الصهر .

فقال لها ، يا فاطمة ؛ فقالت ، لبيك لبيك ، حاجتك يا رسول الله ؟

قال ؛ إن علي بن أبي طالب من قد عرفت قرابته ، وفضله ، وإسلامه ، وإني قد سالت ربي أن يزوجك خير خلقه وأحبهم إليه ، وقد ذكر من أمرك شيئاً ، فما ترين ؟

فسكتت ولم تحوّل وجهها ، ولم ير قيه رسول الله (ص) كراهة ، فقام وهو يقول ، الله لكبر ، سكوتها إقرارها .

فاتاه جبرائيل (ع) فقال ، يا محمد زوجها علي بن ابي طالب ، فإن الله قد رضيها له ورضيه لها فقال علي ، فزوجني رسول الله (ص) ثم اتاني فلخذ بيدي فقال ، قم بسم الله ، وقل على بركة الله ، وما شاء الله ، لا قوة إلا بائله ، توكلت على الله ، ثم جاء بي حتى اقعدني عندها (عليه السلام) ، ثم قال ، الله م إنهما أحب خلقك إلي فاحبهما ، وبارك دريتهما ، واجعل عليهما منك حافظاً ، وإني أعيدهما بك ودريتهما من الشيطان الرجيم .

### سادسا : الزفاف

وركبت فاطمة على بغلة أبيها الشهباء ، وحفّت بها نساء النبي ينشدن أهازيج الفرح ، وقد أخذ سلمان بلجام البغلة ، وتقدم عليها النبي (ص) في وسط فتيان بني هاشم النين كانوا قد جردوا السيوف وهم يلوحون بها ، إيماء بدفاعهم عن العرض والزمام .

نعم كانت حفلة العرس ، قد زينت باشعار نساء النبي حيث كانت سائر النسوة يرددن بعض أبياتها . كانت أم سلمة ، تنشد قائلة ،

سسرن بعسو ن الله جاراتسي وادكسرن مسا أنعسم رب العلسى وقد وقسد هدانما بعد كفسر وقسد وسرن مسع خيسر نسساء السورى يسا بنست من فضله دو العلسى وكانت عائشة تقول ،

يـــا نســوة استــرن في المغابــر وادكــرن ربّ النــاس إذ خصدــا والحمــد الــه علــــى إفضالــه ســرن بهـا فاللـه اعلى ذكرهــا وفضة كانت تنشد أبياتاً فتقول ا

وأذكرنه في كل حسالات مسن كشف مكروه وأفساة انعشنها ربّ السموات تُفدى بعمات وخسالات بالوحسى منه والرسالات

وانكسرن ما يحسن في المحاضر بدينسه مسع كلٌ عبد شاكسسر والشكسسر المه العزيسز القسسادر وفصها الله بطهسسر طاهسسر

<sup>(</sup>٨) بحار الأنوار : ج ٤٣ ، ص ٣١ .

فاطمـــة خيــر نسـاء البشــــر فضلــك الله على ذي الــــورى بغضـــل مـن خص بـآي الزُيــر زوجــك اللـه فتـــي فاضـــلاً لعدــي عليّــاً خيــر مـن في الحضـر وســـرن جاراتـــي بهـــا إنهــا كريمـــة بنــت عظيـــم الخطـــر

وبعد أن وصلت فاطمة إلى دار علي عليه السلام تقدم النبي (ص) واخذ بيد فاطمة ، ووضعها بين يدي علي عليهما السلام ، بعد أن بث بينهما الحب بكلماته النهبية الدافئة ، التي مدح بها كلاً من الزوجين للآخر .

#### ---

ومضت فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام تعيش حياة جديدة ، وهي حياة الزوجية ، بعدما عاشت تسع سدين تضرب المثل الأعلى للبنت الفاضلة في بيت أبيها ، نعم راحت فاطمة ، تكوّن أوّل أسرة مثالية في المجتمع الإسلامي ، لكي تعرّف العالم معنى الحياة الهادفة في ظلّ تعاليم الإسلام .

واليك صورة عن هذه الأسرة الدموذجية التي كونتها فاطمة بالإشتراك مع علي أمير المؤمدين (عليهما السلام ) ، ويوحي من الرسول (ص) من الله تعالى ،

١— الحبّ العميق كان يوثق صلة كل منهما بالآخر ، وهو الحبّ الذي كان منشاه إيمان كل منهما بما للآخر من المناقب والفضائل ، ففاطمة كانت تعرف عليّاً (ع) كسيّد الأوصياء ووالد الأسباط ، وأفضل الناس بعد الرسول ، ومن له عند الله الجاه العظيم والدرجة الرفيعة ، ولذلك كانت تحبه اشدّ الحب ، وعليّ عليه السلام كان يعرف ما لفاطمة من مجد وسناه ، وأنها سيدة نساء العالمين ، وأنها والدة الأسباط ، والشفيعة المقبولة شفاعتها عند الله ، فكان يحبّها حبّاً شديداً .

٢- التعاون في العمل ؛ فلم تكن فاطمة عليها السلام تتوانى عن مسؤولياتها داخل البيت ؛ كما لم يكن علي عليه السلام يترك وظيفة مما يتعلق به ، وقد كان النبي (ص) قسم الاعمال من أول يوم كالاتي ، أ - على الزوج أن يمارس تنظيف الأرض ( الكنس ) واستقاء الماء بالإضافة الى ما عليه من النفقة ، ب - على الزوجة الطحن والعجن والإخباز ، بالإضافة إلى أمر تربية الأولاد ، ومراعاة شؤونهم ، وجاء في حديث عن الإمام الباقر (ع) قال ،

( إن فاطمة عليها السلام ضمنت لعلي عليه السلام عمل البيت والعجين والخبر وقم البيت ، وضمن لها علي عليه السلام ما كان خلف الباب ، نقل الحطب وان يجيء بالطعام ، فقال لها يوماً ، يا فاطمة هل عندك شيء ؟ قالت ، والذي عظم حقك ما كان عندنا منذ ذلانة ليام شيء نقريك به ، قال ، افلا اخبرتني ؟ قالت كان رسول الله (ص) نهاني أن أسالك شيئاً ، فقال ، لا تسالين ابن عمك شيئاً ، إن جامكي بشيء ، وإلا فلا تساليه ) .

وقد كانت هذه الأعمال تكلفها تعباً ونصباً بالغين ، وذات مرة دخل النبي (ص) عليهما ، فراهما قد

اعياهما العمل ، فقال ، ايكما أكثر تعباً ؟ فقال علي ، فاطمة فأقامها النبي عن العمل وجلس مكانها يعمل .

وجامت فاطمة عليها السلام تسعى إلى النبي (ص) وقد أصابت المسلمين غنائم كثيرة وطلبت منه أن يجعل تصيبها من الغنائم ، خادمة تستعين بها على الأعمال والواجبات البيتية التي لم تعد تحتملها خصوصا في غياب زوجها الكريم الذي كان يتكرر بسبب الحروب المستمرة .

فعن علي (ع) أنه قال لرجل من بني سعد : ألا أحدثك عني وعن فاطمة ؟ إنها كانت عندي وكانت من أحب أهلي إلي وانها استقت بالقربة حتى أنر في صدرها ، وطحنت بالرحى حتى مجلت يداها ، وكسحت البيت حتى اغبرت ثيابها ، وأوقدت النار تحت القدر حتى دكنت ثيابها ، فاصابها من ذلك ضمار شديد .

فلما طلبت خادمة تستعين بها ، قال النبي (ص) لها ؛

" انى سوف اعلمك شيئاً يفيدك اكثر من الخادمة .

قالت وما هو يا ابتاه ؟

قال لها ، إذا فرغت من الصلاة .. فقبل " أن تلتفتي يميناً أو شمالاً قولي ، [ الله أكبر ثلاثا وثلاثين مرة . ثم قولي الحمد لله وسبحانه مثل ذلك ] .

فإذا فعلت ذلك ، أعطاك الله القوة والنشاط . . ثم توجه إليها النبي (ص) يقول ، هل رضيت بذلك ؛ قالت ، دعم يا رسول الله ، رضيت " .

وهذه هي التسبيحة المشهورة بـ " تسبيحة الزهراء " التي يلتزم بها أكثر الشيعة ، عقيب صلواتهم المفروضة .

هذه هي السيدة الطاهرة الزهراء عليها السلام التي علَّمتنا كيف يجب أن يتحمل الإنسان عناء العمل ، ويرضى بالدرجات الرفيعة التي ينالها عند الله ، دون ان يلتفت إلى ما يفوته من الدنيا الزائلة ،

وحين تاتي " فضة " لتفتخر بشرف خدمة الزهراء (ع) بعد أن تنزل هذه اللية ،

﴿ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُــمُ - يعني عن قرابتك وابنتك فاطمة - الْيَغَاءَ رَحْمَةٍ مِن رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَهُمْ قَوْلاً مُيْسُوراً ﴾ (الاسراء/٢٨)

وينفذ الرسول فضة اليها بمقتضى هذه الآية التي تامره بذلك حسب بعض الروايات ، فتأبى فاطمة عليها السلام أن تتعامل معها ، كما كانت سيدات العرب تعامل الخادمة ، كانت تامر وتنهي وما على الخادمة إلا ان تطبع السيدة بكل خضوع .

كلا، إنها قسمّت الأيام بينها وبين فضة ( الذادمة ) دون أن ترجّع نفسها على فضة بأية ميزة .

٣- وكانت فاطمة عليها السلام تتحمل شظف العيش وجشوبة الماكل وخشونة الملبس ، محتسبة

<sup>(</sup>٩) بحار الأنوار : ج ٤٣ ، ص ٨٢ .

دلك عند الله ولليوم الآخر ، وقد جاء في حديث شريف عن سويد بن غفلة قال ، أصابت علياً عليه السلام شدّة فاتت فاطمة عليها السلام رسول الله (ص) فدقت الباب فقال ،

(اسمع حس عبيتي بالباب ، يا أم أيمن قومي انظري 1. ففتحت لها الباب ، فدخلت ، فقال (ص) ؛ لقد جئتنا في وقت ما كنت تاتينا في مثله ، فقالت فاطمة ، يا رسول الله ما طعام الملائكة عند ربّنا ؟ فقال ، التحميد ؟ فقالت ، ما طعامنا ؟ قال رسول الله (ص) ؛

والذي نفسي بيده ما اقتبس في آل محمد شهراً ناراً ، وأعلَّمك خمس كلمات علمديهن جبرانيل عليه السلام قالت ، قلت يا رسول الله ما الخمس الكلمات ؟ قال ،

[ يا رب الأولين والآخرين ، يا ذا القوَّة المتين ، ويا راحم المساكين ، ويا ارحم الراحمين ] ، ورجعت فلما أبصرها عليُّ (ع) قال ، بابي انت وأمي ما وراحك يا فاطمة ؟ قالت ، ذهبت للدنيا وجنت للأخرة ، قال عليُّ (ع) ، خير خير أمامك خير أمامك .

وعن الإمام جعفر بن محمد (ع) قال :

( شكت فأطمة إلى رسول الله (ص) علياً ، فقالت ، يا رسول الله لا يدع شيئاً من رزقه إلاّ وزَّعه على المساكين ، فقال لها ، يا فاطمة السلاميني في الذي وابن عمي ، إنَّ سخطه سخطي وإنَّ سخطي سخط الله عزَّ وجلَّ .  $^{19}$ 

وفي غضون الفترة الواقعة بين زواج الزهراء ، وبين وفاتها ، كانت البتول تقوم بمهمة الوسيط بين النبي (ص) وبين نساء المسلمين في المسائل الشرعية ، فكانت النساء ترتاد بيتها وتسالن منها ما اشكل عليهن من المسائل العملية أو الفكرية ، فتحلّ فأطمة لهن ذلك وتعلمهن من نقافة الوحي ، ما يشفي صدورهن ويروي غليلهن .

كما كانت تسافر في بعض الرحلات الهامة ، وتقوم ببعض المهمات ، فقد اشتركت في فتح مكة ، وكانت تقوم باعمال والدها النبي (ص) وزوجها الوصي (ع) الشخصية ، ليتوفر لهما الوقت المناسب للمهام التي كان عليهما إنجازها ،

<sup>(</sup>١٠) بحار الأنوار: ج ٤٣ ، ص ١٥٣ .

## الفصل الثالث

# مقام الزهيراء

- 1 -

روى الزمضري في الكشاف عند ذكر قصة زكريا ومريم عليهما السلام عن النبي (ص) أنه جاع في زمن قمط ، فأهدت له فاطمة رغيفين وبضعة لحم أنرته بها ، فرجع بها إليها وقال هلمّي يا بُنية ، وكشف عن الطبق فإذا هو مملوء خبزاً ولحماً ، فبهتت وعلمت أنها نزلت من الله ، فقال لها أنى لك هذا ، فقالت ، هو من عند الله ، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ، فقال ، الحمد اله الذي جعلك شبيهة سيدة نساء بني إسرائيل ، ثمّ جمع رسول الله (ص) عليّ بن أبي طالب والحسن والحسين عليهم السلام ، وجمع أهل بيته حتى شبعوا ، وبقي الطعام كما هو ، ولوسعت فاطمة على جيرانها ،

= Y -

وعن صحيح الترمدي ، عن صبيح مولى أم سلمة ، وزيد بن أرقم قالا ، إن رسول الله (ص) قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام ، ( أنا حرب لمن حاريكم وسلم لمن سالمكم ) .

وعن ابن خالويه في كتاب الآل يرفعه عن الرضا عن آبائه عن علي عليهم السلام ، قال رسول الله (ص) ، ( إذا كان يوم القيامة نادى منائر من بطنان العرش يا محشر الخلائق غُضُوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله ) ،

وفي رواية المرى ، ( يا أهل الجمع ، تكسوا رؤوسكم وغُضُوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة على الصراط ، فهي ومعها سبعون الف جارية من الحور العين ) .

-4-

وروى البخاري في صحيحه بسنده ان رسول الله (ص) قال ، ( فاطمة بضعة مدّى فمن أعضبها فقد اغضبها ) .

وروى هذا المضمون اكثر علماء الحديث من الغريقين باسانيد صحيحة ونصوص صريحة ، حتى كان البعض يستشهد به كقضية مفروغ من صحتها ، فهذا أبو الفرج الاصبهائي يحدثنا ، أن عبد الله بن الحسن المثنى ابن الإمام الحسن السبط (ع) دخل على عمر بن عبد العزيز وهو (أي عبد الله) حديث السن وله وقار وتمكين ، فرفع عمر مجلسه وأكرمه وقضى حوائجه ، فسئل عمر عن دلك فقال ؛ إنّ الثقة حدثنى أن رسول الله (ص) قال ، فاطمة بضعة منى يسرنى ما يسرها ، ويغضبني ما يغضبها ، فعبد

الله بضعة من بضعة رسول الله (ص).

- <u>\$</u> -

وعن ابن سعد وابن المثنى عن علي (ع) قال ، قال رسول الله (ص) ، ( يا فاطمة إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك ) .

**-6**-

وروى أبو نعيم أحمد بن عبد الله الاصفهاني بسنده عن مسروق عن عانشة قال ، كنّا عند رسول الله (ص) في مرضه الذي مات فيه إذ جاءت فاطمة ، ما تخطيء مشيتها عن مشية النبي (ص) شيئاً ، فلما رآها قال ،

( مرحباً يا بنتي ، فاقعدها عن يمينه أو عن يساره ثم سارها بشيء فبكت ، فقلت لها أنا من بين نسائه ، خصك رسول الله من بيننا بالسرار وأنت تبكين؟! "ثم سارها بشيء فضحكت ، فسالتها عائشة ، فقالت ، ما كنت لأفشي على رسول الله (ص) سراً " فلما توفي النبي (ص) سالتها " فقالت ، أما بكاني ، فإنّ رسول الله قال لي ، إن جبرائيل عليه السلام كان يعرض عليّ القرآن كل عام مرة فعرضه الحام مرتين ، ولا أراني أجلي إلا قد اقترب ، فبكيت ، فقال لي انقي الله واصبري فإني أنا نعم السلف لك . ثم قال ، يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين ، أو نساء هذه الامة ، فضحكت ) . وقد روى علماء الحديث هذا الخبر باسائيد كثيرة ، ونص واحد ، أو مختلف قليلاً .

1.79 4

وفي الاستيعاب بسنده عن ابن عباس قال ، قال رسول الله (ص) ، سيدة نساء اهل الجنة مريم ثم فاطمة بنت محمد ، ثم خديجة ، ثم أسية امرأة فرعون ،

وروي عن الفصول المهمة ، لابن الصباغ المالكي عن كل من البخاري ومسلم والترمذي عن النبي (ص) قال ،

( كُمُل من الرجال كثير ، ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران ، واسية ابنة مزاهم امراة فرعون ، وخديجة بنت خويك ، وفاطمة بنت محمد ) ،

وهذان النصاّن مروياًن في كتب الحديث باسانيد كثيرة مستفيضة ، وهذاك في الأحاديث ما يؤكد على أن فاطمة افضلهن جميعاً ، بيد أن مريم سيدة نساء عالّمها ، وفاطمة سيدة نساء العالمين جميعاً ، ويؤيد ذلك ما روي من قول النبي (ص) لفاطمة ، اما ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة ، ولا شك في أن هذه الأمة أفضل من سائر السيدات أيضاً .

r., V ...

روى الحاكم في المستدرك انه كان رسول الله (ص) إذا رجع من غزوة أو سفر اتى المسجد فصلًى ركعتين ، ثم نُذي بفاطمة ، ثم ياتي ازواجه .

ولكنّ النبي كان إذا أراد سفراً أو غزوةً اختتم وداعه بفاطمة بعد كل أزواجه ، كما يرويه لذا الحاكم أيضاً عن ابن عمران أنه قال ، كان إذا سافر كان آخر الناس عهداً به فاطمة .

وهذه الواقعة مانورة في كتب الحديث باسانيد مستغيضة.

#### -&-

وفي كتاب الاستيعاب عن عائشة أنها سئلت عن أحب الناس إلى رسول الله ؟ فقالت ، فاطمة ، فسئلت فمن الرجال ؟ قالت ، زوجها ،

وفي نفس الكتاب بسند مرفوع إلى ابن بريد عن أبيه قال : كان لمب النساء إلى رسول الله (ص) فاطمة ومن الرجال علي بن أبي طالب (ع) .

وتقول عائشة في الحديث الذي ذكره الحاكم في المستعرك عن جميع بن عمير ، تقول بعدما سالت عن علي ، ولا في الأرض علي ، تسالينني عن رجل والله ما اعلم رجلاً أحب إلى رسول الله (ص) من علي ، ولا في الأرض امراة كانت أحب إلى رسول الله (ص) من امراته .

وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن النبي (ص) قوله ، ( فاطمة سيدة نساء أهل الجنة ) .

# الفصل الرابع

# الصديقة فاطمة تتحدى نكسة الأسة

#### L

وقبض النبي (ص) في يوم الاثنين لليلتين بقيتا من صفر سنة إحدى عشرة من الهجرة ، بعد أن اكتملت الرسالة الإلهية ، وبتحقيق آخر هدف من أهدافها الرئيسية ، وهو نصب القائد والمنفّد الصالح ، وإرساء قواعد القيادة الصالحة للمسلمين إلى الأبد .

وكان ذلك القائد الذي نصَّبه الله للمسلمين بعد النبي (ص) الإمام علي بن ابي طالب عليه السلام ، الذي كان صورةً حية وماثلة للتعاليم والمُثل الإسلامية جميعاً ،

وكانت تلك القيادة التي أمر بها الله تعالى ، قيادة الفرد الذي أدرك الشريعة الإسلامية إدراكاً كاملاً ، حتى صار فقيهاً في أحكامها ، بصيراً باهدافها ، ثم طبقها على نفسه ، وامتزج فيها وتجاوبت أطرافه لها ، ثم عرف الناس ذلك منه واطمانوا على زعامته ، فجعلوه حجة بينهم وبين ربهم ،

ولما اكتملت اهداف الرسالة ، اكتملت مسؤوليات الرسول واعلن الله ذلك بقوله ، 
﴿ الْيُومَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينكُمْ وَأَلْمَمْتُ عَلَيْكُمْ بِعُمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً ﴾ (المائدة/٣)

... ٢ ---

ومرض النبيّ (ص) واشتد مرضه ، واخذ السم الذي دس إليه يؤدر فيه ، يوماً بعد يوم ، وكل يوم كان يقضيه الرسول ، كان خطوة إلى الموت ،

وفاطمة (ع) تعرف أباها كافضل ما تكون المعرفة ، تعرف فضله ، ومجده وتعرف خدماته في سبيل الله والإنسانية ،، وهي تحبه ، لانه والدها ، وكان أحب الناس إلى الله جميعاً ، والله أحب إلى فأطمة من كل شيء .

فهي تحب أباها ، لأنه أقرب إليها ، ولأنه رسول الله الذي يجب أن تكنَّ له الحب والإحترام ،

وأما الأن فهي ترى والدها يجود بنفسه ، فلم تستطع أن تصبر على هذا المنظر الكنيب .. فخرجت .. وأخرج كل من كان في الغرفة ، إلا علياً (ع) ، الذي كان يراقب أحوال الرسول (ص) . ذهبت فاطمة إلى بيتها ، وقبل أن يستقر بها المجلس ، إذا بها تسمع الصياح قد ارتفع من حجرة الرسول ، وكانت قريبة إلى بيت فاطمة عليها الصلاة والسلام ، فاسرعت إليها مدهوشة ، وإذا بها تنبا بوفاة والدها ،

كان لموت الرسول (ص) أثر عميق ويليغ في فؤاد فاطمة (ع) حتى أنها ما رؤيت مبتسمةً بعده قط ، إلاّ حين نَعَى إليها نفسها ، حيث علمت باقتراب أجلها وحلول ميعاد الالتحاق بابيها ،

فمازالت فاطمة بعد أبيها معصبة الرأس ، ناطة الجسم ، منهَّدة الركن ، ينشى عليها ساعة بعد ساعة .

وبلغ بها البكاء على أبيها أنَّ أهل المدينة شكوا إلى أمير المؤمنين أمرها واقترحوا عليها أن تبكي إما ليلاً أو نهاراً ، بيد أنها لما سمعت بذلك اشت بكاؤها وأبت إلاّ أن تبكي على والدها أبداً ، حتى تلتحق به ، وأضافت بانه ما أقل مكثي بين أظهرهم ،

وقد كان لبكاء فاطمة أثر ديني ، كما كان لمدح أهل المدينة مغزى سياسي .. كانت فاطمة تبكي فتلفت النظار العالم إلى انها هي المخصوصة بالنبي (ص) . وهي بقيّته في الأرض ، ومنها نسكه الطاهر المطهّر ، وأولادها أولاده إلى أبد الأبدين ، وكان لمنح أهل المدينة لها من البكاء تحد لهذا البيت - بيت أمير المؤمنين (ع) - الذي يحمل أعباء حفظ الرسالة بعد النبيّ ، وتحد للنبيّ ولكل ما جاء به عن ربّه ، بدأوا يظهرونه مرة بعد مرة إلى أن انتهى بلخذ فدك ، ونهبها وغصبها .

# النصوص تتحدث عن فضائل الزهراء عليها السلام

## ألف - العائدة الزاهدة :

 ١-- روى ابن شهر اشوب عن الحسن البصري انه قال : ما كان في هذه الأمة أعبد من فاطمة ، كانت تقوم حتى تورَّمت قدماها .

٧- وروي عن الإمام الحسن عليه السلام أنه قال ، رأيت أمي فاطمة ليلة الجمعة وقد وقفت للعبادة .. ومازالت بين راكعة وساجدة وقائمة وقاعدة ، حتى أسفر الصبح ، وهي تدعو للمؤمنين والمؤمنات ، تسميهم باسمائهم .. قال الإمام (ع) فقلت يا أماه ، لماذا لم تدعي لنفسك ، وإنما دعوت السائر المؤمنين ؟ قالت ، يا بُدي الجار ثم الدار .

سس وروي عن الصادق (ع) انه حدّث ، بانه دخل رسول الله (ص) على فاطمة يوماً ، فرآها قد لبست ثوباً من صوف الإبل ، وهي تطحن بيديها ، وترضع ابنها ، فلما راى الرسول ذلك بكى وقال ، بنية ، دوقي مرارة الدنيا لملاوة الآخرة ، فقالت فاطمة ، أحمد الله على نعمائه وأشكره على آلائه ، فنزلت هذه الله ع

## ﴿ وَكُسُوفَ يُعْطِيكَ زَبُكَ فَتَرْضَى ﴾ (الضحى/٥)

وروى أحمد بن حديل في مسنده ، أن رسول الله (ص) كان إذا سافر ، آخر عهده بإنسان، فاطمة.

وأوّل من يدخل عليه إذا قدم فاطمة . فقدم من غزاة ، فاتاها فإذا بمسع المع على بابها ، ورأى على الحسن والحسين ، قلبين المن فضة فرجع ولم يدخل عليها . فظنت أنه من أجل ما رأى ، فهتكت الستر ونزعت القلبين من الصبيين ، فقطعتهما ، فبكى الصبيان فقسمته بينهما فانطلقا إلى رسول الله وهما يبكيان فأخذه منهما ، وقال ، ( يا ثوبان – هو مولى الرسول الراوي لهذا الحديث – أذهب بهذا إلى بني فلان واشتر لفاطمة قلادة من عصب – وهو سن دابة بحرية – وسوارين من غاح ، فإن هؤلاء أهل بيتي ولا أحب أن يكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا ) .

وفي رواية اخرى أن النبي (ص) حين وصلت إليه هذه الأمتعة وامرته فاطمة بإنفاقها في سبيل الله قال ، ( فعلت فداها أبوها ، فعلت فداها أبوها ، فعلت فداها أبوها ، ومثل هذا الحديث ما روي عن الرضا (ع) عن آبانه ، عن علي بن الحسين (ع) أنه قال ، حدّثتني اسماء بنت عميس قالت ، كنت عند فاطمة (ع) إذ دخل عليها رسول الله (ص) وفي عنقها قلادة من ذهب كان اشتراها لها علي بن أبي طالب (ع) ، من فيء ، فقال لها رسول الله (ص) ، يا فاطمة لا يقول الناس إن فاطمة بنت محمد تلبس لباس الجبابرة ، فقطعتها وباعتها واشترت بها رقبة - أي أمةً - فاعتقتها ، فسرٌ رسول الله (ص) ) .

٥-- وروى الصدوق ( ره ) عن علي (ع) انه قال ،

-1 وكانت فاطمة عليها السلام تتحمل مع علي مشاكل الحياة في ظروف الجهاد الصعبة فقد جاء في
 الحديث عن ابى جعفر (ع) قال ،

( إن فاطمة (ع) ضمنت لعلي (ع) عمل البيت والعجين والخبر وقمّ البيت وضمن لها علي (ع) ما كان خلف الباب ، نقل الحطب وان يجيء بالطعام ، فقال لها يوماً ، يا فاطمة هل عندك شيء ؟ قالت ، والذي عظم حقّك ما كان عندنا منذ ثلاثة أيام شيء نقريك به ، قال ، أفلا أخبرتني ؟ قالت ، كان رسول الله نهائي أن أسالك شيئاً . فقال ، لا تسالين ابن عمك شيئاً إن جاءك بشيء ، وإلا فلا تساليه .

قال فخرج عليه السلام فلقي رجلاً فاستقرض منه ديناراً ثمَّ اقبل به وقد امسى فُلقي المقداد ابن الأسود فقال للمقداد ، ما أخرجك في هذه الساعة ؟ قال ، الجوع والذي عظم حقك يا أمير المؤمنين ، قال ، قلت لأبي جعفر عليه السلام ، ورسول الله (ص) حيًّ ، قال ، ورسول الله (ص) حيًّ ؟ قال ، فهو اخرجني

<sup>(</sup>۱۱) وهو كساء .

<sup>(</sup>١٢) أي سوارين .

<sup>(</sup>۱۳) كما يحدث عند كثرة ممارسة العمل.

<sup>(</sup>١٤) أي كنست .

<sup>(</sup>۱۵) أي أسودت .

وقد استقرضت ديداراً وساؤدرك به فدفعه إليه فاقبل فوجد رسول الله (ص) جالساً وفاطمة تصلي وبينهما شيء مغطّى ، فلمّا فرغت أجترّت ذلك الشيء فإذا جفنة من خبز ولحم قال : يا فاطمة أنى لك هذا ؟ قالت ، هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ، فقال له رسول الله (ص) ، ألا أحدِّنك بمثلك ومثلها ؟ قال ، بلى ، قال ، مثلك مثل زكريا إد دخل على مريم المحراب فوجد عندها رزقاً قال : يا مريم أنّى لك هذا ؟ قالت ، هو من عند الله إنّ الله يرزق من يشاء بغير حساب ، فأكلوا منها شهراً وهي المغير المن يأكل منها القائم (ع) وهي عندنا ) .

وفي حديث آخر مانور في المراسيل أن الحسن والحسين كان عليهما نياب خُلَقة وقد قرب العيد ، فقالا الأمهما فاطمة (ع) ،

( إنّ بني فلان غيطت لهم النياب الفاخرة ، افلا تضطين لنا ثياباً للعيد يا أماه ؟ فقالت ، يخاط لكما إن شاء الله ، فلما أن جاء العيد جاء جبرائيل بقميصين من حلل الجنة إلى رسول الله (ص) ، فقال له رسول الله (ص) ، ما هذا يا أخي جبرائيل ؟ فأخبره بقول الحسن والحسين لفاطمة وبقول فاطمة يخاط لكما إن شاء ، ثمّ قال جبرائيل ، قال الله تعالى لما سمع قولها ، لانستحسن أن نكتب فاطمة بقولها ، يخاط لكما إن شاء الله .

وعن سعيد الحفَّاظ الديلمي بإسناده عن أنس قال ، قال رسول الله (ص) ،

( بيدما أهل الجنّة في الجنّة يتنعمون ، وأهل الدار في الدار يعدبون إذا ألأهل الجنّة نور ساطع ، فيقول بعضهم لبعض ، ما هذا الدور لعلَّ ربُّ العزَّة اطلّع فنظر إلينا ، فيقول لهم رضوان ، لا ، ولكن عليًا (ع) مازح فاطمة فتبسمت فاضاء ذلك الدور من نثاياها ) .

ولم يكد الإمام علي (ع) يفرغ من دفن رسول الله (ص) حتى هبت على الأمة رياح الجاهلية واوشكت ان تقتلع شجرة الإسلام الطرية ، وكان على بيت الرسالة أن يقف كالجبل الأشم في وجه عواصف الردة ، ويحافظ على كيان الإسلام وفاءً بعهده مع رسول الله ، وتحقيقاً لدوره المرسوم الذي عبر عنه صاحب الوحى (ص) حيث قال ،

( إني تارك فيكم الثقلين ، كتاب الله ، وعترتي اهل بيتي ، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا ابداً ) . وحين قال ، ( مُثّلُ اهل بيتي كسفينة نوح ، من ركبها نجا ، ومن تخلُّف عنها هلك ) .

وحين قال ، ( فاطمة بضعة مني ، من آذاها فقد آذائي ، ومن أغضبها فقد أغضبني ، ومن أغضبني فقد أغضب الله ) .

وكانت فاطمة قطب الرحى في بيت الرسالة ،، فماذا فعلت وكيف نهضت باعباء الحركة التصحيحية ؟ والجواب ، أنه بالرغم من سيطرة الإسلام السياسية على شبه الجزيرة العربية التي ضمنت دخول الناس

<sup>(</sup>١٦) بحار الأنوار: ج ٤٣ ، ص ٧٥ .

أفواجاً في دين الله ، ابتداء من صلح الصيبية ، فإن دعائم الإيمان وشرائع الإسلام لَمَّا تُترسَّخ في النوس ..

بل كانت النفوس الطامحة للمغانم ، والتي مردت على النفاق ، تهدد سلامة المجتمع الإسلامي ، خصوصاً بعد غياب النبي (ص) الذي كان يشكل ، الرسول ، والقائد ، والأب ، والعمد ، والثقل الأعظم في الدين والدولة والمجتمع .

وبالرغم من أن الرسول لم يترك فرصة إلا انتهزها لتوجيه انظار المسلمين إلى الخط الرسالي الذي يمثل الصراط المستقيم في الأمة ويؤدي دوره ، وينهض بذات المسؤوليات التي كان يقوم بها ، كل ذلك من أجل التعويض عن الفراغ الذي كان سيسببه غيابه (ص) عن الأمة .

وكان أعظم مناسبة أكّد فيها الرسول دور وصيّه ، الإمام علي (ع) وأهل بيته الصدّيقين ، هي مناسبة عودته من حجة الوداع وتوقّفه في منطقة صحراوية سميت باسم " غدير خُم " فاشتهرت المناسبة بغدير خم حيث رفع النبي يد الإمام علي (ع) أمام أكثر من مائة ألف من مرافقيه وقال ،

( من كنت مولاه فهذا عليٌّ مولاه ) ،

اقول بالرغم من ذلك كله ، فإنّ تكريس عهد الوصاية بعد عهد الرسالة لم يتم من دون صعوبات ، بل تضحيات ، وكانت فاطمة الزهراء أول مضحية في سبيل الله ، ومن لجل هذا الهدف ،

كانت صرخة محمدية دوت في حياة الأمة قائلة ، إن مات محمد فإن خعله لم يمت ، ، وإن سكت محمد (ص) فإن بضعته الطاهرة تنطق عنه ، وتُخرس أصوات الجاهلية بكل قوة ،

كانت فاطمة البدر الزاهر الذي تحدَّى ظلام الأفق بعد غياب شمس الرسالة وهي تقول ، إن كان الوهي قد لنقطع وغاب ، فإن شعاعه لايزال منيراً ، لأنه صب في ضمير فاطمة بنت محمد (ص) كل رسالاته وشرائعه وغُلقه ، فهي انعكاس دلك الضوء ، ومشكاة ذلك النور .

وكانت فاطمة الشمس الدافئة التي التمس الناس منها الدفء في عهد كاد زمهرير حب الراحة والركون إلى الدعة تقضي على حرارة الإيمان وعنفوان الجهاد والتضحية ،

لم تقف فاطمة الزهراء ، ضد السلطة السياسية ، بقدر ما وقفت ضد عوامل الضعف والتواني التي كادت تتغلب على المجتمع ، وبالذات على الطليعة ، من المهاجرين والأنصار ، ،

وقد اتبعت فاطمة (ع) خُطماً حكيمة ، التحقيق الهدف ، ومن ابرزها ،

اولاً ؛ تحريض النساء على رجالهن ،

ثانياً ، إحياء ذكرَى الرسول في الأمة ، بالوله إليه والبكاء عليه .

ونحن نتحدث إليكم ببعض التفصيل عن هاتين الخطتين،

## فاطمة الزهراء تحرض نساء المدينة:

لم تعش فاطمة الزهراء (ع) بعد ابيها إلاّ تسعين يوماً حسب بعض التواريخ . واما حسب البعض الأخر

فانها عاشت أقل من ذلك بكثير وخلال الفترة كانت حزينة كثيبة منهَّدة الركن ، بل كانت مريضة طريحة الفراش ، فزارتها نسوة من المهاجرين والأنصار يُعُنُّها في علتها ، فقلن ، السلام عليكِ يا بنت رسول الله (ص) ، كيف أصبحت ؟

فقالت ، اصبحت والله عائفة لدنياكن ، قالية ارجالكن لفظتهم بعد إذ عجمتهم وسنمتهم بعد ان سنوط الله سبرتهم فَقُبحاً الأفون الراّي ، وخطل القول ، وخُور القناة أنه م ولبنس ما قدَّمت لهم انفسهم أن سخط الله عليهم وفي العناب هم خالدون ، الجرم والله لقد قلّدتُهم ريقتها ، وشننتُ عليهم غارها ، فجدعاً ورغماً للقوم الظالمين .

ويحهم أنَّي زحزحوها عن أبي الحسن ، ما نقموا والله منه إلاَّ نكير سيفه أنَّ ونكال وقعه ، وتنمّره في دات الله أن وتالله لو تكافّوا عليه من زمام نبذه إليه رسول الله (ص) لاعتلقه ، ثمَّ لسار بهم سيرة سحجاً أن بجحاً ، فإنه قواعد الرسالة ، ورواسي النبوَّة ، ومهبط الرُّوح الأمين ، والطبين بامر الدين والدُّنيا والدُّنيا والأخرة ، ألا ذلك هو الخسران المبين ،

والله لايكتلم خشاشه ، ولا يتعتع راكبه ، ولا وردهم منهالًا روييًا فضفاضاً تطفح ضفّته ، ولا صدرهم بطاناً قد خدر بهم الرّيُ غير متحل بطائل إلّا تغمر الناهل وردع سورة سغب ، ولفتحت عليهم . بركات من السماء والأرض ، وسياخذهم الله بما كانوا يكسبون .

<sup>(</sup>١٧) " عائفة "كارهة . و " قالية " مبغضة و " لفظت " الشيء من فمي – رميته و " عجمت " العود – إذا عضضته .

<sup>(</sup>١٨) " شنساه " أبغضه و " سبرتهم " الحتبرتم و " الفلول " - التلمة والكسر و " الخور " - الضعـــف و " العطل, " الفاسد المضطرب .

<sup>(</sup>١٩) " لقد قلدتهم ربقتها " جعلت أتم الخطيئة في رقابهم و " شننت عليهم غارها " فرقت الفارة عليهم من كل صوب و " جدعاً " قطع الأنف و الأذن أو الشفة .

<sup>(</sup>۲۰) " نكير سيفه " انكار سوفه وحوف شجاعته .

<sup>(</sup>٢١) " نكال وقعه " هيبة صدمته في الحرب و " تنمّره في ذات الله " - سكرته من أجل الله كما النمر الاتكفاه إلا غاضباً شديداً.

<sup>(</sup>٢٢) " لو تكافوا عليه من زمام " لو منعوا أنفسهم عن التصرف في مفوداً أعطاه الرسول و " لاعتلقه " أخداد المقود بحب شديد .

<sup>(</sup>٢٣) " سيراً سحجاً " سيراً ليناً سهادً . " الطبين " الفطن الحاذق .

<sup>(</sup>٢٤) " لا يكتلم " لا يجرح و " الحشاش " ما يحمل في أنف البعير وربما التعبير كنايـة عـن قدرتـه الكبيرة على متابعة السير . و " يتعتم راكبه " يزعج راكبه " المنهل " المورد " و " الفضفاض " الواسم .

<sup>(</sup>٢٥) " ردع سورة سغب " مقاومة شدة الحوع .

فهلمٌ فاسمع ، فما عشت آراك الدُّهر عجباً ، وإن تعجب بعد الحادث فما بالهم ؟ باكيٌ سند استندوا ، ام بئية عروة تمسُّكوا ، لبنس المولى ولبنس العشير ، وبنس للظالمين بدلا ،

لقصت فنظرت ريدما تنتج ، ثمَّ احتلبوا طلاع القعب دماً عبيطاً ، ودعافاً معضاً معناً المناك يخسر المبطلون ، ويعرف التالون غبَّ ما أسكن الأولون ، ثمَّ طيبوا بعد ذلك عن انفسكم لفتنها ، ثمَّ اطمندوا للفتنة جاشاً ، وأبشروا بسيف صارم ، وهرج دائما شامل ، واستبداد من الظالين ، فزرع فينكم زهيداً ، وجمعكم حصيداً ، فيا حسرة لهم ، وقد عميت عليهم الأنباء ، انلزمكموها وانتم لها كارهون ،

### فاطمة الزهراء تندب أباها:

لم تكن علاقة فاطمة بلبيها كليَّة بنت بوالدها ، بل إنها اضحت امتداداً لجميع أبعاد شخصية رسول الله ، أولم يقل عنها النبي (ص) وهو آخذ بيدها ،

( من عرف هذه فقد عرفها ، ومن لم يعرفها فهي فاطمة بنت محمد ، وهي بضعة مدي ، وهي قلبي ٢٨ الذي بين جنبيّ فمن آداها فقد آداني ، ومن آداني فقد آدى الله ) . .

اولم يحدثنا على عليه السلام عن فاطمة عليها السلام انها قالت ،

( قال لي رسول الله ، يا فاطمة من صلّى عليك غفر الله له والحقه بي حيث كنت من الجنة ) .

وجب فاطمة لأبيها كان أسمى من حب النسب ، بل كان حبّاً إلهيّاً نابعاً من معرفتها ابمقام الرسول من الله ، وعظمته عند ربه ،

وحين افتقدت فاطمة رسول الله احست بخطورة الموقف كما لم يشعر بذلك أحد ، وشعرت وكان جبال الأرض تداكُّت على راسها الشريف .

وبالرغم من أن الحزن قد دب إلى كل قلب مؤمن بفقد الرسول ، وإلى قلب الأمة ، وضمير الحياة ، إلا أن شلال الحزن صب في فؤاد ابنته ووريئته الوحيدة ، وقلبه المنفصل !!

ولقد أنهل المصاب الجلل الكثير عن التفكر الجدِّي في إملاء الفراغ الكبير بإحياء ذكري الرسول.

<sup>(</sup>٢٦) " الذنابي بالقوادم " المتأخر بالمتقدم والذنابي آخر ريش الطسائر والقىوادم أول ريشـه . و " المحرود " الفرس الذي لاينقاد استعير للجاهل و " القاحم " و " العجز بالكاهل " المتأخر بالمتقدم .

<sup>(</sup>٢٧) " لقحت " حملت " فريت لما تنتج " انتظروا ساعة الولادة و " ثم احتلوا طلاع القمس دماً عبطاً " دعوا القدح يمتلئ من الدم العبيط ، و " ذعافاً ممضاً " سُماً مراً .

<sup>(</sup>۲۸) بحار الأنوار: ج ٤٣ ، ص ٨٠ .

<sup>(</sup>٢٩) بحار الأنوار: ج ٤٣، ص ٥٥.

وكان على فاطمة أن تملأ هذا القراغ بنكر رسول الله ، وبيان عظمته ، والصلاة عليه ، وإعلان شديد الحزن عليه ، و ، و،

إن فاطمة كانت تتعبد لله بالكباء على فقد رسول الله (صلى الله عليه وآله) . لأن ذلك كان يحيي ذكر الرسول ،

وقد بلغ بكاء الزهراء على والدها حداً عُدُت من البكانين الخمسة إلى جدب آدم ويعقوب ويوسف عليهم السلام ، ثم علي بن الحسين (ع) .

وجاء في حديث مروي عن فضة التي لازمت خدمة فاطمة الزهراء ، قصة حزن فاطمة ، الحديث يقول ، ولم يكن في اهل الأرض والأصحاب ، والأقرباء والأحباب ، اشدً حزداً وأعظم بكاءً وانتحاباً (على رسول الله ) من مولاتي فاطمة الزهراء (ع) ، وكان حزنها يتجدّد ويزيد ، وبكازها يشتد أ.

فجلست سبعة أيام لا يهدا لها أنين ، ولا يسكن منها الحنين ، كلُّ يوم جاء كان بكاؤها أكثر من اليوم الأوَّل ، فلما كان في اليوم الثامن أبدت ما كتمت من الحزن ، فلم تطق صباراً إذ خرجت وصرخت ، فكانها من فم رسول الله صلى الله عليه وآله تنطق ، فتبادرت النسوان ، وخرجت الولائد والولدان ، وضيعً الناس بالبكاء والدحيب وجاء الناس من كلِّ مكان ، واطفئت المصابيح لكيلا تتبيّن صفحات النساء وخُيلً الناس بالبكاء والدحيب وجاء الناس من كلِّ مكان ، واطفئت المصابيح لكيلا تتبيّن صفحات النساء وخُيلً إلى النسوان أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله قد قام من قبه ، وصارت الناس في دهشة وحيرة لما قد رهقهم ، وهي (ع) تنادي وتندب أباها ، وا أبتاه ، وا صفيًاه ، وا محمدًاه ؛ وا أبا القاسماه ، وا ربيع الارامل والبتامي ، من للقبلة والمصلي ، ومن لابنك الوالهة الذكلى .

دم اقبلت تعثر في أديالها ، وهي لا تبصر شيئاً من عبرتها ، ومن تواتر دمعتها حتى ددت من قبر أبيها محمد صلى الله عليه وآله ، فلما نظرت إلى الحجرة وقع طرفها على المادنة فقصرت خطاها ، ودام دحيبها وبكاها ، إلى أن أغمي عليها ، فتبادرت النسوان إليها فنضحن الماء عليها وعلى صدرها وجبينها حتى أفاقت ، فلما أفاقت من غشيتها قامت وهي تقول ،

( رفعت قوتي ، وخانني جلدي ، وضمت بي عدوّي ، والكمد قاتلي ، يا ابتاه بقيت والهة وحيدة ، وهيرانه فريدة ، فقد انتُمّد صوتي ، وانقَطَع ظهري ، وتنغص عيشي ، وتكدّر دهري ، فما أجد يا ابتاه بعدك انيساً لوحشتي ، ولا راداً لدمعتي ، ولا معيناً لضعفي ، فقد فني بعدك محكم التنزيل ، ومهبط جبرائيل ، ومحلُ ميكانيل ، انقلبت بعدك يا ابتاه الأسباب ، وتغلّقت دوني الأبواب ، فانا للدُنيا بعدك قالية ، وعليك ما تردّدت انفاسي باكية ، لا ينفد شوقي إليك ، ولا حزني عليك ) .

ثم نادت ، يا ابتاه والبَّاه ، ثم قالت ،

ان مزنسی علیسك حسنن جدیسد

وفسؤادي و اللبه صب عنسيت

<sup>(</sup>٣٠) بنجار الأنوار : ج ٢٤) ، ص ١٥٥ .

واكتنابسي عليك ليسس يبيد فبكانسسي في كال وقات جسيد فبكانسسي في كال وقات جسيد او عسازاءً ، فإنسسه لُجُليسد

ثم نادت ، يا أبتاه ، انقطعت بك الدنيا بانوارها ، وزوت زهرتها وكانت ببهجتك زاهرة ، فقد اسبود نهارها ، فصار يحكي حنادسها ويابسها ، يا أبتاه لازلت أسغة عليك إلى التلاق ، يا أبتاه زال غمضي منذ حق الفراق ، يا أبتاه من للأرامل والمساكين ، ومن للأمة إلى يوم الدين ، يا أبتاه أمسينا بعدك من المستضعفين ، يا أبتاه أصبحت الناس عنا معرضين ، ولقد كنا بك معظمين في الناس غير مستضعفين ، فاي دمعة لفراقك لا تنهمل ، واي حزن بعدك عليك لا يتصل ، واي جفن بعدك بالنوم يكتمل ، وأنت ربيع الدين ، ونور النبيين ، فكيف للجبال لا تمور ، وللبحار بعدك لاتغور ، والأرض كيف لم تتزلزل .

رُميتُ يا أبتاه بالخطب الجليل ، ولم تكن الرّزية بالقليل ، وطرفت يا أبتاه بالمصاب العظيم ، وبالقادح المهول .

بكتك يا أبتاه الأملاك ، ووقفت الأفلاك ، فمنبرك بعدك مستوحش ، ومحرابك خال من مناجاتك ، وقبرك فرح بمواراتك ، والجنَّ مشتاقة إليك وإلى دعائك وصلاتك .

يا أبتاه ما أعظم ظلمة مجالسك ، فوا أسفاه عليك إلى أن أقدم عاجلاً عليك ، وأتكلُ أبي الحسن المؤتمن أبي ولديك ، الحسن والحسين ، وأخيك ووليك وحبيبك ومن ربيته صغيراً ، وولخيته كبيراً ، وأحلى أحبابك وأصحابك إليك من كان منهم سابقاً ومهاجراً وناصراً ، والنكل شاملنا ، والبكاء قاتلنا ، والأسبى لازمنا ،

ثم زفرت زفرة وأنَّت انَّه كادت روحها أن تخرج ثمُّ قالت ،

بعد فقدي لفاتهم الأنبيساء ويسك لا تبغلسي بفيض الدماء سبح وكهسف الأيتسام والضعفساء فبكست الأرض من بكاء السماء مشغسر يما سيدي مع البطحاء أن فسي الصبح معلناً والمساء س غريباً من سائسر الغربساء وعملاً الفيساء معلناً والمساء من عاده الفلساد بعد الضيساء

قــلٌ صبـري وبـان عني عزائي عين يا عيـن يا عيـن فاسكبي الدمـع سحــاً يــ ره اللـ قــد بكتك الجبال والوحشُ جمعـاً وبكــاء الحجــون والـركـن والــ وبكــاك المحـراب والــدرس للقــر وبكـاك الاسـلام إن صــار في النـا لو تــرى المنبــر الـذي كنت تعلــو يــا الهــي عجـّل وفاتــي سريعــاً

قالت ، ثمَّ رجعت إلى منزلها وأخذت بالبكاء والعويل ليلها ونهارها ، وهي لاترقا دمعتها ، ولا تهدأ وفرتها .

واجتمع شيوخ أهل المدينة واقبلوا إلى أمير المؤمنين علي (ع) فقالوا له ، يا آبا الحسن إنَّ فاطمة (ع) تبكي الليل والنهار ، فلا أحد منَّا يتهنا بالنوم في الليل على فُرشنا ، ولا بالنهار لذا قرار على أشغالنا وطلب معايشنا ، وإنَّا نخبرك أن تسالها إمَّا أن تبكي ليلاً أو نهاراً ، فقال (ع) ، حُبًّ وكرامةً .

فاقبل أمير المؤمنين (ع) حتى دخل على فاطمة (ع) وهي لاتغيق من البكاء ، ولا ينفع فيها العزاء . فلما راته سكنت هنيئة له ، فقال لها ، يا بنت رسول الله (ص) ، إنَّ شيوخ المدينة يسالوني ان اسالك إما ان تبكين اباك ليلاً وإما نهاراً .

فقالت ، يا أبا الحسن ما أقلَّ مكني بينهم ، وما أقرب مغيبي من بين أظهرهم ، فوالله لا أسكت ليلاً ولا نهاراً أو ألحق بأبي رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقال لها علي عليه السلام ، أفعلي يا بنت رسول الله ما بدأ لك .

دم انه بنى لها بيتاً في البقيع نازحاً عن المدينة بسمى بيت الاحزان ، وكانت إذا اصبحت قدَّمت الحسن والحسين (ع) امامها ، وخرجت إلى البقيم باكية .

وكانت فاطمة الزهراء تستغل بعض المناسبات لتعريف الناس برسول الله ، وتجديد ذكراه العطرة . فلقد روي [ أنّه ] لما قبض النبي (ص) امتنع بلال من الأذان ، قال ، لا اؤذن لأحد بعد رسول الله (ص) ، ولن فاطمة (ع) قالت ذات يوم ، إني اشتهي أن أسمع صوت مؤدّن أبي (ص) بالأذان ، فبلغ ذلك بلالاً ، فأخذ في الأذان ، فلما قال ، الله أكبر الله أكبر ، ذكرت أباها وأيامه ، فلم تتمالك من البكاء ، فلما بلغ إلى قوله ، اشهد أن محمداً رسول الله شهقت فاطمة (ع) وسقطت لوجهها وغشي عليها ، فقال بلنغ إلى قوله ، أشهد أن محمداً رسول الله شهقت فاطمة (ع) وسقطت لوجهها وغشي عليها ، فقال الناس لبلال ، أمسك يا بلال فقد فارقت أبنة رسول الله (ص) الدُنيا ، وظنوا أنها قد ماتت ، فقطع أذانه ولم يتمه فافاقت فاطمة (ع) وسالته أن يتم الأذان ، فلم يفعل ، وقال لها ، يا سيدة النسوان إنّي أخشى عليك مماً تنزلينه بنفسك إذا سمعت صوتي بالأذان ، فلم يفعل ، وقال لها ، يا سيدة النسوان إنّي أخشى عليك مماً تنزلينه بنفسك إذا سمعت صوتي بالأذان ، فاعفته عن ذلك .

#### الصديقة عليها السلام تلتحق بوالنها (س):

كان النبي (ص) يتقلب على فراش المنيّة ، وكانت فاطمة تجلس بجانبه فيسازُها النبي فتبكي ، ثم يسارُها ثانية فيتهلل وجهها الكريم ، وحين تُسال عن السر الأول تقول ، إنه اسر إليها بأن جبرائيل كان يعرض عليه القرآن كل عام مرة واحدة ، فعرض عليه هذا العام مرتين ، وما ذلك إلّا لاقتراب اجله ..

أما السر الثاني فإنها ستكون أول من تلتحق به ..

وهكذا ، ظلت فاطمة تعزي نفسها رغم شدة الظروف المحيطة بها ، بلنها ستكون أول من يلتحق برسول الله (ص).

أما الظروف التي عاشتها فاطمة (ع) بعد وفاة الرسول ، فكانت صعبة جداً ، النها وقفت وحدها تتحدى

<sup>(</sup>٣١) بحار الأنوار : ج ٤٣ ، ص ١٧٥ - ١٧٧ .

العواصف العاتية ، وحتى الإمام علي بطل الإسلام الأول لم يكن من الحكمة أن يشاطرها الجهاد ، فكان عليها أن تتصدّى لذلك وحدها ، وهي امراة لما تبلغ العشرين ربيعاً .. ولكل تلك الطروف يكفيدا أن نستمع إليها وهي مفجوعة تشكو إلى علي (ع) حالها بكلمات تتقطر الما وتحدياً ،

لما انصرفت فاطمة من عند أبي بكر أقبلت على أمير المؤمنين (ع) فقالت له ١

(يابن أبي طالب شملت شيمة الجنين ، وقعدت حجرة الظنين ، فنقضت قادمة الأجدل ، فخانك ريش الأعزل . اضرعت خدك يوم وضعت جدك ، افترست الذئاب وافترشت التراب ، ما كلافت قائلا ، ولا اغديت باطلاً هذا أبن أبي قحافة يبتزني نحيلة أبي ، وبليغة ابني ، والله لقد أجهر في خصامي ، والغيته الد في كلامي ، حتى منعتني القيلة نصرها والمهاجرة وصلها ، وغضّت الجماعة دوني طرفها ، فلا دافع ولا مادع ، خرجت كاظمة ، وعدت راغمة ، ولا خيار لي ، ليتني متُ قبل مينتي ، ودون زلّتي ، عنيري الله منك عادياً ، ومنك عاميا ، ويلاي في كلّ شارق ، ويلاي مات العمد ووهنت العضد ، وشكواي إلى أبي ، وعدواي إلى ربي . اللهم أنت أشد قوّة ، فأجابها أمير المؤمنين ، لا ويل لك ، الويل لشاننك ، نهنهي عن وجدك يا بُنية الصفوة ، وبقية النبوّة ، فما ونيت عن ديني ، ولا أخطأت مقدوري ، فإن كنت تريدين وجدك يا بُنية الصفوة ، وبقية النبوّة ، فما ونيت عن ديني ، ولا أخطأت مقدوري ، فإن كنت تريدين ونعم الوكيل ) .

وحان ميعاد اللقاء ، واستعدت الصديقة للقاء الله والالتحاق برسول الله ، وكان لذلك قصة تروى فلقد مرضت فاطمة (ع) مرضاً شديداً ومكثت اربعين ليلة في مرضها ، إلى أن توفيت صلوات الله عليها . فلما نعيت إليها نفسها دعت أم أيمن واسماء بنت عميس ووجّهت خلف عليّ واحضرته ، فقالت ، ابن عمّ إنّه قد نعيت إليها نفسى وإنني لا ارى ما بي إلا اننى لاحقةٌ بابي ساعة بعد ساعة وإنا أوصيك باشياء في قلبي .

(قال لها على (ع) ، أوصيني بما أحببت يا بنت رسول الله ؛ فجلس عند راسها وأخرج من كان في البيت ثمّ قالت ، يابن عمّ ما عهدتني كاذبة ولا خاننة ، ولا خالفتك منذ عاشرتني ، فقال (ع) ، معاد الله انتو أعلم بالله ، وأبرُ وأتقى وأكرم وأشدُ خوفاً من الله [ من ] أن أوبّ خلك بمخالفتي قد عزّ عليّ مفارقتك وتفقدك ، إلا أنه أمر لابدً منه ، والله جدّدت عليّ مصيبة رسول الله (ص) ، وقد عظمت وفاتك وفقدك ، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون من مصيبة ما أنجعها وألمها وأمضها ولحزنها ، هذه والله مصيبة لا عزاء لها ، وربيّة لا خلف لها ،

ثم بكيا جميعاً ساعة ، ولخذ عليٌّ راسها وضمَّه إلى صدره ثمَّ قال ،

أوصيني بما شئت ، فإنَّك تجدينني فيها أمضى كما أمرتني به ، واختار أمرك على أمري .

ثمُّ قالت ، جزاك الله عنَّى خير الجزاء يابن عمُّ رسول الله ، اوصيك اوُّلاً أن تتزوُّع بعدي بابئة [ اختى ]

<sup>(</sup>٣٢) بحار الأنوار: ج ٤٣ ، ص ١٤٨ .

امامة ، فإنها تكون لولدي مثلي ، فإنَّ الرِّجال لابدُّ لهم من الساء .

ثمَّ قالت ، أوصيك يابن عمَّ أن تتخذ لي نعشاً ، فقد رايت الملائكة صوّروا صورته ، فقال لها ، صفيه لي فوصفته فاتُخذه لها ، فأوَّل نعش عُمل على وجه الأرض ذاك .

ثمَّ قالت ، اوصيك ان لا يشهد احد جنازتي من هؤلاء الذين ظلموني واخذوا حقَّي فإنَّهم عدوَّي وعدوُّ وعدوُّ رسول الله (ص) ، ولا تترك ان يصلِّي عليَّ احد منهم ، ولا من اتباعهم ، وادفني في الليل إذا هدات العيون ونامت الأبصار ، ثمَّ توفيَّت صلوات الله عليها وعلى ابيها ويعلها وينها .

فصاح أهل المدينة صيحة واحدة واجتمعت نساء بني هاشم في دارها ، فصرخوا صرخة واحدة كادت المدينة أن تتزعزع من صراخهن وهن يقلن ، يا سيدتاه ١. يا بنت رسول الله ١. واقبل الداس مثل عُرف المدينة أن يتزعزع من صراخهن والحسن والحسين (ع) بين يديه بيكيان ، فبكى الداس لبكائهما .

وخرجت أم كلثوم وعليها برقعة وتجرُّ ديلها متجلَّلة برداء عليها وقد علا نشيجها وهي تقول ، يا أبتاه ، يا رسول الله ، الآن مقاً فقدناك ، فقداً لا لقاء بعده أبداً ،

واجتمع الناس فجلسوا وهم يضجون ، وينتظرون أن تخرج الجنازة فيصلون عليها ، وخرج أبو درّ وقال ، انصرفوا فإنّ أبنة رسول الله (ص) قد لخّر إخراجها في هذه العشية فقام الناس وانصرفوا ،

فلمًا أن هدات العيون ومضى شطر من الليل اخرجها عليًّ والحسن والحسين (ع) ، وعمّار والمقداد وعقيل والزبير وابو ذرّ وسلمان وبريدة ونفر من بني هاشم وخواصهم ، صلّوا عليها ودفنوها في جوف الليسل ، وسبوًى عليًّ (ع) حواليها قبوراً مزوّرة مقدار سبعة حتى لايعرف قبرها ، وقال بعضهم من الخواص ، قبرها سُوَّى مع الأرض مستوياً فَمُسِحَ مسحاً سواء مع الأرض حتى لايعرف موضعه . . ثم إن علياً (ع) حول وجهه إلى قبر رسول الله ثم قال ،

( السلام عليك يا رسول الله عني ! ، والسلام عليك عن ابنتك ، وزائرتك والبائنة في الثرى ببقعتك ، والمختار الله لها سرعة اللّحاق بك ، قُلُّ يا رسول الله عن صفيتك صبري ، وعفا عن سيدة نساء العالمين تجلّدي ، إلاّ أنَّ في التاسي لي بسنتك في فرقتك ، موضع تعز ، فلقد وسدتك في ملصودة قبرك ، وفاضت نفسك بين نحري وصدري .

بلى 1. وفي كتاب الله لي انعم القبول ، إنّا لله وإنّا إليه راجعون ، قد استرجعت الوديعة ، وأخذت الرّهيئة ، اخلست الزّهراء ، فما أقبع الخضراء والغبراء يا رسول الله ١٠

امًا حزني فسرمد ، وامَّا ليلي فمسهَّد ، وهمَّ لايبرح من قلبي ، لو يختار الله لي دارك التي انت فيها مقيم ، كمد مقيّع ، وهمٌّ مهيّع ، سرعان ما فُرّق بيننا ، وإلى الله اشكو ،

وستنبئك ابنتك بتضافر أمُّتك على مضمها ، فأحفها السؤال ، واستخبرها الحال ، فكم من غليل معتلج

<sup>(</sup>٣٣) بحار الأنزار : ج ٤٣ ، ص ١٩١ - ١٩٣ .

بصدرها ، لم تجد إلى بنَّه سبيلاً ، وستقول ويحكم الله وهو غير الماكمين ) .

وظلت فاطمة الزهراء شعلة الحب التي لاتخبو في صدور المؤمدين ، وراية الكفاح التي لاتسقط عن يد الرساليين ، وقبسة الخلق الرفيع ، وظُلامة الحق التي تصبغ صفحات الشفق بلون الدم الموتور ، والحق المغدور ، فتتحول نبضة تورية في عروق فتيان المروة ، يتزودون بها عبر مسيرتهم الجهادية ضد المتسلطين والانتهازيين والقشريين ، .

وما أحوج أمتنا اليوم إلى تجديد ذكرى فاطمة ، ليقتدي بها النساء ، بل الرجال أولاً . .

ولنصلي عليها ، وعلى أبيها ، وعلى بعلها وبنيها ، كما صلَّى الله عليها ، وملائكته ، والمؤمنون ،،

ولقد بلغ من التزامها بتطبيق الإسلام على نفسها تطبيقاً حرفيّاً ، ما روي من أنه لما نزلت الآية مباركة ،

### ﴿ لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُول بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضاً ﴾ (النُّور/٢٣)

صار البلازم على المسلمين أن يغيروا خطابهم مع الرسول ، من قولهم ، يا محمد ١١ إلى قولهم يا رسول الله ، الكلمة التي شاعت بعد نزول هذه الأبية باعتبار ذكر الرسول في الآبة ، تعبيراً عن النبي — محمد — .

وكان هذا الدستور مختصاً بالدين كانوا يستخفون باسم النبي ويدعونه باسمه المدعى به ، دون اي احترام ،

ولكنَّ فاطمة ، لما سمعت نزول هذه الآية ، غيّرت ليضاً طريقة خطابها مع النبي (ص) فبينما كانت تقول لوالدها ، يا أبتاه !! أضحت تناديه بقولها ، يا رسول الله ، فلما سمع النبي منها ذلك ، تسامل عن وجه ذلك . فقالت ، إطاعة لحكِم الله ، فقال النبي ، إني احبّ من فمك كلمة " يا أبتاه " .

#### ب-أصدق الناس لهجية:

كانت عائشة ترباً لفاطمة في العمر تقريباً ، وكانت الزوجة الأولى للرسول (ص) بعد خديجة ،، وكانت تغار من خديجة كثيراً ، وكان يزيد غيرتها شدة انَّ الدبي (ص) كان يحب فاطمة كثيراً ويشيد بها ويقبل يدها ويذكر أنها سيدة نساء العالمين وما إلى ذلك ، مع أنه لايذكر شيئا من ذلك لعائشة .

و مع ذلك فانها اعترفت ذات مرة بهذا الإعتراف العجيب فقالت ، ما رايت احداً أصدق لهجةً من فاطمة ، إلا أن يكون الذي ولدها ( أي رسول الله صلّى الله عليه واله ) .

#### ج-بطلة الإيثار:

كانت فاطمة (ع) حينناك ربَّة البيت ١٠ وكانت الظروف الإقتصادية متازمة جَداً . وكانت فاطمة ، وسائر أفراد أسرتها يريدون الصوم وفاء بالندر ، وأي ندر ؟ . لقد كان الحسنان (ع) قد أصابهما مرض منذ وقت

<sup>(</sup>٣٤) بحار الأنوار : ج ٤٣ ، ص ١٩٣ .

سابق ، وكان الإمام علي (ع) قد نذرلله ان يصوم لو شوفيا ، وكانت فاطمة والحسنان وفضة ( الخادمة ) قد تبعوا علياً في هذا الندر ، فالآن قد عوفيا ، فجاء دور الوفاء بالندر ،

المرسوم في بلادنا ، اليوم ، انَّ الأسرة المسلمة إذا شاعت أن تصوم صوماً واجباً أو مندوباً ، هيات مقداراً من الطعام ، أطيب وأكثر من سائر الأيام التي لا تريد صومها .

أمًا أسرة علي (ع) ، فقد كانت فقيرة في تلك الأيام ، حتى عن المقدار اللازم للطعام .

نعم لم يكن في بيت العلم والشرف والتقوى ، عين من المال لا قليلاً ولا كثيراً ، ليفطروا ، فذهب أمير المؤمدين وأخذ مقداراً من الصوف واعطاه لفاطمة عليها السلام لكي تغزله ، وأخذ مكانه ثلاثة أَصنُوعُ من الشعير أجراً على ذلك ، لكي يفطروا عليها .

و جاء بالشعير إلى البيت ، وصامت الاسرة ، وصنعت الزهراء منه خمسة أقراص من الخبر ، وانتهى النهار ، وجاء بالشعير إلى البيت ، وصاماً في الوقت الذي ارادوا الأكل سمعوا صوتاً من وراء الباب يقول ،

السلام عليكم يا أهل بيت النبوّة ، إني مسكين من مساكين المدينة وجانع ، . فاعطوني ، . بارك الله يكم ،

فاخد الإمام أمير المؤمنين رغيفه وتبعته فاطمة ثم الحسن والحسين (ع) وحتى فضة ، أغذوا أرغفتهم الخمسة وأعطوها للمسكين ، ثم أفطروا بالماء القراح وشكروا الله .

وهي اليوم الثاني ، كان الوقت عند الإهمار ، وكانت فاطمة قد صنعت خمسة أرغفة أيضاً ، وكانوا قد أرادوا الإفطار فجاء يتيم وطلب منهم طعاماً ، فقدم كل منهم رغيفه وأفطروا بالماء وحمدوا الله .

وجامت الليلة الدائدة ،، وجاء دور الأسير ،، ففي نفس الوقت — أي عند الإفطار — طلب منهم الأسير ، وأعملوه الأرغفة وباتوا جياعاً لذلانة ليام وليال كاملة .

والمفروض أنَّ دروة هذه الأسرة ، كانت لا تتجاوز ذلانة أَصنُوع من الشعير ، وها هي قد تمت ،، وقد صاموا دلانة أيام بلياليها ، غير شربة من ماء افطروا عليها فقط ،

ولما جاء الرسول لزيارتهم ، وشاهد الحسنين يرتجفان جوعاً ، وفاطمة عليها السلام قد اشتد بها الضعف ، والإمام وفضة ، كلاً منهما قد اثر فيه الجوع اثراً بليغاً ، قال الرسول حينتاك ،

واغوداه بالله اهل بيت محمد (ص) يموتون من الجوع ،، وها هذا نزلت عليه سورة ﴿ هَـلُ أَتَّى ﴾ (الإنسّان/١) في حق اهل البيت .

وجاءت نبها الايات التالية ،

﴿ يُولُونَ بِالنَّلْدِ وَيَعْطَلُونَ يَوْمًا كَانَ مَثَرُهُ مُسْتَعِلِما ۚ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى خُبُهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً ۗ إِلَّمَا لَهُ مُكُوراً ۗ إِلَّا لَعْفَافُ مِن رَبَّنَا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً ۗ فَوَقَاهُمُ الله مَثَرٌ ذَلِكَ لَعُمْمُ مُعْرَةً وَسُرُوراً ﴾ [لانستان/٧-١١] . الْيُومِ وَكُفَّاهُمْ لَعَدْرَةً وَسُرُوراً ﴾ (الإنستان/٧-١١) .

وهكنا ضريت فاطمة الزهراء عليها السلام وبعلها وابناها وحتى خادمتها ، مثلاً رائعاً للايثار ، واخدت

أسرتها مدالاً عظيماً من ريهم على ذلك ،

وفي حديث شريف رواه علماء المسلمين عن ابن عباس ، نقراً فصولاً من فضائل الزهراء ، التي تجعلها سيدة نساء العالمين ، وقدوة الصديقات ، وأسوة المؤمدات الغاضلات ..

وإلى القارئ هذا الحديث الذي نختم به هذا الفصل ،

عن ابن عباس قال ،

خرج اعرابيًّ من بني سليم يتبدَّى في البريّة ، فإذا هو بضبٌ قد نفر من بين يديه ، فسعى وراهه حتى اصطاده ، ثمَّ جعله في كمّة واقبل يزدلف نحو النبي (ص) ، فلما أن وقف بازائه ناداه ، يا محمد يا محمد ، وكان من اخلاق رسول الله (ص) إذا قيل له ، يا محمد ، قال ، يا محمد ، وإذا قيل له ، يا أبا القاسم ، قال ، يا أبا القاسم ، وإذا قيل [ له ] ، يا رسول الله ، قال ، يا أبا القاسم ، قال ، يا أبا القاسم ، وإذا قيل [ له ] ، يا رسول الله ، قال ، يا أبا القاسم ، قال ، يا أبا القاسم ، وإذا قيل [ له ] ، يا رسول

فلمّا ان داداه الأعرابي ، يا محمد يا محمد قال له النبيُّ ، يا محمد يا محمد ، قال له ، انت الساحر الكذّاب الذي ما اخللّت الخضراء ولا اقلت الغبراء من ذي لهجة هو اكذب منك ، انت الذي تزعم ان لك في هذه الخضراء إلها بعث بك إلى الأسود والأبيض ؟ والـالاّت والعزّى ، لولا اني الماف انّ قومي يسمونني العجول لضربتك بسيفي هذا ضربة اقتلك بها ، فأسود بك الأولين والأخرين .

فونب إليه عمر بن الخطاب ليبطش به فقال النبيُّ (ص) ، اجلس يا ابا عفص فقد كاد الحليم ان يكون نبدًا .

ثمُّ التفت النبيُّ (ص) إلى الأعرابيِّ فقال له ،

( يا لخا بدي سليم ، هكذا تفعل العرب ؟ يتهجمون علينا في مجالسنا يجابهوننا بالكلام الغليظ ؟. يا اعرابي والدي بعنني والذي بعنني والذي بعنني والذي بعنني بالحق نبياً إن ضريبن في دار الدنيا هو غداً في النار يتلغلى ، يا اعرابي والذي بعنني بعنني بالحق نبياً إن أهل السماء السابعة يسمونني أحمد الصادق ، يا اعرابي اسلم تسلم من الدار يكون لك ما النا وعليك ما علينا وتكون لخانا في الإسلام ) .

قال ، فغضب الأعرابيُّ وقال ، واللَّات والعزَّى لا اؤمن بك يا محمد أو يؤمن هذا الضبُّ ثمَّ ومي بالضبُّ من كمَّه ، فلمَّا أن وقع الضبُّ على الأرض ولَّى هارياً ، فناداه النبيُّ (ص) أيُّها الضب الْبلُ إليُّ ، فاقبل الضبُّ ينظر إلى النبيِّ (ص) ، قال ، فقال له النبي (ص) ،

( ليها الضبُّ من انا ؟ ، فإذا هو ينطق بلسان فصيح ذرب غير مقطَّع فقال ، " انت محمد بن عدد الله عرب عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف " ، فقال له النبيُّ (ص) ، من تعبد ؟ قال ، اعبد الله عربُّ ، جلُّ الله عربُّ ، فقال الله عربُّ ، ولا الدي فلق الحبّة وبرا الدسمة واتخذ إبراهيم خليلاً واصطفاك يا محمد حبيباً ثمَّ انشا يقول ،

فبسسوركت مهتيساً وبوركت هاديا

الا يـــا رســول الله إنك صادق شرعت لنا دين الحنيفة بعد ما

فيا خيسر مدعسو ويسا خيسر مسرسل ونعسسن انسساس مسن سليسم واندسا اتيست ببرهسان من اللسه واضسست فبسسوركت في الأحسوال حيّساً وميتسساً

إلى الجنّ بعد الإنس لبيك داعيا أتيناك نرجو أن ننال العواليا فاصبحت فينا صادق القول زاكياً وبوركت مولسوداً وبسوركت ناشياً

قال ، ثمَّ أطبق على فم الضبُّ فلم يحر جواباً ، فلمّا أن نظر الأعرابي إلى ذلك قال ، واعجباً ، ضبُّ أصملاته من البرية ثمَّ أتيت به في كمّي لا يفقه ولا ينقه ولا يحقل ، يكلّم محمداً (ص) بهذا الكلام ويشهد له بهذه الشهادة ، وأنا لا أطلب أثراً بعد عين ، مدّ يمينك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله ، فأسلم الأعرابيُّ وحسن إسلامه .

دُمَّ المتغت الدبيُّ (ص) إلى أصحابه فقال لهم ، " علّموا الأعرابيُّ سوراً من القرآن " ، قال ، فلما علّم الأعرابيُّ سوراً من القرآن قال له الدبي (ص) ، " هل لك شيء من المال " ؟ قال ، والذي بعثك بالحقِّ دبيًّا ، إذا أربعة الاف رجل من بني سليم ما فيهم افقر منّى ولا أقلُّ مالاً .

ثمَّ التنت النبيُّ (ص) إلى اصحابه نقال لهم : " من يحمل الأعرابيُّ على ناقة أضمن له على الله ناقة من دوق الجنّة " ؟ قال : فوتب إليه سعد بن عبادة فقال : فداك أبي وأمّي عندي ناقة حمراء عشراء وهي للأعرابيُّ .

فقال له النبيُّ (ص) ، " يا سعد تفخر عليدا بناتتك ؟ ، الا اصف لك الناقة التي تعمليكها بدلاً من ناقة الأعرابيُّ ؟ فقال ، بلي فداك لبي ولمّي .

فقال ، " يا سعد ناقة من ذهب احمر وقوائمها من العدير ، وويرها من الزَّعفران وعيناها من ياقوتة حمراء ، وعنقها من الدُّرِّ ، وخطامها من الكافور الأشهب ، وذقتها من الدُّرِّ ، وخطامها من اللؤلية الرطب ، عليها قبة من درَّة بيضاء يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها تطير بك في المجدة " .

شم النفت النبي (ص) إلى اصحابه فقال لهم : " من يتوجّ الأعرابيّ اضمن له على الله تاج النّقى " ، قال : فوتب إليه امير المؤمنين عليُّ بن ابي طالب (ع) وقال : ( فداك ابي وامّي وما تاج النقى ؟ فنكر من صفته ) ، قال ، فنزع عليُّ (ع) عمامته فعمّ بها الأعرابيَّ ،

ثمَّ العنت الدبيُّ (ص) فقال ، من يزوِّد الأعرابيُّ واضمن له على الله عزَّ وجلُّ زاد التقوى " ، قال ، فوشب إليه سلمان الفارسي فقال ، ( فداك ابي وامي وما زاد التقوى ) قال ، " يا سلمان إذا كان آخر يوم من الدنيا لقَّدك الله عزَّ وجلُّ قول شهادة أن لاإله إلاَّ الله وأنُّ محمداً رسول الله ، فإن انت قلتها لقيتني ولقيطه ، وإن انت لم تقلها لم تلقني ولم القك ابداً " .

قال ، فمضى سلمان حتى طاف تسعة ابيات من بيوت رسول الله (ص) فلم يجد عندهن شيئاً ، فلماً في وألى راجعاً دخلر إلى هجرة فاطمة (ع) فقال ، إن يكن خير فمن منزل فاطمة بنت محمد (ص)، فقرع

الباب فلجابته من وراء الباب ، من بالباب ؟ . فقال لها ، أنا سلمان الفارسي ، فقالت له ، يا سلمان وما تشاء ؟، فشرح قصة الأعرابي والضب مع النبي (ص) ، قالت له ، يا سلمان والذي بعث محمداً (ص) بالحق نبياً إن ننا ثلاثاً ما طعمنا ، وإن الحسن والحسين قد اضطربا علي من شدة الجوع ، ثم رقدا كانهما فرغان منتوفان ، ولكن لا أرب الخير إذا نزل الخير ببابي ،

يا سلمان خد درعي هذا ثمُّ أمضِ به إلى شمعون اليهوديُّ وقل له ا

تقول لك فاطمة بنت محمد ، الرضدي عليه صاعاً من تمر وصاعاً من شعير ارده عليك إن شاء الله

قال ، فاخذ سلمان الدرع ثمَّ أتى به إلى شمعون اليهوديُّ فقال له ، يا شمعون هذا درع فاطمة بنت محمد (ص) ، تقول لك ، اقرضدي عليه صاعاً من تمر وصاعاً من شعير اردّه عليك إن شاء الله .

قال : فاخد شمعون الدّرع ثمّ جعل يقلّبه في كفّه وعيناه تنزفان بالدُّموع وهو يقول ، يا سلمان هذا هو الزهد في الدنيا ، هذا الدي أخبرنا به موسى بن عمران في التوراة ، أنا أشهد أن لا إله إلاّ الله وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله ، فأسلم وحسن إسلامه ،

ثمَّ دفع إلى سلمان صاعاً من تمر وصاعاً من شعير فاتى به سلمان إلى فاطمة فطحنته بيدها واختبزته خبزاً ، ثمَّ انت به إلى سلمان فقالت له ، خده وامض به إلى النبي (ص) ، قال ، فقال لها سلمان ، يا فاطمة خدي منه قرصاً تعلَّين به الحسن والحسين ، فقالت ، يا سلمان ، هذا شيء امضيداه لله عزَّ وجلًّ لسنا ناخذ منه شيئاً .

قال ، فلخده سلمان فاتى به الدبيُّ (ص) ، فلمَّا نظر الدبي (ص) إلى سلمان قال له ، يا سلمان من أين لك هذا ؟. قال ، من مدزل ابدتك فاطمة ، قال ، وكان الدبيُّ (ص) لم يطعم طعاماً مدد ثلاث .

قال : فوتب النبيُّ (ص) حتى ورد حجرة فاطمة ، فقرع الباب وكان إذا قرع النبيُّ (ص) الباب لا يفتح الباب إلاّ فاطمة فلمّا ان فتحت له الباب نظر النبيُّ (ص) إلى صفار وجهها وتغيّر حدقتيها ، فقال لها ، يا بنية ما الذي اراه من صفار وجهك وتغيّر حدقتيك ؟ فقالت ، يا ابه إنَّ لنا ثلاثاً ما طعمنا طعاماً وإنَّ الحسن والحسين قد اضطربا على من شدَّة الجوع ثمَّ رقدا كانهما فرخان منتوفان ،

قال ، فانبههما النبيُّ (ص) فاخذ واحداً على فخذه الأيمن والآخر على فخذه الأيسر ولجلس فاطمة بين يديه واعتنقها النبيُّ (ص) ودخل عليُّ بن أبي طالب (ع) فاعتنق النبي (ص) من ورائه ، ثم رفع النبيُّ (ص) طرفه نحو السماء فقال ، " إلهي وسيّدي ومولاي ، هؤلاء أهل بيتي ، اللهم أذهب عنهم الرَّجس وطهرهم تطهيراً " .

قال ، ثمَّ وثبت فاطمة بنت محمد (ص) حتى دخلت إلى مخدع لها فصفّت قدميها فصلّت ركعتين ثمَّ رفعت باطن كفّيها إلى السماء وقالت ؛ ( إلهي وسيدي هذا محمد نبيُّك ، وهذا عليُّ ابن عمَّ نبيك ، وهذان الحسن والحسين سبطا نبيك ، إلهي انزل علينا مائدة من السماء كما انزلتها على بني إسرائيل ، اكلوا منها وكفروا بها ، اللهمُّ انزلها علينا فإنَّا بها مؤمنون ) .

قال ابن عباس ، والله ما استتمّت الدعوة فإذا هي بصحفة من ورائها يفور قتارها وإذا قتارها ازكي من المسك الأدفر ، فاحتضنتها ثمّ أتت بها إلى النبيّ (ص) وعلي والحسن والحسين ، فلما أن نظر إليها عليّ بن أبي طالب (ع) قال لها ، (يا فاطمة من أين لك هذا ؟ ولم يكن عهد عندها شيئاً) فقال له النبي (ص) ، "كل يا أبا الحسن ولا تسال ، الحمد لله الذي لم يمتني حتى رزقني ولداً مثلها مثل مريم بنت عمران ".

﴿ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقاً قَالَ يَا مَرْيَمُ أَلَى لَكِ هَذَا قَـالَتْ هُوَ مِنْ عِنـدِ اللَّه إِنَّ اللَّه يَرْزُقُ مَن يَشْنَاءُ بِهَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (آل عمران/٣٧)

قال ، فاكل النبي (ص) وعلي وفاطمة والحسن والحسين وخرج النبي (ص) ، وتزود الأعرابي واستوى على راحلته واتى بني سليم وهم يومئد اربعة الأف رجل ، فلمّا ان وقف في وسطهم ناداهم بعلو صوته قولوا ، " لا إله إلا الله محمد رسول الله " ، قال ، فلما سمعوا منه هذه المقالة اسرعوا إلى سيوفهم فجرّدوها ، ثمّ قالوا له ، لقد صبوت إلى دين محمد السّاحر الكنّاب ، فقال لهم ، ماهو بساحر ولا كنّاب . فم قال ، يا معشر بني سليم ، إنّ إله محمد (ص) خير إله ، وإنّ محمداً (ص) خير نبيّ اتبته جائعاً فأطعمني ، وعارياً فكساني ، وراجلاً فعملني ، ثمّ شرح لهم قصّة الضبّ مع النبي (ص) وانشدهم الشعر الذي انشد في النبي (ص) وانشدهم الشعر الذي انشد في النبي (ص) .

ثمُّ قال ؛ يا معاشر بني سليم اسلموا تسلموا من النَّار ؛ فاسلم في ذلك اليوم اربعة آلاف رجل ، وهم الصحاب الرايات الخضر ، وهم حول رسول الله (ص) .

<sup>(</sup>٣٥) بحار الأنوار: ج ٤٢ ، ص ٦٩ ٧٤ .

الامسام على (عيدالسلام) قدوة وأسوة

## تمهيد

الحمد الله ۽ وصلي الله على محمد واله الطاهرين ،

حين يقف المرم على محيط بعيد الشواطئ ، عالي الموج يتردد كثيراً قبل ان يخوض غماره ؟

كذلك ترددت ، قبل أن اقرر الكتابة حول أمير المؤمدين علي بن أبي طالب (ع) ، بل بيَّضت بعض الأوراق قبل عشرين عاماً بحياة إمام المتقين ، ولمّا اكملها حتى اليوم ، ولولا أني فرضت على نفسي ذلك ، باللادر لمّا اقتصمت هذه العقبة ،

ولكن ، إذا كانت حياته بحراً زخاراً واسم الأطراف ، اذلا يخسر من لا بيل غليله منه ولو بقطرة ؟ ٠٠٠

فهذه السحب الشيرة لاتزال تروي الأراضي الموات ، اكثر من ألف عام فيُحييها الربُّ بها ، أفلا أعرض عليها ، فلا أعرض عليها ، فلا أعرض عليها ، فلا أعرض عليها ، فلعل الله يُحييه فيما يُحيي ؟

حياته الفدة التي تكاد لا تنتهي عبرُها ، اذلا اجعلها نبراساً في ظلمات دهري ؟ بلي ،

والتـزاماً مني باسلوب هذه السلسلة (قدوة واسوة) اجتهدت في لملمـة اطراف الموضوع قدر المستطاع ، واسال الله ان يوفقني بفضله الإنمام المشروع ، إنه ولي التوفيق ،

#### الفصل الأول

## الأصل الكريم والميلاد المبارك

# وليداً عظيماً :

كانت مكة تحتفل بالوافدين إلى زيارة بيت الله الحرام .. في الشهر الحرام ، رجب الأصب ، وكانت الوفود الكريمة تؤدي مناسك البيت ، والناس يطوفون حوله ، وينادون ربهم حيناً ، والاصدام احياناً . وكانت هنالك امراة كريمة ، تطوف لا كما يطوفون ، إذ كانت تتجه إلى الله وحده لا شريك له ، فتغمر نفسها ضراعة المتبتل ، وخشوع المحتاج ، ووقار المطمئن إلى فضل الله ، تدعو الله وحده ، وتساله ان يخفف عنها وطاة ما تخافه وتحدره ،

لقد كانت أما لثلاثة ابناء وبنت واحدة ، ولكن لم يشتد بها المخاص ولا عصر اعصابها كهذه المرة . ودعت ، فالحت في النصاء لحل الله يخفف عنها آلام الطلق ، وتضرعت فابلغت في التضرع ، وفي الجانب الغربي من البيت ، إذ اجتمع طائفة من الحجاج ، حدث أمر عجيب ،

لقد كانت في أخريات اشواطها ، عند مقترب الركن اليماني ، إذ انشق لها جانب البيت ، وكان نداهً خفيًا يدعوها أن ادخُلي بيت ربك 1

دخلت البيت ، والناس يشهدون في ذهول ويصيحون صيحة العجب !، فيتقاطر عليهم سائر الطائفين ، يسالون عن الحدث ؟ ومن هذه السيدة التي كانت الساعة تطوف ؟، إنها حفيدة هاشم بنت أسد ، زوجة أبي طالب والدة أم هاني وطالب وعقيل وجعفر ، إنها فاطمة 1.

ويجتمع الناس وبينهم الزعماء والأشراف .. وبعد مدة ، ينشق الجانب ذاته ، فتتهلُّل وجوه الحاضرين كما يتهلل وجه الوليد العظيم ، وهو يتقلب على أذرع الوالدة الكريمة .

إنه حادث فريد من نوعه ، أن ينشق طرف البيت ، فتدخل الحامل وتلد في مركز الإشعاع الروحي والبركة الإلهية ، بيت الله الحرام الذي يعتبر اقدس محل " يحترمه العرب " ..

وإنها لكرامة لبني هاشم على قريش ، ولقريش على العرب ان يوليّهم ربُّ البيت بهذه العناية ، فيسمح لامراة منهم أن تضع حملها ببطن بيته ، مكرّماً ومعظّماً .

وسرت البشرى في بيوت الهاشميين ؛، وانطلقت نساؤها تزف تهانيها إلى فاطمة معجبة مغرمة ،، وجاه الزعماء يبشرون أبا طالب بالوليد العظيم ، ومن بين هؤلاء فتى يهمه أمر الوليد أكثر من غيره ، ينظر إليه لا كما ينظر الرجال الآخرون ،، إنه محمد بن عبد الله (ص) الذي لم يزل يحسب من عائلة أبي طالب ،

فإذا تداول الوليد تلا آيات الله فاعجب به وبارك بولادته .

وقالوا ، إن الوليد لم يغتج عيديه إلا على محيًا ابن عمه الدبي العظيم وسُمِّيَ علياً ، واختارت أمه له اسم (حيدر) وإذا كان هذا الاسم يوحي باكتمال الجسم الذي يبشر بالبطولة ، فإن الاسم الآخر كان يوحي ببشائر السموِّ المُعدوي ،

#### الولادة المعجزة:

كانت لولادته - كما لمقتله - (ع) ، شهادة حق على صدق رسالات الله ، إنه آية الله العظمى في كل جوانب حياته ، من ولادته إلى شهادته .

فلماذا تحاط ولادة الرسل والأئمة بالآيات ؟ فموسى (ع) يقذف في التابوت ليلقيه اليم بالساحل .. وليُصنع على عين الله ،

وعيسى (ع) بولد من غير أب ء ويكلِّم الداس في المهد صبيًّا .

وسيدنا محمد (ص) ترافق ولادته حوادث عظيمة ، تسقط شرفات قصر فارس ، وتخمد نيرانهم ، وتغيض بحيرة ساوة ، وتغيض الأخرى في سماوة و. و.

والإمام على يولد في الكعبة بعد أن ينشق لأمه فاطمة بنت أسد ، جانب المستجار ، لماذا ؟.

هل لانهم قد اصطفاهم الله لرسالاته قبل الولادة ، حيث بادروا بالتلبية في عالم الذر قبل غيرهم من الصالحين ، فاجتباهم على علم ، وابان فضلهم بالولادة المعجزة .

أم لأن الله سبحانه اطلّب على مستقبل حياتهم ، فاكرم مواقفهم المسؤولة التي يعلم أنهم سوف يختارونها بكل حرية فاكرم مثواهم ، وجزاهم بطيب الولادة ، وإعجازها ؟..

ام لأن الرب سيحانه أراد بذلك أن يكرم الأصلاب الشامخة والأرجام الطاهرة ممن ولدوهم ، كما فعل بمريم الصدِّيقة ، لمخانها عند ربها ، أو بزكريا وزوجته عليهم السلام جميعاً ؟،

أم لأسياب أخرى ؟

ولكن الولادة المعجزة بلاغ مبين للناس ، بشان الوليد العظيم بدون ادنى شك .

بعد أن خرجت أم علي (ع) تحمله ، استقبله النبي محمد (ص) وهو يعلم أنه سيكون وصيَّه وخليفته ، فعمُّ السرور قلبه الكبير .

ولم يتفارقا منذ تلك اللحظة حتى ارتحل عنه النبيّ (ص) إلى ربه ، فلزم الوصي سنّته حتى الشهادة ، وحين يصف الإمام بفخر عظيم تلك العلاقة الحميمة بينه وبين النبي (ص) لايدع لذا إشكالاً في انها كانت من تقدير الله عزّ وجلّ وان لها انارها في بلاغ رسالاته إلى الناس .. يقول ،

" أنسا وضعت في الصغر بكلاكل العرب ، وكسوت نواجم قرون ربيعة ومضر ، وقد علمتم موضعي من

<sup>(</sup>١) هكذا جاء في بعض التصوص المأثورة .

رسول الله (ص) بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة ، وضعني في حجره وأنا ولد يضمّني إلى صدره ، ويكنفني في فراشه ، ويمسنني جسده ، ويشمّني عرفه ، وكان يمضغ الشيء ثم يُلقمنيه ، وما وجد لي كذبة في قوله ، ولا غلطة في فعل ، ولقد قرن الله به (ص) من لدن أن كان فطيماً اعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ، ومحاسن اخلاق العالم ، ليله ونهاره ، ولقد كنت اتبعه اتباع الفصيل اثر أمه ، يرفع لي كل يوم من اخلاقه علماً ويلمرني بالاقتداء به ، ولقد كان يجاور كل سنة بحراء فاراه ولا يراه غيري ، ولم يجمع بيت واحد يومنذ في الإسلام غير رسول الله (ص) وخديجة وأنا تالثهما ، ارى نور الوحي والرسالة ، واشم ريح النبوّة " .

#### الفتى الميارك:

ولم يزل يدرج ويترعرع متميزاً بين أترابه ، في أعماله ، وأقواله ، ففي ذات يوم ، وكان له أنذاك سنوات قلائل ، وكان يلعب مع أترابه ، إذ ينزلق أحد الأطفال بجانب بئر كانت هناك ، وقبل أن يسقط فيها يلحقه. علي (ع) فيأخذ مده عضواً ، فيعلق رأس الطفل إلى الأسفل وتمسك عضوه الأعلى يد علي ، ويصيح الأطفال ، ويأتي أهل الطفل ، ويتحجبون للمنظر ، وكان يسمّى علي الله مباركاً - فقالت والدة الطفل ، أيها الذاس لترون مباركاً ، كيف أنقذ ولدي من الهلاك .

وكانت الظروف صعبةً في مكة ، وقد اصاب البلد الحرام قحط شديد ، عمَّ بيت ابي طالب ، فجاء النبي (ص) إلى بعض اعمامه الاثرياء ، يفاوضهم في الأمر ، واقترح أن يتكفلوا ابناء عمه ، فلما عرضوا عليه قال ، أبقوا لي عقيلاً وخدوا من شئتم ، فأخذ كل من العباس وحمزة عمّا النبيّ وهاله بدت عبد المطلب عمته ، واحداً من أبناء أبي طالب ، وبقي علي (ع) فإذا بالنبي يستدعيه ليكون له صاحباً ، فيغمره البشر ، وياوي إليه كما ياوي الفصيل إلى أمه .

إن علياً الذي فتح عينيه -- أول ما فتحهما - على ملامح النبي (ص) ، وفلل مغموراً ببركاته ليام صغره . إن علياً الذي راى في محمد (ص) الحب والحنان ، وكل خصال الخير والجمال ، لابد أن يلوي إليه ويسارع إلى قبول كفالته له ، ويغيض فرحاً بذلك وابتهاجاً .

اخذ علي ، يتبع كفيله وحبيبه النبيّ محمداً (ص) ويطمئن إليه بكل قلبه ، ويقلده في كل عمل 1 ودهب النبي (ص) يغدق على ابن عمّه كل ما أفاءت إليه رحمة الله ، من أداب حسان وخُلق كريم ا . . ولم يزل عليّ يرى النبي (ص) دائم التفكير يقلّب وجهه في السماء يلتمس من ربه نوراً .

في تلك الأيام التي كان يتعبد النبي في غار حراء ، كان علي يتدبر في عبادته ، ويفكر فيها فيفهم معنى العبادة ومغزاها ، ويؤمن بمن يعبده ويهتدي إليه بفطرته النقية التي لم يتسرب إليها الشك ابداً ا

إن عليًّا (ع) اوتي من النبوغ والذكاء ما يؤهله لكل ما كان النبي (ص) مؤهلاً له ، ومن الخطأ ان مُحدد.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة الخطبة (١٩٢).

اول وقت أمن فيه ، فلقد كان مؤمناً بغطرته ولا يصح لنا أن نقرن إيمانه بزمان دون زمان — هكذا عبر الدبي — ذات مرة إذ ساله رجل من المسلمين عن أول وقت آمن فيه الإمام علي فقال ، إنه لم يكن كافراً على يؤمن ، كما أنه نفسه بيّن ذلك حين أكد أنه لم يكن مسبوقاً بالشرك .

وعندما هبط الوحي على قلب محمد (ص) وجاء النبي إلى الإمام يخبره ، ينفتح قلبه على امر موعود ، وحقيقة منتظرة ، ذلك اليوم كان عمر الإمام عشر سنوات ، ولم يكن يعرف إنسانٌ طيب يمتاز عليه من الأخرين ، بل كانت فيه كل معاني الفضيلة والسمو ، صدقه ، امانته ، بره بالخلق ، إحسانه ، صلته للرحم وغير ذلك ، ، أجل لم يكن هناك من يمتاز عليه غير محمد بن عبد الله (ص) البر الكريم ، فيكف لا يتبعه .

وذات يوم دعاه النبي إلى الصلاة ، فقام عليه السلام يتعلم قواعدها ويتوجّه إلى المسجد الأقصى حيث القبلة الأولى للمسلمين ، فيصلي بصلاة النبي ، وتصلي وراءهما خديجة زوجة الرسول ، فهؤلاء ثلاثة ليس لهم الأن نظير على الأرض ، يبتهلون إلى الله بركعات ، يرتلون من أي الذكر الحكيم ، ما يزيدهم هدى ، ويملا شعورهم إيماناً واملمئناناً ،

لقد تشكلت الآن أول خلية حيّة ، بين ملايين الخلايا الميتة في المجتمع البشري ، وإنها تسعى لكي تزيد نفسها حجما وقوة ، وتبعث الحياة – بإدن الله – إلى سائر الخلايا ،

ومن هذا العقد من حياة علي (ع) يبتدئ عهده مع الجهاد والتضحية ، لقد انتقل من بيت كفيله إلى بيت والده من سنتين ، بيد انه لايزال يقضي غالب أوقاته في بيت خديجة قريباً من الرسول (ص) ليرفع له كل يوم علماً في المعارف والاداب ، فيتُبعه .

وخلل الإسلام يتخذ من هذه الأنفس المباركة - انفس محمد وعلي وخديجة - أولى قواعده وازكاها .. حتى اجتمع إليه رجال ونساء يتحدون بالإسلام الوضع الفاسد .

وظل دعاة الإسلام يبذلون في سبيل الدعوة طاقاتهم ودمانهم ، حتى نمت شجرة الإسلام ، وجاء الوحي يامر النبي بأن يصدع بما يؤمر وينذر عشيرته الأقربين وإظهارها للناس أجمعين .

فامر النبي عليّاً (ع) أن يهيئ طعاماً ويدعو بني هاشم إلى بيته ، واجتمعوا إليه يقودهم أبو طالب سيدهم ووالي أمورهم ،

ظلما طعموا وراوا أن قصعة الثريد ، التي أكلوا منها لم ينقص منها شيء وعجبوا ، وجاء النبي يكلمهم بشان الدعوة راح عمه أبو لهب ، يبعث كلماته الساخرة !!

إن أبا لهب كان من الد اعداء الإسلام ، مع أنه كان من أقرب الناس رحماً بالنبي (ص) ولم ينزل في القرآن آية يذكر فرداً من معاصري النبي بالسوء غير ما نزل في حق أبي لهب ، وفي سورة كاملة تُبتدا بقول شديد ،

﴿ ثَبَّتْ يَدُا أَسِ لَهَبِ وَتُبُّ ﴾ (المسد/١)

وقد كان أول المستهزئين بالرسول ، ذلك النهار ، حيث قال بين فتيان بدي هاشم النين كانوا زهاء أربعين رجلاً ، قال ، لشد ما سحركم صاحبكم ، أي ما أعجبه رجلاً قد سحركم ، فتغرق القوم ولم يكلمهم الرسول (ص) .

فلما كان من غد استضافهم علي (ع) مرة اخرى فجاؤوا واكلوا وشربوا ، وقبل أن يتكلم أبو لهب ، ابتداهم الرسول قائلاً ،

" يا بني عبد المطلب 1 إني - والله - ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بافضل مما جنتكم به ، إني قَد جنتكم بخير الدنيا والآخرة ، وقد أمرني الله تبارك وتعالى أن ادعوكم ، فايكم يؤازرني على أمري ، على أن يكون أخى ووصبى وخليفتي فيكم ؟ " ،

فاحجم القوم جميعاً ، إلاّ علياً ، وكان ذلك اليوم — كما يصف نفسه — احدثهم سناً ، وارمضهم عيداً واعظمهم بطناً ، واحمشهم أُ ساقاً فقال ،

" انا يا نبي الله أكون وزيرك عليه " ،

فاخذ برقبته ثم قال ، " فاسمعوا له وأطبعوا "

فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب ، قد أمرك أن تسمع لعليُّ وتطيع .

وظلت هذه الدعوة تتراوح بين علي (ع) وخديجة (ع) ثلاث سنوات ، وكان النبي يصلي بهم في خفاء ، ويؤدي بهم مناسك الحج على سنة الإسلام ، حنيفاً بها عما كان ياتيه أهل الجاهلية ،

فلقد أثر عن عبد الله بن مسعود قوله ، إن أول شيء علمته من أمر رسول الله (ص) قدمت مكة في عمومة لي ، فارشدونا إلى العباس بن عبد المطلب ، فانتهينا إليه وهو جالس إلى مَن ثُمُ فجلسنا إليه فبينما نحن عنده ، إذ أقبل رجل من باب الصفا تعلوه حمرة ، وله وفرة جعدة إلى انصاف الديه ، اقنى الأنف ، برأق الندايا ، أدعج العينين كث اللحية وقيق المسربة شنن الكلّين حسن الوجه ، معه مرافق أو محتلم تقفوه أمرأة قد سترت محاسنها ، حتى قصدوا نحو الحجر ، فاستلمه ثم استلمه المقلام ، ثم استلمه المقلام ، ثم استلمه المقلام ، أن هذا المرأة ، ثم طاف بالبيت سبعاً ، والغلام والمراة يطوفان معه ، فقلنا ، يا أبا الفضل ؛ أن هذا الدين لم نكن نعرفه فيكم ، أو شيءٌ حدث ؟ قال ، هذا ابن أخي محمد بن عبد الله والفلام علي بن أبي

<sup>(</sup>٣) رمضت عينيه : حميت حتى كادت تحترق .

<sup>(</sup>٤) حمشت الساق ; دقت .

<sup>(</sup>٥) لعل مراده انه كان حالساً عند جماعة هناك .

<sup>(</sup>٦) أي شديد السواد مع سعتها .

<sup>(</sup>٧) محتمع الشعر ; غير طويل .

<sup>(</sup>٨) المسربة: الشعر وسط الصدر إلى ألبطن.

<sup>(</sup>٩) غليظ الكفين .

طالب ، والمرأة امرأته خديجة بنت خويك ، ما على وجه الأرض احد يعبد الله تعالى بهذا الدِّين إلاّ هؤلاء الدلاثة ،

وقال عفيف الكندي ، كنت امراً تاجراً ، فقدمت الحج فاتيت العباس بن عبد المطلب ، لابتاع منه بعض التجارة ، — وكان امراً تاجراً — فوالله إني لعنده بمنى إذ خرج من خباء قريب منه فنظر إلى الشمس ، فلما راها قد مالت ، قام يصلي (قال) ثم خرجت امراة من الخباء الذي خرج ذلك الرجل منه فقامت خلفه فصلت ، ثم خرج غلام هين راهق الْحُلم من ذلك الخباء فقام معه فصلي (قال) فقلت ، للعباس من هذا بيا عباس ؟ قال ، هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن اخي (قال) ، فقلت ، من هذا الفتى ؟ قال ، علي ابن أبي من هذه المراة ؟ قال ، امراته خديجة بنت خويلد (قال) فقلت ، من هذا الفتى ؟ قال ، علي ابن أبي طالب ابن عمه (قال) فقلت له ، ما هذا الذي يصنع ؟ قال ، يصلي ، وهو يزعم أنه نبي ولم يتبعه على امره إلا امراته وابن عمه هذا الفتى ، وهو يزعم أنه ستفتع عليه كنوز كسرى وقيصر .

ومضت على الدعوة مدة ، وعلي يستقيم على الصراط السوي ، ويقاوم الضغوط ، ويصوغ الوحي شخصيته الفذة ، ثم التف حول الدعوة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر ريهم ، فلما امرهم النبي بالهجرة إلى الحبشة وأمر عليهم جعفراً لخا علي عليهما السلام ، قامت قيامة قريش الذين رأوا من مناوئهم العظيم — القوة وحسن التدبير ، فاخذوا يدرسون خطة اخرى اشد واقسى مما سبق ، وذلك بفرض حصار إجتماعي على بني هاشم زاعمين انهم شدّوا عن النظام الإجتماعي السائد .

فدبروا أمر الصحيفة الملعونة ، حيث أجمعوا على أن لايضالط النبيُّ (ص) ومن دار في أفقه من الهاشميين ، وعلى رأسهم سيدهم أبو طالب ، ولا يعاملهم أحدُّ أبداً ،، فجمع أبو طالب أهله في شرعُب له ، وذبُّ عنهم بما كان لديه من طاقة وسلطان ،

وتلك كانت فرصة سائعة للإمام علي (ع) أن ينهل من نبع النبي الفيّاض ، كل مكرمة وفضيلة ومعرفة ، كما استطاع أيضاً أن يمارس جهاده الشاق عليلة ثلاث سنوات ، ولعل هذا كان أول ميادين الجهساد التي خاضها ابن أبي طالب (ع) ولكن كان له من قبله جهاد آخر ، إلاّ أنه ليس في هذا المستوى ، وذلك أن النبي (ص) كان يمر بطرقات مكة فيرشقه أبناه مكة بالحجارة والحصى ، بامر من أوليانهم ، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يعبا بذلك ، بيد أن علياً (ع) كان يصاحبه ، فإذا أساء أحدهم إلى النبي (ص) أخذه وجدع أذنه ، وكان علي (ع) قوياً منذ صباه وشجاعاً ، وكان كذلك مهيباً في أعين أثرابه ، فإذا رأوه يمشي مع النبي ، قالوا لبعضهم مهلاً فإن معه القضم ، أي الذي يقضم أنافهم وأذانهم .

### الفصل الثانى

# حياته في عهد الرسول (ص)

#### الهجرة:

وبعد ما نُقضت الصحيفة الملعونة ولم تغتّ في عضد الدعوة ، واضطرت قريش أن تسمح لبني هاشم بالدخول في رباع مكة ، والإغتلاط مع الناس ، أصاب المرض عمّه وكفيله أبا طالب ، كما أصاب زوجته الوفية خديجة عليهما السلام ، لما كانا قد لاقياه في الشعب من العنت ، فماتا في السنة التالية التي سميت بعام الحزن ، وفقد النبي (ص) أكبر معين وأشد ركن يعتمد عليه في الملمّات .

وعزم النبي (ص) على الهجرة إلى المدينة المدورة ، وعزم الكفار أن يقتلوه غيلة قبل أن يهاجر إليها ، وانتخبوا من بينهم ثلاثين مقاتلاً مغامراً ، يهجمون على دار النبي (ص) ليلاً فيقتلونه ، وينتمي كل منهم إلى بطن من قريش فيضيع دمه بين قريش جميعاً ، وجاء نبا ذلك إلى النبي (ص) فرسم خطة مسيره إلى المدينة ، وذلك بأن يتجه تحت جنح الظلام إلى غار ثور ، ثم يتخذ طريقاً منحرفاً عن المهادة إلى المدينة ، بيد أن الخطة كان يعوزها شيء واحد ، وهو أن هؤلاء الفتية من قريش إذا عرفوا خروج الرسول أول الليل ، فإنهم سوف ينتشرون حول مكة بحثاً عنه ، ولا محالة سوف يجدونه ، وإن وجدوه قتلوه ، فقرر الرسول (ص) أن يموم عليهم بأن ينام مكانه شخص ، ليخيل إليهم أنه النبي ، وسوف لايكتشفون المحقية إلاً بعد أن يكون النبي مبتعداً عن مكة أميالاً أو يستقر في غار ثور فعلاً .

ولكن من هو ذلك الذي يُقدم على الموت على الغراش ؟، وليس في ساحة الحرب ، حيث الغورة والهياج وحيث يُقاتل فيُقتل ويُقتل ، بل الموت على الغراش لايدافع عن نفسه ، ولا تثور اعصابه ، ولا يقوم بحركة الناه المهمة رجلاً واحداً فقط ، هو ابن ابي طالب ١١ إنه لا يتهيّب ابداً وقع الموت عليه ، لو وقع هو على الموت .

وجاء إليه النبيُ (ص) يعرض عليه امر الهجرة ، ويامره بالمهمة ، فإذا بعلي (ع) وكانه قد بُشر بملك الدنيا ، يرحب بها بعد أن يطمئن إلى سلامة الرسول (ص) ، وينجو الرسول من أيدي المتأمرين ، ويتقلب الإمام على فراشه ، وتلمع حول البيت سيوف تنتظر الفجر لتهجم على المسئلقي على الفراش فتقطعه إربا ربا ، وعندما اقترب الصبح ، رموا حجراً إليه ، فلم يتحرك ، ثم رموا الثاني ، وعندما رموا الثالث قام من مكانه ، فقال قائلهم من هذا ؟، إنه ابن أبي طالب ، يا علي ، ابن محمد ؟ فلجال علي طرفه بينهم وقال ، وهل أودعتموني محمداً ؟ . فاراد بعضهم أن يقتك به ، ولكن منعه الأخرون ، وأنجاه

الله من شرَّمم ،

وكان على الإمام (ع) مهمة كبيرة أخرى ، تلك مسؤولية حمل أهل بيت النبي (ص) وضعفاء المسلمين المتخلفين في مكة إلى المدينة ، وكانت مهمة شاقة حيث إن أهل مكة حيدما عرفوا بغياب النبي تميزوا غيضاً ، لما علموا بأن تخلص النبي عن أيديهم سوف يكلفهم كثيراً ، فعزموا على أن يمنعوا بقية أصحابه عن الالتحاق به بكل وسيلة ، وراحوا يراقبونهم ، مراقبة شديدة ، الا يفلتوا من أيديهم ، وعلى رأس هؤلاء أهل النبي (ص) وعياله ،

ويعد مدة جمع علي (ع) امره ، وخرج — خفية — بالفواطم ، فاطمة بنت ( رسول الله ) ، وفاطمة بنت السد ( والدة الإمام ) وفاطمة بنت الزبير ( عمته ) وبعض الضعفاء من المسلمين يريدون المديدة ، وكانوا قد ابتعدوا عن مكة اميالاً ، عدما علم الهل مكة بالأمر ، فجهزوا سرية سريعة إلى الركب لإعادته قسراً إلى مكة ، وكانت السرية بقيادة جداح ، مولى حارث بن أمية .

فجامت حتى إذا بلغت الركب ، التغت إليهم علي (ع) فحمل عليه جناح بسيفه فاسرع علي (ع) واخذ السيف من يده ، وضريه ضرية فارداه قتيلاً ، واستسلم سائر الافراد لما راوا من شجاعة علي (ع) وقوة باسه ، فتركهم الإمام ، وحث راحلته إلى المدينة .

#### غزوةبس

وحشدت قريش قواها ، لتحارب النبي (ص) الذي اخذ يكون في مهجره مجتمعاً إسلامياً يهده الخلالمين ، فإذا بها ترسل إلى المدينة الف مسلح شجاع ، وجنّد النبي (ص) لها ما كان يملك من قوة عسكرية فالتقى الجمعان في منطقة ( بدر ) .

وفي يوم السابع عشر من شهر رمضان في السنة الأولى من الهجرة ، ابتدا الغريقان بالمبارزة . وكان من بينهم ثلاثة من الشجعان يدعون شبية بن ربيعة ، وعتبة بن ربيعة ، والوليد بن ربيعة ، غبرزوا للحرب وطالبوا باقرائهم من قريش، فأنهض رسول الله عبيدة بن الحارث وحمزة بن عبد المطلب . وعلياً (ع) فراح الإمام حتى قتل الوليد وشبية ، وشارك في قتل الأخر ،، وبذلك فقدت قريش اشجع أبطالها ، وبعد مبارزة أخرى قتل فيها علي (ع) حنظلة بن ابي سفيان ، والعاص بن سعيد بن العاص ورجالاً أخرين من شجعان مكة ، فانهزموا وانتصر المسلمون بإذن الله تعالى ،

#### غزوة أحده

ورجع جبيش مكة مدهزماً وقد قتل شجعانه وابطاله ، فلخذت سلطة الأشراف تستعد لشن حملة لخرى ، تغسل بها ما أصابها في بدر من عار ودلً ، وتبيد بها دعوة النبي (ص) ورسالته .

ويسنف علي (ع) هذه الغزوة ، فيقول ، واقبل إلينا لمل مكة على بكرة أبيهم --- قد استحاسوا ( اي حرضوا وجمعوا ) من يليهم من قبائل قريش ، طالبين بثار مشركي قريش في يوم بدر ، فهبط جبرائيل على النبي (ص) فانباه بذلك ، فذهب النبي (ص) وعسكر باصحابه في سد أحد ، واقبل المشركون إلينا

فحملوا علينا حملة رجل واحد ، واستشهد من المسلمين من استشهد ، وكان ممن بقي ما كان من الهزيمة وبقيتُ مع رسول الله (ص) . ومضى المهاجرون والأنصار إلى منازلهم من المدينة كلِّ يقول قُتل النبي (ص) وقُتل أصحابه — ثم ضرب الله عزّ وجلّ وجوه المشركين ، وقد جرحت بين يدي رسول الله (ص) نيفاً وسبعين جرحةً ، منها هذه وهذه ، ثم القي عليٍّ (ع) رداءه وامرً بيده على جراحاته ،

#### غزوة الأحزاب:

ثم كانت الأحزاب، حيث تجمعت قريش والأعراب لمحاربة الإسلام من جديد ويصف ذلك الإمام ويقول ، وعقدت بينها عقداً وميناقاً ، لايرجع من وجهها حتى تقتل رسول الله ، وتقتلنا معه — معاشر بني عبد المطلب — ثم أقبلت بحدُّها وحديدها ، حتى أناخت علينا بالمدينة ، واثقة بانفسها ، حينما توجهت له فهبط جبرائيل على النبي (ص) ، فانباه بذلك فضدتُّق على نفسه ومن معه من المهاجرين والانصار ، فقدمت قريش فأقامت على الخدق محاصرةً لنا ، ترى في انفسها القوة وفينا الضعف ، تُرعد وتُبرق ، ورسول الله (ص) يدعوها إلى الله عزَّ وجلَّ ، ويناشدها بالقرابة والرحم ، فتابي ولا يزيدها ذلك إلا عتواً . وفارسها وفارس العرب يومند عمرو بن عبد ود يهدر كالبعير المغتلم ، يدعو إلى البراز ويرتجز ، ويخطر برمحه مرة ويسيفه مرة ، ولا يقدم عليه مُقدم ، ولا يطمع فيه طامع ، ولا حمية تُهيجه ، ولا بصيرة تُشجعه ، فانهضني إليه رسول الله (ص) وعمَّمني بيده ، واعطاني سيفه هذا ( وضرب بيده إلى ذي الفقار ) فخرجت إليه ، ونساء أهل المدينة بوالن إشفاقاً عليَّ من ابن عبد ود ، فقتله الله عزَّ وجلَّ بيدي ، والعرب لاتعد لها فارساً غيره ، وضربني هذه الضربة — واوما بيده إلى هامته — فهزم الله قريشاً والعرب بذلك ، وبما كان منى من النكاية .

بل كانت تلك هي الضربة التي عدلها النبي (ص) بعبادة الثقلين ، فرجمت وقال ، " "ضربة علي يوم الخندق تَعْبِلُ عبادة الثقلين " "

ومضى أصحاب الرسول (ص) يمجُّدون تلك الضربة التي انقدت المسلمين من اخطر هجوم عسكري قام به كلُّ مستكبري قريش والقبائل المشركة ، بالتعاون مع اليهود والمنافقين ،

يروي الشيخ المفيد في إرشاده ، عن قيس بن الربيع عن أبي هارون السعدي ، أنه قال ، أتيت حنيفة اليمان فقلت له ، يا أبا عبد الله ، إنا نتحدث عن علي ومناقبه ، فيقول أذا أهل البصرة ، إنكم تُغرطون في على ، فهل أنت محدثي بحديث فيه ؟

فقال حديثة يا ابا هارون 1، وما تسالني عن علي ؟ فوالذي نفسي ديده لو وُضعت جميع اعمال اصحاب محمد في كفة الميزان ، منذ بعث محمد (ص) إلى يوم القيامة ، و وُذه م عمل علي في الكفة الأخرى ، لرجح عمل علي على جميع اعمالهم ، فقال ، هذا الذي لايقام له ولا يُقعد ولا يُحمل ، فقال حديقة ، يبا

<sup>(</sup>١٠) حديث مجمع عليه بين المسلمين .

لكع 1، وكيف لا يُحمل ، ولين كان فلان وفلان ، وجميع اصحاب محمد (ص) يوم عمرو بن عبد ود العامري ، وقد دعا إلى البراز ، فاحجم الناس كلهم ما خلا عليًّا فإنه برز إليه وقتله الله على يده ؟ والذي نفسي بيده ء لَعمَّلُه ذاك اعظم أجراً من أعمال أصحاب محمد إلى يوم القيامة ألى

وبعد وقعة الخندق ، سار النبي إلى مكة ، وكان يحب أن ينخل مكة معتمراً ، ومعه عدد كبير من المسلمين . فاعطى اللواء لعلي عليه السلام ، فلما وصل مشارف مكة منعته قريش منها ، واجتمع أصحاب الرسول تحت شجرة هذاك وبايعوه على الموت بما سمي بعدند ببيعة الرضوان ، وقال بعض المفسرين ، نزلت الكريمة فيها ،

﴿ لَقَدْ رَحِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُمَايِعُولَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَالرَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَلْاَبَهُمْ فَعُحاً فَرِياً ﴾ ( الغنج / ١٨ )

فلما رأت قريش مدى استعداد المسلمين للقتال طلبوا الصلح ، والهدنة ، وكان من بين بدود الصلح التي أصرت قريش عليه ورفضه الدبي صلى الله عليه وآله انهم قالوا ،

يا محمد ١٠ خرج إليك ناس من أبنائنا وإخواننا وارقاًننا ، وليس لهم فقه في الدين ، وإنما خرجوا فراراً من أموالنا وضياعنا فردُّوهم إلينا .

فقال ، " إذا لم يكن لهم فقه في الدين — كما يزعمون -- سنفتُّههم فيه " .

ثم أضاف ، " يا معشر قريش لتنتهنُّ أو ليبعثنُّ الله عليكم من يضرب رقابكم بالسيف قد امتحن الله قلبه بالإيمان " .

فقالوا ، من هو ذلك الرجل يا رسول الله ؟

فقال ، " هو خاصف النعل " ،

وكان قد اعملي دمله لعلي يخصفها له .

هكذا نعوف مدى خشية قريش ، وسائر المشركين من باس الإمام (ع) ، وأنه كان سيف الله الذي لاينبو ، وسهم الإسلام الذي لا يُخطئ ، يبعثه النبي (ص) متى لحس بالخطر على الدين ، ويُنذر به الأعداء متى ما تمادوا في الفي .

كيف اقتحم الإمام (ع) حصون خيبر؟

كان اليهبود يشكّلون خطراً كبيراً في الجزيرة العربية ، وكانوا يتحصنون بمواقع جيدة ، ربما تشبه مستعمراتهم اليوم في ارض فلسطين ، وكانوا قد نقضوا عهدهم مع الرسول ، وشاركوا في حرب

<sup>(</sup>١١) سيرة الألمة : ص ٢٢٩ .

 <sup>(</sup>١٢) سيرة الألمة الاثنى عشر ص ٢٣٦ عن محموعة النسائي في حصائصه . والحاكم في مستدركه وطائفة
 من العلماء .

المشركين في الأحزاب ضد المسلمين ، فلما استراح المسلمون من شر قريش ، بسبب صلح الحديبية السابق ، انعطف النبي (ص) باصحابه على أعظم قلاعهم في خيبر وحاصرها ، وكان النبي (ص) يبعث كل يوم قائداً من المسلمين لاقتحامها فيعود خانباً ، ويروي ابن إسحاق أن النبي (ص) بعث أبا بكر دم عمر ، فما فتح الله على ليديهما شيئاً ، وبعث غيرهما فعادوا جميعاً خانبين ، فقال كلمته المعروفة ،

" والله لأعطينًا الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله " ،

فتمنى كلُّ أن يكون هو 1. لعلمهم بان عليًا أرمد العينين ، ولكنه حين أصبح نادى أين علي ؟ فلما جيء به معصب العين من شدة الألم ، مسح عليها فازال الله مرضها واندفع الإمام يحمل راية النصر ، واشتبك مع طلائع اليهود ، وقتل بطلهم المعروف ( مرحباً ) بضرية صاعقة قدَّت مغفرته ، ووصلت إلى أضراسه ، فولًى اليهود منهزمين إلى حصونهم التي اقتحمها الإمام (ع) وقلع باب خيير العظيم وتترَّس به ، وكانت تلك من آيات النصر الإلهى التي تجلت على يد أمير المؤمنين على (ع) .

ويعد عودة المسلمين إلى المدينة ، ونقض قريش لمعاهداتهم في صلح الحديبية الذي كتب الإمام بُنودَه ، استعد الرسول (ص) لفتح مكة ، وكان يريدها مفاجاة ، إلا أن بعض ضعفاء النفوس تجسس لقريش مجاداً ، فكتب رسالة إليهم ينباهم بخير التعبئة ، وسلَّمها لزوجته وسارت بها إلى مكة ، وانبأ جبرائيل النبي (ص) بذلك فسير إليها علياً والزبير .

فلما اوقفاها ، انكرت وعاد الزبير ادراجه ، إلا أن الإمام امتشط سيفه ، وانكر على الزبير رقته لها ، وقال ، إن رسول الله يخبرنا بانها تحمل كتاباً إلى أهل مكة ، وتقول انت بانها الاتحمل شيئا ؟، ثم قال للمراة ، والله إن لم تخرجي الكتاب الكشفنك ، فلخرجت له الكتاب من عقيصتها ،

وهكذا حافظ الإمام — بامر من الرسول - على سرية الحركة ، وسار الجيش البالغ اندا عشر الف مقاتل ، واعطى الرسول الراية لعلي (ع) الذي دخل مكة وهو يقول ، اليوم يوم المرحمة ، إيداناً بالعفو العام الذي اصدره الذبي (ص) بعدئذ ، وقال لهم اذهبوا فانتم الطلقاء .

وحط م الأصدام التي على الكعبة ، حيث حمل النبي (ص) الإمام وأمره بأن يحطم أصدام قريش ، فقعل (ع) .

#### ويومر حنين :

لقد تم فتح مكة بيسر لم يطم به المسلمون ، ودب إلى قلوبهم الغرور ، ولكنهم لم يهدنوا به طويلاً إذ استقبلهم خطر عظيم فها هي هوازن وتقيف وحلفاؤهم المشركون ، يُعبَّلون كل طاقاتهم للهجوم على المسلمين ، فيجهزون جيشاً يبلغ ثلاثة اضعاف جيش الإسالام ، وحين بادرهم الرسول (ص) بالخروج اليهم استفادوا من خبرتهم بارضهم ، فكمنوا له في مضيق جبلي لابدً من مرور جيش الإسلام به في وادي حنين ، وهي من أودية منطقة تهامة ، ويصف المعركة بعض مشاهديها قائلا ،

فما راعدا - ونحن نسير إلى القوم لناخذهم على غرة قبل أن يلخدوا حدرهم - ، إلا وكتائب هوازن ومن

معهم من العرب قد شدُّوا على المسلمين شدَّة رجل واحد من كل جانب ، فأمعنو فينا ضرباً وطعناً ، واختلط الناس بعضهم ، فاستولى الخوف على المسلمين ودب فيهم النعر ، فانهزموا عن النبيِّ (ص) لا يلوون على شيء ، وثبت رسول الله (ص) في مكانه ، ومعه علي والعباس بن عبد المطلب وابو سفيان بن الحارث ، واسامة بن زيد .

وثبت الرسول وحوله الفتية من بدي هاشم يتقدمهم علي بن أبي طالب (ع) الذي أخذ يكشف الكرب عن وجه رسول الله ، ويضرب بالسيف يمنة ويسرة ، فلم يقترب إلى الرسول أحد إلا وضربه بسيفه ، وذادى العباس عم النبي برفيع صوته وبامر الرسول ، يا أهل بيعة الشجرة ، يا أهل بيعة الرضوان ، إلى أين تغرُون عن الله ورسوله ، فعادت طائفة منهم بلغت زهاء مائة فبرز "جرول " حامل رأية هوازن فتحاماه الداس لصولاته الشديدة ، فبرز إليه علي (ع) وقتله فدب الدعر في نفوس القوم ، وقتل الإمام منهم أربعين بطلاً وعاد المسلمون إلى المعركة ، والتُحم الجيشان ، وأخذ النبي (ص) حفتة من التراب وأعطاها للإمام فالقاها في وجه المشركين وهو يقول ، شاهت الوجوه ، وخلال ساعات دارت المعركة على الكفار وتركوا أرض المعركة ، وفيها نساؤهم وأموالهم ، وحمل الإمام علي (ع) وسام النصر كعادته في

### وحين استخلفه الرسول على المدينة:

وعاد الرسول إلى المدينة ، فانتهى إليه ، في العام التاسع من الهجرة ، خبر مفاده أن الروم يُعِدُون جيشاً لغزو البلاد الإسلامية ، فعبا قواته لمواجهتهم ، وكان ذلك أول مواجهة — لو تمت — بين المسلمين والكفار خارج الجزيرة ، وبالذات مع الأمبراطورية الرومانية العظيمة ، وكان من الحكمة أن يرتب الرسول لمور بلاد العرب بصورة تامة حتى إذا لم تقدّر له العودة ، تكون البلاد الإسلامية بليد أمينة ، تامن شر الإعتداءات الخارجية والمؤامرات الداخلية التي كانت قد اضحت في تلك الفترة متنامية بسبب دخول مجاميع من الناس في الإسلام ليحفظوا دماهم ويحصلوا على مغانم ومكاسب .

وهكذا استخلف النبي علياً مكانه ، إلا أن المنافقين النين كانوا ينتظرون فرصة كهذه ، ليقفزوا إلى السلطة أو ليعينوا فساداً في أرض الجزيرة ، راحوا يبنون شائعات بأن النبي (ص) إنما استخلف علياً لأنه لم يحب أن يكون معه ، فحمل الإمام سيفه وسلاحه ولحق بالرسول في منطقة " الجرف " فاخبره بمقالة المنافقين ، فقال له النبي (ص) ،

" إنما خلفتك لما ورائي ، إن المدينة لاتصلح إلا بي او بك ، فانت خليفتي في اهل بيتي ، ودار هجرتي وقومي ، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبيًّ بعدي " .

ولعل وراء استخلاف النبي (ص) للإمام (ع) وتسليمه شؤون البلاد الإسلامية اثناء غيابه عنها ، حكمة

<sup>(</sup>١٣) المصدر : ص ٢٥٣ .

بالغة ، إذ أن عليًا وصيّه الذي اختاره الله له وأعلن ذلك للناس منذ " يوم الدار " حين أندر عشيرته الأقربين ، فلابد إذن من تمهيد الظروف لذلك ، ويوحي بهذه الحكمة ما نجده في مسند أحمد من قوله (ص) بعدئذ حسب هذا المصدر ،

" لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي "

ويا ليت شعري ، كيف لايترك الرسول المدينة إلا وعلي خليفته ، ثم يترك الدنيا دون أن يستخلف علياً (ع) ؟.

#### الغارة التي خليها الكتاب:

الدعنت الجزيرة العربية لحكم الله ، بعد فتح مكة ومعركة حنين ، إلا أن الأعراب النين كان دأبهم الغزو ، تجمّعوا في منطقة قريبة من المدينة وارادوا الإغارة عليها على حين غفلة من أهلها . فلما انتهى خبرهم إلى الرسول ، ندب لهم أبا بكر ثم عمراً ثم عمرو بن العاص ، ولكنهم كانوا يؤثرون الإنسحاب بسبب تحصن الأعراب بواد هناك يسمى وادي الرمل ، كان صعب المسالك كثير الأحجار ، وكان موقع المدافعين الحصين سبباً لكثرة إصابات المسلمين ،

وكعادة الرسول في الإستعانة بعلي (ع) عند الشدائد ، ارسله وضم إليه القيادات السابقة ، فمضى إليهم الإمام يكمن بالنهار ويسير بالليل ، فلما اقترب منهم وهاصر مواقعهم في الليل ، انقض عليهم أول الفجر ، وأمعن فيهم قتلاً وأسراً حتى استسلموا ،

وذات صباح صلَّى الرسول بالمسلمين صلاة الغداة وقرا عليهم فيها سورة لم يسمعوها من قبل ، ﴿ وَالْعَادِيَاتِ مَنَبُحاً \* فَالْمُورِيَاتِ قَدْحاً \* فَالْمُغِيرَاتِ صُبُحاً \* فَآثَرُنَ بِهِ نَقْعاً \* فَوَسَعْنَ بِهِ جَمْعاً ﴾ والعاديات/١-٥٠) فلما سالوه عدها قال ،

" إن عليّاً ظفر باعداء الله ، ويشرني جبرانيل في هذه الليلة " . .

وحين عاد الإمام (ع) استقبله النبيّ (ص) والمسلمون معه ، فترجلُ الإمام عن فرسه احتراماً للرسول فقال له النبي اركب فإن الله ورسوله عنك راضيان ، واضاف ،

" لولا أني أشفق أن تقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى في المسيح ، لقلت فيك مقالة لا تمر ١٦٠ على ملا من الناس إلاّ لخنوا التراب من تحت قدميك " .

وهكذا كان الإمام (ع) سيف الإسلام الذي لا ينبو ، يوجهه الرسبول (ص) حيث يُحدق الغملر بالرسالة ، وقد بعثه مرتين إلى اليمن -- حسب الأخبار -- حيث أسلمت على يديه قبائلها ، وبالذات قبائل همدان .

<sup>(</sup>١٤) المصدر: ص ٢٥٩ نقلا عن فضائل الحبسة: ص ٢٢٩ .

<sup>(</sup>١٥) المصدر: ص ٢٦٣ - ٢٦٤ نقلاً عن محمع البيان عن الإمام الصادق (ع) .

<sup>(</sup>١٦) المصدر : ص ٢٦٢ .

#### بيعة غديرخم:

وفي السنة العاشرة بعد الهجرة — حين عزم النبي (ص) على المسير إلى مكة واداء الصبح الأخير الذي سمي " بحجة الوداع " — كان الإمام (ع) في اليمن أو نجران ، فكتب إليه الرسول (ص) بأن يوافيه مكة حاجًا ، وقد أُوحي إلى النبي (ص) أنه راحل عن أمته ،

فلما قفلوا عن مكة راجعين ، اوقف الرسول الركب بمنطقة تسمى " بغدير خم " حيث نزلت عليه الآية الكريمة ،

﴿ يَا آَيُهَا الرَّسُولُ بَلَغْ مَا أُسْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَالله يَعْصِمُكَ مِنَ السَّاسِ ﴾ (المائدة/٢٧) .

فقام في الناس خطيباً وقال في مستهل حديثه ، " ليها الناس يوشك أن أدعى فأجيب " .

وأضاف ، " إني تارك فيكم الثقلين ، كتاب الله ، وعترتي لهل بيتي ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما ، فإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض " ،

ثم قال بعد أن أخذ بيد على ورفعها ،

" الست اولى بالمزمنين من انفسهم " ؟

قالوا ، بلي يا رسول الله ، فقال ،

" من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه " .

ثم افرد النبي لعلي خيمة وامر المسلمين أن يدخلوا عليه فوجاً فوجاً ويسلموا عليه بإمرة المزمنين ، ففعل ذلك كلهم حتى من كان معه من أزواجه ونساء المسلمين .

فلنزل الله تعالى على رسوله ما يعتبر إعلاناً عن خاتمة الوحي ،

﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ وَيِنَكُمْ وَأَلْمَمْتُ عَلَيْكُمْ يَعْمَتِي وَرَحْيِتُ لَكُمُ الإِمْلاَمَ دِيناً ﴾ (المالدة/٣) .

وانتشرت في الأفاق أنباه استخلاف النبي لوصيه الإمام علي 1، ولكن النبي (ص) الذي كان أخبر قائر بالناس من حوله ، كان يعلم أن الكثير من التمهيد يحتاج إليه المسلمون ، خصوصاً وقد تكاثر عدد الوصوليين بينهم بعد فتح مكة ، وإن الكثيرين منهم يطالبون علياً باوتار الجاهلية ، فلا يقبلون بولاية الإمام (ع) بسهولة .

كما أحيط علماً بالمؤامرات التي كانت تجري في البلاد للسيطرة على الحكم من بعده ، وكانت "قريش" التي دخلت - الأن - في الإسلام تتخذ منه أداة جديدة السلطتهم على الجزيرة العربية ، كانت مركز هذه المؤامرة ، ومن هذا لم يدع الرسول (ص) مناسبة إلا وأعلن فيها عن أن وصيه الذي اغتاره الله للولاية من بعده إنما هو الإمام علي (ع) ، لتبقى الأقلية المؤمنة وفية بعدها مع الله والرسول ، وملتغة حول قيادة الإمام (ع) وتحافظ على الخط السليم للامة ، وتكون ميزاناً للحق والباطل ، ومقياساً سليماً لمتغيرات الحوادث .

من هذا نجد النبي (ص) يسعى حتى آخر لحظة من حياته في هذا السبيل ، فقد جاء في رواية البخاري — من كتاب المرض والطب — أنه اجتمع عند رسول الله رجال فيهم ، عمر بن الخطاب ، فقال لهم النبي (ص) هلموا أكتب لكم كتاباً لاتضلوا بعده أبداً ، فقال عمر بن الخطاب ، " إن النبي غلبه الوجع ، وعندنا القرآن ، حسبنا كتاب الله " فاختلف الحاضرون واختصموا فامرهم النبي بالإنصراف .

وفي بعض روايات البخاري قال بعضهم ما شانه أهجَر ؟١ استفهموه فذهبوا يرددون عليه فقال ، دعوني ، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه ، وأوصاهم بثلاث ، إخراج المشركين من جزيرة العرب ، وأن يجيزوا الوفود بمثل ما كان يجيزهم ، وسكت الراوي عن الثالثة أو قال ، إلى تسيتها .

وواضح أن المسلمين لم يكونوا لينسوا وصية نبيَّهم الأخيرة ، إلاّ أنها كانت متعلقة بالوضع السياسي بعد النبي مما يستدعي تناسيه رغباً أو رَهَباً ،

والواقع أن الخليفة الذاني برر دات مرة أتهامه للنبي ( بانه قد غلبه الوجع ) بانه لم يكن يرى مصلحة في استخلاف النبي للإمام علي ... فقد جاء في شرح ابن أبي الحديد ، روى أحمد بن أبي طاهر صاحب كتاب تاريخ بغداد مسنداً عن ابن عباس قال ، دخلت على عمر في أول خلافته وقد أُلقي له صاع من تمر على خصفة ، فدعاني إلى الأكل فاكلت تمرة واحدة ، واقبل يلكل حتى اتى عليه ، ثم شرب من جر كان عنده واستلقى على مرفقة له وطفق يحمد الله يكرر ذلك ، ثم قال ، من أبن جنت يا عبد الله ؟ قلت ، من المسجد ، قال ، كيف خلفت ابن عمك -- فظننته يعني عبد الله بن جعفر -- قلت ، خلفته يلعب مع أثراب له ، قال ، لم أعن ذلك ، إنما عديت عظيمكم أهل البيت ، قلت ، خلفته يمتع بالقرب على نشيلات من فلان وهو يقرأ القرآن ، قال ، يا عبد الله علي دماء البدن إن كتمتنيها ، هل بقي في نفسه شيء من أمر فلان وهو يقرأ القرآن ، قال ، ليزعم أن رسول الله نص عليه ؟، قلت ، نعم ، وازيدك لني سالت أبي عما يدعيه فقال ، صدق ، فقال عمر ، لقد كان من رسول الله في أمره درو من قول لا يُثبت به حجة ولا يقطع عذراً ، ولقد كان يرجع في أمره وقتاً ما ، ولقد اراد في مرضه أن يصرح باسمه فمدعت من ذلك إشفاقاً وحيطة على الإسلام ، لا ورب هذه البدية لا تجتمع عليه قريش أبداً ، ولو وليها لانتقضت عليه العرب من القطارها ، فعلم رسول الله أني علمت ما في نفسه فامسك وابي الله إلا إمضاء ما حتم أمن قبل المعر ، القي علمت ما في نفسه فامسك وابي الله إلا أمضاء ما حتم أمن قبل الله إلا أمضاء ما حتم أن المقال الله أني عليه المراب من القطارها ، فعلم رسول الله أني علمت ما في نفسه فامسك وأبي الله إلا أمضاء ما حتم أن المسلام الله الته في عليه المراب الله الله إلا أمضاء ما حتم أنه والم والم الله المعر والم الله المناء ما حتم أن المناء ما حتم أنه والم أن يصع عليه قريش أبداً والم أن الله أنه والم أنه

<sup>(</sup>١٧) المصدر: ص ٢٧٦.

<sup>(</sup>١٨ )المصدر: ص ٢٧٧.

<sup>(</sup>١٩) راجع كتاب " قضاء أمير المؤمنين " : ص ، ٣٢ .

#### الفصل الثالث

# الإمسام على (ع) يواجه المحنية

أوصى النبيُّ (ص) الإمام (ع) بلاه سيعاني من أمته الكثير ، وبانهم لا يمتثلون أوامره فيه وفي سائر أهل بيته ، فعليه أن يتسلح بالصبر ، ثم التّحق النبيُّ (ص) بالرفيق الأعلى ، وفاضت نفسه ورأسه الشريف على صدر الإمام (ع) .

واشتغل الإمام بمراسم الغسل والتكفين والدفن ، كما يقول (ع) ،

" ولقد قبض سول الله (ص) ، وإن راسه لَعلَى صدري ، ولقد سالَتُ نفسُه في كفي ، فامررتها على وجهي ، ولقد وليتُ غسله (ص) والملائكة أعواني ، فضجَّت الدار والأوفينة ، ملا يهبط وملا يعرج ، وما فارقت سمعي هيدمة منهم ، يصلُّون عليه حتى واريناه في ضريحه ، فمن ذا أحق به مني حياً وميتاً " ".

إلا أن هذاك من كان يفكر في كيفية الإنقلاب ، ويبدو أن ثلاثة خطوط ارتسمت على الخارطة السياسية بعد وفاة الدبي (س) مباشرة هي ،

أولا ، خط الإمام علي (ع) ومعه جمهور الأنصار وثلة من المهاجرين .

ذانياً ؛ جناح سائر المهاجرين ، ونلة من الأنصار خصوصاً من قبيلة الخزرج .

دالذاً ، حزب الأمويين بقيادة ابي سفيان .

ويالرغم من أن الخط النالث ، كان منبوذا ، ولاتزال ذكريات بدر وأحد حيةً في نفوس المسلمين ، ويالتالي لم يكن لرموز هذا الخط الجراة بان تطرح نفسها كسلطة سياسية ، إلا أن انتشار شبكتها في الجزيرة وتراكم التجرية القيادية لديها ، وامتلاكها لكنير من الرجال الأشداء ، والأموال الطائلة ، كل ذلك كان يجعلها الغائب الشاهد في كل قرار سياسي للأمة ، حيث كانت أكبر قوة ضاغطة من وراء الأحداث . . ويبدو للباحث في التاريخ أن أية قوة سياسية كانت تتحالف مع خط أبي سفيان ، كان بامكانها أخذ أزمّة الأمور بيديها ، وإن أيا سفيان حاول في البدء التحالف مع الإمام علي (ع) فرفضه ، فتحالف مع بعض عناصر الخط الذاني الذي كان يعتبر معتدلاً تجاهه ، إذا قيس بتصلب الإمام علي (ع) ومدى شدته في ذات الله ،

فقد جاء في بعض النصوص التاريخية ، أن أبا سفيان مشى إلى الإمام (ع) بعد وفاة الرسول ، فحدُّه

<sup>(</sup>۲۰) نهيج البلاغة - شرح د . صبحى الصالح : ص ۲۱۱ .

على المطالبة بحقه ، ووَعَده بان يملاها خيلاً ورجالاً ، فابى (ع) ذلك بقوة ، والقى خطاباً هامّاً رغّب الداس في الآخرة وزهّدهم في الدنيا ، جاء في أوله ،

" أيها الناس ا شُقُوا أمواج الفتن بسُفن النجاة ، وعرِّجوا عن طريق المنافرة وضعوا تيجان المفاخرة ، افلح من نهض بجناح ، أو استسلم فاراح ، هذا ( الدنيا أو الملك ) ماء لجن ، ولقمة يغص بها أكلها ، ومجتني الثمرة لغير وقت إيناعها ، كالزارع بغير أرض ، فإن أقل يقولوا حرص على الملك ، وإن أسكت يقولوا جزع من الموت " " .

وهكذا على الخط الثاني والذي اتفقت قياداته على بيعة الخليفة الأول على السلطة ، وكانت قيادات الجيش متفقة مع هذا الخط في الأغلب ، وباستطاعتنا أن نفسر سيطرة هذا الخط بأنه سيطرة للخط العسكري . فبالرغم من أن الإمام عليًا كان ابرز القيادات العسكرية في ذلك اليوم ، حيث حمل راية الإسلام في اكثر المعارك ، إلا أن اغلب انصاره كانوا من المحرومين والمستضعفين كالانصار .

وهكذا يمكننا أن نفسر تسبير النبي (ص) لجيش اسامة إلى خارج العاصمة -- بل خارج الجزيرة العربية -- وقد ضم إليه كبار الأصحاب فيما بينهم أنصار وقيادات الخط الثاني ، إلا أنهم لم ينفَّذوا جيش أسامة ، وتخلفوا عنه ، سواء عن سابق إصرار ومعرفة بالهدف من بعثهم فيه ، أو لاشفاقهم على حالة الرسول كما زعموا .

وقد قال الرسول (ص) ،

وقد جاء تفاصيل دلك في نص صريح ماثور عن الإمام امير المؤمنين (ع) جاء فيه ،

" ثم أمر رسول الله بتوجيهه الجيش الذي وجّهه مع اسامة بن زيد عندما لحدث الله به المرض الذي توفاه فيه ، فلم يدع النبيُ (ص) لحداً من ابناه العرب ولا من الأوس والفزرج وغيرهم من سائر الناس ممن يدفاف على نقضه ومنازعته ، ولا لحداً ممن يراني بعين البغضاء ممن قد وترته بقتل ابيه او الهيه او حميمه إلا وجّهه في ذلك الجيش ، ولا من المهاجرين والانصار والمسلمين وغيرهم والمؤلفة قلوبهم والمنافقين ، لتصفو قلوب من يبقى معي بحضرته ، ولنلا يقول قائل شيئا مما اكرهه ، ولا يدفعني دافع عن الولاية والقيام بأمر رعيته من بعده ، ثم كان آخر ما تكلم به في شيء من امر امته ان يمضي جيش اسامة ولا يتخلف عنه أحد ممن أنهض معه ، وتقدم في ذلك اشد التقدم ، ولوعز فيه ابلغ الإيعاز ، واكد فيه اكثر التاكيد .

فلم أشعر بعد أن قبض النبي (ص) إلا برجالٍ من بُعْثِ أسامة بن زيد وأهل عسكره قد تركوا مراكزهم ، واخلّوا بمواضعهم ، وخالفوا أمر رسول الله (صُ) فيما انهضهم له وأمرهم به ، وتقدم إليهم من ملازمة

<sup>&</sup>quot; نفُّدوا جيش اسامة ، لحن الله من تخلُّف عن جيش اسامة " .

<sup>(</sup>٢١) نهج البلاغة المحطية (٥).

أميرهم ، والسير معه تحت لوائه حتى ينفذ لوجهه الذي انفذه إليه ، فخلفوا أميرهم مقيماً في عسكره ، وأقبلوا يتبادرون على الخيل ركضاً إلى حل عقدة عقدها الله عزَّ وجلَّ ورسوله لي في اعداقهم ، فحلَّوها ، وعهد عاهدوا الله ورسوله فنكثوه ، وعقدوا لأنفسهم عقداً ضجَّت به أصواتهم ، واختصت به آراؤهم ، من عهد مناظرة لأحد من بني عبد المطلب ، أو مشاركة في رأي ، أو استقالة لما في اعداقهم من بيعتي .

فعلوا ذلك ، وإذا برسول الله مشغول ، ويتجهيزه عن سائر الأشياء مصدود ، فإنه كان أهمها وأحق ما بدئ به منها ، فكان هذا يا أخا اليهود أقرح ما ورد على قلبي مع الذي أنا فيه من عظيم الرزية ، وفاجع المصيبة ، وفَقْر من لا خلف منه إلا الله تبارك وتعالى ، فصبرت عليها إذ أتت بعد أختها على تقاربُها ، وسرعة أتصالها .

ولم يشا الإمام علي (ع) أن يحمل السيف ، ويلخد حقه بقوة السلاح لأمرين -- كما يبدو للباحث في تاريخه -- وهما ،

أولاً ، الذه لم يجد تجاوباً كافياً لدى المؤيدين له ، مما كان يجعل مطالبته نوعا من المخامرة .

نانيا ، خشيته على الإسلام أن يرتد عنه أولئك النين لَمَّا يدخل الإيمان في قلوبهم .

ولقد أشار (ع) إلى هذين الأمرين في أكثر من مناسبة ، نذكر منها قوله -- في حديث مفصل يأتي إن شاء الله -- ، فقلت يا رسول الله فما تعهد إليَّ إذا كان ( ذلك ) ؟ فقال ،

" إن وجدت أعواداً فبادر إليهم وجاهدهم ، وإن لم تجد أعواناً كُفُّ يدك ، واحقن دمك حتى تلحق بي مظلوماً " " .

وقال - وهو يوضح موقفه من السلطة عموماً بعد بيعة عثمان - ،

" لقد علمتم ، أني أحق الناس بها من غيري ، ووالله لأَسلَّمَنُّ ما سلمتُ أمورُ المسلمين ولم يكن فيها جور إلاّ عَلَى خاصة ، التماساً لأجر دلك وفضله ، وزهداً فيما تنافستموه من زخرفه وزيرجه " ١٤٠٠ .

ولقد طالب الإمام (ع) بحقه ومشى إلى المهاجرين والأنصار ، وحرّضهم على الدفاع عده ، وأنهض كبار شيعته وأهل بيته لإعلان حقه ، مما جعل الناس يعرفون بخطا مبادرتهم للبيعة ١، بل جعل الخليفة الناني يقول ، إن بيعة أبى بكر كانت فلتة وقى الله المسلمين شرَّما ، فمن عاد إليها فاضربوا عنقه .

إن البعيض يحاول أن يوهمنا أن انتقال السلطة إلى الخليفة الأول تُمُّ بهدوء ، من أجل أن يضفي على على عهده صبغة القداسة والعصمة عن الخطأ ، ولعل منشأ هذا الراي الحمية للإسلام ، بما يخالف واقعينات

<sup>(</sup>٢٢) موسوعة ببحار الأنزار : ج ٢٨ ، ص ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٢٣) مرسوعة بحار الاترار: ج ٢٨، ص ١٩١.

<sup>(</sup>٢٤) المصدر: ص ١٠٢.

التاريخ .

والواقع أن خلط الدين بالتراث ، ومحاولة تقديس الماضي بإيجابياته وسلبياته هو المسؤول عن مدل هذه النظرة السانجة ،

إن عشرات النصوص الدينية والتاريخية ، التي لايرقى إليها أدنى شك ، تؤكد أن مُن كان حول الرسول لم يكونوا إلا بشراً ، فيهم الصالحون ، وفيهم الكثير من المنافقين والفاسقين ، وكان فيهم من قال عنه الإمام (ع) ،

" لقد رأيت أصحاب محمد (ص) فما أرى أحداً يشبههم مدكم 1، لقد كانوا يصبحون شعناً غبراً ، وقد 10 مبعًا عبراً ، وقد المبعد أن المبعد المبعد

كما كان فيهم من عشق السلطة ، وسعى إليها على تلال من جنث القتلى دون اي وازع من دين أو ضمير ، وكان فيهم مَنْ أكثر من الكتب حتى حثّر الرسول (ص) من ذلك قائلا ،

" ستكثر من بعدي القالة ، فمن كنَّب علَّى فليتبوُّا مقعده من النار " ،

وكان فيهم من قال عنه الله سبحانه ،

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ٱلْإِيْنِ مَاتَ أَوْ قُولَ الْفَلَبُعُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِيبَهِ هِ فَلَن يَضُرُّ الله هَيْنَا وَسَيَجْدِي الله الشَّاكِرِينَ ﴾ (آل عمران/٤٤)

وقال عز من قائل ايضاً ،

﴿ وَمِثْنَ حَوْلَكُم مِنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى اللَّهَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ لَعَنْ نَعْلَمُهُمْ سَنْعَلْبُهُم مَرَّيْنَ ثُمَّ يُرَدُونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾ (التوبة/١٠١)

وقال تعالى ،

﴿ وَيَسُومُ حَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتُكُمْ كَفُرُكُمْ فَلَمْ تُعْنِ عَلَكُمْ فَسَيْنًا وَحَسَالَتُ عَلَيْكُمُ الأرْضُ بِمَا رَحْبَتُ فُسِمٌ وَلَيْهُم مُلْنِيسِنَ ﴾ (التوبة/٢٠)

وقال سيحانه ۽

﴿ يَا آَيُهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ يَرَكَدُ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّه بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَدِلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِدِينَ أَعِزَ فِي عَلَى اللَّهُ وَلاَ يَخَالُونَ لَوْمَةً لآلِهم ذلِكَ فَعَشْلُ اللَّه يُؤْلِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّه وَالاَبِعُ عَلَيمٌ ﴾ الْكَافِرينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّه وَلاَ يَخَالُونَ لَوْمَةً لآلِهم ذلِكَ فَعَشْلُ اللَّه يُؤْلِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّه وَلاَ يَخَالُونَ لَوْمَةً لآلِهم ذلِكَ فَعَشْلُ اللَّه يُؤْلِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّه وَالسِّعْ عَلَيمٌ ﴾ (المائدة / ٤٥)

وقد نقل المحدَّدون جميعاً عن الرسول (ص) كثيراً من النصوص التي تؤكد ان بعض اصحابه ينحرفون من بعده ١٠ إذن كيف يمكن تصور القداسة فيهم ، وانهم سلَّموا السُّلطة إلى أهلها من دون صراع ، علماً بان الروايات التاريخية الصحيحة شهدتٌ بوجود هذا الصراع على اشده ، منذ يوم السقيفة ،

<sup>(</sup>٢٥) نهج البلاغة: ص ١٤٣.

ثم ولم يلبث أن اصطبغ الصراع بلون الدم في حادثة مالك بن نويرة ، الذي أبى إعطاء الزكاة للخليفة الأول ، فبعث إليه قائداً عربياً عربياً عربياً عي الجاهلية ممن انضم إلى الرسالة بعد الفتح ، واضحى سيفاً مسلولاً بيد الدولة ، وهو خالد بن الوليد ، الذي فتك بمالك وانتهك عرضه وافتعل بزوجته ليلة قتله وجعله عبرة لكل القبائل التي ربما فكرت بالتمرد على السلطة الجديدة ، . ثم باركت عمله هذه السلطة الجديدة ؟..

واستمرت سلسلة الصراعات حتى انتهت بالحروب الداخلية التي جرت في عهد الإمام أمير المؤمنين (ع) ، فلولا وجود خلفيات لهذه الصراعات لم تكن لتظهر بثلك الصورة الدموية .

بيد أن الباحث يقتدم من خلال عشرات الشواهد التاريخية أن الإمام علياً (ع) لم يكن يرغب في تحويل الصراع إلى تدافس سياسي على السلطة ، ولا يرضى بتصعيده إلى حرب دامية ، ولا حتى باعتزال السلحة السياسية ، بل كان يشارك الخلفاء في كافة الشؤون ، ويلي امورهم ويحل معضلاتهم .

و من جهة ثانية ، كان الخلفاء يدعنون لفضل الإمام (ع) ، ويعملون بنصائحه وقضائه ويشيدون به في اكثر من مناسبة ، . فلقد شاع قول الخليفة الأول ، ، أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم .

وتواتر الحديث عن الخليفة الثاني : " لولا عليٌّ لَهلك عُمَر " .

حيث قالها في أكثر من مائة مناسبة ، وقال أيضاً ؛ " معضلة ليس لها أبو الحسن " ،

وإنما قالها عمر لمزيد من المشاكل التي حلها الإمام (ع) وأراح منها المسلمين ،

وقد ثبت تاريخياً ، ان اصحاب الإمام (ع) قد تولوا كثيراً من المناصب الإدارية والعسكرية للدولة ، فسلمان تولى ولاية فارس في المدائن ، وهو من اقرب انصار الإمام (ع) واشهدهم إخلاصاً له ، والإمام الحسن المجتبى (ع) شارك في جيش الإسلام الذي فتح الله على يديه بلاد الفرس ، كما أن الإمام نفسه استخلفه الخليفة الذائي عند ذهابه إلى فلسطين .

ونستوهي من حديث ماثور عن الإمام الصادق (ع) أن الحكم في عهد الخليفة الأول والثاني كان يشبه حكماً انتلافياً بين الأجدعة المختلفة ، بينما استبد جداح بني أمية بالحكم في عهد الخليفة الدالث ، وخلص المكم - بعد الإنتفاضة وقتل الخليفة - للجداح الأول الذي كان يقوده الإمام علي ، وأولي البصائر من المهاجرين والأنصار ، ولذلك ثارت ثائرة أصحاب عُثمان وتمرد الأمويون ومن اتبعهم على حكم الإمام على (ع) .

## سيدة النساء النسيرة الأولى للإمام عليه السلام:

هكذا أفرزت الأجنعة السياسية بوفاة الرسول (ص) ، وحُددت ملامح المعارضة الرسالية التي طالبت بعودة الإمام علي إلى الحكم لانه الأفضل ، ولان الرسول الذي لاينطق عن الهوى قد أمر بذلك وشدد أمره باخذ العهود والمواثيق ،

وكانت بدت رسول الله - فاطمة الزهراء عليها السلام - اشد المدافعين عن الإمام (ع) واقواهم ، وبالرغم من أنها لم تعش بعد والدها طويلاً ، لانها صُفيّت ، وكانت أول من يلتحق بأبيها ، إلا أن

معارضتها الشجاعة فتحت أبواب المعارضة أمام أنصار الإمام (ع) وأعطتهم المنهج وشحنت إرادتهم بالعزم ، خصوصاً بعد استشهادها ووصيتها بأن يُذْفَى محلُّ دفنها ، ولا يحضر جنازتها مَنْ ظُلَّمها ..

ولقد أصبحت شهادة فاطمة (ع) راية ظلامة حارب تحت ظلها كل المحرومين عبر التأريخ ..

وإن غيابها المبكّر ويتك الصورة الفجيعة ، جدد لحزان المسلمين بفقد الحبيب محمد (ص) ، وأثار في القلوب المجروحة بمصيبة الرسول زوبعة من العواطف الصادقة التي تحولت مع الزمن إلى قوة تحدّ الاتقير ..

لقد حفرت كلماتها المضيئة في افتدة الداس انهراً من الحماس والتحدي الرسالي ، فقد قالت لنساء الأنصار حين زرنها في مرض موتها وقلن لها ، كيف أصبحت يا بنت رسول الله ؟ قالت لهن فيما قالت ، لقد زحزحوها عن رواسي الرسالة ، وقواعد النبوة ، ومهبط الروح الأمين ، والطبين بأمر الدنيا والدين ، الا ذلك هو الخسران المبين ، ومضت قائلة ،

" وما الذي نقموا من أبي الحسن ، نقموا منه - والله - نكير سيفه ، وشدة وملته ، ونكال وقعته ، وتكال وقعته ، وتتأوه في دات الله " ،

دم قالت : " استبداوا والله الدُّنابي بالقوادم ، والعجز بالكامل ، فرغماً لِمُعاطس قوم بيهسمون انهم . يحسنون صنعاً ، الا إنهم هم المفسدون ولكن لايشعرون .

ويحهم ، أفمن يَهدي إلى الحق احقُّ أن يُتَّبِع أمَّن لايَهِدِّي إلا أن يُهْذَى فمالكم كيف تحكمون " " .

### أصحاب النبي (ص) يدافعون عن الإمام (ع):

ولكن ١٠ كيف دافع أصحاب النبي عن حق الإمام في الخلافة ؟.

الكتب التاريخية حفظت لنا عشرات الحوادث في ذلك ، بيد أن القصة التالية تبدو جامعة حيث احتج كبار الأصحاب على تغيير السلطة بادلة قوية ، كما لنها تروي ليضاً جانباً هاماً من تاريخ الإمام علي (ع) ... والإمام الصادق يروي تفاصيل هذه الحادثة التاريخية في حديث مفصل نُذبته هنا ليمكس لنا حالة الأمة الذاك .

وحيث اجتمع فريق من أصحاب رسول الله ، فيهم سلمان الفارسي ، وابودر ، والمقداد بن الاسود ، وبريرة الأسلمي ، وعمار بن ياسر ، وأخرون إلى الإمام (ع) فقالوا ،

يا أمير المؤمنين تركت حقاً انت لحق به واولى منه ، لأنا سمعنا رسول الله (ص) يقول ، " علي مع الحق ، والحق مع على ، يميل مع الحق كيف مال " .

ولقد هممنا أن نصير إليه فننزله عن مدير رسول الله (ص) فجنداك نستشيرك ونستطلع رليك فيما تامرنا ، فقال أمير المؤمنين (ع) ،

<sup>(</sup>٢٦) سيرة الألمة الاثنى عشر : ج ١ ، ص ١٧٤ .

" وليم الله لو فعلتم ذلك لَمَا كنتم لهم إلا حرباً ، ولكنكم كالملح في الزاد ، وكالكحل في العين ، وليم الله لو فعلتم ذلك لاتيتموني شاهرين اسيافكم مستعدين للحرب والقتال ، إذاً لاتوني فقالوا لي بليع ، وإلا قتلناك ، فلابد من أن أدفع القوم عن نفسي ، وذلك أن رسول الله (ص) أوعز إلي قبل وفاته وقال لي ، يا أبا الحسن إن الأمة ستغدر بك بعدي ، وتنقض فيك عهدي ، وإنك مني بمنزلة هارون من موسى ، وإن الأمة من بعدي بمنزلة هارون ومن اتبعه ، والسامري ومن أتبعه " .

فقلت يا رسول الله فما تعهد إلىَّ إذا كان ذلك ؟. فقال ،

" إن وجدت أعواناً فبادر إليهم وجاهدهم ، وإن لم تجد أعواناً كُفُّ يدك واحقنْ دمك حتى تلحق بي مظلهماً " .

ولما توفي رسول الله (ص) اشتغلتُ بغسله وتكفينه والغراغ من شانه ، ثم اليتُ يميناً ان لا ارتدي إلاّ للصلاة حتى اجمع القرآن ، ففعلت ، ثم اخذت بيد فاطمة وابدي المسن والحسين فدرت على الهل بدر والهل السابقة فناشدتهم حقي ودعوتهم إلى نُصرتي ، فما اجابني منهم إلاّ أربعة رهط منهم سلمان وعمار والمقداد وابودر ، ولقد راودت في ذلك تقييد بينتي ، فاتقوا الله على السكوت لما علمتم من وعُر صدور القوم ، ويُغضهم لله ولرسوله ولأهل بيت نبيه (ص) ، فانطلقوا باجمعكم إلى الرجل فعرّفوه ما سمعتم من قول رسولكم (ص) ليكون ذلك أوكد المحجة ، وابلغ للعدر ، وابعد لهم من رسول الله (ص) إذا وردوا عليه ،

فسار القوم حتى احدقوا بمدير رسول الله (ص) وكان يوم الجمعة ، فلما صعد أبو بكر المدير قال المهاجرين ، بل تكلموا أنتم ، فإن الله عزَّ وجلُّ أدداكم في كتابه إذ قال الله ،

﴿ كَلَّدَ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَا بِينَ وَالْأَلْمَارِ ﴾ (التربة/١١)

قال ابان ، فقلت له ، يابن رسول الله ، إن العامَّة لاتقرا كما عندك ، فقال ، وكيف تقرأ يا ابان ؟ قال ، نها تقرأ .

﴿ لَقَد تَابَ اللَّه حَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَلْصَارِ ﴾ (التربة/١٧)

فقال ا " ويلهم واي دنب كان لرسول الله (ص) حتى تاب الله عليه منه ، إنما تاب الله به على امته ". فاول من تكلم به خالد بن سعيد بن العاص ، ثم باقي المهاجرين ، ثم من بعدهم الأنصار ، وروي انهم كانسوا غُيبًا عن وفاة رسول الله (ص) فقيرموا وقد تولى أبو بكر وهم يومئذ اعلام مسجد رسول الله (ص)

<sup>(</sup>٢٧) قال ابن أبي الحديد في شرح النهج: ج ١ ص ١٣١: ومن كتاب معاوية المشهور إلى على (ع): وأعهدك أمس تحمل قعيدة بيتك ليلاً على حمار ويدك في يدي ابنيك الحسن والحسين يوم بويع أبو بكر العمديق، فلم تدع أحداً من اهل بدر والسوابق إلا دعوتهم إلى نفسك ومشيت إليهم يأمرانك، وأدليت إليهم بابنيك، واستنصرتهم على صاحب رسول الله، فلم يجيبك منهم إلا أربعة أو خمسة.

۲۸ فقام خالد بن سعید بن العاص وقال ،

إِتِّقِ الله يا أبا بكر ، فقد علمتُ أن رسول الله (ص) قال ونحن محتوشوه يوم قريطة حين فتح الله له وقد قَلَ علي يومند عدة من صناديد رجالهم ، وأولي الباس والنجدة منهم ،

" يا معاشر المهاجرين والانصار ، إني موصيكم بوصية فاحفظوها ومودعكم امراً فاحفظوه ، الا إن علي بن أبي طالب (ع) أميركم بعدي ، وخليفتي فيكم ، بذلك أوصاني ربي ، الا وإنكم إن لم تحفظوا فيه وصيتي وتوازروه وتنصروه اختلفتم في احكامكم ، واضطرب عليكم امرُ دينكم ، و وَلِيكُمْ شهرارُكم ، الا إن أهل بيتي هم الوارثون لأمري ، والعالمون بامر أمتي من بعدي ، اللهم من اطاعهم من أمتي ، وحفظ فيهم وصيتي ، فاحشرهم في زُمرتي ، واجعل لهم نصيباً من مرافقتي ، يدركون به نور الأخرة ، اللهم ومن أساء غلافتي في أمل بيتي فاحرمه الجنة التي عرضها كعرض السماء والأرض " ،

فقال له عمر بن الخطاب ؛ اسكت يا خالد فاست من اهل المشورة ، ولا ممن يقتدى برايه ، فقال خالد ؛ اسكت يا ابن الخطاب فإنك تنطق عن لسان غيرك ، وليم الله لقد علمت قريش انك من ألامها حسباً ، وادناها منصباً ، واخسها قدراً ، واخملها نركراً ، واقلهم غناء عن الله ورسلوه ، ولنك لُجبان في المروب ، بخيل بالمال ، لنيم العنصر ، مالك في قريش من فقر ، ولا في المروب من نركر ، ولاك في هذا الأمر بمنزلة الشيطان إذ قال للإنسان لكفر ، فلما كفر قال إني بريء منك ، إني الحاف الله رب العالمين ، فكان عاقبتهما أنهما في الدار خالدين فيها ، وذلك جزاء الظالمين ، فابلس عمر ، وجلس خالد بن سعيد ،

٧- ثم قام سلمان الفارسي أقال ؛ كرديد وتكرديد ( وندانيد جه كرديد ) اي فعلتم ولم تفعلوا ( وما علمتم ما فعلتم ) وامتنع من البيعة قبل ذلك حتى وُجِيءً عنقه ، فقال ؛ يا أبا بكر إلى من تسند أمرك إذا نزل مالا تعرفه ، وإلى من تفزع إذا سئلت عما لا تعلمه ، وما عدرك في تقدم من هو أعلم منك وأقرب إلى

<sup>(</sup>٢٨) قال ابن الأثير في أسد الغابة: عالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قعسي القرشي الأموي ، يكنى أبا سعيد ، كان من السابقين إلى الإسلام ثالثاً أو رابعاً بعثه رسول اللمه هاملاً على صدقات اليمن وقيل على صدقات ملحج وعلى صنعاء فتوفي النبيُّ (ص) وهو عليها ولم يزل حالد وأخواه عمرو وأبان على أعمالهم التي استعملهم عليها رسول الله (ص) حتى توفي رسول الله فرجعوا عن أعسالهم فقال لهم أبو بكر: مالكم رجعتم ؟ ما أحد أحق بالعمل من عمال رسول الله . ارجعوا إلى أعسالكم ، فقالوا: نحن بنو أبي أحيحة لانعمل لأحد بعد رسول الله أبداً . وكان عمالد على اليمن ، وأبنان على المعرين، وعمرو على تيماء ، وتأخر خالد وأخوه أباث عن بيعة أبي بكر فقال لبني هاشم : إنكم لطوال الشجر طيّبوا الثمر ، ونحن لكم تبع ، فلما بابع بنو هاشم أبا بكر بابعه خالد وأبان وسيحيء تمام الكلام فهه . الشجر طيّبوا الثمر ، ونحن لكم تبع ، فلما بابع بنو هاشم أبا بكر بابعه خالد وأبان وسيحيء تمام الكلام فهه . الشجر عن أبي الحديد في شرح النهج : ج ٢ ص ١٧ عن أبي بكر أحمد بن عبد العزيز المجوهري بإسناده عن المغيرة أن سلمان والزبير وبعض الأنصار كان هواهم أن يبايعوا هايًا بعد النبي غلما بوبع أبم بكر باسناده عن المغيرة أن سلمان والزبير وبعض الأنصار كان هواهم أن يبايعوا هايًا بعد النبي غلما بوبع أبم بكر باسناده عن المغيرة أن سلمان والزبير وبعض الأنصار كان هواهم أن يبايعوا هايًا بعد النبي غلما بوبع أبسو بكر

رسول الله (ص) واعلم بتاويل كتاب الله عزَّ وجلَّ وسنة نبيه ، ومَن قدَّمه النبي (ص) في حياته ، واوصاكم به عند وفاته ، فنبنتم قوله ، وتناسيتم وصيته ، وأغلفتم الوعد ، ونقضتم العهد ، وحللتم العقد الذي كان عقده عليكم من النفود تحت راية أسامة بن زيد حذراً من مثل ما أتيتموه ، وتنبيها للأمة على عظيم ما اجترحتموه من مخالفة أمره ، فعن قليل يصفو لك الأمر وقد أنقلك الوزر ونقلت إلى قبرك ، عظيم ما احتسبت يداك ، فلو راجعت الحق من قُرب وتلافيت نفسك ، وتبت إلى الله من عظيم ما اجترمت ، كان ذلك أقرب إلى نجائك يوم تفرد في حفرتك ويسلمك دوو نصرتك ، فقد سمعت كما سمعنا، ورأيت كما رأيدا ، فلم يردعك ذلك عما انت متشبث به من هذا الأمر الذي لا عدر لك في تقلّده ولا حظاً

قال سلمان للصحابة : أصبتم المعير ولكن أخطأتم المعدن قال : وفي روايــة أخـرى : أصبتــم ذا الســن منكــم ولكنكم أعطأتم أهل بيت نبيكم . أما لو جعلتموها فيهم ما اختلف منكم اثنان ولأكلتموها رُغَداً .

قال ابن أبي الحديد : قلت هذا المحبر هو الـذي رواه المتكلمون في بـاب الإمامـة عن سـلمان أنـه قـال : (كرديد و نكرديد ) تفسره الشيعة فتقول : أراد اسلمتم ، ويفسره اصحابنا فيقولون معناه أخطأتم واصبتم .

وقال السيد المرتضى في الشافي : ( ٤٠١ ) : فإن قبل : المروي عن سلمان أنه قال : ( كرديد ونكرديد ) وليس بمقطوع به قلنا : إن كان عير السقيقة وشرح ما جرى فيها من الأقوال مقطوعاً به ، فقول سلمان مقطوع به ، لأن كل من روى السقيفة رواه ، وليس هذا مما يحتص الشيعة بنقله فيتهم فيه ..

وليس لهم أن يقولوا كيف خاطبهم بالفارسية وهم عرب ، وذاك أن سلمان وإن تكلم بالفارسية فقد فسره بقوله : أصبتم وأخطأتم : أصبتم سنّة الأولين وأخطأتم أهل بيت نبيكم إلى آخر ما سيجيء في آخر هذا المباب ( تعميم ) نقلاً عن تلخيص الشاني .

أقول : ولفظ سلمان على منا فني أنسناب الأشراف (٩١/١٥) العثمانية : (ص ١٧٢ و ١٧٩ و ١٨٧ و ٢٣٧ ) ( كرداد ونا كرداد بكسر الأول القناعدة والسيرة : (قال في البرهان : كرداد بكسر الأول القناعدة والسيرة : (آلين - روش ) فنفي الفعل ثانياً بعد إثباته أولا يفيد أن ما صنعوه لم يكن على وفق الحق ومقتضاء حيث إن الملس وإن كان لابد لهم من أمير يطاوعون له ، يصدرون عن نهبه ويردون بأمره ، ولكن الذي يجب أن يُطاوع ويُهايَع ليس هو أبو بكر الذي لايمكنه أن يتحطى خطى النبي (ص) ويحذو حذوه ، ولا له عصمة كمصمة النبي ، فلا يؤثر في أشعارهم وأبشارهم ولا ... وألف ولا .

وأما الاعتراف بأله كيف عاطبهم بالفارسية أولاً ثم عاطبهم بالعربية - وقد أكثر في ذلك المحاحظ في المشائية : ( ص ١٨٩ ) فعندي أن ذلك معهود من طبيعة الإنسان إذا أن في نفسه نفشة لايمكنه أن يصدرها كما هي ، أخرجها مّهمهما كعواطر النفوس . وإذا كان عارفاً بلسانين كسلمان الفارسي أصدر النفئة بلسان في المسان في كلامه بلسانهم ، فروي تلك الكلمة من سمعها من سلمان وترجمها مسن كان يعرف اللفة الفارسية بعد ذلك .

للدين والمسلمين في قيامك به ، فالله الله في نفسك ، فقد أعدر من أندر ، ولا تكن كمن أدبر واستكبر ،

٣- دم قام أبو در فقال ، يا معاشر قريش أصبتم قباحةً وتركتم قرابة ، والله لترتدنُّ جماعة من العرب "أو فتشكن في هذا الدين ، ولو جعلتم الأمر في أهل بيت نبيكم ما اختلف عليكم سيفان ، والله لقد صارت لمن غلب ولتطمحنُّ إليها عين من ليس من أهلها ، وليسفكن في طلبها دماء كثيرة ، فكان كما قال أبو در رضوان الله عليه ،

ثم قال لقد علمتم وعلم خياركم أن رسول الله (ص) قال ا

" الأمر بعدي لعليٌّ ثم ، لإبدِّيُّ الحسن والحسين ، ثم للطاهرين من دُريَّتي " ،

فاطرحتم قول نبيكم وتناسيتم ما عهد به إليكم ، فاطعتم الدنيا الفانية ، وبعتم الأخرة الباقية التي لأيهرم شبابها ، ولا يرزول نعيمها ، ولا يحزن أهلها ، ولا يموت سكانها ، بالحقير التافه الفاني الزائل ، وكذلك الأمم من قبلكم كفرت بعد أنبيانها ، ونكصت على أعقابها ، وغيرت وبدّلت ، واختلفت ، فسأويتُموهم حدو الدعل بالنعل ، والقدة بالقدة وعما قليل تتوقون وبال أمركم ، وتجزون بما قدمت أيديكم ، وما الله بظلام للعبيد ،

3-- ثم قام المقداد بن الأسود وقال ، ارجع يا لبا بكر عن ظلمك ، وتب إلى ربك ، والزم بيتك ، وابكِ على خطيئتك ، وسلم الأمر لصاحبه الذي هو أولى به منك ، فقد علمت ما عقده رسول الله (ص) في عنقك من بيعته ، والزّمك من النفوذ تحت راية أسامة بن زيد وهو مولاه ، ونبّه على بطلان وجوب هذا الأمر لك ولمن عضدك عليه بضمه لكما إلى علم النفاق ومعدن الشنآن والشقاق عمرو بن العاص الذي انزل الله تعالى فيه على نبيه (ص) ،

﴿ إِنَّ مِنَائِمُكَ هُوَ الأَثْمَرُ ﴾ (الكُوثُر/٣)

فلا اختلاف بين أهل العلم أنها نزلت في عمرو -- وهو كان أميراً عليكما وعلى سائر المدافقين في الوقت الذي انفذه رسول الله (ص) في غزاة ذات السلاسل وإن عمراً قلدكما حرس عسكره فمن الحرس إلى

<sup>(</sup>٣٠) وقد صدق التاريخ كلام أبي ذر هذا حيث أرتدت العرب بعدمنا مسمعت من أن أصحاب النبي (ص) ابتزوا سلطانه من مقره ، فطمعوا أن يكون لهم في ذلك نصيب ، فعلفوا على المحليفة أبي بكر واشتهر طغيانهم هذا بعنوان الردة ، نعم كانت الردة ولكن على من ؟ على الله ورسوله ؟ أو على المحليفة من بصده ؟ سيجيء تمام الكلام في أبواب المطاعن عند علاف بني تميم وقتل مالك بن نويرة إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٣١) البلاذري : ( ١ / ٣٨٠ ) وفي السير أن رسول الله بعث عمرو بن العاص أولاً ثم بعث أبا عبيدة مسدداً له وفيهم أبو بكر وعمر فاجتمعوا تحت قيادة عمرو ، راجع سميرة ابن هشام : ( ج ٢ ، ص ١٦٣ ) ، أسد الغابة : ( ج ٤ ، ص ١١٦ ) ترجمة عمسرو بن العاص منتحب كنز العمال : ( ج ٤ ص ١٧٨ ) ، تماريخ العابري : ( ج ٣ ص ٣٣ ) ، ولعمروا بن العاص ترجمة اضافية من شتى نواحي البحث تراهما في كتماب الغدير : ( ج ٢ ، ص ١٢٠ ) ،

الخلافة ؟ إتّق الله وبادر الاستقالة قبل فوتها ، فإن ذلك اسلم في حياتك وبعد وفاتك ، ولا تركن إلى دنياك ، ولا تغررك قريش وغيرها ، فعن قليل تضمحل عنك دنياك ، ثم تصير إلى ربك فيجزيك بعملك . وقد علمت وتيقّدت أن عليّ بن أبي طالب (ع) صاحب هذا الأمر بعد رسول الله (ص) فسلّمه إليه بما جعله الله له فإنه أتم استرك وأخفُّ لوزرك ، فقد والله نصحت لك إن قبلت نُصحي ، وإلى الله ترجع الأمور ،

٥- ثم قام بريدة الأسلمي " ققال إنا لله وإنا إليه راجعون ، ماذا لقي الحق من الباطل يا أبا بكر ؟ انسبيت أم تداسبت أم خدعتك نفسك وسوّلت لك الأباطيل ؟ أولم تذكر ما أمرنا به رسول الله (ص) من

(٣٢) بريدة بن الحصيب الأسلمي ابو ساسان أو أبو عبد الله كان ذا بيت كبير في قومه مر به رسول الله مهاجراً فأسلم هو ومن معه وكانوا ثمانين بيتاً فصلوا خلف رسول الله (ص) العشاء الآخرة ثم قدم عليه (ص) بعد غزوة أحد وشهد معه المشاهد كلها وولاه رسول الله صدقات قومه . روي أنه لما سمع بموت النبي (ص) وكان في قبيلته ، أخذ رايته فنصبها على باب بيت أمير المؤمنين فقال له عمر : الناس اتفقوا على بيعة أبي بكر ، مالك تخالفهم ؟ فقال : لا أبايع غير صاحب هذا البيت .

وأما حديث التسليم على على بامرة المؤمنين فقد أخرجه العلاّمة المرعشي (قلس سره) في ذيل الإحقاق عن معاجم كثيرة من كتب أهل السنّة راجع : ( ج ٤ ، ص ٢٧٥ ) وما بعده .

وأما حديث خلافه فقد روى علم الهدى في الشافي ( ٣٩٨ ) عن الثقفي بإسناده عن سفيان بن فروة عن أبيه قال : جاء بريدة حتى ركز رايته في وسط أسلم ثم قال : لا أبايع حتى يبايع علي بن أبي طالب . فقال علي : يا بريدة ادخل فيما دخل فيه الناس ، فإن اجتماعهم احبُّ إليَّ من اختلافهم اليوم ، وبإسناده عن موسى بن عبد الله بن المحسن قال : أبت أسلم أن تبايع ، فقالوا : ما كنا نبايع حتى يبايع بريدة لقول النبي (ص) لبريدة (على ولهكم من بعدي ) قال : فقال على : إن هؤلاء خيروني أن يظلموني حقى وأبايعهم ، وارتبد الناس حتى بلغت الردة أحداً فاعترت أن أظلم حقى وان فعلوا ما فعلوا .

اقول: وحديث بريدة (يا بريدة لاتبغض علياً (لا تقع في علي) إن علياً مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي ) من المتواترات وقد المعرجه أصحاب الصحاح. راجع مسند الإمام ابن حنبل: (ج $^{\circ}$ ) ص $^{\circ}$ 7 $^{\circ}$ 7 $^{\circ}$ 9 ) معمالص النسالي: ( $^{\circ}$ 7) شرح النهج الحديدي: (ج $^{\circ}$ 7) مجمع الزوالد: (ج $^{\circ}$ 9 ) محمع الزوالد: (ج $^{\circ}$ 9 ) محمع الزوالد: (ج $^{\circ}$ 9 ) محمع الزوالد: (ج $^{\circ}$ 9 ) مسنده : ( $^{\circ}$ 1) وهكذا حديث عمسران بن الحصين ويقال إنه أخوا بريدة لأمه أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده : ( $^{\circ}$ 9 ) تحت الرقسم مسنده : ( $^{\circ}$ 9 ) تحت الرقم ( $^{\circ}$ 9 ) ، الترمذي في صحيحه : ( $^{\circ}$ 9 ) من ( $^{\circ}$ 9 ) ، ورواه النسائي في المعسائص : ( $^{\circ}$ 9 و ( $^{\circ}$ 9 ) مستدرك الصحيحين : ( $^{\circ}$ 9 ) ص ( $^{\circ}$ 9 ) ، إلى غير ذلك من المعاجم الحديثية راجع بسط ذلك في ذيل الإحقاق : (ج $^{\circ}$ 9 ) ص ( $^{\circ}$ 9 ) .

تسمية علي (ع) بإمره المؤمنين ، والنبي بين اظهرنا ، وقوله في عدة لوقات ، هذا أمير المؤمنين ، وقاتل القاسطين ؟ فاتَّق الله وتُداركُ نفسك قبل أن لا تُدركها وانقذها مما يهلكها ، واردد الأمر إلى من هو أحق به منك ، ولا تتماد في اغتصابه ، وراجع وأنت تستطيع أن تراجع ، فقد محصتك النصح ، ود للنك على طريق النجاة ، فلا تكونن ظهيراً للمجرمين .

1- ثم قام عمار بن ياسر فقال : يا معاشر قريش يا معاشر المسلمين ، إن كنتم علمتم وإلا فاعلموا أن أهـل بيت نبيكم أولى به وأحق بارثه ، وأدّومُ بلمور الدين وآمن على المؤمنين ، واحفظ لملته ، وانصح لأمته ، فمروا صاحبكم فليرد الحق إلى أهله قبل أن يضطرب حبلكم ، ويضعف أمركم ، ويظفر عدوكم ، ويظهر شتاتكم وتعظم الفتنة بكم ، وتختلفون فيما بينكم ، ويطمع فيكم عدوكم ، فقد علمتم أن بني هاشم أولى بهذا الأمر منكم ، وعلي من بينهم وليكم بعهد الله وبعهد رسوله ، وفرق ظاهر قد عرفتموه في حال بعد حال عندما سد النبي (ص) أبوابكم التي كانت إلى المسجد فسدها كلها غير بابه وايثاره أياه بكريمته فاطمة دون سائر من خطبها إليه منكم ، وقوله (ص) : "أنا مدينة العلم وعلي بابها ، فمن أراد

(٣٣) حديث سد الأبواب إلا باب علي (ع) قد مر في (ج ٣٩، ص ١٩ – ٣٤) من بحار الأنوار تاريخ مولانا أمير المؤمنين (ع) وأخرج المؤلف العلامة المجلسي من روايات الفريقين في ذلك ما فيه غناء وكفاية، وإن شئت راجع ذيل الإحقاق: (ج ٥، ص ، ٥٥ – ٥٨٠) فقد أخرجه عن الترمذي: (ج ١٣، ص ١٧٧) ط الصاوي بمصر، وهو في ط الإعتماد: (ج ٥، ص ٣٠٥) تحت الرقم ( ٣٨١٥) ، وعن النسائي في الخصائص ( ١٣ و ١٤) والحافظ أبي نعيم في الحلية (٤/ ١٥٣) ، ابسن كثير الدمشقي في البداية والنهاية (٧/ ٣٣٨) ، ابن حنبل في مسنده: (ج ٤ ، ص ٣٦٩) ، الحاكم في مستدركه (٣٢٥/٢) وللعلامة الأميني قلم سره في كتابه التدبر بحث ضاف ونظرة ثاقبة في حديث سد الأبواب من شاعها فليراجع: (ج ٣ ، ص ٢٠٨) وما بعده .

ومما يناسب ذكره هنا أن الترمذي: (ج٥، ص ٢٧٨) روى بإسناده عن عروة عن عائشة ( أن النبي (ص) أمر بسد الأبواب إلاّ باب أبي بكر) ولفظ البحاري (٥/٥) ( لايبقين في المستحدباب إلاّ سد، إلاباب أبي بكر) ولم يتفطنوا أن النبي لم يأمر بسد الأبواب إلاّ بابه للخلة ولا للقرابة ، وإنما أمر بسد الأبواب لحكم شرعي اقتضى ذلك ، وهو أنه لا يحل لأحد أن يستطرق حنباً مستحد الرسول (ص) إلاّ من كان طاهراً طيباً بنص آية التطهير ، ولذلك قال (ص) : ( يا علي لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المستحد غيري وغيرك ) رواه الترمذي في (ج٥، ص٣٠٣) تحت الرقم ( ٣٨١١) البيهقي في سننه (٧/ ٥٠) ، الخطيب التبريزي في مشكاة المصابي ( ٢٥٥) ، العسقلاني في تهذيبه ( ٩/ ٣٨٧) إلى غير ذلك مما تجده في ذيل الاحقاق .

وأما حديث (أنا مدينة العلم وعلي بابها) فقد مضى البحث عنه في (ج . ٤ ص . ٠ ، ٢ ، ٧ ) من تاريخ أمير المؤمنين (ع) وإن شئت راجع ذيل الإحقاق (ج ٥ ، ص ٢٦٩ .. ١٥ ) أعرج الحديث بألفاظه

الحكمة فلياتها من بابها " ،

وانتم جميعاً مصطرخون فيما أشكل عليكم من آمور دينكم إليه ، وهو مستغن عن كل أحد منكم ، إلى ما له من السوابق التي ليست الأفضلكم عند نفسه ، فما بالكم تحيدون عنه ، وتغيرون على حقه ، وتغرون الحياة النبيا على الأخرة ، بنس للظالمين بدلاً ، اعطوه ما جعله الله له ،

﴿ وَلاَ تُرْتَلُوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَسَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴾ (المائدة/٢).

٧- ثم قام أبي بن كعب أقال ، يا أبا بكر لا تجدد حقاً جعله الله لغيرك ، ولا تكن أول من عصى رسول الله (ص) في وصيه وصفيه ، وصدف عن أمره ، أردد الحق إلى أهله تسلم ، ولا تتماد في غيك فتندم ، وبادر الإنابة يخف وزرك ولا تخصص بهذا الأمر الذي لم يجعله الله لك نفساً ، فتلقى وبال عملك ، فعن قليل تفارق ما أنت فيه ، وتصير إلى ربك ، فيسالك عما جنيت ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَالَمْ لِللهِ لِلهِ لِنُمَلَتُ اللهِ لِكَ .

^- ثم قام خزيمة بن ثابت فقال ، أيها الناس الستم تعلمون أن رسول الله (ص) قبل شهادتي وهدي ، ولم يُرد معي غيري ؟ قالوا بلى قال ، فأشهد أني سمعت رسول الله (ص) يقول ، " أهل بيتي يُورِّقون بين الحق والباطل ، وهم الأئمة الذين يُقتدى بهم " .

وقد قلت ما علمت ، وما على الرسول إلاَّ البلاغ المبين ،

٩-- دم قام أبو الهيدم بن التيهان فقال ، وإذا أشهد على نبيّدا (ص) أنه أقام عليّاً (ع) -- يعني في يوم غدير شم -- ، فقالت الأنصار ما أقامه إلاّ للخلافة ، وقال بعضهم ما أقامه إلاّ ليعلم الناس أنه مولى من كان رسول الله (ص) مولاه ، وأكثروا الخوض في ذلك ، فبعندا رجالاً مدّاً إلى رسول الله (ص) فسألوه عن ذلك ، فقال ، فقال ، قولوا لهم ،

" غلي (ع) ولي المؤمنين بعدي ، وانصح الناس لأمني ، وقد شهدت بما حضرني ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ، إن يوم الفصل كان ميقاتاً " .

١٠- ثم قام سهل بن حديف قحمد الله وانني عليه ، وصلى على النبيِّ محمد (ص) ثم قال ، يا معاشر

عين معاجم كثيرة منها المستدرك ( ٣ / ١٢٦ و ١٢٧ ) تاريخ بغداد ( ٢ / ٣٧٧ ) أنساب السمعاني ( ١١٨٧ ) تاريخ الحلفاء : ( ٦٦ ) .

(٣٤) استعرض أبو الفداء في كتابه المعتصر في إنصار البشر حديث السقيفة قائلا: بادروا سقيفة بني ساعدة فبايع عمر أبا بكر والثال الناس يبايعونه نعلا جماعة من بني هاشم والزبير وعتبة بن أبي لهب وحالد بن سعيد بن العاص والمقداد بن عمرو وسلمان الفارسي وأبي ذر وعمار بن ياسر ووراء بن عازب ، وأبي بن كعب ، وأبي سفيان من بني أمية ومالوا مع علي رضي الله عنهم ،

وقال اليعقوبي في تاريخه ( ٢ / ١١٤ ) أنه تنعلف عن بيعة أبي بكر قوم من المهساجرين والأنصار ومالوا مع على .. ثم ذكر هؤلاء المعماعة المفكرين لبيعته . قريش اشهدوا على اني أشهد على رسول الله (ص) وقد رايته في هذا المكان يعني الروضة ، وهو أخذ بيد على بن أبي طالب (ع) وهو يقول ،

" ايها الداس هذا علي إمامكم من بعدي ، ووصيي في حياتي وبعد وفاتي ، وقاضي ديدي ، ومدجز وعدي ، وأول من يصافحني على الحوض ، فطوبي لمن تبعه ونصره ، والويل لمن تخلُّف عنه وخذله " .

١١ - وقام معه الموه عثمان بن حديف فقال ، سمعنا رسول الله (ص) يقول ،

" أهل بيتي نجوم الأرض ، فلا تتقدموهم وقد موهم ، فهم الولاة بعدي " ،

فقام إليه رجل فقال ، يا رسول الله وأي أهل بيتك ؟

فقال (ص) ، "على والطاهرون من وُلده "،

وقد بيُّن (ص) فلا تكن يا أبا بكر أول كافر به ولا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ،

٣١٠- ثم قام أبو أيوب الأنصاري فقال ، اتقوا الله عباد الله في أهل بيت نبيكم ، ورُدُّوا إليهم حقهم الذي جعله الله لهم ، فقد سمعتم مثل ما سمع إخواننا في مقام بعد مقام لنبينا (ص) ومجلس بعد مجلس يقول ، أهل بيتي أنمتكم بعدي ، ويُومئ إلى علي (ع) ويقول ، هذا أمير البررة ، وقاتل الكفرة ، مختول من خدله ، منصور من نصره ، فتوبوا إلى الله من ظُلمكم ، إن الله تُوَّاب رحيم ، ولا تتولوا عنه مدبرين ، ولا تتولوا عنه مدبرين ،

قال الصادق (ع) ، فَأَفْحِمَ أبو بكر على المنبر حتى لم يُحْرِ جواباً ثم قال ، ( وَلِيْتُكم ولستُ بخيركم ، اقيلوني ، أقيلوني ) فقال عمر بن الخطاب ، انزل عنها يا لكع .

### كيف قيم الإمام (ع) الشيخين:

امًا كيف عاش الإمام في عهد الشيخين ؟ وكيف قيَّم هذا العهد ؟. فلقد عاش صابراً يسعى لإصلاح الوضع ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ، ثم لخذ يريِّي جيلاً من الرساليين ، ويشكل قوة ضغط ضد الإخرافات الإجتماعية ، وضد جناح بني لمية الذين كانوا يسعون للتسلل إلى لجهزة الحكم .

ويصف الإمام هذا العهد وصفاً دقيقاً في خطبته المعروفة بالشقشقية ، ونستغني نحن بدورنا ، عن المزيد من التفاصيل بشرح فقرات هذه الخطبة التي اوجزت في كلماته ما يمكن أن تتسع لها موسوعة تاريخية ،

<sup>(</sup>٣٥) روي حديث إقالته هذا في الصواعق المحرقة: (٣٠) ولفظه ( القيلوني القيلوني لسبت بمعيركم ) الإمامة والسياسة (٢٠) ولفظة بعد ما قالت السيدة فاطمة (ع) في محاجة لها معه: ( واللمه لأدعون اللمه عليك في كل صلاة أصليها ) ( فخرج أبو بكر باكياً فاجتمع إليه الناس فقال لهم : يبيت كل رجل منكم معانقاً حليلته مسروراً بأهله وتركتموني وما أنا فيه ، لا حاجة لي في بيعتكم أقيلوني من بيعتي ) .

ورواه في محمع الزوائد: (ج o ص ١٨٣) نقلاً عن الطبراني في الأوسط ولفظه (قام أبو بكسر العمديـ من الغد حين بويع فخطب الناس فقال: أيها الناس إني قد أقلتكم رأيي، إني لست بحيركم فبايعوا حيركم) ونقله في شرح النهج: (ج ١ ، ص ٥٦) وقال: اخلتف الرواة في هذه.

يذكر الإمام في هذه الخطبة التي انحدرت عنه كالشقشقة تنحدر من الإبل ، ويذكر ان أبا بكر لبس الخلافة كالقميص في الوقت الذي كان يعلم أني أحق بها ، حيث إني كقطب رحى الخلافة ومثل القمة التي ينحدر عنها السيل ، ولا يبلغها الطير لشموخ محلها ، أما إني قد أرخيت عليها ستارا ، لأن بدأت أفكر بين أمرين ، هل أقدم ولا يد لي ، أم أحجم وأصبر على ظلام أعمى يطول حتى يجعل الكبير هرماً ، والصغير أشيب ، والمؤمن كادحاً حتى يلقى ربه ؟

وقد قال بالنص 🐪 ،

" اما والله لقد تقمصها " فلان ( ابن ابي قحافة ) وإنه ليعلم أن محلًي منها محلُّ القُطب من الرحى ، ينحدر عني السيل ، ولا يرقى إليّ الطير ، فسدلتُ دونها ثوباً " ، وطويت عنها كشحاً ، وطفقت ارتني بين أصول بيد جدّاً م ، أو أصبر على ملخية عمياء أنّ ، يهرم فيها الكبير ، ويشيب فيها الصغير ، ويكن فيها مؤمن حتى يلقى ربّه " .

ثم يبيّن الإمام (ع) أنه رأى الصبر اقرب إلى الرشد والعقل ، فصبر صبر من اصاب عيده قذى أو اعترضت حلقه عَظْمَةٌ لأنه يرى ما أورته النبي (ص) من الخلافة ينتهب منه نهباً ، وظل على هذه الحال ، حتى مضى الخليفة الأول لسبيله ( وتوفاه الله ) فاوصى بالخلافة ( الخليفة ) الثاني .

ويتساط الإمام (ع) ، كيف كان ابو بكر يستقيل من الخلافة في حياته ثم يتشبث بها حتى بعد مماته ، إذ كانت معاهدة بيدهما أن يقتسماها معاً ، ويقول بالنص ،

" فرايت أن الصبر على هاتباً أحجى ، فصبرت ، وفي العين قدى ، وفي الحلق شجا ألى ترادي الله الله على الأول لسبيله ، فادلى بها إلى فلان بعده " .

ثم تمثل بقول الأعشى ،

شتان منا يومسي على كورهسسا " و يستوم حيّسان اخسي جابسر " فيا عجباً ١٠ بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لأخر بعد وفاته ، لَشدُّ ما تشطّر ضرعيها " .

<sup>(</sup>٣٦) ننقل النص والتعليقات من نهج البلاغة تحقيق د . صبحي صالح .

<sup>(</sup>٣٧) تقىصها: لبسها كالقبيس,

<sup>(</sup>٣٨) سدل الثوب : أرخاه .

<sup>(</sup>٣٩) الجذاء بالجيم والذال المعجمة : المقطوعة .

<sup>(</sup>٠٤) الطاحية : الظلمة .

<sup>(</sup>١٤) الشجا: ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه .

<sup>(</sup>٤٢) التراث: الميراث.

<sup>(</sup>٤٣) الكور : الرحل أو هو مع أداته .

<sup>(</sup>٤٤) تشطَّرا ضرعيها : اقتسماها ، فأخذ كل منها شطراً : والضرع : ثدي الناقة .

ثم يصف شخصية الخليفة الثاني ، فيقول :

لقد وضع الأول الخلافة في محل خشن إذا جرح أحدث جرحاً غليظاً ، وإذا اقتريت منه يصعب عليك مسه ، و ( بذلك ) تكثر عنده الكبوات والاعتذار منها ، وقد أصبحت السلطة كالإبل الصعبة ، إذا أوقفها صاحبها أضرَّ بها حيث يخرم أذنها ، وإذا تركها اقتحمت المهالك ، وهكذا أضحت السلطة ، لا تنفع الشدة فيها لأنها تضر بالداس ، ولا يصح الإهمال لأنه يؤسدها .

ويبدو أن الإمام (ع) يشير بذلك إلى أن حزمه ولينه لم يكونا بقدر مناسب ولا كانا في الموقع المناسب ، بل كان شديداً في مقام يتناسب اللين ، وليناً عندما يستوجب الشدة ،

ثم يصف حال الناس الذين أصيبوا بخبط فلم يعرفوا الهدى عن الضلال ، كما ابتلوا بحالة التمرد انتهى بهم إلى حالة النفاق ، والسير على غير هدى ، ولكن مع طول المدة وشدة المحنة أثرت الصبر . ويقول الإمام (ع) ،

" فصيرها في حوزة خشداء يغلظُ كلَّمها أويخشنَ مسها ويكثر العِثار أنها والإعتذار منها ، فصاحبها المحبة المحبة أن أشنق لها خرَمُ أوان أسلس أنها تقحَّم أَ فَمُدي الداس — لَمَمْرُ والله — كراكب الصعبة أن أن أشنق لها خرَمُ أوان أسلس لها تقحَّم أَ فَمُدي الداس — لَمَمْرُ والله — كَبُطٍ وشرماس وَتَلُونُ واعتراض فصبرت على طول المدة وشدة المحنة " .

ثم يصف الشورى التي أمر بها الخليفة الثاني حيث جعلها في ستة ..

من كان يشك في أنه أفضل من الأول 1، فكيف يوضّع عند أمثال الأقران المتشابهين مع بعضهم وليس معه .

وقد قُبِلَ الإمام (ع) لِمَا رآه من مصلحة الدين بالوضع ، كانه ولحد من سرب الطيور ، إذا هبطوا هبط معهم ، وإن حلقوا طار معهم .

<sup>(</sup>٤٥) كلمها : حرحها : كأنه يقول : خشونتها تنجرح جرحاً غليظاً .

<sup>(</sup>٤٦) العثار : السقوط والكبوة .

<sup>(</sup>٤٧) الصعبة : من الإبل : ما ليست بذلول .

<sup>(</sup>٤٨) اشنق البعيروشنقه : كفه بزمام حتى ألصق ذخراه ( العظم الناتئ خلف الأذن ) بقادمة الرحل .

<sup>(</sup>٤٩) خرم : قطع .

<sup>(</sup>٥٠) أسلس : أرخى .

<sup>(</sup>١٥) تقحم: رمى نفسه في القحمة أي الهلكة.

<sup>(</sup>٥٢) مني الناس : ابتلوا .

<sup>(</sup>٥٣) خبط: سير على غير هدى .

<sup>(</sup>٤٥) الشماس : بالكسر - إباء ظهر الفرس عن الركوب .

<sup>(</sup>٥٥) الاعتراض : السير على غير عط مستقيم ، كأنه يسير عرضاً في حال سيره طولاً .

يقول الإمام (ع) ،

" حتى إذا مضى لسبيله ، جعلها في جماعة زعم أني أحدهم ، فيالله ولِلشُّورى ، متى أعرض الريب في منى أعرض الريب في من الأول منهم ، حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر ، لكندي أسففت إذ أسَفُوا ، وطرت إذ طاروا " ،

ويمضي الإمام (ع) في حديثه يصف عهد الخليفة النالث ومن بعده مما نتحدث عنه تباعاً. كيف قتل الخليفة الثاني ؟

يرى بعض الباحثين أن الحزب الأموي كان وراء مقتل الخليفة الدادي ، خصوصاً وقد ضيق عليهم في الواخر عهده ، فهذا عمرو بن الحاص يتافف ويقول ، لعن الله زماناً صرت فيه عاملاً لعمر بن الخطاب ، والمغيرة يحقد عليه لأنه عزله عن البصرة بعد أتهامه بالزنا ، وفي أكثر من مناسبة ، كان يخاطبه قائلا ، والله لا اظن أيا بكرة قد كذب عليك .

ويرى عبد الرحمن بن ابي بكر ان جنينة غلام سعد بن ابي وقاص كان مشتركاً في الجريمة ، وسعد كان تربطه بالبيت الأموي قرابة حميمة ، حيث إن امّه كانت الحت ابى سفيان ،

والواقع ، ان الأسباب التي يرى المؤرخون أنها كانت وراء إقدام أبي لؤلؤة على اغتيال الخليفة الثاني ، تافهة ، ولا يمكن أن تصمد أمام النقد ، حيث إن مجرد رفع المغيرة مولاه الضريبة عليه لا تدعو لاغتيال الخليفة ، بل لاغتيال مولاه ، والذي تذهب إليه الضريبة مباشرة ، فلما أشرف الخليفة على الوفاة جعلها شروى بين سنة ، وجعل الإمام علياً (ع) واحداً منهم ، أما الباقون فهم ، عثمان ، وعبد الرحمن بن عوف ، وطلحة ، والزبير ، وسعد بن أبي وقاص .

وكان واضحاً من طبيعة الشورى ، ومن وصية عمر بان يؤخذ براي الثلاثة ، الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف ، الذي كان يفضل صهره عثمان ، وهكذا فإن الخليفة الثاني اختار خليفته بلباقة ، ولعله فعل ذلك بوحي مخاوفه السابقة من انتقال الخلافة إلى الإمام (ع) باعتباره النجم اللامع الذي إذا سطع في سماء الخلافة ، ولم يبق لغيره بريق ، اولم يقل — وهويستعرض صفات الست ، وينعت كل واحد منهم بأبشع الصفات ، إلا علياً ، فيقول فيه ، لله انت لولا دعابة فيك ، اما والله لو وليتهم لتحملنهم على الحق الواضح والمحجة البيضاء .

وهذا يعني أن خلافة علي (ع) كانت تنسف الأسس التي بناها الخليفتان من قبله ، ولعله لذلك رفض الإمام شرطاً من عبد الرحمن بن عوف عليه بان يعمل بسيرة الشيخين ، إلا أن الإمام (ع) حين خرج من بيت الشورى وقد تمت البيعة ، لعنمان بن عفان قال ،

" تحن أهل بيت النبوة ، ومعدن الحكمة ، أمان لأهل الأرض ، ونجأة لمن طلب ، إن لنا حقًّا إن نُعطه

<sup>(</sup>٥٦) النقائر: حمع تقلير أي المشابه بعضهم بعضاً دونه .

<sup>(</sup>٥٧) أسف الطائر دنا من الأرض .

الخدناه ، وإن نمنعه نركب أعجاز الإيل " ٠

( أي نكون تبعاً لغيرنا ) . ثم التغت إلى ابن عوف وقال ،" ليس هذا باول يوم تظاهرتم فيه علينا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ، والله ما وليته الأمر إلاّ ليردُّه عليك "

وقال أيضاً ، " أيها الناس ؛ لقد علمتم أني أحق الناس بهذا الأمر من غيري ، أمّا وقد انتهى الأمر إلى ما ترون فوالله لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن جور إلاّ عليَّ خاصة ، التماسا لأجر ذلك وفضله وزهداً فيما تنافستموه من زخرفه " .

## ينو أمية تتسلل إلى السلطة :

إذا كانت معادلة السلطة مالت في اخريات أيام الخليفة الثاني إلى جانب الخط الرسالي ، فإنها فسدت في عهد الخليفة الثالث ، لمصلحة الخط الأموي بعد نجاح هذا الخط في دعم خلافة واحد منهم ، وإخفاء آثار اغتيال الخليفة ، بقتل المشاركين فيها من غير حزيهم !

وهكذا لم يكن تسلل بني امية إلى السلطة في عهد الخليفة الذالث خارجاً عن منطق الأحداث ، فإنما صعد نجم الخليفة بهم ، ولعل الشرط الثالث الذي اقترحه عبد الرحمن على الإمام علي فرفضه وقبله عثمان كان محتواه إبقاء امتيازات بني امية ، ومنها ولاية الشام لمعاوية ، ولقد قال الخليفة الثاني عند وفاته لعثمان ، هبها إليك كاني بك قد قلدتك قريش هذا الأمر لحبها إياك ، فحملت بني أمية وبني معيط على رقاب الناس ، والرتهم بالفيء ، فسارت إليك عصابة من دؤيان العرب فنبحوك على فراشك دبحاً ، والله لنن فعلت لتفعلن ولنن فعلت ليُفعلن بك ، ثم اخذ ناصيته وقال ، فإذا كان ذلك فاذكر قولي "،

هكذا أوجز بعض المؤرخين الوضع في عهد الخليفة الثالث فقال ١

لقد أوطا بني أمية رقاب الناس ، وولاهم الولايات ، وأقطعهم القطائع وافتتحت أرمينية في زمانه فأخذ الخمس كله ووهبه لمروان .

وطلب منه عبد الله بن خالد بن اسيد خلة ، فاعطاه أربعمائة الف درهم ، وافتتح خلافته بإرجاع الحكم بن أبي العاص وبنيه وأسرته إلى المدينة بعد أن طردهم رسول الله (ص) منها ، ولم يقبل (رسول الله (ص)) ) بهم شفاعة أحد أبداً ، كما رفض الشيخان أبو بكر وعمر إرجاعهم إليها وشفاعة المتشفعين بهم ، وقد أنكر المسلمون ذلك أشد الإنكار ، ولكن عثمان لم يلبث أن ولاه صدقات قضاعة فبلغت ثلاثمائة ألف درهم فوهيها له ،

ثم إن رسول الله (ص) كان قد تصدق بموضع سوق في المدينة يُسمَّى ( بهزون ) على المسلمين فاقطعه ابن عفان إلى الحرث بن الحكم شقيق مروان — كما يذكر ذلك ابن ابى الحديد — ويضيف ،

<sup>(</sup>٥٨) راجع: سيرة الألمة الاثنى عشر ( ج١ / ص ٢٩٤).

<sup>(</sup>٩٥) المصدر: ص ( ٣٩٧).

<sup>(</sup>۲۰) المصدر : ( ص ۳۸۰ ) .

اقطع مروان خدعاً وكانت لفاطمة الزهراء (ع) ، وحمي المراعي حول المدينة كلها ، مدع عنها مواشي المسلمين ، واباحها لمواشي بني امية ، واعطى عبد الله بن أبي سرح – وهو اخوه من الرضاعة – جميع ما اذاء الله عليه من فتح افريقيا .

وأعطى أبا سفيان بن حرب مانتي الف من بيت المال في اليوم الذي أمر فيه لمروان بمائة ألف ، وكان قد زوجه أبنته أم أبان ، فجاءه زيد بن أرقم صاحب بيت المال بالمفاتيح ووضعها بين يدي عنمان وبكى — فقال له ، لتبكي أن وصلت رحمي ؟ فقال ، لا ولكن أبكي لانني ظننت انك لفنت هذا المال عوضاً عما كنت تنفقه في حياة رسول الله ، والله لو اعطيت مروان مائة درهم لكان كثيراً عليه ، فقال له ، ألق المفاتيح يابن أرقم فإذا سنجد غيرك .

## الثورة التي لمرترحم:

انشبت بدو امية ، اظفارها في السلطة ، وبدأت تنهب أموال المسلمين نهباً ، وتبدي بها حزيها السياسي ، وقوتها العسكرية ، ولانها كانت ذات نفوذ سياسي قبل الإسلام ، ولها علاقات مع القوى السياسية والعسكرية في الجزيرة ، وتجارب سياسية ، ولأن سماحة الإسلام ، وضعف بعض القيادات هيأت لهم فرصة النمو في الظل ، فقد حافظوا على افكارهم وتقاليدهم وعلاقاتهم ، بل وهيكلية قيادتهم طوال الفترة التي كانوا بعيدين فيها عن السلطة ظاهراً ، بالرغم من تداخلهم فيها ،

بل ، إن أبا سفيان ، وهو قائدهم في الجاهلية وموجههم في الإسلام ، يزور الخليفة النالث ، فيجد عنده حاشيته من بدي أمية ، فيسال جليسه هل في الحضور غريب ؟، وكان قد كُفَّ بصرهُ أننز ، فلما أجابه بالنفي واطمان أبدى ما يجول في خاطره فخاطب قومه ، تلقّفوها يا بدي عبد الدار تلقف الصبيان للكرة ، فو المدي يحلف به أبو سفيان لا جدّة ولا دار ١، فقام إليه الإمام علي (ع) الذي كان حاضراً في طرف المجلس فنهره ،، فقال أبو سفيان العتب ليس علي وإنما على الذي غرّدي وقال لا غريب بين الحضور ،، فتصور هذا العذر السخيف من ذلك الشيخ الذي ما دخل الإيمان إلى قلبه .

وعندما تصاعدت أمواج الثورة ضد تصرفات بني أمية ، في عهد الخليفة الثالث ، مرّ معاوية وكان يومذاك قائد قوات بني أمية واقعاً ، ووالي الشام — في الظاهر — ، مرّ بقوم من كبار المهاجرين ، فيهم على (ع) وطلحة والزبير فقال ،

إنكم تعلمون أن هذا الأمر كان الناس يتغالبون عليه ، حتى بعث الله نبيَّه فتغاضلوا بالسابقة والقدمة والجهاد ، فإن أخذوا بذلك فالأمر أمرهم والناس لهم تبع ، وإن طلبوا الدنيا بالتغالب سلبوا ذلك ، ورده الله إلى غيرهم ، وإن الله على البدل لقادر ، وإني قد خلفت فيكم شيخاً فاستوصوا به خيراً وكاتفوه تكونوا أسعد منه بذلك ،

<sup>(</sup>٦١) في رحاب أئمة أهل البيت : ج ١ ، ص ٣٤٣ .

وعرف الحاضرون مغزى كلامه ، فاقد هددهم بانه وحزيه سوف ينقلبون على اصحاب النبي (ص) لولم ينتصروا لعثمان .. وهكذا يقول ابن أبي الحديد المعتزلي ، من هذا اليوم انشب معاوية أظفاره في الخلافة لأنه غلب على ظنه قتل عثمان ألا ترى إلى قوله ، وإن طلبوا الدنيا بالتغالب سلبوا ذلك ورده إلى غيرهم وهو على البدل لقادر ، وإنما يعني نفسه ولذا تربص بنصرة عثمان لما استنصره .

اقد أتم الحزب الأموي استعداده للإنقلاب على النظام الإسلامي ، وإقامة نظام جاهلي جديد ، يتخذ من الدين وسيلة جديدة للسيطرة .

وذار الناس من كل مكان ، ولا سيما من الكوفة والبصرة ، ومصر ، . ومشى من كل منها الف مسلح إلى المدينة في محاولة للضغط على الخليفة ، وكان هوى أهل الكوفة في الزبير ، بينما كان أهل البصرة يميلون إلى طلحة ، أما أهل مصر فكانوا شيعة الإمام (ع) .

ولم يكن الإمام (ع) راضياً لفعال الخليفة ، ولكنه حاول جهده تجنب الفتنة ، وكم كان يسعى لإصلاح ما أفسده بنو أمية في الحكم ، إلا أن الخرق كان قد أتسع على راقعه ،

ولعل الحديث التالي يكفينا شاهداً على موقف الإمام الإصلاحي ، وكيف كان يجابه بضغوط بدي أمية الغالبين على أمر الخليفة ، ولعلهم كانوا ينتظرون أمراً آخر ، أو كانت قيادتهم المتمثلة في معاوية تخطط فعلاً لقتل الخليفة عسى أن يتخذوه شعاراً لحركتهم نحو السلطة .

الحديث يقول ،

إن الدوار كتبوا إلى عثمان يدعونه إلى التوبة ، واقسموا له بالله انهم الايرجعون عنه أبداً ، وغير تاركيه حتى يعطيهم ما يلزمهم من حق الله ، ولحس عثمان أن القوم جادُون في طلباتهم ، فارسل إلى علي (ع) فلما جاءه قال له ، يا أبا الحسن قد كان من الناس ما رأيت ، وكان مني ما قد علمت ، ولست آمدهُم على قتلي ، فارددهم عدي ، فإن لهم والله أن أعفيهم من كل ما يكرهون ، وأن أعطيهم من نفسي ومن غيري ما يريدون وأن في ذلك سفك دمي .

فقال له امير المؤمنين (ع) ،

" إن الناس إلى عدلك أحوج منهم إلى قتلك ، وإني لأرى القوم لا يرضون إلا بالرضا ، وقد كنت أعمليتهم في المرة الأولى عهد الله أن ترجع عن جميع ما نقموا ، فرددتُهم عنك ، ولم تغير لهم بشيء من ذلك ، فلا تغرّننى — مذه المرة — من شيء فإنى معطيهم عليك الحق " .

قال ، نعم ، فاعطهم والله الآن ، فوالله لأَفِيَنُّ لهم بكل ما تريد ،

فخرج علي إلى الناس ۽ وقال ۽

" أيها الدأس ؛ إنكم إنما طلبتم الحق وقد أعطيتموه ، إن عثمان زعم أنه منصفكم من نفسه ومن غيره ،

<sup>(</sup>٦٢) المصدر: ج١، ص ٣٤٣.

وراجع عن كل ما تكرهون " .

فاقبلوا منه ، ووكدوا عليه ،

فقال الداس ، قد قبلنا ، فاستوثق لنا منه ، فإنا والله لانرضى بقول دون فعل ،

فقال لهم ، ذلك لكم ،

وتمضي الرواية تحديثا عن أن رسالة خرجت - بعد هذه المعاهدة - من بيت الخليفة الثالث إلى عُمَّاله وعليها خاتم الخليفة ، يدعوهم فيها إلى نصرته ، وقتل رؤساء المعارضين ، وأنه أخذ يتاهب للقتال ويعد جيشاً عظيماً من رقيق الخمس ، مما أثار شكوك المعارضين ، فعادوا إليه ، وطالبوه بعزل الولاة فوراً ، أو خلع نفسه فلم يفعل ، ثم أنكر الرسالة وأدعى أنها تزوير عليه ، ولعل أصابع بني أمية داخل البيت كانت من زورت الرسالة وغيّمت سحب الشكوك ، ووقعت الفتنة . .

وهكذا جرت الرياح في اتجاه العنف ، وقتل عثمان ، وغلب النوار على المدينة ، ولخص الإمام علي (ع) الواقعة بعدئذ في كلمتين ، حين قال عن مقتله ،

" لو أمرت به لكنت قاتلاً ، أو نهيت عنه لكنت ناصراً " .

ولعل حكم الله الواقع في المستائر أن يكبو به فرس السلطة ويقتل على فراشه ، وحكمه في الجازع أن يكون كمن يجتثي الثمرة في غير أوانها فلا يهنا بها ، وهكذا استطاع الحزب الأموي أن يستغيد من مقتل المطيفة أكثر من الثوار ، حتى تبراً من مقتل الخليفة من كان من أشد المحرَّضين عليه ، فهذه أم المؤمنين عائشة كانت تهتف ، اقتلوا نعتلاً فقد كفر ، وهذا طلحة والزبير ، كانا يواصلان التحريض عليه ويجرِّدان الجيوش ضدَّة ، وهذا عمرو بن العاص بؤلَّب عليه حتى الرعاة ، ولكنهم جميعاً انحازوا إلى صف المطالبين بدمه ،

ولو سمعوا تصبيحة الإمام عليه السلام لكانت الخلافة تعود إلى مراسيها دون إراقة دماء ، وإثارة الفتن ،

<sup>(</sup>٣٣) سيرة الألمة الأثنى عشر: ج ١ ، ص ٤٢٣ - ٤٢٥ نقلاً عن الطبري: ص (١١٢) المجلد النحامس . (٣٤) في رحاب ألمة أهل البيت : (ص ٣٤٨ ) . ويقول ابن ابي الحديد في شرح النهيج ج١ / ص ٢٣١ : " سعل ابو سعيد الحدري : هل شهد مقتل عثمان احد من الصحابة ؟ قال ندم : شهده ثمانماية " .

## الفصل الرابع

# عهدامامته عليه السلام

## هكذا سعت الخلافة نحوالإمام (ع):

وحملت أمواج الإضطراب سفينة الأمة بعيداً عن شواطئ الأمان ، واجتمع المهاجرون والأنصار وفيهم طلحة والزبير ، واجمعوا على بيعة الإمام (ع) فجاؤوا إليه مسرعين وقالوا ، لابد للناس من إمام ،

قال ، لا حاجة لى في أمركم ، فمن اخترتم رضيت به ،

قالوا ، ما نختار غيرك ؛ وأضافوا ، إنا لا نجد اليوم أحدا أحق بهذا الأمر منك ،

قال ؛ لاتفعلوا ، فإني اكون وزيراً خيراً من ان اكون أميراً .

فقالوا: لا والله، ما نحن بفاعلين حتى نبايعك.

قال ، ففي المسجد ، فإن بيعتي لاتكون خفيّةً ولا تكون إلاّ عن رضا المسلمين .

فخشي الناس علياً ، فقالوا نبايعك ، فقد ترى ما نزل بالإسلام ،

فقال ، " دعوني والتمسوا غيري ، فإنا مستقبلون أمراً له وجوه والوان . لاتقوم له القلوب ، ولا تنبت عليه العقول " .

فقالوا ننشدك الله ، الأترى ما نحن فيه ؟ الأترى الإسلام؟ الأترى الفتنة ؟

فقال ، " قد أجبتكم وإني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم " " .

اجل ، إن الإمام (ع) يرفض الخلافة لأن امواج الفتنة قد بلغت اعلى مد ، ويود لو يكون وزيراً يساهم من موقع حُرِّ في إخماد نيران الفتنة ، ولكن لا أحد رشح نفسه للخلافة ، ولا أحد كان يقبل بغير الإمام (ع) .

والإمام يرفض بيعة أهل الحل والعقد من دون رضا الناس ، ويرى ذلك حق عامة الناس ، فيجعلها في المسجد على الملأ العام .

ويشترط عليهم بان يقودهم على علمه ، لا بجهلهم ، ووفق سدّة الرسول ، لا مصالح اصحابه وضغوط القوى السياسية ،

واستقبل الإمام عهده ، بالثورة ضد الوضع الفاسد ، وقد عقد عزمات قلبه جميعاً على مواجهة كل تلك العقبات التي خضع لها أو توقف عندها من كان قبله ، وأعظمها القوة السياسية المتنامية عند بني أمية ،

<sup>(</sup>٦٥) المصدر: ج ٢ ، ص ٤ ، عن الطبرى وابن الأثير.

ومن تحالف معهم من بقايا العهد الجاهلي -

والواقع أن تصفية هذه القوة ، كانت من أعظم المهام الرسالية التي بداها الرسول ، وتابع أصحابه من بعده نهجه بفتور ، حتى إذا جاء الإمام (ع) وكانت الظروف مؤاتية ، نهض بها بعزم راسخ .

او ليسوا هم الشجرة الملعونة في القرآن ، اوليس الرسول (ص) قد حدَّر منهم ، وقال ، " إذا رايتم معاوية هذا على مديري فاقطوه ، ولن تفعلوا " .

إنهم كانوا اكبر قوة سياسية في الجزيرة ، وكان الرسول قد احتواهم ، لعلهم يؤوبون إلى رشدهم ، ويكيِّفون انفسهم مع الواقع الجديد ، أو تقوى شوكة الإسلام فتقضي عليهم في الوقت المناسب ، وها قد حان ذلك الوقت ، فإنهم ليس فقط لم يتويِّوا انفسهم في بوتقة المجتمع الإسلامي ، بل ما فتنوا يدبرون المؤامرات ضد القوى الرسالية ، ويتحيِّنون الفرص للانقضاض على السلطة .

ومن هذا نجد الإمام عليّاً (ع) يبدأ عهده بالهجوم على بني أمية وامتيازاتهم التي ابتزُّوها من الظيفة السابق .

يروي ابن أبي الحديد ، عن ابن عباس ان علياً خطب في اليوم الثاني من بيعته بالمدينة فقال ،

" إن كل قطيعة اقطعها عثمان ، وكل مال اعطاه من مال الله فهو مردود في بيت المال ، فإن الحق القديم لا ييطله شيء ، ولو وجدته قد تزوّج به النساء وفُرِّق في البلدان لرددته إلى حاله ، فإن في العدل سعة ، ومن ضاق عنه الحق فالجور أضيق " ٢٦٠

وعزل الإمام عمال الخليفة السابق وهم حكام الولايات الإسلامية ، واصرَّ على عزل معاوية ، قائد الحزب الأموي السياسي والعسكري ، والذي كان يرضى من الإمام أبقاءه على الشام كما فعل السابقون ، لعله يجد فرصة لخرى لتحقيق هدف حزيه في السلملة .

لقد كانت تلك أعظم مسؤوليات الإمام (ع) إذ عهد إليه رسول الله (ص) تكميل ما بدأه من تصفية القوى الجاهلية وبقاياها ، وقال له مرة ،

" تقاتلهم على تاريله ، كما قاتلناهم على تنزيله " .

وإن أهل البصائر من أصحاب رسول الله (ص) وأعون تماماً لهذه الرسالة الإلهية التي يجب عليهم تنفيذها ، وإن الإمام إنما قبل بالإمارة لتحقيق هذا الهدف ، وبذل قصارى جهده لتحقيق واحد من هدفين متدرجين ،

١-- فإما سحق بقايا النظام الجاهلي وإقامة نظام العدل الإسلامي .

٢-- وإما تعرية هذه القوة الجاهلية وقضحها وإيجاد حركة رسالية تهدف إلى القضاء عليها وتمنعها من
 تحقيق كل أهدافها

<sup>(</sup>٦٦) المصدر: ج ٢ ، ص ١١ .

ولأن الظروف لم تسمح لتحقيق الهدف الأول ، فلقد حقق الهدف الذاني ، وانشا في الأمة طليعة رسالية ناضلت ضد بني أمية حتى تمت تصفيتهم كاملاً دون أن يحققوا هدفهم الرئيسي ، وهو إعادة الداس إلى الجاهلية ، والقصة التالية تكشف جانبا من أهداف معاوية ،

كان معاوية — بعد أن تم له الأمر ظاهرا -- يستمع إلى الأدان ، وإلى جانبه بعض خواصه ، وإذا به يتميز من الغيظ عندما يسمع المدادي يهتف " أشهد أن محمداً رسول الله " فيساله صاحبه عن ذلك فيقول ،

إن أَخَا تيم حكم ودهب ، فقال الناس رحم الله أبا بكر .

وكذلك أخو عدي ، لم يزد الناس بعد حكمه أن قالوا ، رحم الله عمر .

ولكن هذا ابن أبي كبشة ( أي رسول (ص) لم يُرْضَ حتى قُرن اسمه باسم الله ، لا والله إلاّ دهداً

امًا يزيد ابنه الماجن فقد أنشد قائلاً ،

لعبت ماشم بالملك فسلا خبر جساء ولا وحسي تسنل

من هنا وضع أمير المؤمنين (ع) استراتيجيته على اساس محارية الباطل وتصفية الحزب الأموي مهما كلفه الأمر.

## الإمام (ع) يجاهد أعداء الدين:

وكاية دورة أصيلة ، وأجهت دورة أنصار الحق ، ثلاثة محاور معادية ،

١- بقايا العهد البائد .

٢- الإنتهازيين ،

٧- المتطرفين .

امًا الإنتهازيون فهم الدين يسايرون الثورة أيام تصاعد مدها بيغون ركوبها لتحقيق ممامعهم السياسية باسم المساهمة فيها ، فإذا رأوا قيادة الثورة واعية ، قلبوا ظهر المجنّ وحاربوها وهم عادة ما ينهزمون أمامها ، إن قوة هذا الفريق كامنة في مكرهم وتلونهم ، فإذا افتضحوا فشلوا وانهزموا ،

وكان طلحة والزبير واقرائهما من هذا الغريق حيث عارضوا الخليفة الثالث ، وكانوا يمدون انفسهم بالسلطة أو بنصيب منها على الأقل ، فلما رأوا ميل الناس إلى أمير المؤمنين ، انحنوا للعاصفة مؤقتاً ، وبايعوه ، بل كانوا أول من بادر إلى بيعته طمعاً في تقاسم السلطة معه ، ولكنهم وجدوا الإمام لايطلب الحق بالجور ، ولم يحقق طلب طلحة والزبير بإمارة الكوفة والبصرة ، وكان لهما فيهما شيعة وهواة ، فتمردوا عليه ونكثوا بيعته ، وطالبوه بدم من قتلوهم ، وأدعوا بانهم أولياء الخليفة الثالث ، وتحملوا وزراً عظيماً ، لانهم بادروا إلى إشعال نار الفتنة بين المسلمين ، وكانت الحرب التي اعلنوها أول حرب دامية بين المسلمين .

#### حرب الجمل:

كان أبو بردة عوف الأزدي ممن تخلف عن نصرة الإمام في الكوفة ، فلما عاد الإمام فاتحاً من البصرة ، عاتب المتخلّفين ، وقال ،

" أَلاَ إِنه قد قعد عن نصرتي منكم رجال ، فانا عليهم عاتبٌ زارٍ ، فاهجروهم واسمعوهم ما يكرهون حتى يعتبوا ، ليُعرف حزبُ الله عند الفرقة " .

فقام إليه أبو بردة ، وقال ، يا أمير المؤمنين أرأيت القتلى حول عائشة والزبير وطلحة بما قُطوا ؟

قال (ع) ، قُطوا شيعتي وعمالي وقُطوا أخا ربيعة العبدي رحمة الله عليه في عصابة من المسلمين ، قالوا ، لا ننكث كما نكتتم ، ولا نغرر كما غررتم ، فونبوا عليهم فقطوهم ، فسالتهم أن يدفعوا إليَّ قتلة إخواني اقطهم بهم ، ثم كتاب الله حكم بيني وبينهم ، فابوا عليَّ ذلك وقاطوني ، وفي اعداقهم بيعتي ودماء قريب من الف رجل من شيعتي فقطتهم بهم .

دم خاطبه قائلاً ، أفي شك انت من دلك ؟

قال ، " قد كنت في شك ، فاما الآن فقد عرفت واستبان لي خطأ القوم ، وإنك انت المهديّ المهديّ المهدي المصيب " " ، هكذا اختصر الإمام جرائم الناكثين ،

ومرة أخرى حيدما تواجه الفريقان بالبصرة ، دعا الإمام طلحة والزبير وحاججهما فقال ،

" لعمري لقد اعددتما سلاحاً وخيلاً ورجالاً ، إن كنتما اعددتما عند الله عنراً فاتّقيا الله سبحانه ولا تكونا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاناً ، ألم أكن أخاكم في دينكما ، تحرمان دمي وأحرم دماءكما ؟ فهل من حدث ما أحل لكما دمي " .

قال مللمة ، أَلُّبت الناس على عثمان ،

فقال علي ، " يومند يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين ، يا طلحة تطلب بدم عثمان ؟ فلعن الله قتلة عثمان ، يا طلحة جنت بعرس رسول الله (ص) تقاتل بها ، وخبّات عرسك ، أما بليعتني ؟ " ١٨ " .

ثم ذكّر الإمام (ع) الزبير ببعض المواقف مع رسول الله (ص) ، فاعتزل المعركة ، ولما اعتزل الزبير المعركة ، ولما اعتزل الزبير المعرب وتوجه تلقاء المدينة ، تبعه ابن جرموز فغدر به ، وعاد بسيفه ولامة حربه إلى الإمام (ع) فاخذ الإمام يقلّب السيف ويقول ،

" سيف طالما كثيف به الكرب عن وجه رسول الله (ص) " ١٠٠

فقال ابن جرمور ، الجائزة يا امير المؤمنين ، فقال ، إني سمعت رسول الله (ص) يقول ، " بشر قاتل ابن صفيه ( الزبير ) بالدار " : .

<sup>(</sup>٦٧) المصدر: (ص ٤٥).

<sup>(</sup>١٨) المصدر : ( ص ٢٨) .

م خرج ابن جرموز على عليٌّ مع أهل النهروان فقتله معهم فيمن قتل • •

ومن خلال اسطر التاريخ نكتشف أن الزبير وطلحة وعائشة كانوا جميعاً ، مترددين في مسيرهم ، وكم قرر الواحد منهم العودة ، إلا أن هناك يداً خفية كانت تثبط عزمهم وتعيدهم إلى قلب الفتنة من جديد ،

فهذا طلحة يأتي إلى البصرة فيخطب الناس ، ويدعوهم إلى خلع الإمام (ع) فيقولون له ، يا ابا محمد قد كانت كتبك تأتينا بغير هذا ، فسكت ولا يجد جواباً ، ويقدم الزبير للخطاب ،

وهده عائشة تمر في مسيرها إلى البصرة بماء يسمَّى ( الحواب ) فتنبح بها كلابه ، قالت ، اي ماء هذا ؟ قيل هذا ماء حواب ، فإذا بها تصرخ باعلى صوتها ثم تضرب عضد بعيرها فتنيخه ثم تقول ، أذا والله صاحبة كلاب الحواب طروقاً مِنْ ، رُدُونِي ،

هكذا ظلت هذالك ومعها قومها يوماً وليلة ، فخدعها عبد الله بن الزبير ، وجاؤوا لها باربعين رجلاً وقيل بخمسين من الأعراب رشوهم فشهدوا أن هذا ليس بماء الحواب . .

ويظهر عبد الله بن الزبير ، في الصورة مرة لخرى حينما أراد والده الاعتزال ، فانحاه ، وغرر به ، ، مظه مثل محمد بن طلحة ،

كماأن مروان بن الحكم ، يظهر في الصورة في بعض الأحيان وهو يحرض على الإستمرار في القتال .. هكذا نكتشف الأصابح التي كانت وراء الشخصيات الظاهرة في حرب الجمل ، وهم تحالف بني أمية مع بعض الطامعين في السلطة ، من غيرهم ، تستّروا بهم ، وقالوا لأنفسهم ، لو ظفروا كان لذا معهم مثلما كان أيام الخليفة الثالث ، أما إذا فشلوا ، فقد ضربنا عصفورين بحجر واحد ، فمن جهة تخلصنا من المهاجرين والأنصار الطامعين في الخلافة ، حيث يصفي بعضهم بعضاً ، ومن جهة ثانية سقطت هيبتهم بين المسلمين وظهروا في أعين الناس بمظهر الباحث عن مصالح شخصية ،

وهكذا نستطيع أن نفسر وقوف الحزب الأموي إلى جانب طلحة والزبير وعائشة وهم من أشد المحرضين ضد عثمان ، وضد استئثار بني أمية بالسلطة والثروة في عهده ،

وكان الناس يتساءلون أنهم يريدون البصرة يطالبون أهلها بدم عثمان وقائلوا عثمان معهم ، فقد روى الطبري بسنده عن المغيرة بن الأخنس قال ، لقي سعيد بن العاص ، مروان بن المحكم وأصحابه بذات عرق فقال ، أين تذهبون وذاركم على أعجاز الإبل ؟ ( قال ابن الأثير يعني عائشة وطلحة والزبير ) ، أقتلوهم ثم ارجعوا إلى منازلكم ، لا تقتلوا انفسكم ، قالوا ، بل نسير فلعلنا نقتل قطة عثمان جميعاً ١٧٠

ولعلهم أشاروا في نهاية حديثهم إلى أن هدفهم ضرب الداس ببعضهم للتغلص منهم جميعاً ، وهذا يفسر أيضاً ما ذكره أبن الأثير من أن مروان بن الحكم هو الذي رمى سهماً تحو طلعة فأصابه في رجله

<sup>(</sup>٦٩) المصدر: (ص ٣٩) عن أبن أبي الحديد.

<sup>(</sup>٧٠) النصدر: (ص ٢٥).

<sup>(</sup>٧١) المصدر: (ص ٢٢).

وقتله ٢٢ . أقد أبلغ أمير المؤمدين (ع) حيدما بين في أكثر من خطاب طبيعة هذه الحرب وأن ورامعا قريش التي حاربها لأجل الرسالة وهم كافرون ، ويحاربها اليوم لذات الهدف ، وهم مفتونون .

يقول الشيخ المغيد ، لما نزل أمير المؤمنين (ع) الريدة لقي بها آخر الحاج فاجتمعوا إليه ليسمعوا من كلامه -- وهو في خبائه -- قال ابن عباس فاتيته فوجدته يخصف نعلاً ، فقلت له ، دحن إلى أن تصلح المرنا الحوج منا إلى ما تصلح ، فلم يكلمني حتى فرغ من نعله ، ثم ضمها إلى صاحبها وقال لي ، قومها ، فقلت ، ليس لهما قيمة ، قال ، على داك ، قلت ، كسر درهم قال ؛

" والله لَهُمَا لحَبُّ إلَيَّ من امركم هذا ، إلَّا أن أُقيم حقًّا أو ادفع باطلاً " ،

قلت إن الحاج قد اجتمعوا ليسمعوا من كلامك ، فتادن لي أن اتكلم ، فإن كان حسداً كان منك ، وإن كان غير ذلك كان مني ؟ قال ، لا ، أنا أتكلم ، ثم وضع يده على صدري ، وكان شئن الكفين فالمني ثم قام ، فاخذت بثوبه ، وقلت نشدتك الله والرحم ( وكانه خاف أن يتكلم بما ينفر الحاج ) قال ، لا تنشدني ، ثم خرج ، فاجتمعوا عليه ، فحمد الله واثنى عليه ثم قال ،

" أما بعد فإن الله بعث محمداً وليس في العرب لحد يقرأ كتاباً ولا يدَّعي نُبُوة ، فساق حتى بوأهم محلتهم ، وبلغهم الناس الى منجاتهم ، أما والله ما زلت في ساقتها ، ما غيرت ولا بدّلت ولا خُنت حتى قولت بحدافيرها ، مالي ولقريش ؟ ، أما والله لقد قاتلتهم كافرين ، ولأقاتلنهم مفتونين ، وإن مسيري هذا عن عهير إليّ فيه ، والله لابقرن بالباطل حتى يخرج الحق من خاصرته ، ما تنقم مدّا قريش إلاّ أن الله اختارنا عليهم ، فادخلناهم في حَيْزنا " .

وانشد ،

رَّدَمْتَ - لَعمري - شُريك المحضَ خالصاً واكلك بالزُّبد المقشرة البُحُسراً و ونحسن وهبنساك العسلاء ولسم تكسن عليّاً وحُطنا دونك الْجُرد والسُّمرا

وهكذا نجد قريشاً -- التي لاتزال احلام السلطة على العرب تراودها -- تتظاهر بالدين ، وتقود حرياً ضده وقد استعادت قواها المنهارة ، مستغلة ضعف الخليفة الثالث ، وغررت ببعض اصحاب الرسالة ، وطمعتها في الخلافة وذلك لعدم وضوح الرؤية عندهم ، فهذا طلحة الذي كان يطمع في الخلافة بعد الخليفة الثاني فيؤلب أهل البصرة ضد الخليفة الثالث ، ويحرضهم على قتله ، ياتي بنفسه إلى البصرة وينادي مناديه ، من كان فيهم احد ممن غزا المدينة فلياتنا به فجيء بهم فقتلوا ولم ينج منهم إلاّ قليل بالأمس كان يقودهم ، واليوم ينقلب عليهم ويقتلهم ، اوليس هذا غريباً ؟ بَلَى ، ولكن طلحة كان بالأمس قائداً ، واصبح اليوم رقماً في حسابات بني أمية ، وأضحى يصفي حزبه بنفسه ، ولم يكن يشك أمير

<sup>(</sup>٧٢) المصدر: (ص ٤٤).

<sup>(</sup>٧٣) المصدر : ( ص ٢٤ ) ،

<sup>(</sup>٧٤) المصدر : ( ص ٣١ ) ،

المومنين في وجوب قتالهم لأنه كان يعرف طبيعتهم واهدافهم الخبيثة ولأن رسول الله (ص) كان قد أخبره بمسيره إليهم ، وأنه سوف يقتل الناكثين ، نعم ، إنه لاقى صعوبة حقيقية في توعية الناس ، ولولا أهل البصائر من المهاجرين والأنصار الذين نهضوا معه ضد الفنة الناكثة ، وأزروه ونصروه بدأت القوة التي آزروا بها رسول الله (ص) لكانت قريش بمكاندها وقوتها وعصبياتها تشكّل خطراً حقيقياً ضد بقاء الإسلام .

ولقد استنهض الإمام (ع) جيش الكوفة الذين فتحوا بالاد فارس ، ثم استقروا هذاك يحمون ثفور الإسلام ويبعثون بالسرايا لفتح المزيد من البلاد ، وإنما اختارهم لعلمه بوجود أهل البصائر من اصحاب النبي (ص) والفقهاء والقرّاء بينهم ، ولقد قال لهم حين التقى بهم في منطقة ذي قار ، " يا أهل الكوفة ، إنكم من أكرم المسلمين واقصدهم تقويماً ، وأعدلهم سنّة وافضلهم سهماً في الإسلام ، وأجودهم في العرب مركباً ونصاباً ، انتم أشد العرب وُداً للنبي (ص) وأهل بيته ، وإنما جنتكم نقة — بعد الله — بكم المدي بذلتم من انفسكم عند نقض طلحة والزبير ، وخلعهما طاعتي واقبالهما بعانشة للفتنة "

ولقد استمرت عرب الكوفة ، في ولائها لآل البيت ومحاربتها للخط الأموي حتى ازال الله دولة بني أمية ي عهد العباسيين .

وحيدما عباً الإمام (ع) جيشه ، سار بهم إلى البصرة حتى وردها ، والقى خطاباً هاماً بين فيه مشروعية قتاله للناكثين ، كما أوضح استراتيجية حربه هذه ، فقال فيما قال ،

"عباد الله ! . انهدوا إلى هؤلاء القوم ، منشرحة صدوركم بقتالهم ، فإنهم نكنوا بيعتي ، وأخرجوا " ابن حنيف " عاملي ، بعد الضحرب المبرِّح والعقوبة الشديدة ، وقتلوا السبابجة ، وقتلوا حكيم بن جبلة العبدي ، وقتلوا رجالاً صالحين ، نم تتبعوا منهم من يحبني يلفنونهم في كل حانما ، وتحت كل رابية ، ثم ياتون بهم يضربون رقابهم صبراً . مالهم ، قاتلهم الله أنَّى يؤفكون ١، انهدوا إليهم وكونوا أشداء عليهم والتوقهم صابرين محتسبين ، تعلمون انكم منازلوهم ومقاتلوهم وقد وطنتم انفسكم على الطعن والضرب ومبارزة الأقران .

وَأَيُّ امرىُ منكم لحسُّ من نفسه رباطة جاش عند اللقاء ، ورأى من لِغُوانه فشلاً ، فلينبُّ عن أَهْيِه الذي فضل عليه ، كما يدب عن نفسه ، فلو شاء الله لجعله مثله " . .

وكان الإمام (ع) يرفض معاملة الناكثين كما لو كانوا كفاراً ، بل منع اصحابه من المبادرة بالقتال ، ولم يائن الهم به إلا بعد أن رمى اصحاب الجمل عسكره بالنبل رمياً شديداً متتابعاً ، فضبح إليه اصحابه وقالوا ، عقرتنا سهامهم يا أمير المؤمنين ، فلم يلان لهم حتى بعث إلى عسكر البصرة رجلاً يحمل مصحفاً ويدعوهم إلى التحاكم إليه فقتاوه فاصدر أمره بقتالهم .

<sup>(</sup>٧٥) المصدر : ( ص ٣٥ ) .

<sup>(</sup>٧٦) المصدر: (ص ٣٧).

وظل القتال ذلاقة ليام وابدى اصحاب النبي (ص) من المهاجرين والأنصار البطولات التي اشتهروا بها أيام رسول الله (ص) ، وقد اجتمعوا في كتيبة واحدة سميت بالكتيبة الخضراء ، يقودهم سيدهم وأميرهم الإمام علي (ع) وقد هجمت في اليوم الأخير على الجمل الذي كان يعتبر راية الداكثين ، فعقروه . فلما سقط انهزم جميعهم ، وانتهت المعركة بانتصار الإمام (ع) الذي نادى مداديه ، الا تتبعوا مُدبراً ، ولا تجهزوا على جريح ، ولا تدخلوا الدور ، ولا ترزاوا سلاحاً ولا ثياباً ولا متاعاً . ومن القي سلاحه فهو آمن ، ومن اغلق بابه فهو آمن .

دم مشى الإمام (ع) إلى عائشة وهي الباقية من قيادات المعارضة فاستقبلته صفية بنت الحارث وقد. تكلت بابنها فقالت له ،

يا علي 1. يا قاتل الأحبة ، يا مغرق الجمع ، أيتم الله منك بنيك كما أيتمت ولد عبد الله منه ، فمشى عنها ولم يرد عليها ، ثم دخل على عائشة فسلم عليها وقعد عندها ، فاغنت تعتدر إليه وتقول ، إني لم افعل ، فلما خرج الإمام اعادت صغية قولها المنكر للإمام فكفً عنها ولكنه قال ، وهو يشير إلى بعض غرف الدار ، أما لهممت أن افتح هذا الباب واقتل من فيه ، ثم هذا فاقتل من فيه ، ثم هذا فاقتل من فيه ، غرف الدار ، أما لهممت الدرب قد لجاوا إلى عائشة ، منهم مروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير ، فتغافل الإمام (ع) عنهم ، فقال رجل من الازد وهو يشير إلى صفية ، والله لاتغلبنا هذه المراة فغضب الإمام ، وقال ،

" صه ، لا تهتكن ستراً ، ولا تدخلن داراً ، ولا تهيجن امراة بادى وإن شتمن أعراضكم ، وسفهن أمراعكم وصلحامكم ، فإنهن شعاف ، ولقد كنا نؤمر بالكف عنهن ، وإنهن لمشركات " .

وهكذا أدب الإمام اصحابه كيف يتعاملون مع اعدانهم بالرفق ، بالرغم من أن أنهراً من الدم قد جرت بيدهم . ثم مضى الإمام إلى بيت المال وقسم ما فيه على الجند بالسوية ، فاعطى كل واحد خمسمانة ، وأغذ أيضاً خمسمانة ، وجهز عائشة بما تحتاج من مركب وزاد ، وأرسلها إلى المدينة واختار لها أربعين امراة من نساء أهل البصرة المعروفات ، وأرسل معها لخاها محمداً ، وكان من أقرب أصحاب الإمام إليه ، وأستخلف على البصرة أبن عباس وكتب إليه عهداً قال فيه ، فارغب راغبهم بالعدل عليه والانصاف له والاحسان إليه ، ومل عقدة الخوف عن قلوبهم ،

وكتب إلى أمراه الجيش وهو يحدد معالم حكمه ا

" لكم عندي الا احتجز دونكم سراً إلا في حرب ، ولا اطوي عنكم امراً إلا في حكم ، ولا اؤخر حقاً لكم عن محله ، ولا ارزاكم شيئاً وإن تكونوا عندي في الحق سواء " .

وعاد الدراجه إلى الكوفة ورايات النصر ترفرف عليه ، وابي أن يدخل قصر الإمارة بل اختار بيت جعدة بن

<sup>(</sup>۷۷) المصدر : ( س ٥٥ ) .

ابي هبيرة المخزومي ، وكان ابن اخته ام هاني ، وقال عن قصر الإمارة ، إنه قصر خبال لا تُنزلونيه . صفين : المنعطف الخطير :

وكانت لاتزال أمام الإمام عقبة كاداء لابد من تجاوزها حتى يقيم العدالة ويجري لحكام الله ، فهذا معاوية ابن أبي سفيان قائد الردة الجاهلية يعبئ إليه كل الحاقدين على الإسلام ، والموتورين وبقايا العهد البائد ، ويجمع إليهم الطامعين والاثرياء المترفين ، وقد أركز نفسه في الشام منذ أن ولاه عليها الخليفة الثاني بعد وفاة أخيه يزيد بن أبي سفيان ، قائد جيوش الشام ، وقد حاول الخليفة الثاني جلب رضا بني أمية — القوة السياسية والعسكرية الأكثر تماسكا والأبعد عن الدين — وقد زعم الحزب الأموي أن الشام قد أضحت إقطاعة خالصة لهم وإلى الأبد ، فركز قواه العسكرية هذاك ولم يتصور أنَّ حاكماً في البلاد يجرؤ على مطالبتهم بها ، مادام الخليفة الثاني الأقوى بين الخلفاء غض طرفه عما يجري في الشام من تدعيم وجود الحزب المنافس للإسلام ، وكان يستثني الشام من قوانينه المشددة ، كقانون من أين لك هذا الذي الخترعه لمقاومة الترف الذي هبط إليه الحكام الجدد ، حتى أبو هريرة الراوية المعروف ، لم يدج من هذا القانون الصارم ، ففقد الكثير مما جمعه في البحرين تبعاً له ، بينما معاوية وحزبه الأموي ، الذي كان يرسي قواعد ملكه العضوض في الشام ، ويجمع التروات الطائلة ، ويغدق الهبات السخية على المنتفعين ، كان يُستثنى منهم ، وحينما قبل له في ذلك برر سكوته عنه بانه يمثل عز الإسلام ، ولا تظن أنه كان قادراً على ضبط معاوية دون أن يدفع ثمناً باهضاً ، وفعلاً قد دفع حياته ثمناً لبعض الضغط على الحرب الأموي في العاصمة وليس في الشام .

هكذا زعم معاوية أن بإمكانه أن يبقى حاكماً على الشام في عهد الإمام (ع) وما راعه إلا حكم علي (ع) بفصله وتولية غيره !!

وكان الإمام (ع) اعلم من غيره بواقع معاوية ، وأن مسيره إليه لايعني النصر عليه بالتأكيد ، إذ أن جيش معاوية المتماسك دي الولاء الجاهلي ، يختلف عن جيشه الذي تتضارب اهواؤهم ولم يخلص ولاؤهم ، بالرغم من وجود قلة مؤمنة فيهم .

وقد صرح بذلك في اكثر من مداسبة فقال لجيشه مرة ١

" يا ليت معاوية يبادلني جيشه صرف الدينار بالدرهم ، يعملي واحداً ويلخد عشرة ! " .

وقبل المسير إلى الشام قال احد قادة جيش الإمام للثاني وهو يستمعهما ، إن يومدا ويومهم ليوم عصيب لا يصبر عليه إلا كل مشبع القلب ، صادق النية ، رابط الجاش ، واضاف القائل وهو زياد بن النضر الحارثي لعبد الله بن بديل قال ، وليم الله ما اظن ذلك اليوم يبقي مدا ومنهم إلا الأردال ، فقال له صاحبه ، وأنا والله اظن ذلك ، فنظر إليهما الإمام (ع) وكلته يؤيدهما ، ولكنه يطالبهما بمراعاة شاروف الحرب ، وقال ،

" ليكن هذا الكلام مخزوناً في صدوركما لاتظهراه ولا يسمعه منكما سامع ، إن الله كتب القتل على قوم

هكذا كان يجري الحوار بين قيادات الجيش وهكذا كان الإمام (ع) يحدد الهدف من القتال وهو ابتفاء رضوان الله - ومقاومة المفسدين مهما كانت العواقب .

## معاوية يعترف ويعاند:

ومعاوية — بدوره — كان يعترف بغضائل الإمام (ع) وأنه الأفضل بعد رسول الله (ص) إلا أنه كان يتمسك بقميص عثمان ، ويرى أنه أحق الناس به ، وإذا كانت حجة معاوية واهية فإن دهاءه ومكره وأسباب القوة التي اجتمعت عنده كان يغنيه عن قوة الحجة ، وكان يعترف بذلك مما يكشف عن طبيعة الصراع بينه وبين الإمام (ع) .

وقد حفظ التاريخ سجلاً كبيراً من اعترافات معاوية بغضل الإمام (ع) وبالذات في الرسائل الخاصة المتبادلة بينه وبين كبار الأصحاب ، ولكن الرسالة الأبلغ كانت التي بعثها إلى محمد بن ابي بكر ، وكان محمد من أشد المدافعين عن نهج الإمام علي (ع) ، لقد بعث معاوية إلى محمد ابن ابي بكر كتاباً جاء فيه من معاوية بن أبي سفيان إلى الزاري على ابيه محمد بن ابي بكر ، سلام على الهل طاعة الله ،

اما بعد ، فقد اتاني كتابك ، لرايك فيه تضعيف ، ولابيك فيه تعنيف . ذكرت حق ابن ابي طالب ، وقديم سوابقه وقرابته واحتجاجك بفضل غيرك لا بفضلك ، فاحمد إلها صرف الفضل عنك وجعله لغيرك . وقد كنا — وابوك معنا — في حياة نبينًا نرى حق ابن ابي طالب لازماً لنا ، وفضله مبرزاً علينا ، فلما اختار الله لدبيه (صلى الله عليه واله) ما عنده كان ابوك وفاروقُه أول من ابتزّه وخالفه ، دم قام عنمان يهتدي بهديهما ويسير بسيرتهما إلخ . .

وهكذا يعترف معاوية بقضل الإمام عليه وعلى كل اصحاب الرسول محاولاً إدارة عصبية محمد بن ابي بكر .

وفي حوار جرى بين معاوية وعمر بن العاص الذي كان من قادة العرب في الجاهلية ، وكان حليفاً تاريخياً لبني أمية ، قال له معاوية ، يا أبا عبد الله ، إني ادعوك إلى جهاد هذا الرجل الذي عصى ربه ، وقتل الخايفة وأظهر الفتنة وفرق الجماعة وقطع الرحم .

قال عمرو ، إلى من ؟

قال ، إلى جهاد على ،

فقال له عمرو ، ما انت وعلي بِعِكْمُي من بعير ، مالك هُجرتُه ، ولا سابقتُه ، ولا صحبته ، ولا جهاده ،

<sup>(</sup>۷۸) المصدر: ( ص ۹۱ ).

<sup>(</sup>٧٩) المصدر : ( ص ٩٣ ) .

<sup>(</sup>٨٠) العكم بالكسر: العدل والعكمان: العدلان.

ولا فقهه ، ولا علمه ، والله إن له - مع ذلك - حُداً وحدوداً ، وحظاً وحظوة وبلاء من الله حسداً ،

فما تجعل لي إن شايعتك على حربه ، وأنت تعلم ما فيه من الغرر والخطر ؟

قال: حكمك.

قال ، مصرّ طُعمة ،

فتلكا عليه معاوية ٠

قال له ، إني أكره لك أن يتحدث العرب عنك أنك إنما دخلت في هذا الأمر لعرض الدنيا ، قال ، دعدي عنك .

هكذا تم التحالف بين معاوية وبين قائد جاهلي جمع خبرة العرب في الحرب،

وكان يشير معاوية بذلك إلى أن مروان جزء من الحزب الأموي وانه إنما يسعى لإعادة امجاده الجاهلية .

ومرة أخرى اعترف معاوية لقراء الشام ، وهم الطائفة المؤمنة فيهم ، اعترف بفضل الإمام (ع) فحين قالوا له ، علام تقاتل عليًا وليس لك مثل صحبته ولا قرابته ولا سابقته ؟. قال لهم ، ما اقاتل عليًا ، وإذا أدعى أن لى في الإسلام مثل صحبته ، ولا هجرته ، ولا قرابته ، ولا سابقته .

ولكنه تشبث عندهم بقميص عثمان فقال لهم ، ولكن الستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوماً ؟ قالوا ، بلي .

۸۲
 قال ، فليدفع إلينا قتلته فنقتلهم به ، ولا قتال بيننا وبينه .

ولكن الإمام (ع) لجاب عن هذا الطلب الماكر ، فقال ، في رسالته إلى معاوية نقلها المبرد في الكامل هذا نصها ،

من أمير المؤمدين على بن ابي طالب (ع) إلى معاوية بن صدر بن حرب .

أما بعد ،

" فإنه أتاني منك كتاب أمرئ ليس له بصر يهديه ، ولا قائد يرشده ، دعاه الهوى فأجابه ، وقاده الضلال فأتبعه ، زعمت أنما أفسد عليك بيعتي خطيئتي في عثمان ، ولعمري ما كنتُ إلا رجلاً من المهاجرين ، أوردتُ كما وردوا ، وأصدرتُ كما صدروا ، وما كان الله ليجمعهم على الضلال ولا يضربهم بالعمى .

وبعد ، فما أنت وعثمان ؟، إنما أنت رجل من بني أمية ، وبنو عثمان أولى بذلك متك .

فإن زعمت أنك أقوى من دم أبيهم منهم ، فادخل في طاعتي ثم حاكم القوم إليّ احملك وإياهم على

<sup>(</sup>٨١) المصدر: ( ص ٧٤ ).

<sup>(</sup>٨٢) المصدر: (ص ٨٤).

المحجة " .

هكذا أتم الإمام (ع) الحجة على معاوية بما يلي،

أولاً ، بان شرعية عمله منبئقة من أنه إجماع المهاجرين النين لايجمعهم الله على الضلال .

دادياً ، بان بدي عدمان هم أولياء الدم ، وليس معاوية ،

ثالثاً ، بان طريقة المطالبة بالدم ، هي التحاكم إلى السلطة الشرعية وليست التمرد عليها باسم المطالبة بالدم ،

إلاً أن معاوية لم يكن يابه بهذه الحجج ، لأنه كان يسعى لإعادة أمجاد بني أمية الجاهلية ، وقد اجتمع إليه الموتورون الحاقدون على الإسلام ، من بقايا العهد البائد ، وقد أقام لهم نظام مصالح ، وحولًا السلطة الى شركة مساهمة ، بين الطلقاء والأدعياء والمترفين .

وهكذا جرى تبادل رسائل بين الإمام (ع) ومعاوية ردعاً من الزمن ، وقد قام أهل الإصلاح بمعاولات شتى لردع معاوية عن سفك دماء المسلمين ، فلم يفلحوا ، وفي آخر رسالة بعثها الإمام (ع) قبل قراره بالمواجهة العسكرية كتب يقول ( بعد حديث طويل ) ،

" وإذي ادعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيّه ، وحقن دماء هذه الأمة ، فإن قبلتم أصبتم رشدكم ، وإن أبيتم إلاّ الفرقة وشق عصا هذه الأمة ، لن تزدادوا من الله إلاّ بُعْداً ، والسلام " .

فكتب إليه معاوية ،

ليسس بيدي و بيسن قيسس عتسسابٌ غيسر طعن الكلى وضرب الرقساب المحلق وكان الجواب بمثابة إعلان حالة الحرب ، فكتب الإمام (ع) إلى عماله في الأفاق يحرضهم القتال ، كما عبًا قدرات جيش الكوفة العسكرية ، بخطب حماسية لاهبة ، وقد ساهم نجلاه الإمامان الحسن والحسين (ع) واصحاب رسول الله ، وبالذات البدريون واصحاب بيعة الرضوان منهم ساهموا — بما كان لديهم من مكانة مرموقة بين المسلمين — في تعبئة الطاقات الإيمانية في الأمة .

ولقد كان مع الإمام (ع) من اصحاب بدر سبعة وثمانون رجلاً ، منهم سبعة عشر من المهاجرين ، وسبعون من الأنصار ، وشهد معه من الأنصار ممن بايع تحت الشجرة ( بيعة الرضوان ) تسعمانة ، وكان مجمل عدد اصحاب رسول الله ، في ركب الإمام (ع) الغين وثمانمانة رجل .

وكان الإمام (ع) يعمليهم مكانتهم المناسبة لهم ، وهم - بدورهم - كانوا متفانين في الدفاع عن حق الإمام في الخلافة ، لمعرفتهم بفضله ، وعلمهم بواقع بني أمية ، اعدائه واعداء الإسلام .

وهكذا نجد الإمام (ع) لا يبت في امر ، إلا بعد أن يستشيرهم ، ولم يعقد العزم على الصرب إلا بعد أن

<sup>(</sup>٨٣) المصدر : ( ص ٧٩ ) .

<sup>(</sup>٨٤) النصدر: (ص ٩٠).

<sup>(</sup>٨٥) المصدر: (ص ٨٦) نقلا عن المسعودي.

سالهم وقال وهو يخاطبهم ،

" أما بعد 1. فإنكم ميامين الراي ، مراجيح الطم ، مقاويل بالحق ، مباركو الفعل والأمر ، وقد أردنا المسير إلى عدونا وعدوكم ، فأشيروا علينا برأيكم " " .

فبادروا بالتأبيد ، واستشهد كل منهم بحجة بالغة في شرعية قتال بني أمية ،

فقال عمار بن ياسر ، يا أمير المؤمنين ، إن استطعت أن لاتقيم يوماً واحداً فلشخص بنا قبل استعار نار الفجرة ، واجتماع رأيهم على الصدود والفرقة ، وادعهم إلى رشدهم وحظهم ، فإن قبلوا سعدوا ، وإن أبوا الا حرينا ، فوالله إن سفك دمانهم ، والجد في جهادهم ، لقربة عند الله ، وهو كرامة منه .

أما عدي بني حاتم ، فقد أوضح خلفية بني أمية في القتال ضد الإمام (ع) وقال ؛

إن القوم لو كانوا لله يريدون ، أو لله يعملون ما خالفونا ، ولكن القوم إنما يقاتلون فراراً من الأسوة وحبّاً للأثرة ، وضدًا بسلطانهم ، وكرها لفراق دنياهم التي في ليديهم ، وعلى إحن في انفسهم ، وعداوة يجدونها في صدورهم ، لوقائح أوقعتها — يا أمير المؤمنين — بهم قديمة ، قتلت فيها الباعهم وإخوانهم ،

ثم التفت إلى الناس فقال ،

٨٨
 كيف يبايع معاوية عليًا ، وقد قتل لخاه حنظلة ، وخاله الوليد ، وجده عتبة في موقف واحد

لقد لخص هذا الصحابي الجليل طبيعة الموقف في كلمات ، فإن الحزب الأموي يطلب الدنيا ويحاول الحفاظ على مكاسبه في السلطة ، ويريد الإنتقام من الإمام (ع) والتابعين له ، لما انزلوا به هزائم نكراه في صدر الإسلام ، وإنها بالتالي الردة الجاهلية بكل معنى الكلمة ،

هكذا نجد أصحاب النبي محمد (ص) يجتهدون في الدفاع عن الخلافة الراشدة ، وقد استشهد الإمام (ع) في أكثر من مناسبة بموقف الأصحاب منه ومن بني أمية .

وفي المعركة شكل الإمام كتبية خاصة بهم يقودها شخصياً ، سميت بالكتبية الخضراء .

وقد أبلت هذه الكتيبة في الدفاع عن الإسلام وحرماته بلاه حسناً .

والواقع أن حضور هذه الكتيبة في معركة صغين كان دليلاً على عافية الأمة ويقظة ضميرها ، فبعد وفاة الرسول (ص) بربع قرن حفل بالأحداث السياسية العظيمة ، ولاتزال الفئة التي نصرت الرسالة وتعرضت لللام وقدمت التضحيات ، لاتزال تخوض غمار معركة الحق ضد الباطل ، دون أن تميل مع رياح الشهوات وعواصف السياسة .

ومن المعروف أن كثيراً من هؤلاء الصحابة الكرام كان قد تقدم بهم العمر ، حتى بلغوا من الكبر عتياً ، ولكنهم لايزالون في مقدمة المجاهدين ، وفيهم عمار بن ياسر ، الذي فقد والديه شهيدين في صدر

<sup>(</sup>٨٦) المصدر .

<sup>(</sup>۸۷) المصدر: (ص ۸٦).

<sup>(</sup>۸۸) المصدر: (ص ۸۸).

الإسلام ، وتعرض للضرب والإهانة منذ الأيام الأولى للبعثة ، وهو اليوم يناهز التسعين من عمره ويشد على وسطه حزاماً تنتصب قامته به ، ثم يدخل المعركة ، وهو ينادي الرواح الرواح إلى الجنة ؛، هكذا يصدم الإيمان بالقلوب الطاهرة والنفوس الزكية ،

#### هكذا وقعت الواقعة:

في البلاد الإسلامية جيشان جيش الشام وجيش الكوفة ، وها هما يلتقيان لا ليحاربا عدواً مشتركاً ، وإنما ليتحاربا ، فكم كانت الصدمة عنيفة في نفوس المسلمين ، وكم مشى رجال طيبون ، وكم سعى الإمام (ع) لردع معاوية عن هذا الغي والفساد العريض ،

فمند أن التقى الجيشان بعث الأمام كبار قادته ، إلى معاوية وقال لهم ، انتوا هذا الرجل فادعوه إلى الله عرُّ وجلٌ وإلى الطاعة والجماعة ،

ولكنه يرفض إلا المطالبة بدم عثمان - كما يزعم - ويحاول أن يستخدم الوسائل الحربية التي كانت شائعة في الجاهلية ، فلقد كتب في سهم أن معاوية يريد أن يفجر عليكم الفرات ، فيغرقكم فخثوا حذركم ، ويرمي به إلى معسكر الإسلام فيقع السهم بيد رجل فينقل الخبر إلى الآخرين ، وكالعادة تنتشر الشائعة في المعسكرات سريعاً ، ويرتحل الجيش عن الشريعة ويهجم معاوية عليها ، ولكن اصحاب الإمام لايلبئون أن يزحزجوه عنها ،

وعندما منع معاوية الماء -- بعد سيمارته على الشريعة -- عن اصحاب الإمام ، وأمر الإمام بكسر الحصار عنها ، وقال كلمته المشهورة ،

" الحياة في موتكم مقهورين ، والموت في حياتكم قاهرين " .

وزحف اصحاب الإمام (ع) نحو الماء وهزموا اعداءُهم ، واستولوا عليه ، وزعم البعض أن الإمام سوف يقابل أعداءه بالمثل لأن الحرمات قصاص ،

ولكنه رفض ذلك بقوة ، وأرسل إلى معاوية رسولاً وأخبره بأن السبيل إلى الشريعة سألك وبإمكان جيشه الورود إليها متى ما شاؤوا .

#### صورمن معارك سفين:

ويدأت المعارك وكانت في صورة مناوشات على الأطراف ، وكانت القوى متكافئة في الأغلب . بيد أن دوافع الحرب كانت مختلفة ، فبينما نجد العصبية الجاهلية توقد نار الحرب عند جيش الشام ، نجد الروح الإيمانية في اصحاب علي (ع) تحتهم على الجهاد والشهادة ، فهذا قائد أموي كان يعدُّه معاويةٌ وَلَدَّهُ ، واسمه عبد الرحمن بن خالد ، يبارز قيادة جيش الإمام المتمثلة في تلك المعركة بعدي بن حاتم ويرتجز قائلاً ،

قسل لعسدي تهسب السوعيسسدُ انسا ابسن سيسف اللسه لا مرسيدُ وخسالسد يسسرينسه السوليسدُ فمسا لنسا ولا لهسسم مُحيسدُ عسسن يومنسا ويومكسم فعسودوا إنك تراه كيف يفتخر بنسبه حتى تعود إلى أدهاننا ذكريات الجاهلية حيث كان الشخص يفتخر بأبائه وعشيرته .

و لكن عدي بن حاتم — بالرغم من مفاخره العظيمة — يذكر في رجزه الحربي دافعه الإيماني ويقول ا ارجو إله ي وأخطاف ثنبي واخطاف ثنبي واخطاف ثنبي والمحاوية عن خلفيات الحرب ، وذلك حيدما التُقى بالإمام المعتبى في أرض المعركة فقال ا

> إن أباك قد وتر قريشاً أولاً وآخراً ، وقد شناوه ، فهل لك أن تخلعه ونوليك هذا الأمر ؟ وهكذا كشف عن الأحقاد الجاهلية التي طفحت بها قلوب قريش وهم قيادات ذلك الجيش ،

> > ولكن الإمام الحسن (ع) رده بقوة وقال ، كلا ، وأضاف ،

" لكاني أنظر إليك مقتولاً في يومك أو غدك ، اما إن الشيطان قد زين لك وخدعك حتى أخرجك خلقاً " . بالخلوق ، ترى نساء أهل الشام موقفك ، وسيصرعك الله ، ويبطحك لوجهك قتيلاً " .

#### هكذا قاتل عمارين ياسر:

قام عمار بن ياسر فخطب في القوم يحرضهم على معاوية ويكشف حقيقة المعركة ، وخلفياتها فقال ،

امضوا عباد الله ، إلى قوم يطلبون --- فيما يزعمون --- بدم عثمان ، والله ما أظنهم يطلبون دمه ، ولكن القوم ذاقوا الدنيا فاستحبُّوها واستمراوها ، وعلموا لو أن الحق لزمهم لحالً بينهم وبين ما يرغبون فيه منها . ولم يكن للقوم سابقة في الإسلام يستحقون لها الطاعة والولاية ، فخدعوا اتباعهم بان قالوا ، قُتل إمامنا مظلوماً ، ليكونوا بذلك جبابرة وملوكاً ، وتلك مكيدة قد بلغوا بها ما ترون ، ولولا هي ، ما بايعهم من الداس رجلان ،

دم التقى بعمرو بن العاص فقال له ، يا عمرو بعث دينك بمصر ؟ . تبّاً لك ، وطالما بغيث الإسلام عوجاً .

دم حمل على القوم ، وهو يرتجز بابيات تغيض إيماناً ويقيداً ، وتعكس شخصية عمار الجهادية وهو يومئذ يناهز التسعين من عمره ،

صدق الله وهـ و للصدق اهـــلٌ وتعـالـــى ريّـــي وكـــان جــليــلا ربّ عجّـلُ شهـــادة لــي بقتـــلا فــي الحدي قــد احب قتـــلا جميــلا مقبـــلا غيــر مدبـــر ، إن للـقتـــ للله عنــد ريهــم فـــي جنـــان يشــريـــون الرحيـــق والسـلسبيــلا مــن شــراب الأبــرار ، خالطــه المســـ لك وكاســـا مزاجهـــا زنجبيــــلا

ثم قال ، اللهم إنك تعلم أني لو أعلم أن رضاك أن أقدف بنفسي في هذا البحر لُفعلت ، اللهم إنك تعلسم أني لو أعلم اللهم إنك المسوم أني لو أعلم أن أضع ظُبة سيفي في بطني ثم أنحني عليها حتى يخرج من ظهري لُفعلت ، ولو أعلم اليسوم

عملاً هو أرْضَى لك من جهاد هؤلاء الفاسقين لُفعلته .

ويهذه الروح الإيمانية المتسامية ، حارب الصفوة من اصحاب الرسول (ص) معاوية والمنافقين معه ، لقد كانت الشهادة غاية مناهم ، وكانوا على يقين أنهم على حق ، وأن عدوهم طالب ملك وياغي دنيا ، وهكذا تقدم عمار بين الصفين ونادى ، أيها الناس ، الرواح إلى الجنة ، فلما بصر راية عمرو بن العاص ، قال ، والله إن هذه الراية قد قاتلتها ثلاث مرات ، وما هذه بارشدهم ، ثم قال ،

ند ن ضريف اكدم على تنويله فاليدوم نضريكم على تلويله ثم استسقى - وقد اشتد ظماه - فاتته امرأة بضياح من اللبن ، فقال حين شرب الأجنة تحت الأسنة ، اليدوم القدى الأحبّ من اللبن على الحبّ مدمساً وحسزيات والله لو ضريونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا انا على الحق وهم على باطل .

هكذا تقدم الشيخ العظيم الذي التحق بمسيرة الرسالة مدد شبابه ، ولم يتخلف عن أية مهمة أوكلت إليه ، ودفعه النبي (ص) إلى مستوى الصديقين ، ولم تاخذه في الله لومة لائم ، تقدم إلى الشهادة ببصيرة نافذة ، وخملى ثابتة ، وهو يحمل معه صحيفته المضيئة ، ذات التسعين صفحة مشرقة ، فلما توسط المعركة حمل عليه اثنان من المجرمين ( لبو العادية الفزاري ، وابن جون ) فقتلاه ، فالزم الله بقتله الحجة على أهل الشام ، إذ قال الرسول الأكرم (ص) يوماً ،

" آخر شرابك من الدنيا ضياح من لبن ، وتقتلك الفنة الباغية " .

فلما انتشر خبر مقتله في معسكر اهل الشام ، وكاد يؤثّر على معنوياتهم ، قال معاوية إن عليّاً هو الذي قتله ، لأنه هو الذي أخرجه لقتالنا ، ولقد كان معاوية قد استخف قومه فاطاعوه ، وهكذا كان يتعامل مع سائر النصوص الدينية ،

## النفاع بكل وسيلة:

لقد كانت معارك صفين غريبة ، فمعاوية كان قد اعد جيشه إعداداً جيداً ، وكانت إلى جانبه القيادات العربية العربية ، والقبائل التي دخلت الإسلام بعد الفتح حاملة معها رواسبها وتقاليدها وطاعتها لشيوخها . وقد استغاد من خبرة الروم بحكم احتكاكه بحضارتهم في الشام ، وجهّز جنوده بافضل الأسلحة ، ومدّاهم بالأموال التي تكدست عند الحزب الأموي ، منذ أيام الجاهلية وتضاعفت على عهد عثمان .

وفي الجانب الآخر كانت التعبئة الروحية عند انصار الإمام (ع) في القمة ، فها هم اصحاب رسول الله (ص) وعددهم الف وسبعمائة ، بينهم كبار المهاجرين وبقية البدريين ، والمشتركين في بيعة الرضوان ، يتبعهم جبيش من قراء القرآن والعباد واصحاب البرانس ، وما نمى وتبارك من الجيل القرآني ، ومن ورانهم

<sup>(</sup>٨٩) المصدر: (ص ١٥٣)،

<sup>(</sup>٩٠) المصدر: (ص١٥٧).

القبائل العربية التي أتبعت هذا الخط بدافع أو بآخر

وحين التقى الفريقان ، كانت الكفة متعادلة تقريباً ، ولذلك قلما كانت المعارك حاسمة ، وانقل إليكم صورة معبرة واحدة من هذا التعادل :

يقول زياد بن نصر الذي كان في مقدمة جيش الإمام (ع) ،

شهدت مع علي بصفين ، فاقتتلنا ثلاثة أيام وثلاث أيال ، حتى تكسرت الرماح ، ونفدت السهام ، ثم صارت إلى المسايفة ، فاجتلدنا بها إلى نصف الليل ، حتى صرنا نحن وأهل الشام في اليوم الثالث يعانق بعضنا بعضاً . وقد قاتلت يومئد بجميع السلاح فلم يبق شيء من السلاح إلا قاتلت به ، حتى تحاثينا بالتراب وتكادمنا ، حتى صرنا قياماً ينظر بعضنا الى بعض ما يستطيع واحد من الفريقين أن ينهض إلى صاحبه ولا يقاتل .

فلما كان نصف الليل ، من الليلة الثالثة انحاز معاوية وخيله من الصف ، وغلب علي على القتلى ، والما كان نصف الليل ، من الليلة الثالثة انحاز معاوية وقتل من اصحاب معاوية اكثر . وقتل على اصحاب معاوية اكثر .

### الإمام (ع) يقود المعارك:

في صفين تجلَّى علي بشجاعته وبطولاته وصدق مواقفه ، لقد ذرَّف الآن على الستين ، ولقد تواردت عليه مصائب لو نزل بعضها على الجبال لانهدَّت ، ولكنه سيد المتقين الذي يتعالى على قمم الجبال .

مواقفه في صفين تعكس جانباً من تلك الروح العظيمة ، ودلك الإيمان الصادق .

لقد أرسل الإمام (ع) إلى معاوية أنِ ابْرُدْ إِلَيَّ واعفُ الفريقين من القتال ، فايُّنا قتلَ صاحبه كان الأمر

فانظروا إلى هذه البطولة .. إنه يستعد الفتداء المسلمين بنفسه ، ولكن معاوية قال في الجواب بالحرف الواحد ، إني أكره أن أبارز الأهوج الشجاع ، ثم نظر إلى عمرو بن العاص الذي شجعه على قبول تحدي الإمام (ع) قائلاً ، لقد انصفك الرجل ، نظر إليه وقال ، لعلك طمعت فيها يا عمره ؛

أما عمرو بن العاص الذي كان يعتبر من دهاة العرب ، ومن القيادات العربية العربية في الجاهلية ، فقد أراد أن يلخذ الإمام (ع) على غرة ، فحمل عليه الإمام ، فلما كاد يخالطه رمى بنفسه عن فرسه ورقع ثوبه وشغر برجله فبدت عورته ، فصرف علي (ع) وجهه عنه ، وقام معقراً بالتراب هارباً على رجليه معتصماً بصفوفه فقال القوم ، افلت الرجل يا أمير المؤمنين .. قال ، وهل تدرون من هو ؟. قالوا ، لا ، وقال : إنه عمرو بن العاص تلقاني بعورته فصرفت وجهى عنه .

وفي موقعة أخرى برز عروة بن داود الدمشقي إلى الإمام (ع) فضربه ضربة علوية فقدُّه تصفين وقع نصفه دوني موقعة أخرى برز عروة بن داود الدمشقي إلى الإمام (ع) بعد مقطه قائلا ،

<sup>(</sup>٩١) المصدر: (ص ١٥٩).

<sup>(</sup>٩٢) المصدر: (ص ١٦٨).

فبرز إليه ابن عمه فالحقه الإمام (ع) بصاحبه ، ومعاوية واقف على تل يبصر ويشاهد فقال ، تباً لهذه الرجال وقبحاً ، أما فيهم من يقتل هذا مبارزة أو غيلة أو في اختلاط الغيلق ودوران النقع .

فقال الوليد بن عقبة ، ابرز إليه أنت ، فإنك أولى الناس بمبارزته ، فقال ، والله لقد دعاني إلى البراز عتى استحيت من قريش ، والله إنى لا أبرز إليه .

ودات مرة قال معاوية لجاسانه وهو يذكر نكوله عن مبارزة علي وكشف صاحبه عمرو عن سواته للفرار عنه :

الله الجين والفرار من علي لا عار على لحد فيهما " . " إن الجين والفرار من علي لا عار على لحد

هكذا تجلى الإمام ببطولاته - التي صنعها في حروب الإسلام الأولى ضد قريش وبني امية بالذات - تجلى في الوقت الذي كان أميراً للمؤمنين ، والقائد العام للجيش الإسلامي ،،

وإندا لو اطلعنا على ساحة المعركة في صغين ، وراينا اصحاب محمد (ص) يلتفون حول قائدهم الإمام على (ع) ، وقد تراوحت أعمارهم بين الخمسين والتسعين عاماً ، وهم الرواد الأوائل ، وطلائع الرسالة ، وحملة راية الترحيد في الأرض ، وهم قادة الأمة بلا منازع ، لاستبدّ بنا العجب ١٠ سبحان الله ، ما أروع هذا المشهد ١٠ ماالذي جعل هؤلاء الشيوخ يشكلون كتيبة خاصة بهم باسم الكتيبة الخضراء ؟ وماالذي جعلهم يرخصون لنفسهم ؟ وما الذي أخرجهم إلى الحرب وهم كرام سواء خاضوا حرباً أم استقروا في بيوتهم ؟١.

إنه الإسلام ، وهم الجيل القرآني ، والقرآن يصوغ شخصية الإنسان بحيث تتحدى حاجز السنين ، وتتعالى على الماديات ، لقد أحس القوم بالردة الجاهلية التي يقودها بنو أمية ، فلم يالوا جهداً في مقاومتها ، وأقروا عين حبيبهم ومربيهم وقائدهم ، النبي محمد (ص) بفعلهم .

### ما فاته بالشجاعة أخنه بالمكر:

كانت التعبئة الروحية ، أعظم قوة اعتمد عليها جيش الرسالة ، وبالرغم من أنها صنعت بطولات نادرة ، إلا أن حجمها كان دون مستوى النصر النهائي ، فلما استمرت الحرب طويلاً بدا المتخادلون يتنامون في صفوف الجيش الرسائي ، أمًّا معاوية الذي لم يتورع عن التوسل بلية طريقة مهيئة لنيل النصر ، فقد عرف كيف يستفيد من الصعوبات التي ازدادت في صفوف جيش الإمام ، لم تكن أكثرية الجيش عند الإمام في مستوى فهم الصراع الرسائي -- الجاهلي ، وإن الذي يطلع على تاريخ صفين يتمزق ألماً ، كيف

<sup>(</sup>٩٣) المصدر : ( ص ١٧٠ ) ،

<sup>(</sup>٩٤) المصدر .

<sup>(</sup>٩٥) المصدر: (ص ١٧٣).

كانت حيل معاوية تنطلي عليهم ، وكيف كان الإمام يستخدم براعته وبلاغته ، وقوة شخصيته ، وحضوره الدائم عند كل حادثة ، بل وجولاته الحربية المباشرة ، لكي يُغشل خطط معاوية الماكرة ..

اقد ساله -- ذات مرة -- بعض اصحابه كيف لم ننتصر حتى الآن على معاوية ؟. فلمره أن يدنو منه ثم ناحاه ،

" إن قوم معاوية يطيعونه ، ولا يطيعني قومي " ،

وكم كان يؤلم ذلك القلب الكريم الذي غمره حب الرسالة ، جهل المسلمين بها ، وتفرقهم عن الحق ، وكان معاوية يعرف ذلك ولا يكف عن محاولاته للتلاير على معنويات جيش الإمام ، وبث الفرقة فيهم ، وحتى لو فشلت سائر حيله فإن نجاح واحدة منها كفيلة بإنقاده من ورطته وإعطائه فرصة العودة إلى مؤامراته الخبيئة ؛

وهكذا خطط هذه المرة بطلب الصلح ، والتحاكم إلى القرآن الكريم ،

في بداية الحرب ندب الإمام (ع) واحداً من فتيان الانصار ليحمل القرآن إلى معسكر معاوية ، ويطالبهم بالتحاكم إليه ، وقد بشره بالشهادة في هذا السبيل ، وضمن له الجنة ، فاسرع الفتى إلى القوم ، وهو يحمل كتاب الله على يديه ، ويطالبهم بالنزول على حكمه ولكنهم المطروه بوابل من السهام فسقط شهيداً ، وسقط إلى جنبه كتاب الله العزيز .

ولكن معاوية يجد نفسه مهزوماً لا محالة ، وقد بدأ جيشه يولي الدبر امام صولات جيش الإمام وبالذات أمام هجمات القائد المغوار مالك الأشتر ، الذي اخذ يزيد من ضغطه على جيش الشام ،

واستشار معاوية عمراً ( ذلك الداهية المعروف ) فأشار عليه بعمل المصاحف ، فإذا يهم المعلون على رماحهم ما يشبه المصاحف ويطالبون بحكم القرآن ،

ولعل جواسيس معاوية في جيش الإمام كانوا وزعوا الأماني على اصحاب القلوب المريضة فوعدوا قيادات الجيش الكوفي ، الذين عصرهم الإمام بعدالته ومساواته عصراً ، المزيد من الأموال والمناهس .

فإذا بالحيلة تنطلي على الغوغاء ، ولا تقف دونها القيادات العميلة ، ولم تنقع شيئا معاولات الإمام (ع) والقيادات الرسالية الراشدة في توعية الغوغاء أو ردع العملاء .

فلنستمع إلى التاريخ وهو يروي قصة المؤامرة الكبرى ، لعلنا ننتفع بها عبرة لما يشبهها اليوم ،

روى نصر بن مزاحم أن علياً (ع) غلس بالناس في صلاة الغداة يوم الثلاثاء عاشر ربيع الأول سنة (٣٧) — وقيل عاشر صفر — ثم زحف إلى أهل الشام بعسكر القرآن ، والناس على راياتهم ، وزحف إليهم أهل الشام ، وقد كانت الحرب لكلت الفريقين ، ولكنها في أهل الشام أشد نكاية وأعشم وقعاً .

ثم تمضي الرواية تنقل كيف التقى الجمعان في واقعة عظيمة كادت تُغذي الطرفين ، مما سمي ليا 3 الهربير ، حيث استمر القتال من صلاة الغداة إلى نصف الليل ، ومرت مواقيت اربع صلوات لم يسجدوا لله فيهن سجدة ، ولم يصلوا لله صلاة إلاّ التكبير ، ثم استمر القتال من نصف الليل إلى ارتفاع الضحي ،

وافترقوا على سبعين الف قتيل ، في ذلك اليوم وطك الليلة .

والإمام علي (ع) في القلب ، بينما ابن عباس في الميسرة ، والأشتر في الميمنة .

والإمام يحرض القوم ، ويدعو الرب ، ويجالد بالسيف حتى يقول الراوي ،

لا والله الذي بعث محمداً بالحق نبياً ، ما سمعنا برئيس قوم منذ خلق الله السماوات والأرض ، أصاب بيده في يوم واحد ما أصاب (أي الإمام عليه السلام) يخرج بسيفه منحنياً فيقول ، معذرة إلى الله واليكم من هذا ، لقد أن افلقه ، ولكن حجزني عنه أنى سمعت رسول الله (ص) يقول كثيراً ،

قال ( الراوي ) فكنا ناخذه فنقومه ، دم يتناوله من ليدينا فيقتحم به في عرض الصف ، فلا والله ما ليث باشد نكاية منه في عدوه ،

وخطب الإمام في الناس وقال ،

" ليها الناس قد بلغ بكم الأمر ويعدوكم ما قد رايتم ، ولم يبق منهم إلا آخر نفس ، وإن الأمور إذا اقبلت العتبر آخرها باولها ، وقد صبر لكم القوم على غير دين حتى بلغنا منهم ما بلغنا ، وإذا عام عليهم بالغداة ، العكمهم إلى الله عرَّ وجلُ " " .

قبلغ دلك معاوية فاستشار عمرو بن العامل ، فقال له فيما قال ، الق إليهم امراً إن قبلوه اختلفوا ، وإن ردوه اختلفوا ، ادعهم إلى كتاب الله .

فاسبح أهل الشام وقد رفعوا المصاحف على رؤوس الرماح،

وبالرغم من أن القيادات الرسالية قد هنروا من مكر معاوية ، وقال عدي بن حاتم للإمام ، ( وقد جزع القوم ، وليس بعد الجزع إلاً ما تحب فناجز القوم ) ، وهكنا قال مالك الأشتر وعمرو بن الحمق وأخرون .

إلاَّ أن اكثرية الناس كانوا قد ملُّوا المرب فقالوا ، اكلتنا المرب وقتلت الرجال ، فقال الإمام (ع) ،

" إنه لم يزل أمري معكم على ما أهب إلى أن الفدت منكم الحرب ، وقد والله لفدت منكم الحرب وتركت ، ولفت من عدوكم فلم تترك ، وإنها فيهم أنكى وأنهك ، إلاّ أني كنت بالأمس أمير المؤمنين ، فأصبحت اليوم ماموراً ، وكنت ناهياً فلصبحت منهياً ، وقد أهببتم البقاء وليس لى أن أحملكم على ما تكرهون " أنه .

وبعد أن رضينا بالتحاكم ، وتقرر أن يختار كل فريق شخصاً يتناوضان في شؤون الخلافة ، واختار معاوية عمرو بن العاص ، ذلك الداهية المعروف والطامع في ولاية مصر بعدئذ وقع الإختلاف -- مرة اخرى -- في أصحاب الإمام ، فبينما اختار لهم الإمام عبد الله بن العباس ، وقال ،

<sup>(</sup>٩٦) النصيفر : (ص ١٩٧ – ١٩٣٠) .

<sup>(</sup>٩٧) المصدر: (ص ١٩٤).

<sup>(</sup>٩٨) النصائر : (ص ١٩٥) ،

" إن عمراً لا يعقد عقدة إلا حلها عبد الله ، ولا يحلُّ عقدة إلا عقدها " .

فقال الأشعث ، لا والله لا يحكم فينا مضريان حتى تقوم الساعة .

فاختار لهم مالك الأشتر ، فرفضوا ، وقالوا له سعَّر الارض علينا ، غير الأشتر .

فاصروا على اختيار أبي موسى الأشعري ، والذي اعتزل الإمام وخذل الناس عنه ،

وفي الواقع إن أصحاب الإمام (ع) كانوا طوائف شتى ، المخلصون ، والمنافقون ، والمتمارفون ، الدين اشتركوا في القيام ضد عثمان ، وكانوا يظنون أنهم أحق بالأمر من علي واصحابه ١١ وهم الذين أنتهى بهم المطاف إلى التمرد على الإمام وسُمُّوا بالخوارج .

#### قصة الخوارج:

بعد ان كتب الطرفان وثيقة الصلح ، ووقّع عليها كل من الإمام ومعاوية ، دار بها أبو موسى الأشعري على عسكر الإمام ، فلما مرّ برايات بني راسب قالوا ، لا نرضى ، لا حكم إلاّ لله ، فلما أخبر الإمام قال له ، ملى عير راية أو رايتين ونبذ من الناس ؟ قال ، لا ،

صحيح أن أهل الكوفة كانوا قد تعبوا من الحرب ، إلا أن أوارها كان لايزال يتقد في أفندة الكتيرين . فلما بادر المتطرفون بإعلان التمرد ، انتشرت دعوتهم كالنار في الهشيم ، فما راع الإمام إلا نداء الناس من كل جانب ، لا حكم إلا لله ، لا الحكم الا لله ، يا علي لا حُكم لك ، لا نرضى بان يحكم الرجال في دين الله ، إن الله قد أمضى حكمه في معاوية وأصحابه أن يقتلوا أو يدخلوا في حكمنا عليهم . وكلما نصحهم الإمام وذكرهم بأن العهد لاينقض وقد جعلوا الله عليه وكيلاً ، أبوا إلا الحرب وقالوا للإمام بالحرف الواحد ، تب إلى الله كما تبنا ، والا برئنا منك ،

وعزز موقف الخوارج نتائج الحكمين حيث غرر عمرو بن العاص بصاحبه أبي موسى الأشعري ، فأتغق معه على أن يخلعا كلاً من الإمام ومعاوية ، وقدم عمرو صاحبه فلما فعل أبو موسى قام عمرو وقال ، أن هذا خلع صاحبه ، وإذا أخلع صاحبه كما خلعه وأثبت صاحبي معاوية ، وهكذا دعمت عاقبة التحكيم جانب المتطرفين فاجتمعوا في منطقة " الحروراء " وبعث إليهم الإمام ابن عباس فناقشهم بالقرآن فلم يستجيبوا له ، فذهب إليهم بنفسه وسأل عن الرجل المقدَّم فيهم فقيل ، يزيد بن قيس الأرحبي ، فذهب إلى خبانه وصلًى ركعتين ، دم قام وقال ، هذا مقام من فلج فيه فلج يوم القيامة .

ثم التفت إلى الناس وقال 1

انشدكم الله ، اعلمتم احداً كان اكره للحكومة مني .؟ ، قالوا ، اللهم لا ، قال ، اتعلمون بالكم اكرهتموني حتى قبلتها ؟، قالوا ، اللهم نعم .

قال : فعلام خالفتموني ونابئتموني ؟. قالوا : إنا أتينا نئباً عظيماً فتبنا إلى الله : فتب إلى الله مده واستغفره نُعُدُ إليك .

فقسال الإمام (ع) ، إني استغفر الله من كل دنب ، فاستجابوا إليه ورجعوا معه إلى الكوفة ، وكانوا اكثر

من ستة الاف مقاتل ،

ولكن يبدو أنهم - عند عودتهم إلى الكوفة - التقوا بالمدافعين عن التحكيم ، وهم أكثرية الجند ممن أتبع الأشعث ، فانارهم هذا الأخير الذي كانت مواقفه الخيانية مشهودة في كل مكان ، وهو الذي أكره الإمام على التحكيم أول مرة - فخرج القوم إلى منطقة تسمى بالنهروان فمر بهم مسلم ونصراني ، فقتلوا المسلم بعد أن عرفوا رأيه حول الإمام ، وتركوا الذاني قاتلين لابد أن نحفظ ذمة نبينًا ، وكانَّ الإسلام لم يحقن دماه المسلمين ا

والواقع ، أن تنامي التمارف وانحسار الوعي ، وتهافت اسس التفكير عند القوم ، كان السبب في جرائمهم ، كما كان سبب انقراضهم ..

لقد كان عبد الله بن خباب من أصحاب رسول الله (ص) وكذلك والده خباب بن الأرت كان من أعظم أصحاب الرسول ، فمرّ بهم عبد الله وفي عنقه قرآن ، ومعه زوجته الحامل ، وكانت في شهرها الأخير ، فاخذوه وقالوا له ، إن هذا الذي في عنقك يامرنا بقتلك ، فقال لهم لحيوا ما لحياه القرآن ، وأميتوا ما أماته.

وفيما هم يحاورونه كانت تسقط تمرة من نخلة فيتناولها احدهم ، فيصيحون به حتى يلفظها . ويمر بهم خنزير فيقتله احدهم ، فينهرونه ويقولون هذا فساد في الأرض .

وعادوا إلى عبد الله بن خباب وقالوا له ، ما تقول في أبي بكر وعمر وعلي قبل التحكيم ، وعثمان في السنت السنين الأشيرة من خلافته ؟، فالاني عليهم خيراً ، فقالوا ، ما تقول في علي بعد التحكيم والمكومة ؟، فقال ، إن علياً اعلم بالله ، واشد توقياً على دينه ، وانفذ بصيرة .

فقالوا ، إنك لا تتبع الهدى ، بل تتبع الهوى ، والرجال على اسمائهم ، ثم جروه إلى شاطئ النهر ودبحوه وجاؤوا بزوجته فبقروا بطنها ، ودبحوها مم ولدها إلى جانبه :

وهكذا عباث المفوارج فسياداً في الأرض وكادت روح القتال المتمردة على القيم تنتشر فيهم وهم ابداء الجزيرة العربية التي لاتزال ارضها تغلى بالدم والثار والعصبيات الدفيئة .

ولمولا أن الإمام (ع) بادر وسار إليهم لكان يُخشى أن تشمل الفتنة كل أطراف بلاده .. فقد قصدهم للتو ، ولما بلغ مكاناً قريباً أرسل إليهم من يأمرهم بدفع قتلة الصحابي الجليل عبد الله بن خباب وزوجته وسائر من قتل من المسلمين على أيديهم ، فقالوا له ، كلّنا قتلة عبد الله ، وأضافوا ، ولو قدرنا على علي بن أبى طالب ومن معه لقتلناهم .

فمشى إليهم الإمام بنفسه ۽ وقال ،

" أيها العصابة ، إنّي ندير لكم أن تصبحوا لعنة هذه الأمة غداً وانتم صرعى في مكانكم هذا بغير برهان ولا سنّة " ،

<sup>(</sup>٩٩) سيرة الألمة الأثني عشر: (ص ٤٩٠).

وحاجّهم -- مرة لخرى -- ونصحهم بان ينظموا إليه لقتال معاوية ، وهو هدفهم المعلن ، فقالوا ، كلا لابد أن تعترف أولاً بالكفر ، ثم تتوب إلى الله كما تبنا حتى نطيع لك ، وإلاّ فنحن منابنوك على سواء ، فقال لهم : " ويحكم ، بم استحالتم قتالنا والخروج عن جماعتنا " .

وفتش الإمـام بين قتلاهم عن شخص اسمه مخرج وكان معروفاً بدي الثديَّة ، فلما وجده بعد بحث كثير ، كبّر وكبّر اصحابه لأن النبي (ص) كان قد أخبر عن هذه الفئة المارقة ، وأنبا عن علامتهم بوجود هذا الشخص بينهم ،

فالرواية تقول ، لما عاد الرسول (ص) من حدين ، وبدا تقسيم الغدائم قام إليه رجل من بني تميم ، يقال له الخويعة فقال له ، إعدل يا محمد ؛ فقال (ص) ، لقد عدلت ، واعاد إليه التميمي قوله ثانية فقال (ص) له ، ويلك ، إن لم أعدل أنا فمن يعدل ؟، وفي النالئة رد عليه النبي (ص) بقوله ،

"سيخرج من ضضيء هذا قوم يمرقون من الدِّين كما يمرق السهم من الرمية ، يخرجون على حين فرقة من الناس ، تحقرون صلاتكم في جنب صلاتهم ، يقراون القرآن فلا يتجاوز تراقيهم بينهم رجل أسود مخرج اليدين إحدى يديه كانها ثدي امراة ، وفي رواية عائشة ، يقتله خير امتي من بعدي " المراة .

اقد اشار الذبي (ص) بكلمته الرشيدة تلك إلى وجود طوائف قشرية جاهلة في الأمة ، وأنها ستظهر عدد أول فرصة تسنح لهم ، وذلك حين تقع الفتنة ، فهذا الرجل الذي يامر رسول العدالة بالعدل ، ويرى نفسه لحرص على القيم من ذلك الذي اختاره الله تعالى لرسالاته لا يشبه إلا الرجل الذي يامر علياً (ع) بالتوبة والإيمان ، وهو ابن الإيمان ، وعلى اكتافه قامت قواعده وترسخت أسسه .

ولعل حرص الإمام (ع) على التغتيش عن جثمان ذي الندية ، حيث بعث رجالا من اصحابه ليبحثوا عنه فلم يجدوه فاضطر البحث عنه شخصياً ، اقول ، لعل ذلك ، كان لاتمام الحجة على الناس ، وليعلموا أن هؤلاء مارقون عن الدين بشهادة رسول الله (ص) ، فلا يزايدون على الناس بدينهم الاجوف . ولمعرفة أن هذه الفئة المارقة الملعونة ، لم تنته بتصفية أفرادها جميعاً ، إذ انها حالة اجتماعية مستمرة سوف تبرز بين الفيئة والأخرى هذا أو هذالك ، تحت راية هذا أو ذاك ، حيث لم يحل عصر منهم أو من أمنالهم ذوي الثفنات الغليظة ، والمظاهر الدينية والتعلرف للقشور ، وتكفير الناس بغير حجة من الله ، ولا دليل من العقل ..

والخوارج من هنا ، وأصحاب الاشعث المتخاذلون من هناك ، شكَّاوا اكبر خطر على النظام الإسلامي ،

<sup>(</sup>١٠٠) المصدر: (ص ٩٩١)،

<sup>(</sup>١٠١) المصدر: (ص ٤٩٢).

في عهد الإمام (ع) وهم يشكِّلون دات الخطر على كل رسالة إصلاحية ..

وفعلاً برزت بُدور عفدة من تابعي نهج الخوارج بعدند في اطراف دولة الإسلام ، وشغلوا جادباً من اهتمام الإمام (ع) بما اتاح فرصة لمعاوية بتنبيت حكمه ا

## الأيام الأخيرة لعهد الإمام (ع):

حين يمر شريط حياته سلام الله عليه امام اعيننا تبدو نهاياتها اشد قتاماً حتى يكاد يتفطر القلب اسى . فهذا معاوية يقود رايات الجاهلية ضد رسالة الله 1. وهذا الأشحث واهل الدنيا من قيادات الجيش الكوفي ، يميلون إلى باطل معاوية ، وتستهويهم وعوده الكادبة اكثر من نصائح الإمام (ع) .. وهؤلاء الصحابه الكرام يكقون مناياهم ويُصرعون بالحرب حيناً ، وبالغيلة لحياناً .. ولا يمر عليه يوم إلا وتتوارد عليه لدباء مؤسفة ..

فالمتطرفون يخرجون عليه ، ويزعجون جيشه ، والجيش قد تعب من الحرب ، ومعاوية يزداد قوة كل يوم ، ويبعث بسرايا خفيفة تغير على اطراف البلاد ، يحيي بذلك سنن الجاهلية التي ينتمي إليها ، ويشجع القبائل العربية والقيادات الجاهلية على العودة إلى عاداتهم السابقة من سلب ونهب ، . ثم يهاجم اليمن والحجاز بجيش يقوده بسر بن ارطاة ، ويامره بإثارة الفوضى وارهاب الموالين للإمام (ع) ، . ويجهز جبيشاً لمهاجمة مصر ، بقيادة عمرو بن العاص الذي اتبعه طمعاً في ولاية مصر ، فيعيث فساداً في مصر ، ويقتل والى الإمام عليها ( محمد بن لبي بكر ) ويمثل به ويحرقه . .

وحيدما ندب الإمام لمصر السيف الصارم ( مالك الأشتر ) ، دبّر معاوية خطة لاغتياله بالسم في بعض الماريق . . وكان نيا شهادته على الإمام عظيماً ، إذ فقد بطلاً راسخ الإيمان شديد الوطاة على اعداء الله .

كل ذلك ، وإمل الكوفة لايزالون مختلفين ، إذ كانوا متاخرين قروناً عديدة عن أفق الإمام (ع) ، حيث كان يستحنهم بكل ما أوتي من بلاغة القول وحكمة الراي وقوة الطرح ، على الجهاد في سبيل الله وعلى المحافظة على كرامتهم ومكاسب نورتهم ، فلم يكن يستجيب له إلاّ طليعة القوم ،

ولعل الهدف الأسمى للإمام (ع) كان ترسيخ اسس الإيمان عند هؤلاء الطليعة الذين هم شيعته المخلصون ، ليمتد الخط الرسالي حاملاً مشعل التوحيد ، عبر الأجيال ،

وكان يؤلمه مقاً تفرقُ اهل الكوفة عن حقهم ، واجتماع أهل الشام على باطلهم ، وكان يتمنى أن لُو بالدُلّة معاوية بأمسطابه على أن يدفع منهم عشرة ويلخذ واحداً من اصحاب معاوية ، وأخيراً رمى بأخر سهم من كنانته فقال ،

" أمّا إني قد سنمت من عتابكم وغطابكم ، فبيّدوا لي ما انتم فاعلون ، فإن كنتم شاخصين معي إلى عنوي فهو ما اطلب وما أحب ، وإن كنتم غير فاعلين فاكشفوا لي عن أمركم ، فوالله لنن لم تخرجوا معي باجمعكم إلى عدوكم فتقاتلوه حتى يحكم الله بيننا وبينه وهو خير الحاكمين ، لادعون الله عليكم ولاسيرن إلى عدوكم ، وأو لم يكن معى إلاً عشرة ،

واضاف قائلاً ،

" أجلاف أهل الشام أصبر على نصرة الضلال ، وأشد لجماعاً على الباطل منكم على هداكم وحقكم ، ما بالكم وما دواؤكم ؟. إن القوم أمثالكم لأينشرون إن قتلوا إلى يوم القيامة " ١٠٢ .

فلما رأى أهل الكوفة منه العزم على أن يزحف بمن بقي معه من اصحابه المخلصين استجابوا له ، وتداعوا للجهاد وخرج المقاتلون إلى النخيلة حيث كان يعسكر فيه جيش الكوفة ، ولبث الإمام (ع) ، هذاك ، ووجّه واحداً من قادة جيشه ( زياد بن حفصة ) باتجاه الشام ، يقود طلائع الجيش ، بينما انتظر انسلاخ شهر رمضان ليزحف ببقية الجيش إلى الشام ، لولا أن القدر كان في انتظاره في ليلة التاسم عشر من شهر الله المبارك ، .

#### تهدمت أركان الهدى:

ليلة التاسع عشر من شهر رمضان المبارك ، تُعتبر من الليالي التي يُرجى فيها أن تكون ليلة القدر ، وكان حديث الداس في تلك الليلة في كل مكان حول الحرب ، بعد أن بث الإمام (ع) فيهم روح الجهاد ، ودبّ إليهم النشاط والعزيمة ،

وفي طرف مسجد الكوفة كان يصلي جماعة من المصريين ، كعادتهم في كل ليلة ، قريباً منهم عند السرة كان يصلي جماعة باجتهاد ، وهناك في بيت متواضع على طرف تستضيف الإمام (ع) أبنته فتعمل إليه عند الإفطار ، رغيفاً من الخبز ولبناً وشيئاً من الملح ، فيامرها برفع اللبن ، ولما تداول لقمات نهض لصلواته ، وبين الفيئة والأخرى كان يتطلع إلى السماء فيقول ، هي هي الليلة التي وعدت بها ، لا كُذبت ولا كُذبت .. ثم يخرج إلى المسجد ، ويدخله من ذات الباب الذي اجتمع خلفه اولئك الرجال .

يقول الراوي ، خرج عليهم علي بن ابي طالب (ع) عند الفجر ، فاقبل ينادي ، الصلاة الصلاة ، وبعدها رأيت بريق السيف اخر ، وبعدها رأيت بريق السيف ، وسمعت قائلاً يقول ، الحكم لله لا لك يا علي ، ثم رأيت بريق سيف اخر ، وسمعت علياً يقول ، لا يفوتنكم الرجل ، وكان الأشعث قال لابن ملجم النجاة لماجتك قبل أن يغضمك ١٠٣

فمن هو الذي اشترك في المؤامرة ضد حياة قائد المسلمين ؟

إنهم ثلاثة اجتمعوا في الحج وقرر كل واحد منهم اغتيال واحد من الثلاثة ، معاوية ، وعمرو بن العاص ، والإمام (ع) فلم ينجح صاحب عمرو بن العاص ، إذ كان قد استناب عنه اخر ، للصلاة فتُدل ، بينما وقع سيف صاحب معاوية على فخذه وجرحه جرحاً بسيطاً ..

اما ابن ملجم الذي كان قد اشترى سيفه بالف وسمُّه بالف فقد التقى - فيما يبدو - بالمعارضة التي تنامت في الكوفة ، وكان يقودها إبن الأشعث الذي بدا يتباكى على مصرع الخوارج ، وكان قد دخل

<sup>(</sup>١٠٢) المصدر: (ص ٤٩٩).

<sup>(</sup>١٠٣) المصدر: (ص٥٠٥).

الإمسام (ع) قبل فترة فاغلظ عليه لمؤامرته المستمرة ضد الإسلام ، فتوعده وهدده بالفتك ، فقال له الإمسام ،

" أَبِالموت تخوُّفني وتهدُّدني ؟، فوالله ما أبالي وقعتُ على الموت أو وقع الموتُ علَيُّ " "

وهكنا تعاون معه في جريمته سبيب بن بجران ، ووردان بن مجالد ، ولعل رجالاً آخرين من جماعة ابن الأشعث كانوا مساهمين معهم .

ومن خلال الأشعث التقت مصلحة الخوارج ( الدين كانوا من أشد المعارضين لمعاوية ) بمصالح معاوية الذي كان يخشى هجوماً صاعقاً لجند الإسلام ضده ،وكان لا يني من توزيع الوعود على الطامعين في الكوفة ، للفتك بالإمام (ع) ، ومن هنا خاطب أبو الأسود الدؤلي معاوية بعد تنفيذ الجريمة قائلاً ،

الا أب لغ معاوية لبن حسرب فسلا قرت عيون الشامتينا بخيسر الناس طراً أجمعينا بخيسر الناس طراً أجمعينا قطتم خير من ركب السفينا ودالها ومن ركب السفينا ومن ليس النعال ومن حداها ومن ليس النعال ومن حداها ومن النعال ومن حداها أدامة المثانيا والمنينا أدامة المثانات والمنال ومن المثانات ومن المثانات والمنال ومن المثانات والمثانات والمثانا

وبعد تنفيد الجريمة ، عُمل الإمام (ع) إلى البيت ، وأحضر عنده ابن ملجم فقال الإمام ،

" النفس بالنفس ، إن أنا متُّ فاقتلوه كما قتلني ، وإن سلمتُّ رأيت فيه رأيي ، وأضاف ، يا بني عبد المطلب لا الفينكم تخوضون دماء المسلمين تقولون قتل أمير المؤمنين ، اَلاَ لا يُقتلنُّ إلاَّ قاتلي " ،

ودخل على الإمام (ع) أكبر أملياء الكوفة وأسمه ، أثير بن عمر بن هاني ، فلما فحصه مليًّا قال ، يا أمير المؤمدين أعهد عهدُك ، فإن عدو الله قد وصلت ضريتُه إلى أم رأسك .

ويقول الأصبخ بن نباتة ، دخلتُ على أمير المؤمنين (ع) ، فإذا هو مستند معصوب الراس بعمامة صفراء قد نزف دمُه واصفر وجهه ، فما ادري وجهه اشد صفرة ام العمامة ، فاكببتُ عليه فقبلته وبكيت ، فقال لى ، لا تبكِ يا أصبخ فإنها — والله — الجنة .

فقلت له ؛ جُعلتُ فناك ، إني أعلم - والله - أنك تصبير إلى الجنة ، وإنما أبكي لفقداني إياك يا أمير ١٠٧ المؤمنين .

وبكت عنده ام كلنوم بعد ان نعى إليها نفسه ، فقال لها ،

" لا تـؤدينـي يـا ام كلثوم ، فإنك لو ترين ما ارى ، إن الملائكة من السماوات السبع بعضهم خلـف

<sup>(</sup>١٠٤) المعبدر: (ص ٢٠٥).

<sup>(</sup>٥٠١) في المصدر ( والمبيتا ) والظاهر ما ذكرناه انظر : ( ٥٠٢ ) .

<sup>(</sup>١٠٦) في رحاب ألمة أهل البيت : ( ص ٢٥٥ ، ج ٢ ) .

<sup>(</sup>۱،۷) التصدر ،

بعض ، والنبيون يقولون ، انطلق يا علي فما أمامك خير لك مما أنت فيه "

ويقي الإمام (ع) ثلاثاً تشتد حالته ، حتى كان ليلة الواحد والعشرين من شهر رمضان ، في الثلث الأول منها ، وعهد عهده إلى الإمام الحسن وأوصاه وأخاه الإمام الحسين عليهما السلام ، بأخر وصاياه ، ثم ودع أهل بيته ، واستقبل ملائكة ربه بالسلام وفارقت روحه الزكية الحياة ، وصرحت بناته ونساؤه ، وارتفعت الصيحة في بيته ، فعلم أهل الكوفة أن أمير المؤمنين قد قُبض ، فأقبل الرجال والنساء أفواجاً ، وصاحوا صيحة عظيمة ، وارتجَّت الكوفة بأهلها ؛ وكان ذلك اليوم كيوم مات فيه رسول الله (ص) ،

ثم غسله الإمام الحسن والإمام الحسين معاً سلام الله عليهم اجمعين ، بينما كان محمد بن الحنفية يصب الماء ، وحُنَّط ببقية حدوط رسول الله ، ووضعوه على سريره ، وصلَّى عليه الإمام الحسن (ع) ، وحُمل في جوف الليل من تلك الليلة إلى ظهر الكوفة فدفن بالنوية عند قائم الغريين حيث مرقده الشريف الآد .

وكانت الحكمة في كتمان موضع قبره الذي ظل سريًّا عن العامة حتى عهد الإمام الرضا (ع) ، اتَّقاء شرّ الخوارج وبني أمية .

ثم قتل ابن ملجم واحرق بالنار،

وطويت صفحة ناصعة من حياة الإمام (ع) بشهادته ، لتنشر على مدى الدهر صفحات مجده وعزه ، وفضائله ، وتابعيه على الهدى والإستقامة ، فسلام الله عليه حين ولد في الكعبة ، وحين وقع صريماً في محراب الكوفة ، وحين مضى شهيداً وشاهداً على الظالمين ، وحين اضحى راية العدالة وعلم الهدى ، ومنار التقوى ، وسلام الله عليه حين يبعث حياً ، ليجعله الله ميزاناً بفصل به بين عباده ، وقسيماً للجنة والدار .. وسلام على الصديقين الدين اتبعوا خطاه ، وعلى شيعته الذين تعملوا في ولائه ما تعجز عنه الجبال الراسيات .

<sup>(</sup>۱۰۸) المصدر .

#### القصل الخامس

## فضائله ومناقبه

## فننائله ومناقبه سلامرالله عليه

وكاشعة الشمس ملات فضائل الإمام (ع) الآفاق ، واعطتنا ضياة ودفئاً روحياً ، ولقد تنافس كبار علماء المسلمين على اختلاف مناهبهم في سرد فضائله ، حتى ليكاد السنّج من القراء يقولون ، فعلي – اذاً ب الفضل الناس جميعاً جاهلين بانه آية صدق لرسالة محمد (ص) ومراة صافية تتجلى فيها صورة مربيه وسيده محمد (ص) حتى قال سلام الله عليه ،

" آنا عبد من عبيد محمد (ص)

بلى ، إن إصرار اصحاب الرسول (ص) وأولي البصائر من التابعين والصدِّيقين من المسلمين على تشر فضائل الإمام (ع) كان تحدياً لخط الضلال الذي تسلط على المسلمين ، واجتهد لمحو معالم الحق ، وهكذا خرجت فضائله عن إطار الإحصاء ،

بيد ان عليدا الله تنظر إلى فضائله بصورة منفصلة عن بعضها ١٠ أرايت كيف لو مزقت زهرة وبدأت تنظر إلى كل ورقة فيها وحدها ؟.

إنَّدا حين نتحدث عن الزهد يخيل إلينا انطواء المرتاضين ورهبنة الهاربين عن الحياة ..

وإذا تحدثنا عن العلم قفزت إلى ادهاننا صورة اولئك المنكبين على اوراقهم في المكتبات ، أو على الدواتهم في المختبرات ، دون أن يتحملوا المسؤولية أو يخوضوا صراعاً .

وإذا ذكرنا الجود تتكرنا الملوك حين يوزعون الهدايا على الملأ من قومهم ، ليستدرجوهم إلى مؤازرتهم وليشمدوا ولاعهم ،

ولا بيَّدا الشجاعة ، ارتسمت أمامنا صورة أبطال الحروب ، الذين دابهم القتل ومهمتهم إراقة الدماء ، وهكذا ، ،

بيد أن علياً (ع) غير كل أولئك ، لأنَّ صفاته تجليات لروحه الإيمانية ، كالنور الواحد ينعكس على الأشياء فيتجلى عليها الواداً مختلفة ، وهكذا دور التوحيد في ضمير الإمام (ع) ينبعث في واقعه صفةً مُثلى وأيةً عُظمى للحق ،

هُمين يتجلى الرب سبحانه للقلب السليم فيدبِّته بالقول النابت ، ويُغيض عليه من نور عزه ، يصبح صاحبه الجواد العدل ، والشجاع الحدون ، والعالم المسؤول ، والزاهد المتصدي ، والبكَّاء في ظللام

الليل ، والقتال حين يرتفع النهار ..

ويقول قائلهـــم ١

جمعت في صفاتك الأضداد ولهدا عزت لك الأنسداد

ونقول إنها الصفات الحسنى يتبع بعضها بعضاً .. إنها الحب والصدق والأمانة ، تجمعها معرفة الله ، وتنساب منها سائر فضائل الخير ..

لقد عاش لله سبحانه ، لأنه عرف الله وتنمَّر في ذات الله ، لأنه اوتي اليقين بعظمة ربِّه ، أو لم يقل ع ع) عن المؤمنين وهو أميرهم ،

(ع) عن المؤمنين وهو أميرهم ،
 "عَظُمُ الخَالِقُ في أنفسهم ، فَصَغُرُ ما دونَهُ في أعينهم " .

واستهان بالموت لأنه لحب لقاء ربه ٠٠

وعدل في الرعية لأنه تجاوز حواجز المادة إلى حقائق الجوهر ، فاسقط كل الميزات الظاهرية ، وتحدُّى الضغط الذي يدعو إليها .

وزهد في الدنيا ، لأنه أبصر حقيقتها فصامت نفسه عنها قبل أن تصوم جوارحه ، وطلَّقها ثلاثاً وقال

" يا دنيا يا دنيا !! إليك عنّى ، قد طلّقتك ثلاثاً لا رجعة فيها "

وانهكته العبادة لأنه يلتقي هناك بحبيبه الكريم ، فلم يزل ذاكراً ربه ، يعيش قلبه بمناجاته ، وهكذا كانت سائر فضائله روافد من نبع الإيمان والمعرفة واليقين ،

وها نحن نروي لك شيئاً قليلاً منها لعلنا نزداد معرفة بإمامنا سلام الله عليه ، ونزداد قرباً إلى ربنا

فقد روى ابو الدرداء في جمع من اصحاب النبي قصته مع الإمام علي (ع) ، وكيف شاهد جانباً من عبادته الليلية ،

عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير قال ، كنا جلوساً في مجلس ، في مسجد رسول الله (ص) فتناكرنا أعمال أهل بدر وبيعة الرضوان ، فقال أبو الدرداء ، يا قوم ألا أخبركم باقل القوم مالاً ، وأكثرهم ورعاً ، وأشدهم اجتهاداً في العبادة ؟ قالوا ، من ؟ قال ، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) ، قال ، فوالله إن كان في جماعة أهل المجلس إلا معرض عنه بوجهه ، ثم انتسب له رجل من الانصار فقال له ، يا عويمر لقد تكلمت بكلمة ما وافقك عليها أحد منذ أتيت بها ، فقال أبو الدرداء ، يا قوم إني قائل ما رأيت وليقل كل قوم منكم ما رأوا شهدت علي بن أبي طالب (ع) بشويحطات النجار ، وقد اعتزل عن مواليه ، واختفى ممن يليه ، واستتر بمغيلات النفل ، فافتقدتُه ويُعدُ عليً مكانُه ، فقلت ، لحق بمنزله ، فإذا أنسا

<sup>(</sup>١٠٩) قصار الحكم للإمام / نهج البلاغة .

بصوت حزين ونغمة شجي وهو يقول ،

" إلهي كم من مويقة حلمت عن مقابلتها بنقمتك ، وكم من جريرة تكرمت عن كشفها بكرمك ! إلهي إن طال في عصيانك عمري ، وعظم في الصحف ذنبي ، فما أنا مؤمل غير غفرانك ، ولا أنا بِرَاجٍ غير رضوانك " .

فشفلني الصوت واقتفيت الأثر ، فإذا هو علي بن أبي طالب (ع) بعينه ، فاستترت له واخملت الحركة ، فركع ركعات في جوف الليل الغابر ، ثم فرغ إلى الدعاء والبكاء والبث والشكوى ، فكان مما ناجى الله به أن قال ،

أن قال ، " إلهي أُفكِّر في عفوك فتهون علَيَّ خطيئتي ، ثم لَذكر العظيم من أخذك فتعظم علَيَّ بليَّتي " .

دم قال ، " أه ، إن أنا قرأت في الصحف سيئة أنا ناسيها وأنت محصيها ، فتقول ، خدوه ١٠ فيا له من مأخود لا تُدجيه عشيرته ، ولا تَنفعه قبيلته ، ولا يرحمه الملأ إذا أُدن فيه بالنداء " ،

ثم قال : " أه من نار تنضج الأكباد والكلى ، أه من نار نزاعة للشوى ، أه من غمرة من ملهبات لظى ! ".
قال ، ثم أنعم في البكاء ، فلم أسمع له حساً ولا حركة ، فقلت ، غلب عليه النوم لطول السهر ، أوقظه
لصلاة الفجر ، قال أبو الدرداء ، فاتيته فإذا هو كالخشبة الملقاة ، فحركته فلم يتحرك وزويته فلم ينزو ،
فقلت ، " إنا لله وإنا إليه راجعون " مات والله على بن أبي طالب (ع) قال ، فاتيت منزله مبادراً أنماه
إليهم ، فقالت فاطمة (ع) ، يا أبا الدرداء ما كان من شانه ومن قصته ؟، فأخبرتها الخبر ، فقالت ،

" هي والله يا أبا الدرداء الغشية التي تلفذه من خشية الله " .

دم اتوه بماء فنضحوه على وجهه فافاق ، ونظر إليَّ وانا أبكي ، فقال ، مما بكاؤك يا أبا الدرداء ؟ . فقلت ، مما أراه تُنزله بنفسك . فقال ،

" يا ابا الدرداء فكيف ولو رأتني ودُعي بي إلى الحساب ، وأيقن أهل الجرائم بالعذاب ، واحتوشتني ملائكة غلاظ وزيانية فظاظ ، فوقفت بين يدي الملك الجبار ، قد اسلمني الأحبّاء ، ورحمني أهل الدنيا ، لكنت أشد رحمة لى بين يدي من لا تخفى عليه خافية " .

فقال أبو الدرداء ، فوالله ما رأيت ذلك لأحد من اصحاب رسول الله (ص)

ولأن إمامنا (ع) كان أشد حباً لربّه واكثر أنساً به وشوقاً إليه ، كان يحب لقاء ربه ، ولا يبالي بالموت ، فقد جاء في حديث أنه كان يطوف بين الصفين بصفين في غلالة ، فقال الحسن (ع) ، ما هذا زي الحرب ، فقال ، يا بني إن لباك لا يبالي وقم على الموت أو وقع الموت عليه .

وحيدما علاه أشقى الآخرين بالسيف هنف عالياً ، فُزَّتُ وربُّ الكعبة ،

وقد كان (ع) يتمنى الشهادة ، ويكرر هذه الكلمة باستمرار ،

<sup>(</sup>١١٠) موسوعة بحار الأنوار : ( ج ٤١ ، ص ١٣ ) .

<sup>(</sup>١١١) الغلالة: ثوب رقيق يلبس تحت الثوب أو تحت الدرع.

ما ينتظر اشقاها أن يخضبها من فوقه بدم 1. لقد كان يعتبر الشهادة اسمى الطرق إلى الله ولقائه . فإذا وفق الله لها عبداً فتلك نعمة كبرى لابد أن يشكره عليها ، يقول الإمام (ع) ،

لما انزل الله سيحانه قوله ،

﴿ الم \* أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُترَكُوا أَن يَقُولُوا ءَامَّنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ ﴾ (العمكنوت/١-٢).

علمت أن الفتنة لا تنزل بنا ورسول الله (ص) بين أظهرنا ، فقلت ، يا رسول الله ما هذه الفتنة التي أخبرك الله تعالى بها ؟ . فقال ،

" يا على ، إن أمتى سيفتنون من بعدي " .

فقلت ، يا رسول الله اوليس قد قلت لي يوم لحد حين استشهد من استشهد من المسلمين واخرت عنى الشهادة فشق ذلك على فقلت لى ، " أبشر فان الشهادة من ورائك ؟ " .

فقال لى : " إن ذلك لكذلك ، فكيف صبرك إذا ؟ ".

#### حَبِ الله تعالى فوق كل وشيجة:

وكان حبه الشديد لريه سبحانه يجعله فوق كل وشيجة مادية ، وكل ضغط اجتماعي ، وكل مصلحة دنيوية زائلة .

فقد حديدًا (ع) بنفسه عن أسباب نصر الله للمسلمين ، وجعل أعظمها التعالي عن علاقاتهم النسبية والتمسك بقيم الحق ، فقال ،

" فلقد كنا مع رسول الله (ص) وإنّ القتل ليدور على الآباء والأبناء والأخوان والقرابات ، فما نزداد على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله وشدة إلاّ إيماناً ومضياً على الله " .

ويروي التاريخ ان الإمام علي (ع) راى يوم بدر عقيلاً لخاه وكان في معسكر الأعداء يومند ، راه مقيداً فصد عني ، فصد عنه ، وصاح به عقيل ، يا على ، اما والله لقد رايت مكاني ، ولكن عمداً تصد عني ،

فاتى علي (ع) إلى النبي (ص) وقال ،

" يا رسول الله هل لك في ابي يزيد ، مشدودة يده في عنقه بنسعه فقال انطلق بنا إليه "

وهكذا كان موقفه من اخته ام هاني يوم فتح مكة حيث اوت رجالاً من قريش كما يروي المتاريخ فلم يجرهم حتى اجارهم النبي (ص) . . .

<sup>(</sup>١١٢) المصدر: (ص٧).

<sup>(</sup>١١٣) نهم البلاغة الخطبة (١١٢).

<sup>(</sup>۱۱٤) وهي عريض طويل يشد به الرحال .

<sup>(</sup>١١٥) المصدر: (ج ٤١، ص ١٠).

<sup>(</sup>١١٦) المصدر.

ومن هذا كان الإمام (ع) يعيش أبداً فوق الضغوط وكان الناس يعرفون منه ذلك ، ولذلك تعاونت ضده أصحاب المصالح ، وقوى الضغط الإجتماعية ، كما تخبرنا عن ذلك زوجته سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (ع) ،

" وما الذي نقموا من أبي الحسن ، نقموا منه والله نكير سيفه ، وشدة وطاته ، ونكال وقعته ، وتنمُّره الله " ۱۱۷ .

لقد عرفوا أنه لايبالي ، ولا يداهن فيما يرتبط بربه ، وهكذا شهدت حوادث التاريخ ، فحيدما مد إليه عبد الرحمن ليبايعه على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين رفض الإستجابة إلا لكتاب الله وسنة رسوله ، ولم يبال أن الخلافة بكل ما فيها من عظمة وجلال تزوى عنه ،

بل إن نظراته إلى الحكم كانت أبداً من خلال ما يمكن أن ينفع دينه ، فهو الذي قال مرة لابن عباس وقد استعجله لاستقبال الوفود وكان مشغولاً باصلاح نعله ، قال له ، يابن عباس ، كم تسوى هذه النعل عندكم ؟ قال ، درهماً لو بعض درهم ،

قال ، " لأمْرَتُكم هذه ازهدُ عندي منها ، إلاّ أن أقيم حقّاً أو أدفع باطلاً " ،

اولم يرفض إبقاء معاوية على إمارة الشام مدة من الزمن يستقر فيها الأمر له ثم يعزله كما أشار عليه البعض ء لانه كان يرفض الغدر ؟.

وقد قال مرة ،

" وما معاوية بادهى مني ، ولكنه يغدر ويفجر ، ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس " .

ويروي التأريخ أن كل الملتحقين بمعاوية ممن كان مع الإمام علي (ع) هربوا من عدالته ، واستراحوا إلى محاباة معاوية ومداراته ، وكذلك فقل والذين أثروا على عهد الخليفة الثالث ومثلهم ثراء فاحشاً على حساب المحرومين ، وخشوا من محاسبة الإمام علي لهم ، الذين كانت بايديهم دروات المسلمين ، من بيت المال ، وارادوا الاستنظر بها ، وكذلك الدين كانوا يتصورون المجتمع الإسلامي كالجاهلية ياكل القوي العزيزُ فيه الضعيفَ الدليلَ ، ولم يُعجبهم شعار الإمام (ع) ،

" الذليلُ عندي عزيز حتى أخذ الحق له ، والقويُّ عندي ضعيفٌ حتى أخذ الحق منه "

وكذلك هرب من عدله النين كانوا يرتكبون جرائم يستحقون عليها الحد ، والنين كانوا يبحثون عن جو التسامح في دين الله ، يسمح لهم ارتكاب بعض الجرائم كإقامة الحفلات الماجنة ومعاقرة الخمور ،

كل أولئك كانوا يتسللون إلى معاوية ويشفق عليهم الإمام (ع) ، لانهم يهربون من النور إلى الظلام ، ومن العدالة الشاملة إلى مجتمع الظلم الزائل .

<sup>(</sup>١١٧) سيرة الأثمة : ( ج ١ ، ص ١٧٤ ) .

<sup>(</sup>١١٨) المحطبة ( ٢٠٠ ) من نهيج البلاغة .

<sup>(</sup>١١٩) نهيج البلاغة الخطبة ( ٣٧ ) .

ولكنه لم يغير سياسته من أجل استمالتهم . والتاريخ يحفل بمنات الحوادث التي تروي أنا قصة ذلك الركن الشديد ، الذي تتراجع عنه عواصف الضغط الإجتماعية ، قصة ذلك الصلد الأصم الذي تتكسر عنده كل أمواج الإغراء والإرهاب . . فليجتمعوا حول معاوية ، ثم يزيد ثم من يأتي من سلاطين بني أمية ، وليرفعوا عقيرتهم ألف شهر ، بسب علي ودريته عليهم السلام ، ويتفاخرون بقتل أولاده وشيعته ،، وليفعلوا ما شاؤوا أن يفعلوا .. فالحق لفلى .. والله أكبر ، وأمير المؤمنين (ع) يصبر محتسباً توإب ربُّه عزُّ وجلُّ . ولقد قال مرة : " كنت أحسب الأمراء يظلمون الداس ، فإذا الداس يظلمون الأمراء "

أجل ، إن انعدام الوعي عند الناس وكثرة القوى المصلحية كانت وراء ظلمهم المير المؤمدين (ع) . فقد كان يريد إقامة مجتمع القانون ، والناس يرغبون في الفوضى والمحاباة ، وإن يدفُّذ القانونُ أبداً على

غيرهم ، اما هم فالأفضل أن تمشي لهم الوساطات •

لقد أخذ الإمام علي (ع) رجلاً من بني أسد في حدّ ، فاجتمع قومه ليكلُّموا فيه ، وطلبوا إلى الحسن (ع) أن يصحبهم ، فقال ، ائتوه فهو أعلى بكم عيداً ، فدخلوا عليه وسالوه ، فقال ، لا تسالوني شيئاً أملكه إلاّ أعطيتم ، فخرجوا يرون أنهم قد نجحوا ، فسالهم الحسن (ع) فقالوا ، أتينا خير مأتي ، وحكوا له قوله ، فقال ، ما كنتم فاعلين إذا جلد صاحبكم فافعلوه ،، فلخرجه علي (ع) فحدُّه ، ثم قال ، " هذا والله استُ أملكه " " .

وقد بيِّن فلسفة دلك في قصة لخرى حيث بلغ معاوية أن شاعراً من أصحاب الإمام (ع) كأن اسمه النجاشي قد هجاه . ولعل معاوية كان يعرف أنه يشرب الخمر ، فدسٌّ قوماً شهدوا عليه عند الإمام أنه شرب الخمر ۽ فلخذه وحدّه ،

فغضب جماعة على الإمام (ع) في دلك -- وكان بينهم طارق بن عبد الله الفهدي -- فقال ، يا أمير المؤمنين مالنا نرى أن أهل المعصية والطاعة وأهل الفرقة والجماعة عند ولاة العقل ومعادن الفضل سيَّانِ في الجزاء ، حتى ما كان من صنيعك باذي الحارث - يعني النجاشي - فلوغرت صدورنا ، وشتت أمورنا ، وحملتنا على الجادة التي كنا نرى أن سبيل من ركبها النار ( أي اتباع معاوية ) .

فقال على (ع) ، ﴿ وَإِلَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾ (البقرة/١٥) .

يا أخا بني فهد 1، هل هو إلاّ رجل من المسلمين انتهك حُرمة من حُرم الله ، فاقمنا عليه حدها زكاة له وتطهيراً ؟،

يا أخا أبن فهد ، إنه من أتى حداً فاليم كان كفارته ،

يا لها ابن فهد ، إن الله عزُّ وجلُّ يقول في كتابه العظيم ،

<sup>(</sup>١٢٠) المصدر.

<sup>(</sup>١٢١) المصادر.

<sup>(</sup>١٢٢) أي ارتكب ما يوجب عليه الحد فلامه الناس أو آلمه إقامة الحد عليه .

# ﴿ وَلاَ يَبِجْرِ مَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى آلاً تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ (المائدة/٨)

لقد كانت نظرة الإمام (ع) إلى العدل والمساواة مستوحاة من لب الوحي وروح الرسالة ، وقد انعكست على مواقفه ، وفي تاديبه لولاته ، فهذا يوصى عامله على مصر مالك الأشتر فيقول له ،

" أنصف الله ، وأنصف الناس من نفسك ، ومن خاصة أهلك ، ومن الك فيه هوى من رعيتك . فإنك إلاً تفعل تُظلم ، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده ، ومن خاصمه الله أرخص حُجته ، وكأن لله حرباً حتى يغزع ويتوب ، وليس بشيء أدعى إلى تغيير نعمة الله ، وتعجيل نقمته من إقامةٍ على ظلم ، فإن الله سميع دعوة المضطهدين ، وهو للظالمين بالمرصاد " .

ثم يحدره من محاباة الخاصة ( وهم الأشراف واولوا الوجاهات والوساطات ) فيقول ؛

" وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق ، وأعمّها في العدل ، وأجمعها لرضا الرعية ، فإن سخط العامة يجحف برضى الخاصة ، وإن سخط الخاصة يُغتفر مع رضى العامة "

## مكرمات الإمام (ع) على لسان النبيُّ (س) :

عشرات المجلدات الاتكفي وصف حياة الإمام (ع) الذي تجلّى الوحي في حياته ، وكان آية صدق الرسالات الله ، وشاهد حقّ لنبوّة خاتم المرسلين محمد (ص) .

وإدا كان هذا الكتاب لايسع من فيض مكرماته سوى قطرات ، فإن تلك القطرات تكفيدا ، لانها بالنسبة إليذا رافد عظيم .

ولعل البعض تصييه الدهشة إذا سمع فضائل الإمام (ع) على لسان النبي (ص) لأنه لم يستوعب حكمة الخلق ، ولا يفكر في إطار البصائر القرآنية ،

اما إذا نظر إلى السموات والأرض وما فيها بصفتها مخلوقات لله ، وعلم أن الله سخرها للإنسان ، وفضلً البشر على كثير مما خلق تفضيلاً ، وأنه إنما أكرم أبناء أنم لعبادتهم له ، وأن أكرمهم عنده أتقاهم ، استوعب أنئذ ما يذكر من كرامات أولياء الله .

أما إذا نظر إلى الانسان نظرة مادية ، فإنه لايمكنه أن يصدق بشيء ، حتى بالوحي الذي يعتبر عنوان كرامة الله للانسان ، ورمز تفضيله على سانر خلقه ، ومفتاح تسخير الأشياء له .

وها نحن نستعرض معاً بعض مكرمات الإمام (ع) على لسان النبيِّ (ص) ونتذكر أن الصعاب التي مرًّ بها في حياته كانت معراجاً إلى ريه سبحانه ، ووسيلةً وزلفي إلى رضوانه .

<sup>(</sup>١٢٣) المصدر: ( ج ٤١) ص ١٠).

<sup>(</sup>١٢٤) تهج البلاغة ( المعجم المفهرس ) : ص ( ٩٨ ) .

#### القصل السادس

# في فضائله (ع) على لسان النبي (ص)

روى سلمة بن قيس قال ، قال رسول الله (ص) ،

"عليًّ في السماء السابعة كالشمس بالنهار في الأرض ، وفي السماء الدنيا كالقمر بالليل في الأرض . اعلى الله عليًا من الفضل جزاءً لو قُسمً على المل الأرض لوسعهم ، واعطاه الله من الفهم لو قُسمً على الهل الأرض لوسعهم ، شبهت لينه بلين لوط ، وخَلقه بِخُلق يحيى ، وزُهده بزهد أيوب ، وسخاءه بسخاء إبراهيم ، ويهجته ببهجة سليمان بن داود ، وقُوته بقوة داود (و) له اسم مكتوب على كل حجاب في المجنة ، بشرني به ربي وكانت له البشارة عندي ، عليً محمودٌ عند الحق ، مزكّى عند الملائكة ، وخاصتي وخالصتي وظاهرتي ومصباحي وجُنتي ورفيقي ، آنسني به ربي ، فسالت ربي أن لا يقبضه قبلي ، وسالته أن يقبضه شهيداً أدخلت الجنة فرليتُ حُورَ علي أكثر من ورق الشجر ، وقُصور علي كعدد البشر ، عليً منّي وأنا من علي ، من تولّى علياً فقد تولاني ، حُبُّ علي نعمة ، واتباعه فضيلة . دان به الملائكة وحفت به الجن الصالحون ، لم يمش على الأرض ماش بعدي إلاّ كان هو اكرم منه عزّا وفخراً بطن الثني بعدي لحد كان أكرم خروجاً منه ، ولم ينزل منزلاً إلاّ كان ميموناً ، انزل الله عليه الحكمة ، ورداًه بالفهم ، تُجالِسه الملائكة ولا يراها ، ولو أُوجيَ إلى لمد بعدي المُوجيَ إليه ، فزين الله به المحافل وأكرم به العساكر ، ولخصب به البلاد ، واعزً به الأجناد ، مثله كَمَثل بيت الله المرام ، يُزار ولا المحافل وأكرم به العساكر ، ولخصب به البلاد ، واعزً به الأجناد ، مثله كَمَثل بيت الله المرام ، يُزار ولا المحافل وأكرم به العساكر ، وفضف فيه آذاره ، وأعرى منازله ، فهو الكريم حيًا والشهيد ميتاً "

وروى أبو در الغفاري قال ، بينما كنًا دات يوم من الليام بين يدي رسول الله (ص) ، إذ قام وركع وسجد شكراً لله تعالى ، ثم قال ،

" يا جندب ، مَن اراد أن ينظر إلى آدم في علمه ، وإلى نوح في فهمه ، وإلى إبراهيم في خلَّته ، وإلى

<sup>(</sup>١٢٥) في المصدر: شهيداً بعدي.

<sup>(</sup>١٢٦) رداه: ألبسه الرداء.

<sup>(</sup>١٢٧) أمالي الصدوق : ( ص ٢ -- ٧ ) .

موسى في مذاجاته ، وإلى عيسى في سياحته وإلى أيوب في صبره وبلائه في المذار إلى هذا الرجل المقابل الذي هو كالشمس والقمر الساري والكوكب الدُّري ، أشجع الداس قلباً ، وأسخى الداس كنا على مبغضه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين " .

قال ، فالتغت الناس ينظرون من هذا المقبل ، فإذا هو علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام أن .
وجاء في كتابي الخطيب الخوارزمي وأبي عبد الله النطنزي ، قال أبو عبيد صاحب سليمان بن عبد
الملك ، بلغ عمر بن عبد العزيز أن قوماً تنقصوا بعلي بن أبي طالب (ع) ، فصعد المنبر وقال ، حدثني
غزال بن مالك الغفاري عن أم سلمة ، قال ، بينا رسول الله (ص) عندي ، إذ أتاه جبرائيل فناداه ،
فتبسم رسول الله (ص) ضاحكاً ، فلما سُرِّي عنه قلت ، ما أضحكك ؟ قال ،

" أخبرني جبرانيل أنه مر بعلي وهو يرعي دوداً له فه وهو نادم قد أُبدي بعضُ جسده ، قال ، فرددت عليه تُوْبيهِ فوجدت برد ايمانه وقد وصل المالي " ،

وفي رواية الأصبغ أن علياً (ع) مضى من المدينة وحده ، فاتى عليه سبعة أيام فُرْنيَ النبيُّ (ص) يبكي ويقول ، " اللهم ردّ إليّ عليّاً قرة عيني ، وقوة ركني ، وابن عمي ، ومفرج الكرب عن وجهي " ·

ثم ضمن الجنة لمن اتى بخبر عليّ (ع) ، فركب الناس في كل طريق ، فوجده الفضل بن العباس ، 170 فبشر النبيّ (ص) بقدومه ، فاستقبله فمازال يفتش عن يمين عليّ وعن يساره وعن رأسه وعن بدنه فقلت ، تفتش عليّاً كانه كان في الحرب ؟ فأخبرني عن جبرائيل (ع) أن أقواماً من المشركين يقصدونك من الشام فأخرج إليهم عليّاً وحده ، فخرج معه جبرائيل (ع) في ألف ملك وميكائيل (ع) في الف ملك ، ورأيت ملك الموت يقائل دون على .

وجاء في اربعين الخطيب ، وشرح ابن الغياض ، واخبار ابي رافع ، في خبر طويل عن حديقة ابن اليمان انه دخل أمير المؤمنين (ع) على رسول الله (ص) وهو مريض ، فإذا رأسه في حجر رجل أحسن الخلق والنبي (ص) نائم ، فقال الرجل ، أدن إلى ابن عمك ، فانت أحق به مني ، فوضع رأسه في حجره ، فلما استيقظ النبي (ص) سماله عن الرجل ، قال علي (ع) ، كان كذا وكذا ، فقال النبي ، (ص) ، ذاك

<sup>(</sup>١٢٨) ساح سياحة : رسب في الأض للعبادة والترهب .

<sup>(</sup>١٢٩) في المصدر : في بلاته وصبره .

<sup>(</sup>١٣٠) في المصدر: المقبل.

<sup>(</sup>١٣١) في المصدر : الذي أشجع الناس قلباً وأسخاهم كفاً .

<sup>(</sup>١٣٢) الروضة : (٣ - ٤ ) .

<sup>(</sup>١٣٣) قال في القاموس (١) : (٢٩٣) : الذود ثلاثة أبعرة إلى العشرة أو خمسة عشر أو عشرين أو ثلاثين .

<sup>(</sup>١٣٤) في المصدر: قد وصل.

<sup>(</sup>١٣٥) في المصدر : وعن بديه وعن رأسه .

جبرانيل (ع) كان يحدثني حتى خف عني وجعي ، وفي خبر أن النبيّ (ص) كان يملي عليه جبرانيل ، الاتبيّ (ص) كان يملي عليه جبرانيل ، فقام (ص) وأمره بكتابة الوحي ،

وروى محمد بن عمرو بإسناده عن جابر بن عبد الله أنه قال ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ،

" ما عصاني قوم من المشركين إلا رميتهم بسهم الله " .

قيل ، وما سهم الله يا رسول الله ؟ قال ،

" علي بن لبي طالب (ع) ما بعثته في سرية ولا لبرزته لمبارزة إلا رايت جبرائيل (ع) عن يمينه وميكائيل عن يساره وملك الموت (ع) لمامه ، وسحابة تظله حتى يعطيه الله خير النصر والظفر " .

وروي مشاهدته لجبرانيل (ع) على صورة دحية الكلبي حين سماه بتلك الأسامي ، وحين وضع راس رسول الله (ص) في حجره ، وقال ، " أنت أحق به مني " وحين كان يملي الوحي ونعس النبي (ص) ، وحين اشترى الناقة من الأعرابي بمائة درهم وباعها من آخر بمائة وستين ، وحين غسل النبي (ص) ، وغير ذلك ، وروى نحواً منه أحمد في الفضائل .

وقد خدمه جبرائيل (ع) في عدة مواضع ، روى علي بن الجعد ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن ابن جبير ، عن ابن عباس في قوله تعالى ،

﴿ تَنَوَّلُ الْمَلاَّتِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِن كُلِّ أَمْرٍ \* سَلاَمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَع الْفَجْرِ ﴾ (القدر/٤-٥)

قال ، لقد صام رسول الله (ص) سبع رمضانات ، وصام علي بن أبي طالب معه ، فكان كل ليلة القدر ينزل فيها جبرائيل (ع) على علي فيسلم عليه من ربه ،

وقال احمد القصري عن ابي محمد العسكري ، عن آبائه ، عن الحسين بن علي (ع) قال ، سمعت جدي رسول الله (ص) يقول ،

" ليلة اسرى بي ربِّي عزَّ وجلَّ رايتُ في بطنان العرش ملكاً بيده سيف من نور يلعب به كما يلعب علي بن أبي طالب (ع) بدي الفقار ، وإن الملائكة إذا اشتاقوا إلى علي بن أبي طالب (ع) نظروا إلى وجه ذلك الملك ، فقلت ، يا رب هذا أخي علي بن أبي طالب وابن عمي ؟ ، فقال ، يا محمد هذا ملك خلقته على صورة على (ع) يعبدني في بطنان عرشي ، تكتب حسناته وتسبيحه وتقديسه لعلي بن أبي طالب إلى يوم القيامة " ١٣٨ .

وجاء في كفاية الطالب عن أنس قال ، قال رسول الله (ص) ،

" مررتُ ليلة أُسـري بي إلى السماء ، فإذا أنا بملك جالس على منبر من نور والملائكة تحدق به ، فقلت ، يا جبرائيل من هذا الملك ؟. قال ، ادنُ منه وسلّم عليه ، فدنوت منه وسلّمت عليه ، فإذا أنا باخي

<sup>(</sup>١٣٦) في المصدر: فنام صلى الله عُليه وآله .

<sup>(</sup>١٣٧) في المصدر: إلى وجه على بن أبي طالب.

<sup>(</sup>١٣٨) عيون الأخبار : ( ص ٢٧٢ ) .

وابن عمي علي بن ابي طالب (ع) فقلت ، يا جبرائيل سبقني علي إلى السماء الرابعة ؟. فقال لي ، يا محمد لا ، ولكن شكت الملائكة حبها لعلي (ع) فخلق الله هذا الملك من نور على صورة علي ، فالملائكة تزوره في كل ليلة جمعة ويوم جمعة سبعين الف مرة ، ويسبحون الله ويقدسونه ويهدون ثوابه لمحبي على (ع) " 174 .

وجاء في مناقب الخوارزمي ، عن عبد الله بن مسعود قال ، قال رسول الله (ص) ؛ ١٤٠

" أول من اتّخذ عليّ بن أبي طالب (ع) أخاً من أهل السماء إسرافيل ، ثم ميكانيل ، ثم جبرانيل ، وأول من أحبه من أهل السماء حملة العرش ، ثم رضوان خازن الجنان ، ثم ملك الموت ، وإن ملك الموت يترجم على الأنبياء (ع) " المالاً الموت .

ومن كتاب كغاية الطالب عن وهب بن منبِّه ، عن عبد الله بن مسعود قال ، قال رسول الله (ص) ،

وروى محمد بن علي بن عبد الصمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن أصباهان بن أسبوزن الديلمي ، عن 187 محمد بن عيسى الكابي ، عن القعنبي ، عن موسى بن وردان عن ثابت ، عن أنس أن النبيّ (ص) قال ،

" ليلة أسري به إلى السماء الرابع " .

وروى الطبري والمخركوشي في كتابيهما بالإسداد عن سلمان قال الدبيُّ (ص) ،

" إذا كان يوم القيامة ضريت لي قبة من ياقوتة حمراء على يمين العرش ، وضرب لإبراهيم قبة خضراء على يسار العرش ، وضرب فيما بينهما لعلي بن أبي طالب (ع) قبة من لؤلؤة بيضاء ، فما ظنكم بحبيب بين خليلين ؟ " ،

ونقل أبو الحسن الدارقطني وأبو تعيم الاصفهاني في الصحيح والحلية بالإسناد عن سفيان بن عيينة ، عن الزمري ، عن أنس قال ، قال رسول الله (ص) ،

"إذا كأن يوم القيامة نصب لي مدبر طوله ثلاثون ميلاً ، ثم يذادي منابر من بطنان العرش ، أين محمـــد ؟ . فلجيب ، فيقال لي ، ارق ، فلكون في لعلاه ، ثم ينادي الثانية ، لين علي بن لبي طالب ؟ .

<sup>(</sup>١٣٩) كشف الغمة : (ص ٤٠).

<sup>(</sup>١٤٠) المصدر: وميكائيل.

<sup>(</sup>۱٤١) كشف الغمة: (ص ٣٠).

<sup>(</sup>١٤٢) كشف الغمة : (ص١١٣).

<sup>(</sup>١٤٣) في المصدر : عن محمد بن عيسى البكاي : عن العقيني .

<sup>(</sup>١٤٤) في المصدر: إلى السماء الرابعة.

فيكون دوني بمرقاة ، فيعلم جميع الخلانق بأن محمداً سيد المرسلين ، وأن عليًّا سيد الوصبين " .

فقام إليه رجل فقال ، يا رسول الله ، فمن يبغض عليًّا بعد هذا ؟ . فقال ،

" يا أخا الأنصار ، لا يبغضه من قريش إلاّ سَفَحيّ أفا أولا من الأنصار إلاّ يهودي ، ولا من العرب إلاّ 127 - ولا من سائر الناس إلاّ شقيّ " .

> — وفي رواية ابن مسعود — ، " ومن النساء إلاً سلقلقية "

> > أما قوله تعالى ،

﴿ فَسَاوْلَكِكَ مَعَ اللَّهِنَ أَنْعَمَ اللَّهِ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّسِنَ وَالصَّلْقِيسِنَ وَالشُّهَسِدَآءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولِسِكَ رَفِيقًا ﴾ (النساء/٦٩)

عبد الله بن حكيم بن جبير عن على (ع) أنه قال للنبي (ص) ،

" مل نقدر على رؤيتك في الجنة كلما أردنا ؟ " .

فقال رسول الله (ص) ؛ " إن لكل نبي رفيقاً وهو اول من يؤمن به من امته " ، فنزلت هذه الآية ،

وروى عباد بن صهيب ، عن جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده ، عن النبيّ (ص) -- في خبر -- الله ، فكم بينك وبين علي في الفردوس الأعلى ؟ فِتْرٌ أو اقل من فِتْرٍ قال ،

" أنا على سرير من نور عرش ريِّنا ، وعليٌّ على كرسي من نور الكرسي " ،

وعن عبد الصمد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليٌّ بن الحسن ، عن أبيه (ع) قال ، سئل النبي (ص) عن قوله تعالى ،

## ﴿ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَأْبِ ﴾ (الرعد/٢٩)

قال ، " نزلت في امير المؤمنين علي بن ابي طالب ، وطوبى شجرة في دار المير المؤمنين علي بن ابي طالب في الجنة ، ليس في الجنة شيء إلاّ وهو فيها " .

وروى سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال ، سمعت رسول الله (ص) يقول ،

" ليلة أسري بي إلى السماء أدخلت الجنة فرايت نوراً اضرب به وجهي ، فقلت لجبرانيل ، ما هذا النور الذي رأيته ؟، قال ، يا محمد ليس هذا نور الشمس ولا نور القمر ، ولكن جارية من جواري على بن ابسي

<sup>(</sup>١٤٥) أي من ولد من الزنا.

<sup>(</sup>١٤٦) الدعى: المتهم في نسبه.

<sup>(</sup>١٤٧) أي المرأة التي تحيض من دبرها .

<sup>(</sup>١٤٨) الفتر - بالكسر فالسكون - : ما بين طرف الابهام وطرف السبارة إذا فتحتهما .

<sup>(</sup>١٤٩) اليقين في امرة أمير المؤمنين : ( ص ٦٢ ) .

طالب (ع) طلعت من قصورها فنظرت إليك وضحكت ، فهذا النور خرج من فيها وهي تدور في الجنة الى أن يدخلها أمير المؤمنين (ع) " .

ونقل الحاكم الحافظ في اماليه ، وأبو سعيد الواعظ في شرف المصطفى ، وأبو عبد الله النطنزي في ١٥٢ الخصائص ، بأسانيدهم أنه حدث زيد بن علي وهو آخذ بشعره قال حدثني الحسين بن علي وهو آخذ بشعره قال ، حدثني رسول الله (ص) وهو آخذ بشعره ، قال ، حدثني رسول الله (ص) وهو آخذ بشعره فقال ، " من آذى أبا حسن فقد آذاني حقاً ، ومن آذاني فقد اذى الله ، ومن آذى الله فعليه لعنة بشعره فقال ، " من آذى أبا حسن فقد آذاني حقاً ، ومن آذاني فقد اذى الله ، ومن آذى الله أداني حقاً ، ومن آذاني فقد اذى الله ، ومن آذى الله فعليه العنة الله " ،

وفي رواية ؛ " ومَن آدى الله لعنه الله مل السماوات ومل الأرض " .

وأورد الترمدي في الجامع ، وأبو نعيم في الحلية ، والبخاري في الصحيح ، والموصلي في المسند ، وأحمد في الفضائل ، والخطيب في الأربعين عن عمران بن الحصين وابن عباس وبريدة أنه رغب علي (ع) من الغنائم في جارية ، فزايده حاطب بن أبي بلتعة وبريدة الأسلمي فلما بلخ قيمتها قيمة عدل في يومها لخذها بذلك ، فلما رجعوا وقف بريدة قدام الرسول (ص) وشكى من علي ، فاعرض عنه النبي (ص) ، ثم جاء عن يمينه وعن شماله ومن خلفه يشكو ، فاعرض عنه ، ثم قام إلى بين يُديه فقالها ، فغضب النبي (ص) وتغير لونه وتريد وجهه وانتفخت لوداجه وقال ، مالك يا بريدة ما آذيت رسول الله منذ اليوم ؟. أما سمعت الله تعالى يقول ،

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ الله فِي الدُّنيَّا وَالأَخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُّهيناً ﴾ (الاحزاب/٥٠)

" أما علمت أن علياً مني وأنا منه ، وأن من آذى علياً فقد آذاني ، ومَن آذاني فقد آذى الله ، ومَن آذى الله فحق على الله أن يؤذيه باليم عذابه في نار جهنم ؟، يا بريدة أنت أعلم أم الله أعلم ؟، أم قراء اللّوح المحفوظ أعلم ؟ أنت أعلم أم ملك الأرحام أعلم ؟. أنت أعلم يا بريدة أم حفظة على بن أبي طالب ؟ " .

قال ، بل حفظته ، قال ، " وهذا جبرائيل أخبرني عن حفظة على أنهم ما كتبوا قط عليه خطينة منذ الله . ثم حكى عن ملك الأرحام وقراء اللوح المحفوظ - وفيها - ما تريدون من على ؟. ثلاث مرات " .

<sup>(</sup>١٥٠) في المصدر: من قصرها.

<sup>(</sup>١٥١) اليقين في امرة أمير المؤمس : ( ص ٢٠ أو ٢١ ) .

<sup>(</sup>١٥٢) في المصدر بعد دلك : قال حدثني على بن الحسين وهو آحد بشعره .

<sup>(</sup>١٥٣) تربد الرجل : تعس ، تربد اللون تعير .

<sup>(</sup>١٥٤) أي حكى رسول الله (ص) عن ملك الأرحام وقرَّاء اللوح المحفوط أن عليًّا لم يعم الله قط مند خلق . ويمكن أن يكون فاعل (حكى ) حرائيل (ع) .

الآمام الحسن (عيدالسلام) قدوة وأسوة

#### القصل الأول

## الأصل الكريم

## ولادته ونشأته :

## ١- النبي في رحلة:

في ليلة النصف من رمضان ، كان بيت الرسالة يستقبل وليده الحبيب ، وقد كان ينتظره طويلا .. واستقبله كما تستقبل الزهرة النضرة قطرة شفافة من الندى بعد العطش الطويل .

والوليد يتشابه كنيراً وجدًه الرسول العظيم ، ولكن جدَّه لم يكن شاهد ميلاده حتى تُحمل إليه البشرى ، فقد كان في رحلة سوف يرجع منها قريباً ،

وكان أفراد الأسرة ينتظرون باشتياق ، ولا يتحفون الوليد بسنن الولادة ، حتى إذا جاء الرسول (ص) أسرع إلى بيت فاطمة (ع) على عادته في كل مرة عندما كان يدخل المدينة بعد رحلة ، وعندما أتاه نبا الوليد غَمَره النّبُشر ، ثم استدعاه ، حتى إذا تناوله اخذ يشمّه ويقبّه ويؤذّن له ويُقيم ، ويامر بخرقة بيضاء يلف بها الوليد ، بعدما ينهى عن الثوب الأصفر .

ثم ينتظر السماء هل فيها الوليد شيء جديد ، فينزل الوحي ، يقول ، إن اسم ابن هارون - خليفة موسى (ع) كان شبراً ، وعلي منك بمنزلة هارون من موسى فسمة حسناً ، ذلك أن شبراً يرادف الحسن في العربية .

وسار في المدينة اسم الحسن ، كما يسير عبق الورد ، وجاء المبشرون يزفون احر آيات التهاني إلى الدبي (ص) ، ذلك أن الحسن (ع) كان الولد البكر لبيت الرسالة ، يتعلق به أمل الرسول واصحابه الكرام ، فهو مجدد أمر الدبي الذي سوف يكون القدوة والأسوة للصالحين من المسلمين ،، إنه امتداد رسالة النبي من بعده ، وفي الغد يامر الرسول (ص) بكبش ، يعق عنه ، فلما ياتون به يجيء بنفسه ليقرأ الدعاء بالمناسبة فيقول ،

#### يسم الله الرحمن الرحيم

ع**تينة** عن الحسن ،

اللهم عظمُها بعظميه ، ولحمُها بلحمه ، ودمُها بدمه ، وشعرُها بشعره ، اللهمَّ اجعلها وقاءً لمحمد والله ،

دم يامر بان يوزع اللحم على الفقراء والمساكين ، لتكون سنَّة جارية من بعده ، تَدبح كلِّ اسرة دريَّة كبشاً بكل مناسبة متاحة ، لتكون الثروة موزعة بين الناس ، لا دُولة بين الأغنياء منهم ،

ثم ياخذه الرسول ذات يوم وقد حضرت عنده لبابة - أم الفضل - زوجة العباس بن عبد المطلب عمُّ النبيِّ (ص) فيقول لها ؛ رأيتِ رؤيا ، في أمري ..

فتقول ، نعم يا رسول الله ..

فيقول (ص) ، قُصِّيها ،

فتقول ؛ رايت كان قطعة من جسمك وقع في حضني ٠

فناولها الرسول (ص) الرضيع الكريم ، وهو يبتسم ويقول ، نعم هذا تاويل رؤياك ، إنه بضعة مني ، وهكذا أصبحت أم الفضل مرضعة الحسن (ع) ،

.. ويبشب الوليد في كنف الرسول الأعظم (ص) ، وتحت ظلال الوصي (ع) ، وفي رعاية الزهراء (ع) ، لياخذ من نبع الرسالة كلّ معانيها ، ومن ظلال الولاية كلّ قيمها ومن رعاية العصمة كلّ فضائلها ومكارمها . ولايزال النبي والوصي والزهراء عليهم جميعاً صلوات الله يُولُون العناية البالغة التي تنمي مؤهلاته .

## الوراثة:

وليس هناك من شك بان للورائة اثرها الكبير في صياغة الفرد صياغة مكينة بالبينة التي انبعث منها وخلق فيها . وبيت أبناء أبي طالب ، كان خير البيوت لإنشاء الإنسان الكامل ، فكيف وقد وُلد الحسن (ع) من عبد المطلب مرتين ، مرة من علي بن لبي طالب واخرى من فاطمة بنت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ( صلى الله عليهم وآلهم ) ؟ . كما كان علي (ع) مولوداً عن هاشم مرتين ، ولا نريد ان نشرح ماثر بيت هاشم ، وبالخصوص اسرة عبد المطلب فيهم ، فإنها ملأت السهل والجبل ، بل أقول ، ناهيك عن بيت بزغ منه الرسول الأكرم ، محمد (ص) ، والوصي العظيم علي (ع) ، وحسب علم حساب الوراثة أن التأثير قد يكون من جهة الأب فيستصحب كلّ سماته وصفاته ، وقد يكون من جانب الأم ، وقد تحقق في الحسن (ع) هذا الأخير ، فقد برزت فيه سمات أمه الطاهرة لتعكس صفات والدها العظيم محمد النبي (ص) ، فكان اشبه ما يكون بالنبي منه بالإمام ، وطالما كان يطلق النبي قوله الكريم ،

" الحسن مني والحسين من علي " ،

وقد يمكن أن نجد تفسيراً لهذه الكلمة في الأحداث التي جرت بعد الرسول (ص) وطبيعة النلروف التي قضت عند الحسن (ع) أن يتخد منهج الرسول أسوةً له دقيقة التطبيق شاملة التوفيق ، فيعطي الناس من عفوه وصفحه ، ويعطي اعداءه من صلحه ورفقه ، مثلما كان يعطي الرسول تماماً .. كما اقتضت عند الحسين (ع) أن يبالغ في شدّته في الدين ، وغيرته عليه ، ويبدي من منعته ورفعته في اموره ، ما جعل تشابها كبيراً بينه وبين عهد على (ع) مع المشركين والكافرين والضالين .

#### التربية:

ولقد أولاه النبي والوصي والزهراء عليهم الصلاة والسلام من التربية الإسلامية الصالحة ما أهله للقيادة الكبرى . فإن بيت الرسالة كان يربي الحسن وهو يعلم ما سوف يكون له من المنزلة في المجتمع الإسلامي ، كما يوضح للمؤمنين منزلته وكرامته .

فكان النبيُّ (ص) يرفعه على صدره ، ثم يقيمه لكي يكون منتصباً وياخذ بيديه يجره إلى طرف وجهه الكريم جِرًّا خفيفاً وهو ينشد قائلاً ،

" حزقةٌ حزقة أ ترَقُّ عينَ بَقَّة " .

ويلاطفه ويداعبه ،، ثم يروح يدعو ، اللهم إني أُحبه فلُحبُّ من يحبه ويقصد أن يسمع الداس من أتباعه لكي تمضي سيرتُه فيه أسوة للمؤمنين ، بكرامة الحسن (ع) واحترامه ،

ومرة يصلي النبي بالمسلمين في المسجد ، فيسجد ويسجدون ، يرددون في خضوع ، " سبحان ربي الأعلى ويحمده " مرة بعد مرة ، ثم ينتظرون الرسول أن يرفع رأسه ولكن النبي يطيل سجوده ، وهم يتعجبون ، ماذا حدث ؟ . ولولا أنهم يسمعون صوت النبي لايزال يُبعث الهيبة والضراعة في المسجد لظنوا شيئاً .

ولا يزالون كذلك حتى يرفع النبي راسه ، وتتم الصلاة ، وهم في أحر الشوق إلى معرفة سبب إبطائه في السجود فيقول لهم ، جاء الحسن فركب عنقي ، فاشفقت عليه من أن أنزله قسراً ، فصبرت حتى نزل الختياراً ،

وحيناً ، يصعد النبي (ص) المنبر ويعظ الناس ويرشدهم ، فياتي الحسنان من جانب المسجد فيتعثران بثُوبيهما فإذا به يهبط من المنبر مسرعاً إليهما حتى ياخذهما إلى المنبر ، يجعل احدهما على وركبه اليمنى ، والآخر على اليسرى ، ويستمر قائلاً ، صدق الله ورسوله ، ﴿ أَنْمَا أَفُوالُكُمْ وَالْاَذُكُمْ لِتُسَدِّ ﴾ (الانفال/٢٨) نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم اصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما " .

وكان يصطحبهما في بعض اسفاره القريبة ، ويُردفهما على بغلته من قُدامه ومن خُلْفه لنلا يشتاق وكان يصطحبهما في بعض اسفاره القريبة ، ويُردفهما على بغلته من قُدامه ومن خُلْفه لنلا يشتاقا إليه فلا يجدانه ، وكان يشيد بذكرهما في كلّ مناسبة ، ويظهر كرامتهما إعلاناً أو تنويهاً . فقد لخنهما معه يوم المباهلة ولخذ اباهما وامهما فظهر من ساطع برهانهم حميعاً ما اذهل الأساقفة " \* .

ودخل رسول الله دار فاطمة (ع) ، وسلم ثلاثاً على عادته في كلّ دار ، فلم يجبه احد ، فانصرف إلى فناء ، فقعد في جماعة من اصحابه ثم حاء الحسن ووثب في حبوة جدّه فالتزمه حدّه ، ثم قبله في فبه ثم

<sup>(</sup>١) الحزقة : القصير الذي يقارب الحطر .

<sup>(</sup>٢) الحسن س علي ; ( ص ٢١ ) .

راح يقول ، الحسن منى والحسين من على ،

وكثيراً ما كان الناس يتعجبون من صنع الرسول هذا ، كيف يعلنها لأبنيه إعلاناً ، فذات مرة شاهده احد أصحابه وهو يقبل الحسن ويشمه فقال — وقد كره هذا العمل — ، إن لي عشرة ما قبلت واحداً منهم ، فقال رسول الله : من لايرحم لاأيرحم ، وفي رواية حفص قال ، فغضب رسول الله (ص) حتى التمع لونه وقال للرجل ، ان كان الله نزع الرحمة من قلبك ما أصدع بك ؟ ثم لما راى مناسبة سانحة أردف قائلاً ،

" الحسن والحسين ابناي ، من أحبَّهما أحبني ومن أحبني أحبه الله ، ومن أحبه الله أدخله الجنة ، ومن أبغضني ، ومن أبغضني أبغضه الله ، ومن أبغضهما أبغضني ، ومن أبغضني أبغضه الله ، ومن أبغضه الله ،

ثم أخدهما هذا عن اليمين وذاك عن الشمال ، مبالغة في الحب ،

ولطالما كان يسمع الصحابة قولته الكريمة ،

" هذان ابناي وابنا بنتي ، اللهم إني أحبهما ، وأحب من يحبهما " .

أو كلمته العظيمة يقولها وهو يشير إلى الحسن (ع) ، " وأحب من يحبه " .

ويرى أبو هريرة الإمام الحسن (ع) بعد وفاة جده الرسول فيقول له ، أرني لقبل منك حيث رأيت رسول الله يقبل ، ثمّ قبل سرّته ، ومن ذلك يظهر أن رسول الله (ص) كان يعلن ذلك إعلاناً ، حتى يراه الناس جميعاً ، وقد بالغ النبيُّ (ص) في مدح الحسنين ، حتى لكان يُظن أنهما أفضل من والدهما علي (ع) ، مما حدا به إلى أن يستدرك ذلك فيقول ، هما فاضلان في الدنيا والآخرة وأبوهما خير منهما .

. وطالما كان يرفعهما على كتفيه - يدرع معهما طرقات المدينة والناس يشهدون ، وقد يقول لهما ،

" نعم الجمَل جَملُكما ، ونعم الراكبان انتما " .

وطالما كان ينادي الناس فيقول ،

" الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة " ،

المي

" الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا " .

. .1

" الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا " .

ولقد قال - مرة - ،

" إذا كان يوم القيامة زين عرش رب العالمين بكلّ زينة ، ثم يؤتى بمنبرين من نور طولهما مائة ميل ، فيوضع أحدهما عن يمين العرش ، والآخر عن يسار العرش ، ثم يؤتى بالحسن والحسين فيقوم الحسن على الحد ، يزيّن الرب تبارك وتعالى بهما عرشه كما يُزيّنُ المراة قرطاها "

<sup>(</sup>٣) المصدر: ( ج ٤٣ ، ص ٢٦٢ ).

وعن الرضا عن آبائه عليه وعليهم السلام ، قال ، قال رسول الله ،

" الوك ريحانة وريحانتاي الحسن والحسين " أ .

وعن رسول الله (ص) ؛ " من أحبّ الحسن والحسين فقد أحبني ومن ابغضهما فقد أبغضني " • . وعنه (ص) ؛ " الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة " .

وروى عمران بن حصين عن رسول الله (ص) أنه قال له ؛ " يا عمران بن حصين ؛ إن لكلّ شيء موقعاً من القلب ، وما وقع موقع هذين من قلبي شيء قط ..

فقلت ، كل هذا يا رسول الله ١

قال ، يا عمران وما خفي عليك أكثر ، إن الله أمرني بحبَّهما " .

وروى ابو در الغفاري قال ، رايت رسول الله يقبِّل الحسن بن عليّ وهو يقول ،

" من أحب الحسن والحسين ودريتهما مخلصاً لم تلفح النار وجهه ، واو كانت دنوبه بعدد رمل عالج ، إلاّ أن يكون دنباً يخرجه من الإيمان " <sup> ^</sup> .

وروى سلمان فقال ، سمعت رسول الله يقول في الحسن والحسين ،

" اللهم إنَّي أُحبُّهما فأحبُّهما وأحبب من لحبُّهما .. " .

وقال ، " من لحبُ الحسن والحسين لحبيته ، ومن لحبيته لحبه الله ، ومن لحبه الله ادخله الجنة ومن أبغضهما أبغضته ، ومن أبغضته أبغضه الله ، ومن أبغضه الله أدخله النار " .

وما إلى ذلك من اقوال مضيئة نعلم - علم اليقين - انها لم تكن صادرة عن نفسه ، بل عن الوحي الذي لم يكن ينطق إلاً به ،

ولازالت عناية الرسول تشمل الوليد حتى شبّ ، وقد لخذ من منبع الخير ومائره ، فكان أهلاً لقيادة المسلمين ، وهكذا رأه الرسول ومن قبله إله الرسول ، إذ أوحى إليه أن يستخلف عليّاً ، ثم حسناً وحسيناً ، فطفق يامر الناس بمودّتهم وأتباعهم وأتخاذ سبيلهم ، ولئن شككنا في شيء فلن نشك في أن من رياه الرسول ، كان أولى الناس بخلافته ،

#### بعد فقد الرسول:

وكان للحسن (ع) من العمر زهاء ثمانية أعوام حينما لحق الرسول (ص) بالرفيق الأعلى ( في السنة

<sup>(1)</sup> Hamer : ( on 177)

ره) المصدر.

<sup>(</sup>٢) المصدر: رص ٢٦٥).

<sup>(</sup>٧) المصدر . رص ٢٦٩ )

<sup>(</sup>٨) المصدر . ( مو ۲۷٠ )

<sup>(</sup>٩) التصدر . (ص ۲۷۶)

الحادية عشرة من الهجرة ) فائر في قلبه الم الفلجعة ، وأضرم فيه نيران الكابة والحزن ،

ولانصراف دفة الحكم عن أمير المؤمنين (ع) ، الذي كان له الحق الشرعي فيها ، أحس الحسن (ع) بمزيد من الحزن والغيظ ، لا لأن والده حُرم حقاً هو له ، أو منصباً هو أهله ، أو زوي عنه من الدنيا ما كان لهم .. كلا ، لأنّه كان يرى أن انحراف المسلمين عن الجادة ، يعني انحدارهم إلى هوة الضلال بعد انتشالهم عنها ، ورجوعهم إلى مفاسد الجاهلية ، بعد تخلصهم منها ، لذلك حزن واشتد حزنه .

وذات يوم دخل المسجد فرأى الخليفة الأول يخطب في الناس على منبر جده ، بل أبيه ، فنارت في فؤاده لوعة وكآبة ، فانقلبت إلى غيظ وسخط ، فاخترق الجميع حتى بلغ المنبر قائلاً ، انزلُ ، انزلُ عن منبر أبى ..؟

فسكت الخليفة الأول ،

وكرر الحسن (ع) يقول ، وقد تقدم إلى المنبر شيئاً ، انزل ، إياك أعني ، فقام صحابي ، وضم الحسن (ع) إلى نفسه يُسكت عنه الروع ، وساد الصمت حيناً ، ثم اخترقه الخليفة الأول وهو يقول ، صدقت فمنبر أبيك ، ولم يزد شيئاً . ولكنه عاتب علياً (ع) بعد ذلك وقد ظن أنه أثار الحسن عليه ، بيد أن الإمام (ع) حلف له أنه لم يفعل .

ونلتقي بالحسن (ع) بعد هذا الحادث بشلاث وعشرين سنة حينما اندلعت الشورة الجامحة من المسلمين تطالب الخليفة الذالث بخلع نفسه من الخلافة .. والثورة كانت تضطرم شيئاً فشيئاً ، وينضم إليها المسلمون افواجاً وافواجاً .. وقد اشتد بهم الحنق على سياسة الخليفة وسلوك تابعيه ، وكانت الثورة تتقاد بامر العظماء من اصحاب الرسول (ص) وزعماء المسلمين ، امثال عمار بن ياسر ، ومالك بن الحارث ( الأشتر ) ، ومحمد بن أبي بكر ، غير أنه أنضوى تحت الويتهم عدة غير قليلة من سواد الشعب من العراق ، ومصر وطائفة من الأعراب ، ولم يكن هؤلاء — طبعاً — ثوي سداد في الراي ، وحنكة في التجربة بل أولى نخوة ومصالح .. واشتد أمر الثورة ، حتى حاصروا دار عثمان يطالبونه ، إما أن يخلع نفسه وإما أن يابي دعوتهم ، وأبى عثمان إلا الإعتماد على جيش معاوية . الذي استنجده وذلك الجيش نفسه وإما أن يابي دعوتهم ، وأبى عثمان إلا الإعتماد على جيش معاوية . الذي استنجده وذلك الجيش كان قد أمره معاوية بالوقوف خارج المدينة حتى ياذن له بدخولها .

ودات يوم أراد الإمام أمير المؤمنين علي (ع) أن يخبر عثمان بعزمه على الدفاع عنه ، والمشورة له والنصح للعالم الإسلامي ، إن أراد ذلك ، ولكن من يبلغ هذه الرسالة إلى عثمان ، وحول بيته عشرات الألوف يهزون الرماح ويسلون السيوف ، فقام الحسن (ع) قائلا ، أنا لذلك . ثم لخذ يخترق الجميع في عزيمة الشجاع العظيم ، حتى أتى دار عثمان ، فدخلها بكل طمانينة وبلغ رسالة والده ، وجلس ينصحه ويشير عليه بالخير غير مبال بما يثيره الثوار خارج البيت من صلصلة سيوف ، ودمدمة سروج ، ودغدغة رماح ، فإنهم كانوا في حالة صرع ، لا يؤمن أن يخترقوا الدار ، فيقتلوا من فيها ، وفيها الحسن ، غير أنه جلس رابط الجاش ثابت العزيمة ، شجاع الفؤاد ، لأنه علم أنه إن أصيب بشيء ففي سبيل النصح في

سبيل الله ودفع غائلة الفتئة عن المسلمين.

وهكذا جلس حتى أتم واجبه وبلغ رسالته ، ورجع يخترق جموع الثوار مرة اخرى ..

وحيناً آخر نجد الإمام الحسن (ع) ، وقد قتل عثمان وازدحمت الحوادث من بعده ، يرى من هنا معاوية يدعو إلى نفسه ، ومن هنا الناكثون يحشدون الجيوش تحت قميص عثمان ، وقد أُخرجت زوجة الرسول (ص) في الموكب لتنتقم .

والإمام الحسن (ع) كان يومنذ فتى له كلّ مؤهلات القيادة والوصاية ، وقد كان له الحظ الأوفر بعد أبيه في تسيير القضايا وتدبير الأمور ، والعالم الإسلامي آنذاك أحوج ما يكون إلى تدبيره وسياسته ، لأن خطأة واحدة كانت كفيلة بإبادتها راساً .. والإمام أمير المؤمنين كان يتردد بين أمرين ما أصعب الإختيار بينهما . وهما أن يقعد ويتقاعس عن الحرب وقد أرادها له خصومه ليستولي على الأمور أولو المطامع والشهوات . أو أن يحارب - وقد فعل - وفي الحرب منبحة المسلمين ..

ولا يهمنا من ذلك إلا أن الإمام الحسن (ع) عاش تجارب والده الذي كانت تجاربه بنفسه . حيث إن والده العظيم كان يشاطره أمور الخلافة كلها لسببين ،

أولاً ، لِمَا كان فيه من الكفاءة والمقدرة .

تانياً ، لكي يهدي الناس إلى الإمام من بعده ، وليروا في نجله العظيم القائد المحنّك الحازم ، والحاكم العادل الرؤوف ، ففي اليوم الذي بويع والده بالخلافة كان عليه أن يرقى المنبر على عادة الخلفاء من قبله ليبين سياسته ، لكي يكون الناس على خبرة وعلم ، هكذا روت الأحاديث أنه (ع) استدعى الحسن (ع) ليصعد المنبر لنلا تقول قريش من بعده إنه لا يحسن شيئاً ، " هكذا " كما صرح بذلك أمير المؤمنين لا مصحد المنبر ، ووعظ الناس وأبلغ ، ثم راح الإمام يردد فضائل السبطين على الملا العام .

وظلً الحسن (ع) الساعد المتين لوالده العظيم ، في تلك الفتنة الكبرى ، التي رافقت خلافة علي (ع)، نعم ففي فتنة البصرة بعث الإمام نجله على رأس وفد فيه عبد الله بن العباس ، وعمار بن ياسر وقيس بن سعد ، يستنفر أهل الكوفة لحرب الغدرة من اصحاب الجمل ، وقد حمل معه كتاباً عن أمير المؤمنين فيه عرض خاطف عن قصة مقتل عثمان ، وبيان الحقيقة في ذلك .. فجاء الإمام ، يريد استنهاض الناس الذين كانت ، ولازالت ، ولاتها تتبطهم عن الخروج مع الإمام فعاتب أولاً أبا موسى الأشعري المراوغ ، على تثبيطه الناس ، وكان يومنز والياً على الكوفة ، ثم تلا عليهم الكتاب بنصه ،

" إني خرجت مخرجي هذا ، إمّا ظالماً وإمّا مظلُوماً ، وإماً باغياً وإمّا مبغياً علّيّ ، فأنشد الله رجلاً بلغه كتابي هذا إلاّ نفر إلىّ ، وإن كنت مظلوماً لعانني ، وإن كنت ظالماً استعتنني " .

ثم أخذ يحثهم على الجهاد وهو يقول على ما في بعض الروايات :

" ايها الناس إنّا جننا ندعوكم إلى الله وإلى كتابه وسنة رسوله ، وإلى افقه من نفقه من المسلمين ، واعدل من تعدلون ، وافضل من تفضلون ، واوفى من تعايمون ، من لم يعبه القرآن ، ولم تحهله السنّة ،

ولم تقعد به السابقة ، إلى من قرَّبه الله تعالى ورسولُه ، قرابتين ، قرابة الدين ، وقرابة الرحم ، إلى من سبق الداس إلى كلِّ مائرة ، إلى من كفى الله به ورسوله ، والداسُ متخاذ لون ، تقرَّب منه والداس متباعدون ، وصلى معه وهم مشركون ، وقاتل معه وهم منهزمون ، وبارز معه وهم مُحجمون ، وصدُّقه وهم يكذبون ، إلى من لا ترد له راية ولا تكافأ له سابقة ،

وهو بسالكم النصر ويدعوكم إلى الحقّ ويأمركم بالمسير إليه ، لتؤازروه وتنصروه على قوم نكثوا راية بيعته ، وقتلوا أهل الصلاح من أصحابه ، ومثلّوا بعماله ، وانتهبوا بيت ماله ، فاشخصوا إليه رحمكم الله، فأمروا بالمعروف ، وأنهوا عن المنكر ، واحضروا بما يحضر به الصالحون ، . " .

هكذا أتم المقطوعة الأولى من خطبته .. فبين لهم أولاً دستور صاحب الدولة ، بنص الكتاب الذي أرسله الخليفة ، ثم راح يبين شخصية الداعي لهم حتى ياتمنوه على دينهم ودنياهم ، ثم أخذ ببيان جانب الفتنة ليبعث فيهم الروح الإنسانية التي تحثهم على الدفاع عن المقتسات ، وأخيراً تكلم معهم عن الناحية الدينية ، فأبلغ بدلك كمال مراده ،

دم أتبع هذه الخطبة ، بلخرى ، الهب فيها حماساً ، ودعا إلى الجهاد ، ولازال بهم حتى إحتشد مدهم جمع كثير ، وكان هذاك تدابير لخرى تتبع هذه الخطب ، وتنفذها .

وسار الجيش إلى البصرة ، والتقى الفريقان والتحم الجيشان ، ورأى الإمام ، أن الراية المعادية هي المركز الذي يجب أن يقصد ، فإن وقعت فالعدو منهزم ، وإن بقيت فإن في ذلك مقتلاً كبيراً من الفريقين ولا يريد ذلك الإمام (ع) .

' فتوجه إلى محمد بن الحنفية — نجله الشجاع الصنديد الذي كان مضرب المثل في الناس بالقوة والشجاعة — يامره بالإقدام ، ومحاولة اسقاط العلم ، وقد كانت تلك المحاولة صعبة جداً ، حيث إن الجيوش كانت تعتبر العلم كلّ شيء في نصرها أو هزيمتها ، فكانت تدافع عنه بما أوتيت من قوة وبأس ،

فاقدم محمد في عزيمة ثابتة ، بيد انه لم يَخْطُ خُطوات حتى عرف الخصم مداوه ، فجعل الجيش كلـه يُمطر عليه السهام ، فإذا به يجد نفسه تحت وابل من النبال ، فرجع إلى مركز القيادة عند أمير المؤمنين .. فزجره الإمام فاجاب ، إنه إنما صبر حتى يخف النبل وثم يتابع زحفه وهنا يكتب بعض الرواة، أن الإمام عزم على إنجاز المهمة بنفسه ، بيد أن الإمام الحسن قام يكفيه ذلك ، فقال له والده ، بعد تردد ربما كان ناشناً عن محافظته الكبيرة على حياة السبطين لانه كان ينحدر منهما نسل النبي (ص) ، فإذا استشهد فمن الذي يحفظ نسب النبي (ص) ؟ . ومن الذي يكون إمتداداً له ؟

قال له بعد أن تردد بعض الوقت ، سر على اسم الله ،

واقتدم الإمام خضم الجيش ، فتقاطرت عليه النبال ، وعلي (ع) ينظر إليه عن كتب ، ومحمد على جنبه يرق ، ولم يزل الحسن (ع) يغيب في لجج الرجال ويطفو عليها حيناً لخر ، حتى بلغ مركز الراية فاسقطها ، وهزم الجيش وتمّ النصر على يده (ع) .

.. ولو ظللنا نتابع الأحداث التي جرت على خلافة أمير المؤمنين .. نتصبس عن شخصية الإمام الحسن (ع) ، لطال دلك بنا كثيراً ، لأنها كانت الشخصية النانية في تلك الأحداث الرهيبة ، ولها من اللمعان والوضاءة ما يبهر الأبصار ويُدهش العقول .

## الفصل الثاني

## عهدامامته

وتمت المؤامرة الكاندة باغتيال الإمام أمير المؤمنين (ع) في التاسع عشر من شهر رمضان ٠٠ سنة أربعين هجرية ٠٠ والعالم الإسلامي يومئز في أشد ما يكون من الإضطراب والتوتر ٠

فها هذا الخوارج ظلّ بقايا منهم هذا وهناك يدعون الناس إلى حكم الله الذي لا يتعلق باي من القيادتين الشامية والكوفية – في زعمهم – بل يعيش بغير قيادة ١١ وانضوى تحت لوانهم الكثيرون من القشريين والمفسدين ، ممن لم يكن يعجبه الحقّ المتمثل في معسكر الإمام علي ولا نوع الباطل في معسكر الشام ، وكان هؤلاء يستسهلون في سببل إبادة الحكم ، كلّ صعب ، ويبرّرون كلّ فساد .

وهناك في الشام ، يحشر معاوية جيشه التجريد حملة عسكرية اخرى على الكوفة يكون فيها الفصل ، ويكتب إلى عماله يقول ما هذا نصه بالحرف ،

من عبد الله معاوية أمير المؤمنين إلى فلان بن فلان ، ومن قبله من المسلمين ، سلام عليكم .. فإني لحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ، أما بعد فالحمد لله الذي كفاكم مؤنة عدوكم فترك اصحابه محرَّفين مختلفين ، وقد جاعنا كتب اشرافهم وقادتهم يلتمسون الأمان لأنفسهم وعشائرهم ، فأقبلُوا إليَّ حين ياتيكم كتابي هذا بجهدكم وجندكم ، وحشد عدتكم ، فقد اصبتم بحمد الله الثار وبلغتم الأمل ، واهلُ الله اهل البغي والعدوان ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، " - ١١

اما الخوارج فإنهم وإن كانوا سوف يؤيونه ضد معاوية ، إلا انهم سوف لايزيدونه غير تخسير ، لأنهم لايعتقدون به كما أنهم لا يعتقدون بمعاوية سواءً بسواء .

ولئلق نظرة إلى بيت الإمام علي (ع) ، لنرى كيف يخبت فيه نور الإمام وسناؤه ، ليدفن مع جثمانه الطاهر في ظهر الغري في خفاء ، وعلى أشد الحدر من الخوارج أن يعرفوا مرقده ، فيفكروا في الإنتقام لصاحبهم ( ابن ملجم ) الذي أحرق جثمانه ، ولخوفهم ومن غيرهم كجواسيس بني أمية الذين لايفترون

<sup>(</sup>١٠) شرح ابن أبي الحديد : ( ج ٤ ، ص ١٣ ) .

<sup>(</sup>١١) لابد أن ننبه القارئ إلى ما احتوت عليه رسالته من الدحل.

الرسالة هي : أن معاوية دكر كتاب أشراف العراق إليه فإن كان دلك كما دكر فلم هذه المحرس ولم حشد المحيش ولمحاربة من ؟ إذا كان أهل العراق يريدون حكومته فَلِمّ يجمع ستين الفلّ ، يحرج بهم إليه ، وقد كان يمكمه أن يدخله مع شرذمة من أصحابه .

١٢ عن نقل الأخبار إلى الحزب الأموي .

ثم برجع المشيعون من أبناء علي (ع) وأقربانه ، ولا يزالون يقيمون العزاء إذ يدخل عليهم عبيد الله بن العباس ، الذي كان والياً على البصرة من قبل علي (ع) ، فيخرج الحسن إلى المسجد والمسلمون ينتظرون مقدمه على لحر انتظار ، ذلك لأنه قبل أن يدخل على الإمام ، وقف في الراس خطيباً ، وقال ، إن أمير المؤمنين تُوفي وقد ترك لكم خاَفاً فإن أجبتم خرج إليكم وإن كرمتم فلا لأحد على أحد .

فضج الناس بالبكاء والعويل ، وكان قول ابن العباس فجَّر ينابيع الكابة والحزن في القلوب ، ثم نادوا باعلى أصواتهم ، بل يخرج إلينا ، فخرج إليهم الإمام الحسن (ع) ، وحمد الله وأثنى عليه ، ثم أبّن فقيد العالم الإسلامي ، وقال ،

" لقد قبض في هذه الليلة رجل لم يسبقه الأولون بعمل ، ولم يدركه الآخرون بعمل ، لقد كان يجاهد مع رسول الله (ص) فيقيه بنفسه ، وكان رسول الله (ص) يوجهه برايته فيكنفه جبرئيل (ع) عن يمينه وميكائيل عن شماله ، ولا يرجع حتى يفتح الله على يديه ، ولقد تُوفي في هذه الليلة التي عرج فيها عيسى ابن مريم ، وقبض فيها يوشع بن نون وصي موسى (ع) ، وما خلّف صفراء ولا بيضاء إلا سبعمائة درهم ، فضلت من عطائه أراد أن يبتاع بها خادماً لأهله ،. " .

ثم خنقته العبرة ، فبعث بانفاسه زفرات يهز الصخر لها لوعةً واسىً ، وارتفع من الناس حسرات تبعتها الهات واهات ، ثم قال ،

" ليها الناس من عرفني فقد عرفني ، ومن لم يعرفني فانا " الحسن بن علي " وانا ابن النبي ، وانا ابن الرحسي ، وانا ابن البشير الننير ، وانا ابن الداعي إلى الله بإذنه ، وانا ابن السراج المنير ، وانا من أهل البيت الذي كان جبرئيل ينزل إلينا ويصعد من عندنا ، وأنا من أهل البيت الذي كان جبرئيل ينزل إلينا ويصعد من عندنا ، وأنا من أهل البيت الذي أدهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ، وأنا من أهل بيت افترض الله مودَّتهم عى كلّ مسلم ، فقال تبارك وتعالى لنبيّه (ص) ، قل لا اسالكم عليه لجراً ومن يقترف حسنة نزد له منا حسناً ، فاقتراف الحسنة مَودّتُنا أهل البيت " .

وهكذا انهالت الجماهير إلى بيعة الإمام الحسن (ع) ، عن رضاً وطيب نفس ، لانهم راوا فيه المثال الفاضل لمؤهلات الخليفة الحق ، ( وعلى كلِّ حال يجب لن يكون إمام المسلمين مختاراً من قبل الله تعالى منصوصاً عن لسان النبي (ص) قمة في المكرمات والفضائل ، أكفا الناس ولورعهم ولعلمهم والحسن (ع) كذلك ، قد توفرت فيه شروط والي أمر المسلمين بأكمل وجه ولحسنه ، وهو صاحب النص الماثور عن الرسول العظيم ، الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا ، . وهو الذي شهد والده في حقه فقال ،

" هم " يعني ال الرسول " عيش العلم ، وموت الجهل ، يخبركم حلمهم عن علمهم وظاهرهم عن باطنهم ، وصمتهم عن حكم منطقهم ، لا يخالفون الحق ، ولا يختلفون فيه ، هم دعانم الإسلام ، وولانج

<sup>(</sup>١٢) وفي التاريخ مطالم يقشعر منها الحلد ، فلقد نش بنو أنية آلافاً من المقابر علهم يعشرون على حثمان على (٢) . . فيستشموا بإهانته وأبي الله عليهم دلك وآبافهم مرعومة .

الاعتصام ، بهم عاد الحق في نصابه ، وانزاح الباطل عن مقامه ، وانقطع لسانه عن منبته ، عقلوا الدين عقل وعلية ورعاية ، لا عقل سماع ورواية ، فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل " ،

. وبايعه الناس بعد أن حضّهم عليها خيار الصحابة والأنصار ، فقد قال في ذلك عبيد الله بن العباس ، " معاشر الناس هذا ابن نبيّكم ، ووصى إمامكم فبايعوه " .

.. وكان للإمام الحسن (ع) حُبُّ في القلوب نابعٌ عن صميم قلوب المسلمين ١٠ وقد اتَّخذ اصله عن حُبُّ النبيِّ (ص) له ، وحُبُّ الله تعالى لمن لَّحَبه النبي ،

اضف إلى ذلك ، ما كانت تقتضيه الظروف ، من رجل يقابل معاوية ومن التفُّ حوله من الحزب الأموي الماكر .. وله من كفاءة القيادة ، وسداد الراي ، والمودة في قلوب المسلمين .

لذلك اسرع المسلمون إلى بيعته قائلين ، " ما أحبه إلينا ، ولوجب حقّه علينا ، ولحقه بالخلافة " ، وجاء في مقدمة الزعماء المجاهدين الأنصاري الثائر ، قيس بن سعد فبايعه وهو يقول ،

(ابسط يدك ابايعك على كتاب الله وسنة نبيه ، وقتال المحلين!) .

فقال له الإمام ، " على كتاب الله وسنَّة نبيه ، فإنهما ياتيان على كلُّ شرط " .

. وتمت البيعة ، في العقد الثالث من شهر رمضان المبارك بعد أربعين عاماً من الهجرة النبوية . . وكلما دخل فوج بيايعونه قال لهم ،

" تبايعون لي على السمع والطاعة ، وتحاربون من حاربت ، وتسالمون من سالمت .. " .

.. فلما استوى الإمام (ع) على الحكم ، فُرضت عليه مسؤولية حسم الخلاف بين المعسكرين ، الذي كان في طريقه إلى هد ًركن الإسلام هداً ، حيث إن الكفار في اطراف البلاد الإسلامية كانوا يتربصون بها الدوائر حتى إذا رأوا ضعفاً أو ثغرة سدّدوا ضربة مؤلمة عليها .

هذا من جانب ، ومن جانب آخر كانت أنباء جيش الشام تذاع في الكوفة والبصرة وسائر البلاد مع شيء من المبالغة ، وكان الجميع يعلم أن حرباً وشيكة تنتظرهم ،

وعندما حشد معاوية جيشه الجرار الذي انتهى عدده إلى ستين الفاً ، وقاده هو بنفسه بعد ما استخلف مكانه الضحاك ، فكان على الإمام (ع) أن يحشد قوة الحق أيضاً لتقابل جولة الباطل ، بيد أنه راى أن يراسله قبل ذلك ، إتماماً للحجة وقطعاً للعدر .

فارسل إليه كتاباً ، هذا بعضه ،

" فلما تُوفي (أيّ رسول الله (ص)) تنازعت سلطانه العربُ ، فقالت قريش نحن قبيلته واسرته وأولياؤه ولا يحل لكم أن تنازعونا سلطان محمد وحقه ، فرأت أن القول ما قالت قريش وأن الحجة في ذلك لهم على مَن نازعهم أمر محمد فانعمت لهم على مَن نازعهم أمر محمد فانعمت لهم على مَن نازعهم أمر محمد فانعمت الهم على مَن نازعهم أمر محمد فانعمت المرابعة في المرابعة

<sup>(</sup>١٣) أيّ صدقتهم بقوله : ىعم .

به العرب فلم تنصفنا قريش إنصاف العرب لها ، إنهم أخذوا هذا الأمر دون العرب بالإنصاف والإحتجاج ، فلما صرنا أهل بيت محمد وأولياءه إلى محاججتهم وطلب النصف منهم ، باعدونا واستولوا بالإجتماع على طُلُمنا ومراغمتنا والعنت منهم لنا ، فالموعد الله وهو الولى النصير .

ثم قال : " فاليوم فليتعجب من تُوثَيكِ يا معاوية على امر لست من اهله لا بفضل في الدين معروف ، ولا اثر في الإسلام محمود ، وانت ابن حزب من الأحزاب ، وابن اعدى قريش لرسول الله (ص) ولكتابه ، والله خصيمك فَسنَتْرِدُ وتَعلم لمن عقبى الدار ، وبالله لَتَلقينٌ عن قليل ربك ثم ليجزينَّك بما قدَّمت يداك وما الله بظلاَّم للعبيد ، ،

.. وقال ، " وإنما حملني إلى الكتابة إليك ، الإعنار فيما بيني وبين الله عزَّ وجلَّ في أمرك ، ولك في ذلك إن فعلته الحظ الجسيم ، والصلاح للمسلمين ، فدع التمادي في الباطل ، وادخل فيما دخل فيه الداس من بيعتي ، فإنك تعلم أني أحق بهذا الأمر منك عند الله ، وعند كلَّ أواب حفيظ ، ومن له قلب منيب . واتق الله ودع البغي ، واحقن دماء المسلمين ، فوائله مالك خير في أن تلقى الله من دمائهم باكثر مما أنت لاقيه به ، وادخل في السلم والطاعة ، ولا تُنازع الأمرُ أهله ومُن هو أحق به منك ، ليطفئ الله المنادرة بذلك ، ويجمع الكلمة ويصلح ذات البين ، وإن أنت أبيت إلاّ التمادي في غيك ، سرت إليك بالمسلمين فحاكمتك حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين ، " .

.. وبعد ما تبودلت الرسائل بين القيادتين .. ومنها رسائل الحسن (ع) تقوم بالحجة الدامغة التي ملاكها النقد والتجربة ، ورسائل معاوية التي تقوم على المراوغة وإعطاء العهود والمواثيق على تقسيم بيت المال على حساب الوجاهات والمراتب القبلية الزائفة بعد ذلك وردت الأنباء بخبر احتشاد الجيش الاموي وابتدائه بالمسير إلى الكوفة ، وكان على الإمام (ع) أن يتصدى لمقابلته ، ولكن طريقة تعبئة الجند عند الإمام كانت تختلف كثيراً عن طريقة معاوية في ذلك . فمعاوية كان ينتقي دوي الضمائر الميتة ، والقلوب السود ، فيشتريها باموال المسلمين ، وكان يستدعي بعض النصارى فيغريهم بالأموال الطائلة لمحاربة الإمام ، وهم أنذاك لايرون فصيلاً من ذلك لانهم كانوا يرون في شخص الإمام (ع) المثال الكامل للإسلام، ذلك الدين الذي يبغضونه ويعادونه ،

اما الإمام (ع) ، فإنه كان يلاحظ في الجند اشياء كثيرة ، فلم يكن يطعم اصحاب الوجاهة ويترك السواد يتضورون جوعاً ، ولم يكن يعد الناس بالوعود الفارغة ثم يخلفها بعد ان يستتب له الأمر ، ولم يكن يهب ولاية البلاد المختلفة بغير حساب لهذا لو ذاك ، ولا كان يحمل الناس على الحرب حملاً قاسباً وهم لها منكرون ، ولم يكن يبيح للجند الفتك ، وهنك الحرمات وابتباع الاسرى ، وهو (ع) يعتبر عدوه فئة باغية من المسلمين يجب ان تُردع باحسن طريقة ممكنة ، ولكن معاوية وحزبه كانوا يرون مقابليهم عدواً سياسياً يجب ان يُمزق باي لسلوب ،

ولذلك فقد كان جمع الجيش ميسراً عند معاوية ، وعلى عكس الأمر عند الإمام (ع) حيث كان ذلك من

الصعوبة بمكان .

ولطالما أشار عليه بعض أصحابه بأن يتبع منهج معاوية في ذلك فأبى وأنكر عليهم الميل إلى الباطل والإنحراف عن الحق .

وقد كتب إليه عبيد الله بن العباس واليه على البصرة يقول ،

اما بعد ، فإن المسلمين ولوك امرهم بعد علي (ع) فشمر للحرب وجاهد عدوك ، وقارب اصحابك واشتر من الظنين دينه بما لا يلثم لك دنياه ، وول الهل البيوت والشرف تستصلح به عشائرهم ، حتى يكون الناس جماعة ، فإن بعض ما يكره الناس مالم يتعد الحق ، وكانت عواقبه تؤدّي إلى ظهور العدل وعز الدين ، خير من كثير مما يحبه الناس إذا كانت عواقبه تدعو إلى ظهور الجور ، وذل المؤمنين وعز الفاجرين ، واقتر بما جاء عن لئمة العدل ، فقد جاء عنهم أنه لايصلح الكذب إلا في حرب أو إصلاح بين الناس ، فإن الحرب خُدعة ، ولك في ذلك سعة إذا كنت محارباً مالم تبطل حقاً .

وإعلم أن عليًا أباك ، إنما رغب الناس عنه إلى معاوية أنه آسى بينهم في الفيء ، وسوّى بينهم في العطاء فثقل عليهم ، وإعلم أنك تحارب من حارب الله ورسوله في ابتداء الإسلام ، حتى ظهر أمر الله ، فلما وُحّد الرب ومُحق الشرك وعَزَّ الدين ، اظهروا الإيمان وقراوا القرآن ، مستهزئين بأياته ، وقاموا الى الصلاة وهم كسالى ، وأتوا الفرائض وهم لها كارهون " .

ثم راح ابن العباس يستعرض الوضع الإجتماعي والمساوئ التي فيه ، وبيَّن طبيعة البيت الأموي وماضيه وحاضره هذا ، ولكن الإمام (ع) ابى إلاَّ أن يلزم الحقَّ شرعةً ومنهاجاً ، ويتَبع السبيل القويم ، ابداً ودائماً ،

ومع ذلك فقد حشد من أهل الكوفة عدداً كبيراً ، ولم يهمنا تحديده وضبطه ، ولكن الذي يهمنا تحليل نفوس المنتسبين إليه ، ومن كانوا ، ولِمَ جاؤوا ومادا كانت النتيجة ؟

لقد قسم المؤرخون جيشه إلى أقسام ،

١- الشيعة المخلصون الذين اتبعوه لأداء واجبهم الديني ، وإنجاز مهمتهم الإنسانية ، وهم قلة .

٢- الخوارج الذين كانوا يريدون محاربة معاوية والحسن ، فالأن وقد سنحت الظروف فليحاربوا معاوية حتى ياتي دور الحسن (ع).

٣- أصحاب الفتن والمطامع النين يبتغون من الحرب مغنماً لدنياهم ،

٤- شكاكون لم يعرفوا حقيقة الأمر من هذه الحرب ، فجاؤوا يلتمسون الحجة لأي تكون ، يكونون معه .

ه− أصحاب العصبية الذين اتبعوا رؤساء القبائل على استغزازهم لهم على حساب القبيلة والنوازع الشخصية .

هذه هي العناصر الأصيلة للجيش ، وهي طبعاً لا تفي لإنجاز المهمة التي تكون من أجلها ، حيث أن الحرب تريد الإيمان ، والوحدة ، والطاعة .

دم بعث باول سريّة لتشكّل مقدمة الجيش تحت إمرة عبيد الله بن العباس ، الذي فُضل لهذه المهمة من جهات شتى ،

أولاً ، لأنه كان الداعية الأول للحرب ،

وثانياً ، لأنه كان ذا سمعة طيبة في الأوساط .

وثالثاً ، لأنه كان موتوراً بولديه العزيزين الذين قتلهما جنود معاوية ، ثم إنه كان يشده إلى الإمام القرابة ، وزحف ابن العباس بالجيش إلى ( مسكن على نهر دجلة ) التقى بمعسكر معاوية ، ينتظر تلاحق السريّات الأخرى من الكوفة .

وفي الكوفة ، خليط من الناس مختلفون ، فهناك من انصار معاوية الذين أفسدتهم هدايا الحزب الأموي ومواعيده ، وهناك بعض الخوارج القشريين ، وهناك من ينبط الناس عن الجهاد ، وهناك أهل البصائر يُلهبون حماس الشعب ، ويحرضونهم لقتال أهل البغي بشتى اساليب الاستنهاض ، والإمام الحسن (ع) لايزال يبعث الخطباء المقوّهين ، والوجهاء البارزين إلى الأطراف ، يدعوهم إلى نصرته ، ولا يزال أيضاً يُلهب إفندة الكوفيين بالخطبة إثر الأخرى .

ولكن أهل الكوفية كانوا باردين كالثاج امام هذه الدعوة ، لأن الحروب الطلحنة التي سبقت عهد الإمام ( من الجمل إلى صرفين والنهروان ) قد لنهكتهم ، وقد أعرب الإمام الحسن نفسه في مناسبة عن هذه العلة التي تثبط عزيمة أهل الكوفة عن الخروج معه فقال ،

" وكنتم في مسيركم إلى صفين ودينكم أمام دنياكم ، واصبحتم اليوم ودنياكم أمام دينكم ، وانتم بين قتيلين ، قتيل بصفين تبكون عليه ، وقتيل بالنهروان تطلبون بثاره ، فاما الباقي فخادل ، واما الباكي فثائر " ،

وبالرغم من معاكسة كلّ الظروف ، فإن اصحاب الحق قرروا اقتحام غمار الجهاد المقدس ، علُّه م يكونون الفاتحين ،

ولكنها فعلتُ مكاندُ معاوية فعلُها ، حيث كان قد سخّر طانفةٌ غير قليلة من ذوي الأطماع ، يدبرون له مؤامراته ، فيبثون الشائعات عن قوة جيش الشام ، وقلة جند الكوفة ، وضعفه ، وعدم القدرة على مقاومته ، وعملت الدنانير والدراهم عملها الخبيث الأرعن ، فإذا بالعدة المعتمد عليها من قواد جيش الإمام الحسن (ع) ينهارون أمام قوة إعلام معاوية ، أو قوة إغرائه .

ورغم أن قيادة السرية من جيش الإمام ، كانت حكيمة ، تحت لواء عبد الله بن العباس فقد ذهبت ضحية مكر معاوية ، وتغرير القائد ، وإليك القصة ،

ارسل الإمام ابن عمه لملاقاة معاوية وكتب إليه هذه الوصية :

<sup>(</sup>۱٤) موصع قریب من ( أوانا ) على بهر دجلة .

" يا ابن العم ، إني باعث إليك اثني عشر الفا ، من فرسان العرب ، وقَراء مصر ، الرجل منهم يريد الكتيبة ، فِسِرْ بهم والن لهم جانبك ، وابسط لهم وجهك ، وافرش لهم جناحك ، وادنهم من مجالسك ، فإنهم بقية ثقاة أمير المؤمنين ، وَسِرْ بهم على شط الفرات ، ثم امض حتى تستقبل معاوية ، فإن أنت لقيته فاحتبسه حتى آتيك ، فاني على اثرك وشيكا ، وليكن خبرك عندي كلّ يوم ، وشاور هذين - يعني قيس بن سعد ، وسعيد بن قيس - فإذا لقيت معاوية فلا تقاتله ، حتى يقاتلك ، فإن فعل فقاتله ، وإن أصبت فقيس بن سعد على الناس ، فإن أصيب فسعيد بن قيس على الناس " ما الناس ، فإن أصيب فسعيد بن قيس على الناس " ما الناس " ما الناس " ما الناس " فإن أصيب فسعيد بن قيس على الناس " ما الناس الناس " ما الناس " ما الناس الناس الناس " ما الناس " ما الناس ا

ثم سار بنفسه - بعد أيام - في عدد هائل من الجيش ، لعله كان ثلاثين الفاً أو يزيدون ، حتى بلغ مظلم ساباط ، التي كانت قريبة من المدائن ، فعملت دسائس معاوية في مقدمة جيش الإمام ، فاديع بين الناس نبا كان له ادر عميق في صفوف الجيش . وكان النبا يقول ، ( إن الحسن يكاتب معاوية على الصلح فَلمَ تقتلون أنفسكم ؟ ) ثم لخذ يستميل قادة الجيش بالمال والوعود ، فإذا هم يتسللون إليه في خفاء ، ويكتب عبيد الله نبا ذلك إلى الإمام . ولكن مؤامرته تلك لم تكن بذات أهمية ، حتى اشترى ضمير القائد الأعلى فكتب إليه يقول ،

إن الحسن قد راسلني في الصلح ، وهو مسلّم الأمر إليّ ، فإن دخلت في طاعتي الآن كنت متبوعاً ، وإلاّ دخلت وأنت تابع ، ولك إن لجبتني الآن أعطيك ألف ألف درهم أعجلُ لك في هذا الوقت نصفها وإذا دخلت الكوفة النصف الآخر .

إن معاوية مكر بعبيد الله بثلاثة أساليب ، فإنه قال له ،

لولاً ، إن الحسن يراسله في الصلح ، وهذه لول ما هدت اركان عبيد الله فقال في نفسه ، إذن فلم أسيء سمعتي في التاريخ ، ولحمل خطيئة الدماء التي تهراق تحت لواني ، ثم قال له ،

دانياً ، كن متبوعاً ، فقره بالرئاسة ، واخيراً وعده بمليون درهم وهذا الأخير كان اهم الثلاثة ، في شخص الزمه إمامه بالعدل ، والمساواة مع اقل الناس ،

فانسل عبيد الله القائد العام دون أن يخبر أحداً ، فأصبح الجيش يبحث عن القائد ليقيم بهم صلاة الصبح فلا يجده ، فقام قيس الثاني للجيش يصلي بالناس الصبح ، دم لما انتهى خطب فيهم يهدئ روع الناس ، ويُطمئن قاويهم ويقول ،

إن هذا واباه لم ياتوا بيوم خيراً قط ، إن آباه عمُّ رسول الله ، خرج يقاتله ببدر ، فأسره كعب بن عمرو الأنصاري ، فأتي به رسول الله (ص) فأخذ فداهه ، فقسمه بين المسلمين ، وإن أخاه ولاه عليُّ على البصرة فسرق ماله ، ومال المسلمين ، فاشترى به الجواري ، وزعم أن ذلك له حلال ، وإنُّ هذا ولاَّ عليٌ على على اليمن ، فهرب من بسر بن أرطاة وترك وأده ، حتى قتلوا وصنع الآن هذا الذي صنع .

<sup>(</sup>١٥) بحار الأنوار : ( ح ١٤ ، ص ٥١ ) .

فإذا بالجيش يصبح مؤيداً .

الحمد لله الذي اخرجه من بيننا ، إلا ان هذا الجيش الذي هرب قائده إلى معسكر العدو ، لم يكن في وضع يقاوم جيش معاوية لذلك تغرق اكثره ولم يبق منه إلا ربع عدده اربعة الاف فقط .

وان هذا العدد الهائل الذي انتقص من اثني عشر بعث الخيبة في نفوس الجند في المقدمة ، كما بعث الخيبة في نفوس الجد في المقدمة ، كما بعث الخيبة في نفوس سائر الجيش الثاوي في مظلم ساباط ، حيث كان الإمام وحيث كان الجيش الذي انتشرت فيه دعايات معاوية ، التي لازالت تُبث فيه عبر جواسيسه ، وبدأ بعضهم يتسللون إلى معاوية وكتب بعضهم إليه أن لو شئت جئنا بالحسن إليك اسبراً ، ولو شئت قتلناه ، وجاءت عطايا معاوية التي زادت على منة الف غالباً ، ووعوده بتزويج بناته لهذا القائد أو ذاك .

وهكذا نستطيع أن نعرف مدى ضغط الظروف التي أجبرت الإمام (ع) على الصلح ، من هذه الخطبة الملاهبة ، التي القاها على مسامع المساومين بالضمائر ، الذين كانوا يشكلون الأغلبية الساحقة من جيشه (ع) . ويظهر من هذه الخطبة أنهم كانوا متاثرين بدعايات معاوية إلى حد بعيد ، حيث كانوا يأدون على الإمام بالتنازل عن حقه ومبايعة معاوية والإمام يابى عليهم ذلك ، كما يظهر أنه كان من الوجهاء من فكر في اغتيال الإمام ، كما اغتال صاحبُه أباه (ع) .

وبعد كلّ ذلك كانت الظروف تُكره الإمام على الصلح مع معاوية إلى لجل هم بالغوه ، فكتب إلى معاوية لو كتب إليه معاوية ، على اختلاف بين المؤرخين في شان الصلح ، ورضي الطرفان بذلك بعد أن اتفقا على بنوده التى لم تكن ترجع إلى الإمام إلاّ بالخير ، وعلى الأمة إلاّ بالصلاح .

ومن راجع كلمات الإمام الحسن (ع) التي قالها بعد الصلح لأصحابه بعد أن أنكروا عليه ذلك يعرف مدى تاثر قضيته بالظروف المعاكسة التي لم نزل ترفع إليهم بالفتنة إدر الفتنة . ١٩

القد قال لأحدهم إذ ذاك :

" لستُ مُنولًا للمؤمنين ، ولكني مُعزُّهم ، ما اردت بمصالحتي إلاّ ان ادفع عنكم القتل ، عندما رايت تياطُوُ اصحابي ونُكولُهم عن القتال " .

وقال للآغر في هذا الشان — وقد كان من الخوارج الذين لم يكن بغضهم للحسن (ع) وشيعته باقل عن بغضهم لمعاوية واصحابه — قال له ،

" ويحك ايها الخارجي 11 لا تقض ، فإن الذي احوجني إلى ما فعلت قتلكم ابي ، وطعنكم إيّاي ، ولا ويحك ايناي م وانتهابكم متاعي ، وانكم لمّا سرتم إلى صوفين ، كان دينكم امام دنياكم ، وقد اصبحتم اليوم ودنياكم امام دينكم ، ويحك ليها الخارجي 1 إني رايت أهل الكوفة قوماً لا يوثق بهم ، وما اغتر بهم إلاّ من ذل ، وليس الحد منهم بوافق راي الأخر ، ولقد لقى ابى منهم اموراً صعبة ، وشداند مرّة ، وهي اسرع البلاد خراباً

<sup>(</sup>۲ ۱) تال ذلك .

واهلها هم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً " .

ولذلك ولغيره من الأسباب صالح الإمام معاوية وكتب إليه هذه الوثيقة التالية :

#### بسم الله الرحمن الرحيم

" هذا ما صالح عليه الحسن بن علي بن أبي طالب ، معاوية بن أبي سفيان ، صالحه على أن يسلّم إليه ولاية الأمر على :

١-- أن يعمل فيهم بكتاب الله وسنّة رسوله وسيرة الخلفاء الصالحين ،

٣-- وليس لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد إلى لحد من بعده عهداً ، بل يكون الأمر بعده للحسن دم الأخيه الحسين .

٣- وعلى أن الناس آمنون حيث كانوا في شامهم وعراقهم وحجازهم ويمنهم ٠

٤- وعلى أن أصحاب على وشيعته آمنون على انفسهم ونسائهم وأولادهم . وعلى معاوية بن أبي سفيان
 بذلك عهد الله وميثاقه وما آخذ الله على أحد من خلقه بالوفاء وبما أعطى الله من نفسه .

وعلى أن لايبغي للحسن بن علي ، ولا لأخيه الحسين ، ولا لأحد من أهل بيت رسول الله ، غائلة
 سراً ولا جهراً ، ولا يخيف لحداً منهم في افق من الأفاق .

تعهد عليه فلان بن فلان ، بذلك وكفى بالله تعهيداً "

والموثوق أن محل الصلح كان مسكن ساباط ، قريباً من موقع مدينة بغداد اليوم ، حيث كان معسكر الإمام الحسن (ع) ، فلما أن تمّ ذلك رجع الإمام بمن معه إلى الكوفة ،

# إستراتيجية الصلح عند الإمام الحسن (ع):

ما اكرم أبا محمّد الحسن المجتبى (ع) ، وأسخى تضحيته حين أقدم على " الصلح " الذي اعتبره بعض حواريّه دُلاً وزعَمّهُ أعداؤه جبناً واستسلاماً ، ولم يكن إلاّ أروع صور النصر على الذات ، ومقاومة نزوة الهوى والمحافظة على دماء المسلمين ، وتحقيقاً لكلمة الرسول الصادق المصدّق (ص) حين قال ،

" إنّ ابني هذا سيّد ، ولعلّ الله عزَّ وجلُّ يصلح به بين فنتين من المسلمين " " .

فلولا أنّ الحسن كان قدوة الصلاح ، وأسوة التضحيات ، وجماع المكرمات ، وكان بالتالي الإمام المؤيّد بالغيب ، لتمزقت نفسه الشريفة بصعود معاوية اربكة الحكم ، وهو الذي قال فيه الرسول (ص) ،

" إذا رأيتم معاوية هذا على منبري فاقتلوه ، ولن تفعلوا " .

<sup>(</sup>١٧) تذكرة الخواص : ( ص ٢٠٧ ) .

<sup>(</sup>١٨) ذكر هذه الوثيقة العلامة باقر شريف القرشي عن الفصول المهمة : (ص ١٤٥) وكشف الفسية : (ص ١٧٠) والبحار : ( ج ١٠ ، ص ١١٥ ) . وغيرها ثم علىق عليها هذه الصورة أفضل صورة وردت مبينة لكيفية الصلح .

<sup>(</sup>١٩) يحار الأنوار: ( ج ٤٣ ، ص ٢٩٨ ).

ولولا اتصال قلبه الكبير بروح الرب إذا لمات كمداً ، حيث كان يرى تقهقر المسلمين وصعود نجم الجاهلية الجديدة ،

واولا حلمه العظيم النابع من قوة إيمانه بالله وتسليمه لقضائه ، إذاً ما صبر على معاوية ، وهو يرقى منبر جده ، ويمزق منشور الرسالة ، ويسب اعظم الناس بعد الرسول .

بلى ، ولكنّ الحسن (ع) آثر الأخرة على الدنيا ، وقبل الصلح للاسباب التالية ،

١- إن نظرة أهل البيت (ع) إلى الحكم كانت تنبع من انه وسيلةً لتحقيق قيم الرسالة . فإذا مال الناس عن الدين الحق ، وغلبت المجتمع الطبقات الفاسدة ، وأرادت تحويل الدين إلى مطية لمصالحهم اللامشروعة .

فليذهب الحكم إلى الجحيم . . لتبقى شعلة الرسالة متقدة ، ولتصب كلّ الجهود في سبيل إصلاح المجتمع أولاً ، ويشتى الوسائل المتاحة .

لقد قال الإمام على (ع) عن أسلوب الحكم ،

" والله ما معاوية بادهى منّي ، ولكنه يغدر ويفجر ، ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس ، ولكن كلّ غُدرة فُجرة وكلّ فُجرة كُغرة ، ولكلّ غادر لواءٌ يُعرف به يوم القيامة ، والله ما أستغفل بالمكيدة ولا أستّغمز بالشديدة " " . .

اما عن نظرته إلى الحكم ذاته فقد رُوي عن عبد الله بن العباس أنه قال ،

" دخلت على لمير المؤمنين (ع) وهو يخصف نعله ، فقال لي ، ما قيمة هذا النعل ؟ .

فقلت ، لا قيمة لها .

فقال (ع) ، والله لَهِيَ احبُّ إليّ من إمرتكم ، إلاّ ان أقيم حقًّا أو ادفع باطلاً " " .

٢- ولقد عاش الإمام الحسن (ع) مرحلة هبوط الروح الإيمانية عند الناس ، وبالنات في القبائل العربية
 التي خرجت من جو الحجاز ، وانتشرت في اراضي الخير والبركات ، فنسيت رسالتها أو كادت .

فهذه كوفة الجند التي تاسست في عهد الخليفة الثاني لتكون حامية الجيش ، ومنطلقاً لفتوحات المسلمين الشرقية ، اصبحت اليوم مركزاً لصراع القبائل ، وتسبس العسكر ، واخذ يتبع من يعطي أكثر ، فبالرغم من وجود قبائل عربية حافظت على ولانها للإسلام والحق ، ولخط أهل البيت الرسالي ، إلا أن معظم القبائل التي استوطنت أرض السواد حيث الخصب والرفاه بدأت تبحث عن العطاء ، حتى أنهم تفرقوا عن القيادة الشرعية ، وبدأوا يراسلون المتمردين في الشام حينما عرفوا أن معاوية يبذل أموال المسلمين بلا حساب ، بل إنك تجد أبن عم الزمام الحسن وقائد قوات الطليعة في جيشه ، عبيد الله بن العباس ، يلتحق بمعاوية طمعاً في دراهمه البالغة مليون درهم ،

<sup>(</sup>٢٠) نهم الدلاعة : ( ص ٣١٨ ) . كلمة ( ٢٠٠ ) اعداد صحى الصالح - .

<sup>(</sup>٢١) المصدر: (ص ٢١)

ونجد الكوفة تخون مرة أخرى إمام الحق الحسين (ع) ، حينما يبعث إليهم ابن عمه مسلم بن عقيل ، فياتيهم ابن زياد ويمنيهم بان يزيد في عطائهم عشرة ، فإذا بهم يميلون إليه ويُقاتلون سبط رسول الله وأهل بيته بابشع صورة ، ودون أن يسالوا ابن زياد عمًا يعنيه بكلمة عشرة ، فإذا به يزيد في عطائهم عشرة تُميرات فقط ، ولحلُهم كانوا يمنون أنفسهم بعشرة دنانير !!

لقد تعبت الكوفة من الحروب ، وبدأت تفكر في العيش الرغيد . وغاب عنهم أهل البصائر الذين كانوا يحومون حول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، ويذكّرون الناس باليوم الآخر . ويبيّنون للناس فضائل إمامهم الحق ، لقد غاب عنهم اليوم عمار بن ياسر الذي كان ينادي بين الصفيْن في معركة صفيّن ، المواح إلى الجنة 1، ومالك الأشتر الذي كان لعلي (ع) مثلما كان علي لرسول الله (ص) بطلاً مقداماً . وقائداً مدانياً محنكاً .

وغاب ابن التيهان الذي يعتبره الإمام على (ع) لخاً له ، ويتاوه لغيابه ، بلى لقد غاب أهل البصائر من أصحاب الرسول وانصار على (ع) الذين كان أمير المؤمنين (ع) يعتمد عليهم في إدارته للحروب ..

وغاب القائد المقدام ، البطل الهمام ، الإمام علي (ع) ليضاً ، بعد ان انهى سيف الغدر حياته الحافلة بالأسى ، فإنه كان قد صعد المنبر قبيل استشهاده ، وقد نشر المصحف فوق رأسه وهو يدعو ربه ويقول، " ما يحبس اشقاكم أن يجيء فيقتلني ، اللهم إني قد سنمتهم وسنموني ، فأرحهم منّي وأرحنسي منهم " ٢٧

وبالرغم من أن الإمام علياً كان قد جهّز جيشاً لمقارعة معاوية قبيل استشهاده ، وهو ذلك الجيش الذي قاده من بعده الإمام الحسن (ع) إلاّ أنّ خور عزائم الجيش ، واختلاف مذاهبه وخيانة قواده ، كان كفيلاً بهزيمته حتى ولو كان الإمام على (ع) هو الذي يقوده بنفسه ..

إلاً أن التقدير كان في استشهاد البطل ، وأن يتم الصلح على يد نجله العظيم الذي اخبر الرسول (ص) أن الله سوف يُصلح به بين طائفتين من أمته .

ويشهد على ذلك ما جاء في حديث ماثور عن الحارث الهمداني قال ،

لمّا مات عليّ (ع) جاء الناس الى الحسن وقالوا : أنت خليفة أبيك ووصيّه ، ونحن السامعون المطيعون لك ، فمرنا بامرك ففال ،

" كذبتم ، والله ما وفيتم لمن كان خيراً مني ، فكيف تفون لي ؟، وكيف اطمئن اليكم ولا اثق بكم ؟. الله صادقين فموعد ما بيني وبينكم معسكر المدائن فوافوا هناك " .

وماذا كان يمكن للإمام الحسن أن يصنعه في مثل هذه الظروف المعاكسة ؟. هل يسير في جبشه بسيرة معاوية ، وبوزع عليهم أموال المسلمين ، فمن رغب عنه عالجه بالعسل المسموم ؟، أم يسير

<sup>(</sup>۲۲) بنحار الانوار : ( ح ۲۲ ، ص ۱۹٦ ) .

<sup>(</sup>٢٣) بحار الأنوار : ( ح ٤٤ ، ص ٤٣ ) .

بسيرة ابيه حتى واو كلُّفه ذلك سلطته .

لقد ترك السلطة حين علم بانها لم تعد الوسيلة النظيفة الأداء الرسالة ، وان هذاك وسيلة أفضل وهي الإنسحاب إلى صفوف المعارضة وبث الروح الرسالية في الأمة من جديد ، عبر تربية القيادات ، ونشر الأفكار ، وقيادة المؤمنين الصادقين المعارضين للسلطة وتوسيع نطاق المعارضة . وهكذا فعل (ع) .

- ٣- وشروط الصلح التي املاها الإمام على معاوية . وجعلها بذلك مقياساً لسلامة الحكم ، تشهد على أنه (ع) كان يخطط لمقاومة الوضع الفاسد ، ولكن عبر وسائل أخرى . لقد جاء في بعض بنود الصلح ما يلى ،
  - ١- ان يعمل ( معاوية ) بكتاب الله وسنّة رسوله وسيرة الخلفاء الصالحين .
- ٣٠٠ وليس لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد إلى أحد من بعده عهداً بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين .
  - ٣- وعلى أن الناس أمنون حيث كانوا من أرض الله في شامهم ، وعراقهم ، وحجازهم ، ويمنهم .
    - ٤- وعلى انّ اصحاب عليّ وشيعته أمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم ٠٠
- ه-- وعلى أن لايبغي للحسن بن عليّ ولا لأخيه الحسين ولا لأحد من أهل بيت رسول الله غائلة سراً ولا ٢٤ جهراً ، ولا يخيف لحداً منهم في افق من الأفاق .

إن نظرة خاطفة لهذه الشروط تهدينا إلى أنها اشتملت على أهم قواعد النظام الإسلامي من دستورية الحكم (على هدى الكتاب والسنّة) وشوريّة الحكم ، وإنه مسؤول عن توفير الأمن للجميع وبالذات لقيادة المعارضة ، وهم أهل بيت الرسول ، وقد قبل معاوية بهذه الشروط ، مما جعلها أساساً للنظام عند الناس ، وقد وجد الإمام بذلك أفضل طريقة لتبصير الناس بحقيقته ، وتاليب اصحاب الضمائر والدين عليه ، حين كان يخالف بعض تلك الشروط .

قد تحمّل الإمام الحسن عناءً كبيراً في إقناع المسلمين بالصلح مع معاوية ، حيث إنّ النفوس التي كانت تلتهب حماساً ، والتي كانت معباة نفسياً ضد معاوية ، كانت تأبى البيعة معه ، على أنّ القشريين من طائفة الخوارج كانت ترى كفر من اسلم الأمر إلى معاوية ، وقد قالوا للإمام الحسن (ع) ، ( كفر والله 10 م

وقد خطب الإمام بعد صلحه مع معاوية في الناس وقال :

" ليها الداس إنكم لو طلبتم ما بين جابلقا وحائرسا رجلاً جدّه رسول الله (ص) ما وجدتم غيري وغير الخي ، وإن معاوية نازعني حقّاً هو لي فتركته لصلاح الأمة ، وحقن دمانها ، وقد بابعتموني على أن تسالموا من سالمت ، وقد رايت أن أسائمه ، وأن يكون ما صنعت حبةً على من كان يتمنّى هذا الأمر ،

<sup>(</sup>٤٤) المصدر . رص ١٥)

<sup>(</sup>٢٥) التصدير ومن ٤٧)

وإنْ أدري لعلَّه فتنة لكم ومتاع إلى حين " .

ومع ذلك فقد عارضه بعض أفضل أصحابه في ذلك ، فقال حجر بن عدي رضوان الله عليه له ، " أما والله لُوَددتُ أنك مت في ذلك اليوم ، ومتنا معك ولم نر هذا اليوم ، فإنا رجعنا راغمين بما كرهنا ، ورجعوا مسرورين بما لحبوا " .

ويبدو أن الإمام كره أن يجيبه في الملأ إلاّ أنه حينما خلا به قال :

" يا حجر قد سمعت كلامك في مجلس معاوية ، وليس كلُّ إنسان يُحب ما تُحب ، ولا رايه كرايك ، وإنّي الم افعل ما فعلت إلاَ إبقاءً عليكم ، والله تعالى كلَّ يوم هو في شان " .

وكان سفيان من شيعة أمير المؤمنين والحسن (ع) ، ولكنه دخل على الإمام وعدده رهط من الناس فقال له ، السلام عليك يا مُزلُّ المؤمنين .

فقال له ، وعليك السلام يا سفيان ،

يقول سفيان ، فنزلت فعقلت راحلتي ثم أتيته فجلست إليه فقال ، كيف قلت يا سفيان ؟

قال ، قلت ، السلام عليك يا مُنِلُّ المؤمنين ، والله بأبي أنت ولمَّي أذللت رقابنا حين أعطيت هذا الطاغية البيعة ، وسلَّمت الأمر إلى اللعين ابن آكلة الأكباد ، ومعك مئة الف كلَّهم يموت دونك ، وقد جمع الله عليك أمر النَّاس .

فقال ،

" يا سفيان إنّا أهل بيت إذا علمنا الحقّ تمسكنا به ، وإنّي سمعت عليّاً (ع) يقول ، سمعت رسول الله (ص) يقول ، لا تذهب الأيّام واللّيالي حتّى يجتمع أمر هذه الأمة على رجل واسع السرم ، ضخم البلعوم ، يكل ولا يشبع ، لا ينظر الله إليه ، ولا يموت حتى لايكون له في السماء عادر ، ولا في الأرض ناصر ، وإنّه لمعاوية ، وإنّي عرفتُ أنّ الله بالغ أمره " .

ثم أنَّن المؤدِّن فقمنا إلى حالب يحلب ناقته فتناول الإناء فشرب قائماً ثمّ سقاني وخرجنا نمشي إلى المسجد فقال لى ،

" ما جاء بك يا سفيان ؟

قلت ، حُبُكم والذي بعث محمداً بالهدى ودين الحق ،

قال ، فابشريا سفيان فإني سمعت علياً (ع) يقول ، سمعت رسول الله (ص) يقول ، يرد علي المحوض أهل بيتي ومن لحبهم من أمتي كهاتين - يعني السبابة والوسطى - إحداهما تفضل على الأخرى ، أبشريا سفيان ، فإنّ الدنبا تسع البرّ والفاجر ، حتّى يبعث الله إمام الحقّ من آل محمد (ص) " .

<sup>(</sup>٢٦) المصدر : (ص ٥٦ ) .

<sup>(</sup>٢٧) المصدر: ( ص ٥٧ ).

وفي بعض الأحيان كان الإمام الحسن (ع) يصد على اصحابه ببيعة معاوية ، فحين دخل قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري صاحب شرطة الخميس الذي أسسه الإمام على (ع) ، دخل على معاوية فقال له معاوية ، بايع ، فنظر قيس إلى الحسن (ع) ، فقال ، يا أبا محمَّد بايعت ؟. فقال له معاوية أما تنتهسي ؟، أما والله إنّي ... ٢٨

وقال له قيس ، ما شنت ، أما والله انن شنت لتناقضت به
 قال ، فقام إليه الحسن وقال له ، بايع يا قيس ، فبايع

<sup>(</sup>٢٨) يبدو أنّ معاوية أراد أن يُهدّد قيساً . ولكنه سكت .

<sup>(</sup>٢٩) يبدو أنَّ قيساً ردّ تهديدات معاوية ، وقال : إن شئت عابي قادر على نقض العهد .

<sup>(</sup>٣٠) المصدر: (ص ٦٢).

# الفصل الثالث

# مواقف مشرقة

# الإمام الحسن (ع) يجني ثمار الصلح:

وكان هدف الإمام الحسن (ع) من الصلح فضح معاوية ، وهدم اسس سلطته القائمة على القيم الجاهلية ، وتنظيم صفوف المعارضة من جديد ، واستغلال كل فرصة لبث روح الإيمان والتقوى في ضمائر الداس .

وفيما يلي نذكر بعضاً من مواقف الإمام مع سلطة معاوية التي كانت تهز عرشه ، وتُلهم معارضيه اسلوب مقاومته ،

ا - بُعَيْدُ المصالحة صعد معاوية المنبر ، وجمع الناس فخطبهم وقال ، إن الحسن بن علي رآني للخلافة أهلاً ، ولم ير نفسه لها أهلاً ، وكان الحسن (ع) أسفل منه بمرقاة .

فلمًا فرغ من كلامه قام الحسن (ع) فحمد الله تعالى بما هو اهله ، ثمّ ذكر المباهلة ، فقال ،

" فجاء رسول الله (ص) من الأنفس بلبي ، ومن الأبناء بي وبلخي ، ومن النساء بلمّي ، وكنّا أهله ونحن آله ، وهو منّا ونحن منه .

ولمًا نزلت أية التطهير جمعنا رسول الله (ص) في كساء لأم سلمة رضي الله عنها خيبري ثم قال ، اللهم هؤلاء أهل بيتي وعترتي ، فأدهب عنهم الربيس وطهرهم تطهيراً . فلم يكن أحد في الكساء غيري واخي وأمي ولم يكن أحد تصيبه جنابة في المسجد ويولد فبه إلا النبي (ص) وابي تكرمة من الله لنا ، وقد رأيتم مكان منزلتنا من رسول الله (ص) .

وامر بسدُّ الأبواب فسدُّها وترك بابنا ، فقيل له في ذلك فقال ، أمّا إنّي لم اسدُّها وافتح بابه ، ولكنَّ الله عزَّ وجلَّ امرني ان اسدَّها وافتح بابه ،

وإنَّ معاوية زعم لكم اني رايته للخلافة اهلاً ، ولم أر نفسي لها اهلاً فكذب معاوية ، نحن أولى بالناس في كتاب الله عزَّ وجلَّ وعلى لسان نبيه (ص) ، ولم نزل أهل البيت مظلومين ، منذ قبض الله نبيه (ص) ، فالله بيننا وبين من ظلمنا حقنًا ، وتوتُب على رقابنا ، وحمل الناس علينا ، ومنعنا سهمنا من الفيء ومنع أُمَّنا ما جعل لها رسول الله (ص) .

وأقسم بالله لو إنَّ الناس بايعوا ابي حين فارقهم رسول الله (دس) لأعلتهم السماء قطرها ، والأرض بركتها ، وما طمِعتَ فيها با معاوية ، فلمّا خرجتُ من معدنها تنازعتها قريش بننها ، فطمعتُ فيها

الطُّلَقاء ، وابناء الطُّلَقاء - انت واصحابك - وقد قال رسول الله (ص) ، ما ولَّت أُمَّة أمرها رجلاً وفيهم من هو أعلم منه إلا لم يزل أمرهم يذهب سفالاً حتى يرجعوا إلى ما تركوا ، فقد تركت بنو إسرائيل هارون وهم يعلمون أنَّه خليفة موسى فيهم واتبعوا السامريُّ ، وقد تركت هذه الأُمَّة أبي ويايعوا غيره ، وقد سمعوا رسول الله (ص) يقول ، " انت منَّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ النبوَّة " ، وقد راوا رسول الله (ص) نصب أبي يوم غدير خم وأمرهم أن يبلغ الشاهد منهم الغائب .

وقد هرب رسول الله (ص) من قومه ، وهو يدعوهم إلى الله تعالى حتى دخل الغار ، ولو وجد اعواناً ما هرب ، وقد كف البي يده حين ناشدهم ، واستغاث فلم يُغَثُ فجعل الله هارون في سعة حين استضعفوه وكادوا يقتلونه ، وجعل الله النبي (ص) في سعة حين دخل الغار ولم يجد اعواناً ، وكذلك ابي وأنا في سعة من الله حين خدلتنا هذه الأمة ، وبايعوك يا معاوية ، وإنما هي السنن والأمثال يتبع بعضها بعضاً .

ايها الناس ، إنكم لو التمستم فيما بين المشرق والمغرب ، أن تجدوا رجلاً ولده نبيّ غيري وأخي لم تجدوا ، وإنّي قد بايعت هذا وإن أدري لعلّه فتنة لكم ومتاع إلى حين " . .

ب - ومرة أخرى صعد معاوية المنبر ونال من أمير المؤمنين فتحداه الإمام الحسن (ع) بما فضحه أمام الملأ . تقول الرواية ،

" بعد أن تمت المصالحة سار معاوية حتّى دخل الكوفة فاقام بها أيّاماً فلما استتمّت البيعة له من أهلها صعد المنبر ، فخطب الناس وذكر أمير المؤمنين (ع) ونال منه ، ونال من الحسن (ع) ما نال ، وكان الحسن والحسين (ع) حاضرين ، فقام الحسين (ع) ليردّ عليه ، فلخذ بيده الحسن (ع) فلجلسه ، ثمّ قام فقال ،

ايها الداكر علياً ، انا الحسن ولبي علي ، وانت معاوية ولبوك صخر ، وأُمي فاطمة وأُمّك هند ، وجدّي رسول الله (ص) وجدلًك حرب ، وجدتي خديجة وجدّتك قتيلة ، فلعن الله اخملنا ذكراً والأَمنا حَسَباً ، وشرنا قَدماً ، واقدمنا كفراً ونفاقاً ، فقالت طوانف من اهل المسجد ، آمين آمين "٣٢ .

ج - وفي الشام حيث رَكِّز معاوية سلطته خلال عشرات السنين ، ولفقَ اكاديب على الإسلام حتى كاد يخلق للناس ديناً جديداً ، وقف الإمام الحسن المجتبى (ع) يعارض نظامه الفاسد ، ويبيِّن انه وخطه الأولى بالقيادة ، بقص علينا التاريخ الحادثة التالية ،

رُوي أنَّ عمرو بن العاص قال لمعاوية ، إنَّ الحسن بن علي رجل عَبِيٌّ ، وإنه إذا صعد المنبر ورمقوه بالصارهم خجل وانقطع ، لو اذنت له ، فقال معاوية ، يا أبا محمد لو صعدت المنبر ووعظتنا 1، فقام فحمد الله واننى عليه ، ثمَّ قال ،

<sup>(</sup>٣١) المصدر: (ص ٦٢ - ٦٤).

<sup>(</sup>٣٢) المصدر: ( ص ٤٩ ) ،

" مَن عرفتي فقد عرفتي ، ومَن لم يعرفني فانا الحسن بن علي ، وابن سيدة النساء فاطمة بنت رسول الله (ص) . أنا ابن رسول الله ، أنا أبن نبي الله ، أنا أبن السراج المنير ، أنا أبن البشير النّدير ، أنا أبن من بُعث رحمة للعالمين ، أنا أبن من بُعث إلى الجنّ والإنس ، أنا أبن خير خلق الله بعد رسول الله ، أنا أبن صاحب الفضائل ، أنا أبن صاحب المعجزات والدّلائل ، أنا أبن أمير المؤمنين ، أنا المدفوع عن حقّي، أنا واحدُ سَيّدَي شباب أهل الجنّة ، أنا أبن الرّكن والمقام ، أنا أبن مكّة ومنى ، أنا أبن المشعر وعرفات " . فاغتاظ معاوية وقال ، خذ في نعت الرهطب ودع ذا ، فقال ، الرّبح تنفخه والحرّ ينضجه ، وبرد اللّيل يطبيه ، ثمّ عاد فقال ،

" أنا أبن الشفيع المطاع ، أنا أبن من قاتل معه الملائكة ، أنا أبن من خضعت له قريش ، أنا أبن إمام الخلق وأبن محمد رسول الله (ص) " .

فخشي معاوية أن يفتتن به النَّاس ، فقال ، يا أبا محمَّد انزل فقد كفي ما جرى ، فنزل فقال له معاوية ، ظننت أن ستكون خليفة ، وما أنت وذاك ، فقال الحسن (ع) ،

" إنّما الخليفة ممن سار بكتاب الله ، وسنة رسول الله ، ليس الخليفة من سار بالجور وعطّل السنة ، واتّخد الدُّنيا أباً وأمّاً ، ملك ملكاً مُتّع به قليلاً ، ثمّ تنقطع لنّته ، وتبقى تُبِعَتُه " .

وحضر المحفل رجل من بني أمية وكان شاباً فاغلظ للحسن كلامه ، وتجاوز الحدَّ في السبِّ والشتم له ولابيه . فقال الحسن (ع) ، اللهمَّ غير ما به من النَّعمة واجعله أتنى ليُعتبر به ، فنظر الأمويُّ في نفسه وقد صار امراة قد بدُّل الله له فرجه بفرج النَّساء وسقطت لحيته ، فقال الحسن (ع) ، أعزُبي ؛ مالكِ ومحفل الرُّجال ؟ فإنَّكِ امراة .

ثمُّ إنَّ الحسن (ع) سكت ساعة ، ثمَّ نفض ثوبه ونهض ليخرج ، فقال ابن العاص ، اجلس فاني اسالك مسائل . قال (ع) ، سل عماً بدا لك ، قال عمرو ، أخبرني عن الكرم والنجدة والمروءة ، فقال (ع) ،

" أمّا الكرم فالتبرُّع بالمعروف والإعطاء قبل السؤال ، وأما النجدة فالذَّبُّ عن المحارم ، والصَّبر في المواطن عند المكاره ، وأما المروءة فحفظ الرجل دينه ، وإحرازه نفسه من الدنس ، وقيامه باداء الحقوق وأنشاء السلام " .

فخرج ( الأمام الحسن عليه السلام ) فعنل معاوية عمراً ، فقال ، أفسدت أهل الشام ، فقال عمرو ، إليك عني ، إن أهل الشام لم يحبوك محبة إيمان ودين ، إنّما لحبوك للدنيا ينالونها منك ، والسيف والمال بيدك ، فما يغنى عن الحسن كلامه ،

ثم شاع أمر الشاب الأموي ، وأتت زوجته إلى الحسن فجعلت تبكي ، وتتضرع فرقٌ لها ودعا فجعله الله ٢٣٠ كما كان ...

<sup>(</sup>۳۳) المصدر : (ص ۸۸ – ۹۰ ) .

# إلى المدينة:

وهكذا ظل الإمام في الكوفة شهوراً ، نم ارتحل عنها وارتحل معه كلّ الخير . ففي نفس الأيام التي خرج الإمام عنها ، حلّ بها طاعون فمات الكثير من أهلها ، حتى أن واليها ( المغيرة بن شعبة ) أصيب به فمات .

فلما بلغ المدينة ، خف الهلها يستقبلونه احر الإستقبال . وظل هذاك يقود حرباً باردة ضد معاوية بمؤامراته على المسلمين ، حتى كانت السنة حيث وفد إلى الشام عاصمة الخلافة الإسلامية ، فراح يبلغ عن دعوته التي خُلق لها وخرج بها ، وعاش معها ، تلك دعوة الحق ، ومحق الباطل ، ولقد اظهر الإمام في تلك الرحلة الرسالية ، لأهل الشام ، ان معاوية ليس بالذي يصلح للقيادة ، على ما موّه عليهم بدعاياته المضللة ، فهو يرجع بهم إلى الجاهلية حيث كان ابوه يستعبد الناس ويستنزف جهودهم وطاقاتهم ، ولا يهمه بعد ذلك أُسمُورُوا ام شقوا .

وليس من العجب ان نرى كلّ من التفّ حول معاوية ودافع عن افكاره ونصب نفسه لدعوته ، كان من قبل قد التف هو أو أسرته حول ابي سفيان ودافع عن افكاره ، فلا زال معاوية يقود الحزب الأموي الذي قاده من قبل والده أبو سفيان ، بذات المفاهيم والعادات والسلوكيات . كما أنه لا يثير العجب إذا راينا في صف الإمام الحسن (ع) ثلة صالحة ممن كان قبل أيام يناضل أبا سفيان وحزبه دفاعاً عن قيم الرسالة .

والواقع أن حركة معاوية كانت رد فعل جاهلي ضد انتشار رسالة الإسلام وكانت على صلة تامة بالروم ،

وكان يعتمد معاوية على اشخاص مثل عمرو بن العاص ، وزياد بن ابيه ، وعتبة بن ابي سفيان ، والمغيرة بن شعبة ، ونظائرهم ممن لاتزال صورهم او صور اسرهم تتراءى لنا ، في ميادين بدر والخندق، كما كان يعتمد على النصارى الذين اصبحت لهم قوة لا يُستهان بها داخل الدولة الأموية ، وإن معاوية كان يجتمع كلّ مساء بمن يقرا عليه اخبار الحروب السابقة وخصوصا تجارب الروم في الحروب السياسية فيستفيد منها .

من هنا نعرف ان الحرب بين أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع) ، او نجله الإمام الحسن (ع) وبين معاوية ، لم تكن صراعاً مجرداً على السلطة ولا صراعاً بين حزبين داخل الإطار الإسلامي ، بل كان صراعاً بين الكفر المبطن والإسلام الحق . ولذلك اتبع الإمام الحسن (ع) نهجاً خاصاً في مواجهة الصراع ، وهو نهج الدعوة الصريحة ، حيث سافر إلى الشام ، عاصمة الخلافة ، كي يُقر حقاً ندر له نفسه ، ومن الطبيعي أن أهل الشام سوف يلتفتون إليه بعد أن كان رئيس الحركة المناونة لدولتهم ، وقائد الحرب المعارض لسياستهم ، ولابد أن يفد منهم خلق كثير ، فهنالك يستطيع أن يبلغ دعوته وينشر من علومه ما يدكّ صرح معاوية السياسي وينسف احلامه الحاهلية .

وإن صفحات التاريخ تطالعنا بكثير من خطبه التي القاها على أهل الشام ، فاثر في نفوسهم أبلغ تاثير ، وإن صفحات التاريخ تطالعنا بكثير من خطبه التي القاها على أهل الشام ، فاثر في نفوسهم أبلغ تاثير ، وامر ولم يزل كذلك حتى اشتكاه انصار معاوية قائلين له إن الحسن قد أحيا أباه ونزكره ، وقال فصدق ، وأمر

فأطيع ، وخفقت له النعال ، وإن ذلك لرافعة إلى ما هو أعظم منه ولا يزال يبلغنا عنه ما يسوؤنا ، سياسته في عهد معاوية :

وهكذا قاد الإما الحسن المجتبى (ع) معارضة سياسية قوية ، ولكن من دون الحرب ، وكان يوجه شيعته هذا وهناك ، وينظم صفوفهم ، وينمي كفاءتهم ، ويدافع عنهم أمام بطش معاوية وكيده ، وفي ذات الوقت كان (ع) يقوم بنشر الثقافة الإسلامية في كافة البلاد ، إما عن طريق الرسائل والموفودين من تلامنته البارعين الذين كان يتكفل أمورهم المادية والمعنوية ثم يبعثهم إلى الأفاق ، أو عبر الخطب التي كان يلقيها في مواسم الحج وغيرها ، فيملك ناحية الأمة ويستاثر بقيادتها الثقافية ، ومن ذلك أيضاً ، نستطيع أن ندرك سر اختياره المدينة المنورة كوطن دائم له ، حيث كان فيها من الأنصار وغيرهم ممن يقدر على إرشادهم وتوجيههم ، وبذلك يستطع أن يشق طريقه إلى إرشاد الأمة وتوجيهها ، حيث كان الأنصار وأولادهم هم القدوة الفكرية للأمة ، فمن ملك قيادة الأنصار ملك قيادة الأمة فعلاً .

# الشهادة : العاقبة الحسني

لقد دعت سياسة الإمام الرشيدة ومكانته المتنامية في الأمة معاوية إلى أن يشك في قدرته على مناواته، واستنثاره - من ثم - بقيادة الأمة ، حيث إنه ما خطى خطوة تُالف قيّمُ الحق أو مصالح الأمة ، إلا وعارضه الإمام واتبعته الأمة في ذلك ، ففشلت مساعي معاوية وخابت اماله ، فدبًر حيلة كانت ناجحة إلى أبعد الحدود ، تلك هي الفتك بحياة الإمام (ع) عن طريق سم بعثه إلى زوجته ، وقد سبق القول ، في أن منطق معاوية كان يبرّر له كلّ جريمة ، وكان له جنود من عسل على حدّ تعبيره ، فإذا كره من فرد شيئاً بعث إليه عسلاً ممزوجاً بالسمّ فيقتله بذلك .

وقد جعل مثل ذلك بالإمام الحسن (ع) مرات عديدة ، فلم يؤثر فيه ، وباعت مساعيه بالفشل ، إلا انه ذات مرة بعث إلى عاهل الروم يطلب منه سماً فتأكاً ، فقال ملك الروم ، إنه لا يصلح لنا في ديننا أن نعين على قتال من لا يقاتلنا ، فراسله معاوية يقول ، إن هذا الرجل هو ابن الذي خرج بارض تهامة - يعني رسول الله (ص) - خرج يطلب ملك لبيك ، وإنا أريد أن أدس إليه السمّ ، فاريح منه العباد والبلاد .

فبعث ملك الروم إلى معاوية بالسمّ الفتاك الذي دسه إلى الإمام (ع) عن طريق جعدة الزوجة الخائنة التي كانت تنتمي إلى أسرة فاجرة ، حيث اشترك أبوها في قتل أمير المؤمنين وأخوها في قتل الإمام الصين ( عليهما السلام ) فيما بعد .

وفي ذلك النهار حيث كان قد مضى اربعون يوماً او ستون على سقبه السمّ ، وقد اتمّ وصاياه التي أوصى بها إلى اخيه الإمام الحسين (ع) ، وعلم باقتراب اجله ، فكان يبتهل إلى الله تعالى قائلاً ،

" اللهم إني احتسب عندك نفسي ، فإنها اعز الأنفس علي لم أُصب بمثلها ، اللهم انس صرعتي ، وانس في القبر وحدتي ، ولقب والله ما وفي بما وعد ، ولا صدق فيما قال " . في القبر وحدتي ، ولقد حاقت شريته ( اي معاوية ) ، والله ما وفي بما وعد ، ولا صدق فيما قال " . وكان يتلو آياتٍ من الذّكر الحيكم حين التحق بالرفيق الأعلى سلام الله عليه .

# التشييع :

وقامت المدينة المنورة لتشيع جثمان ابن بنت رسول الله (ص) الذي لم يزل ساهراً على مصالحهم قائماً بها أبداً ، وجاء موكب التشييع يحمل جثمانه الطاهر إلى الحرم النبوي ليدفنوه عند الرسول ، أو ليجددوا العهد معه على ما كان قد وصعى به الإمام ، فركبت عائشة بغلة شهباء واستنفرت بني أمية وجاؤوا إلى الموكب الحافل بالمهاجرين والأنصار وبني هاشم وسائر الجماهير المؤمنة الثاوية في المدينة ، فقالت عائشة تصيح ، يا رُبُّ هيحاء هي خير من دعة ١. أيدفن عثمان باقصى المدينة ويدفن الحسن عند جدَّه ،

ثم صرخت في الهاشميين ، نحوا ابنكم واذهبوا به فإنكم قوم خصمون ..

ولولا وصية من الحسن (ع) بالغة على الحسين (ع) ، ألا يُراق في تشييعه ملء محجمةِ دم ، لَمَا ترك بنو هاشم لبني امية في ذلك اليوم كياناً ، ولولا أن الحسين نادى فيهم ، الله الله يا بني هاشم ، لا تضيّعوا وصية أخي ، واعدلوا به إلى البقيع ، فإنه أقسم عليَّ أن أنا مُنعت من دفنه عند جدَّه إذاً لا أُخاصم فيه أحداً ، وأن أدفنه في البقيع مع أُمّه ، هذا ، وقبل أن يعدلوا بالجنمان ، كانت سهام بني أمية قد تواترت على جنمان السبط وأخذت سبعين سهماً ماخذها منه .

فراحوا إلى البقيم وقد اكتمًا بالناس فدفنوه حيث الآن يُزار مرقده الشريف.

وهكذا عاش السبط الأكبر لرسول الله (ص) ، نقياً طاهراً مقهوراً مهتضماً ، ومضى شهيداً مظلوماً محتسباً ، فسلام الله عليه ما بقى الليل والنهار .

# الفصل الرابع

# مكارم الأخلاق

# أ-العابد الزاهد:

- حجَّ الإمام الحسن (ع) خمساً وعشرين مرةً ماشياً ، والنجائب تقاد من بين يديه ، وكلما مرَّت به طائفة صعقت وخفت بالنزول إجلالاً لسموِّه وكبير مكانته ، فلم يزل حتى يعدل بطريقه عن الشارع العام ، ليبلغ في تذلله للخالق كلِّ مبلغ ،

٢- وكان إذا ذكر الله عزَّ وجلَّ بكى ، وإذا سُمِّي لديه القبر بكي ، وإذا قيل في البعث شيء بكى ، وإذا ذكر بالصراط في المعاد بكى ، وإما إذا ذكر لديه العرض الأكبر إذ الخلائق بين يدَى الله القدير ، كلَّ ينظر في شانه ، ولهم شؤون تغنيهم عن الأخرين ، فهناك شهق شهقة وغشى عليه خوفاً ودعراً .

أما إذا حدُّث بالجنة والنار اضطرب اضطراب السليم ، وسال الله الجنة واستعاد به من النار .

وإذا توضا فإنه كان يصفر لونه وترتعد فرائصه ، فإذا قام إلى الصلاة اشتد اصفرار لونه وارتعاد فرائصه .

حاما أمواله فقد قاسم الله فيها ثلاث مرات ، نصفاً بنل ونصفاً أبقى ، وقد خرج من ماله كله مرتين
 في سبيل الله ، فلم يبق له شيء إلا أعطاه في سبيل الله ،

٤- ولا تمر عليه حال من الأحوال إلاّ ذكر الله عزّ وجلّ رغباً ورهباً .

o- أما ما قال فيه معاصروه ، فقد قالوا ، وكان أعبد الناس في زمانه وازهدهم بالدنيا .

ولقد أفرد بعض الكتاب الأولين ، موضوع زهد الإمام الحسن (ع) في مجلد خاص ، مثل محمد بن علي بن الحسين بن بابويه المتوفي سنة ٣٨١ في كتابه ( كتاب زهد الحسن عليه السلام ) .

# ب-المهيبالحبيب:

١--- قال واصفوه ، ما راه احد إلا هابه ، وما خالطه إنسان إلا احبه ، ولا سمعه عدو له لو صديق خاطباً فاجترأ عليه بالتكلم واللغو ، وقالوا في شمائله أيضاً ، لم يكن لحد اشبه برسول الله (ص) من الحسن بن علي (ع) ، خلقاً وخلقاً وهيئة وهدياً وسؤدداً .

وقالوا كذلك ، كان أبيض اللون مُشْرباً بحمرة ، ادعج العينين سهل الهدين كث

<sup>(</sup>٣٤) أدعح العينين : أسود العينين مع سعتها .

<sup>(</sup>٣٥) سهل الحدَّين : قليل لحمه .

اللحية بيعد الشعر كان عنقه إبريق فضة ، حسن البدن ، بعيد ما بين المنكبين ، عظيم الكراديس رقيق المرية ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير ، مليحاً من احسن الناس وجهاً . ٢٠ كيان الإمام (ع) ، محبوباً لدى الجميع ، يكرمه البعيد والقريب سواء ، ومن مظاهر محبوبيته العامة ، انه كان يفرش له بباب داره في المدينة ، يجلس يقضي حوانج الناس ويحل مشاكلهم ، فكل من يمر به يقف هنيئة يسمع حديثه ، ويرى شمائله ويتزود بها من شمائل الرسول الأكرم وملامحه (ص) ، فلا يزال حتى ينسد الماريق دون المارة ، فإذا عرف الإمام ذلك قام ودخل لكي لا يسبب قطع الطريق .

٣- وقال فيه محمد بن إسحاق ، ما بلغ احد من الشرف بعد رسول الله (ص) ، ما بلغ الحسن بن على ،

٤- وقال فيه الزبير ، والله ما قامت النساء عن مثل الحسن بن على .

٥-- وكان ابن عباس يلخذ بركاب الحسن والحسين على عادة من يريد أن يبالغ في تواضعه إلى احد ، ويعرف الناس مدى خضوعه لسموه ، فإنه كان يقود له الراحلة كالذي يُستاجر لذلك بالمال ، فكان ابن عباس يصنع ذلك للحسين ، فراه ذات مرة مدرك بن زياد ، فاندهش إذ رأى شيخ المفسرين يصنع هذا الإكرام بالحسين ، فقال أنت أسن منهما تُمسك لهما بالركاب ، فصاح ابن عباس في وجهه ، يالكع ١١ وما تدري من هذان ؟. هذان ابنا رسول الله ، أوليس مما أنعم الله عليّ به أن أمسك لهما وأسوّي عليهما ؟.

-- وقد سبق انه إذا امتطى الصحراء إلى مكة ماشياً ، وراه ملا من المسلمين نزلوا يمشون إلى جنبه ولا يركبون حتى يعدل عنهم ،

### ج- الجواد الكريم:

١-- اتاه رجل يطلب حاجة وهو يستديي من الحاضرين أن يفصح عنها ، فقال له الإمام ، اكتب حاجتك في رقعة وارفعها إلبنا ، فكتب الرجل حاجته ورفعها ، فضاعفها له الإمام مرتين ، واعطاه في تواضع كبير ، فقال له بعض الشاهدين ما كان اعظم بركة الرقعة عليه ، يابن رسول الله !، فقال ، بركتها إلينا اعظم حين جعلنا للمعروف اهلاً ، أما علمت ، إن المعروف ما كان ابتداءً من غير مسالة ، فأماً من اعطيته بعد مسالة فإنما اعطيته بما بدل لك من وجهه ، وعسى أن يكون بأت ليلته متململاً أرقا ، يميل بين الياس والرجاء ليعلم بما يرحم من خاحته أبكابة رد ، أم بسرور النجح ، فياتيك وفرانصه ترعد ، وقلبه خانف يخفق ، فإن قضيت له حاحته فيما بذل من وجهه فإن ذلك لعظم مما ناله من معروفك .

٣٠٠ وجاءه رحل يسال معروفاً، فأعطاه خمسين الف درهم وخمسمانة دينار، وقال له ، إنت بحمَّال لك،

<sup>(</sup>٣٦) كث النحية . 'كثيف النحية .

<sup>(</sup>٣٧) جعد الشعر : بجعّد الشيء \* تقيّص ، وجعّد الشعر . صيره جعداً ، وهو صد سُط واسترسل .

<sup>(</sup>٣٨) عطيم لكراديس: كراديس: كل عطم تكردس اللحم عليه.

<sup>(</sup>٣٩) رقيق المرية: المرية الحدل .

فاتى بحمال فاعطاه طيلسانه وقال هذا كرى الحمال .

٣- وجاءه أعرابي يريد أن يساله حاجة ، فقال الإمام لمن حوله ، أعطوه ما في الخزينة ، فوجد فيها عشرون ألف درهم ، فدفعت إليه قبل أن يسال ، فاندهش الأعرابي وقال ، يا مولاي ألا تركتني أبوح بحاجتي وأنشر مدحتي ، فانشأ الإمام يقول ،

نصنُ أنساسٌ نـ والـ نـا خضـــلٌ يرتــعُ فيــه الرجـاءُ والأمـــلُ تجــودُ قبــلَ السّـؤالِ أنــفسُدـا خوفاً علــى ماء وجُــهِ مَـن يَســلُ

3- وحبّ ذات سنة هو واخوه الإمام الحسين (ع) ، وعبد الله بن جعفر ، ففاتتهم اثقالهم فجاعوا وعطشوا ، فرأوا عجوزاً في خباء فاستسقوها فقالت هذه الشويهة ، لحلبوها واستطعموها ، فنبحت لهم شاتها وشوتها ، فلما طعموا قالوا لها ، نحن نفر من قريش ، نريد هذا الوجه ، فإذا عدنا فُمرّي بنا ، فإنا صانعون بك خيراً . ثم مضت بها الأيام وأضرت بها الحال ، فرحلت حتى وصلت المدينة المنورة ، فرآها الحسن (ع) ، فعرفها فقال لها ، أتعرفينني ؟ . قالت ، لا ، قال ، أنا ضيفك يوم كذا وكذا ، فامر لها بالفشاة والف دينار ، وبعث بها إلى الحسين (ع) ، فاعطاها مثل ذلك ثم بعنها إلى عبد الله بن جعفر ، فاعطاها مثل ذلك .

٥- وتنازع رجلان ، هذا أموي يقول ، قومي أسمح ، وهذا هاشمي يقول ، بل قومي أسمح ،

فقال احدهما ، فاسالُ أنت عشرة من قومك ، وأنا أسال عشرة من قومي ، يريد أن يسال كلُّ عماء عشرة من قومه ، فينظروا أيّ القومين أسخى وأسمح يداً ، ثم إذا عرفوا ذلك أرجع كلّ منهما الأموال إلى أهلها ، كلّ ذلك شريطة أن لا يخبرا من يسالاه بالأمر .

فانطلق صاحب بني أمية فسأل عشرة من قومه فاعطاه كلّ واحد منهم ألف درهم ، وانطلق صاحب بني هاشم إلى الحسن بن علي فامر له بمائة وخمسين ألف درهم ، ثم أتى الحسين فقال ، هل بدأت باحد قبلي ؟ قال ، بدأت بالحسن ، قال ، ما كنت استطيع أن أزيد على سيدي شيئاً ، فأعطاه مائة وخمسين ألفاً من الدراهم ، فجاء صاحب بني أمية يحمل عشرة ألاف درهم من عشرة أنفس وجاء صاحب بني هاشم يحمل ثلاثمائة ألف درهم من نفسين ، فغضب صاحب بني أمية ، حيث رأى فشله في مبادراته القبلية .

فرد الأول حسب الشرط ما كان قد أخذه من بني أمية فقبلوه فرحين ، وجاء صاحب بني هاشم الحسن والحسين يرد عليهما أموالهما فأبيا أن يقبلاهما قائلين ، ما نبالي أخذتها أم القيتها في الطريق .

# د-المتواضع الحليم:

١- مر بطائفة من الفقراء جلوساً على كسيرات من الرغيف ياكلونها ، فلما رأوا موكب الإمام قاموا إليه ، ودعوه إلى طعامهم قائلين هلم يأبن رسول الله إلى الغداء ، فنزل وهو يقول ، " إن الله لايجب المتكبرين " وجعل يكل معهم ثم دعاهم إلى ضيافته فاطعمهم وكساهم .

٣- وعصفت به ظروف عصيبة أن لو مرت على الجبال لتدكدكت ، وازدحمت فوق كتفيه مسؤوليات عظيمة فاضطلع بها وتغلب على صحابها في حلم وأناة ، مما دفع أشد الناس عداوة له - وهو مروان - إلى أن يقول ، كان من حلمه ما يوازن به الجبال ، وكانت صفة الطم أبرز سماته (ع) ، حيث كان يشبه فيها بالنبي (ص) .

#### القصل الخامس

# من بلاغة الإمام

# ١- لاجبرولا تفويض:

من لا يؤمن بالله وقضائه وقدره فقد كفر ، من حمل ذنبه على ربه فقد فجر ، إن الله لأيطاع استكراها ، ولا يعطي لغلبه ، لأنه المليك لما ملكهم ، والقادر على ما أقدرهم ، فإن عملوا بالطاعة لم يَحُلُ بينهم وبين ما فعلوا ، فإذا لم يفعلوا فليس هو الذي يجبرهم على ذلك ، فاو لجبر الله الخلق على الطاعة لأسقط عنهم النواب ، ولو لجبرهم على المعاصي الأسقط عنهم العقاب ، ولو أنه أهملهم لكان عجزاً في القدرة ، ولكن له فيهم المشيئة التي غيبها عنهم ، فإن عملوا بالطاعات كانت له المنة عليهم ، وإن عملوا بالمعصية كانت له الحجة عليهم ،

# ٧- الموت يطلبك:

يا جنادة ، استعد السفوك ، وحصل زادك قبل حلول اجلك ، واعلم انك تطلب الدنيا والموت يطلبك . ولا تحمل هم يومك الذي لم يات على يومك الذي انت فيه ، واعلم انك لا تكسب من المال شيئاً فوق قوتك إلا كنت فيه خازناً لغيرك ، واعلم أن الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب ، وفي الشبهات عتاب ، فأنزل الدنيا بمنزلة الميتة خد منها ما يكفيك ، فإن كان حلالاً كنت قد زهدت فيه ، وإن كان حراماً لم يكن فيه وزر ، فأخنت منه كما أخنت من الميتة ، وأن كان العقاب فالعقاب يسير ، واعمل لدنياك كانك تعيش أبداً ، واعمل لاخرتك كانك تموت غداً ، وإذا اردت عزاً بلا عشيرة وهيية بلا سلطان فأخرج من ذل معصية البدأ ، واعمل لاخرتك كانك تموت غداً ، وإذا اردت عزاً بلا عشيرة وهيية أن وأن صلت شد صولتك ، وإن المدت منه صانك ، وإذا اردت منه معونة لعائك ، وإن قلت صدقك ، وإن صلت شد صولتك ، وإن المدت يدك بفضل مدّها ، وإن بدت منك ثلمة سدّها ، وإن رأى منك حسنة عدّها ، وإن سالته أعطاك ن وإن سكت عنه ابتداك ، وإن نزلت بك إحدى الملمات واساك ، من لا تاتيك منه البوائق ، ولا تختلف عليك منه الموائق ، ولا تختلف عليك .

# من حكمته البالفة:

- ١- المزاح ياكل الهيبة ، وقد أكثر من الهيبة الصامت ،
- ٧- المسؤول حرّ حتى يَعِدّ ومسترق بالوعد حتى ينجز ،
  - ٣- اليقين معاد السلامة ،

٤-- رأس العقل معاشرة الناس بالجميل ،

ه− القريب من قريته المودة وإن بعد نسبه ، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه ، فلا شيء اقرب من يد إلى جسد ، وإن اليد تغل فتقطع وتحسم .

1— الفرصة سريعة الفوت بطيئة العود ،

٧- لنن ساهني الدنيا عزمتُ تَصبُّراً
 و إن سردي لدم ابتهدج بسروره
 ٨- يا أهل لذات دنياً لا بقاء لها
 ٩- لكسرة من خسيس الخبز تُشبعني
 وطرة مدن دقيق الثوب تسترني
 ١٠- إذا ما لتاني سائل قلت مرحباً
 ومن فضله فضلً على كللً فاضل

و كـلُّ بـاد لا يسدوم يسبيرُ و كـلُّ سـرُور لا يسدوم حقيسرُ إنَّ المقالم بظُّسلُّ زائسلِ حَمَّقُ وشرية من قراح الماء تكفيني حيّاً وإن مت تكفيني لتكفيني بمَن فضلهُ فرضٌ عليَّ معبلُ و افضلُ ليام الفتى حين يُسالُ

> تاريخ الانتهاء من التاليف ٢ / ١٠ / ١٣٨٦ هـ وأنا أشكر الله الكريم على ذلك ٠٠



# تمهيد

انبعث من ضمير الإنسانية رجال ، كانوا المعجزة في أقرب مفاهيمها ، وأصدق معاييرها ، وفي أسنى تألقها ، وأبهى تجليها .

لا شك في أنها كانت آية ظاهرة ، تهدي إلى قوة قاهرة وراء الغيب لتنير الكون ، وتدفعه إلى سُبله المستقيمة ، تدعو إلى التصديق الواعي ، بحقيقة اخرى غير هذه المادة ، وغير ملابساتها الظاهرية ، تلك هي حقيقة الخالق العليم .

" بِنا عُرِف الله " ` .

وليس من شك في أن للمسلمين أحظى نصيب من هذا النمط البالغ في سنانه ويهانه حدّ المعجزة الخارقة ، من الأبطال البارعين .

فالنبي محمد (ص) وأهل بيته (ع) ، قمم لاشك في مجدها وسموقها -- لسلسلة شاهقة من جبال لا يرقى إليها الطير ، وسامقات متاصلات كانت تحمل هم وشرف الحقيقة واوتاد صعيد الفكر ، ولولاهم لتزلزل وماد ، إذ أنهم سفن محيط الشك الذي لولاهم لغمر كل حي ونزل القعر البعيد ..

ومن قمم هذه السلسلة المباركة الإمام على (ع) الذي هو -- بلا ريب - ثاني الرسول العظيم ،

ومنها الإمام الحسن (ع) الذي حفظ الله به الدِّين حين اصلح الله به بين فنتين متنازعتين من المسلمين ،،

ومنها الإمام الحسين (ع) ، الذي استقر في اشمخ واروع قمة بعد النبي (ص) ، وبعد الوصي (ع) . ولا أُحب أن افاتحك الحديث قبل أوانه فهذا الكتاب بين يديك سوف نفتح فيه اسرار المعجزة في هذه القمة المجيدة ، وسوف يعالج كل موضوع ، ولو كانت معالجة بتراء ، إلاّ أنى أملها معالجة واعية إن شاء الله .

غير اني اريد أن اقدم شيئاً مما يجب أن أصبر عليه إلى أوانه القريب ، لندخل فصول الكتاب في تفتح ذكري بالغ ، ، وها هو بين يديك ،

of a sta

اصبح المسلمون اليوم أحوج إلى النور من أي يوم آخر ، لانهم أصبحوا وسط زوابع هادرة تلفهم من كل جانب ، في ليل مظلم ، وفي قفر لا يملكون هادياً أو رائداً ، قد ظلّت بهم السبل ، واختلفت في وجههم التيارات ، وهم لا يدرون ما يعملون ؟

أقول ، إنهم اليوم أحوج ما يكونون إلى النور ، في حين أنهم أبعد ما كانوا عنه ، لأنهم - كما نراهم - مجردون عن الوعي الكافي الذي يجب أن يكفل غذاءهم الفكري المستمر - في خضم هذه الأفكار الواردة - فلا يعرفون تعاليم دينهم ، ولا يميزون معالمه الوضيئة التي دلّت تجارب السنين العديدة على انها الوحيدة من نوعها التي تستطيع أن تنتشل الأمة من قعرها العميق إلى قمتها المامولة .

وإن هذا نموذج حي أريد أن أقدمه إليك - أيها القارئ - هذا ومن خلال السطور التي نمر عليها . وسوف لا أوقفك طويلاً لأمهّد لك ، فلنقطع الحديث للنظر في سطور الكتاب ، لنرى أحفل حياة بالمكرمات الرائعة .

# الفصل الأول

# الوليبذ السعيبذ

#### - 1 -

كان ذلك الفجر آلف وأبهى فجر ، من السنة الثالثة للهجرة ، حيث استقبل باصابع من نور ، وليداً ما أسعده ، وما أعظمه .

في الذالث من شعبان غمر بيت الرسالة نور ، سني متالق ، إن جاء ذلك الوليد المبارك واصطفاه الله ليكون امتداداً للرسالة ، وقدوة للأمة ، ومنقذاً للإنسان من اغلال الجهل والعبودية .

ولا ريب أننا سوف ننبهر إذا لاحظنا بيت الرسالة وهو يستقبل الوليد الجديد ، فهذا البيت البسيط الذي يستقر على مرفوعته الأولى الرسول ، الجد الرؤوم ، والوالد الحنون .

-7-

وأتاه الخبر ، أنه وُلِدَ لفاطمة (ع) وليد ، فإذا به (ص) يغمره مزيج من السرور والحزن ، ويطلب الوليد بكل رغبة ولهفة 1.

فماذا دهاك يا رسول الله ١٠ بابي انت وامي ، هل تخشى على الوليد نقصاً او عيياً ؟١

كلا .. إن تفكير صاحب الرسالة يبلغ به مسافات اوسع وابعد مما يفكّر فيه أي رجل آخر ، ومسؤوليته أعظم من مسوؤلية أب أو واجبات جد ، أو وظائف قائد .. إنه مكوّن أمة ، وصانع تاريخ ، ونذير الخالق تعالى إلى العالمين .

إنه يذهب بعيداً في تفكيره الصائب فيقول ، لابد للمنية ان توافيه في يوم من الأيام ، ولابد لجهوده ان تفسيح أمامها مجالات أوسع مما بلغتها اليوم ، فسوف تكون هناك أمة تدعى ( بالأمة الإسلامية ) تتفد من شخص الرسول أسوة وقدوة صالحتين .

ولابد لهذه الأمة من هداة طاهرين ، وقادة معصومين يهدون الأمة إلى الصراط المستقيم ، . إلى الله العزيز الحكيم ، ،

وسوف لايكونون -- كما اخبرته الرسالة مراراً -- إلاّ ذريته هؤلاء ، علي ابن عمه ، وولداه (ع) ، ثم دُريتهم الطبية من بعدهم ١،

ولكن هل تجري الأمور كما يريدها الرسول في المستقبل ؟، إن وجود العناصر المنحرفة بين المسلمين نذيرٌ لا يرتاح له الرسول (ص) على مستقبل الأمة .

وإن الوحي قد نزل عليه غير مرة يخبره بأن المصير الذي رآه الحق المتمثل في شخص الرسول (ص) هو نفس المصير الذي يترقبه الحق المتمثل في آله (ع) ، وأن العناصر التي قاومت الرسالة في عهده سوف تكون نفس العناصر التي تقاوم — بنفس العنف والإصرار — امتداد الرسالة في عهد أبنائه الطيبين صلوات الله عليه وعليهم .

فقد علم أنه سوف تبلغ الموجة مركزها الجائش ، وسوف يقف أنصار الحق والباطل موقفهم الفاصل في عهد الإمام الحسين (ع) ، هذا الوليد الرضيع الذي يُقلِّب وجهه فيظهر مستقبلُه على ملامح الرسول وهو يضطرب على ساعديه المباركتين ،

والنبي (ص) يلقي نظرةً على المستقبل البعيد ، ويعرج فيه فيلقي نظرة أخرى على هذا الرضيع الميمون فيهزه البُشر حيناً ، ويهيج به الحزن أحياناً ، ولا يزال كذلك حتى تنهمر من عينيه الوضيئتين دموع ، ودموع ...

يبكي رسول الله (ص) .. وما أشجعه ، وهو الذي يلوذ بعريشه أشجع قريش وأبسلها ، علي بن أبي طالب (ع) حينما يشتد به الروع ، فيكون أقرب المحاربين إلى العدو ، ثم لايفل ذلك من عزمه ومضائه قدر أنملة ، لكنه الآن يبكي وحوله نسوة في حفلة ميلاد .. فما أعجبه من حادث !..

تقول أسماء فقلت : فداك أبي وأمي ممٌّ بكاؤك ؟! قال : على أبني هذا ؟

فقلت ، إنه ولد الساعة يا رسول الله ؟!

فقال ، " تقطه الأمة الباغية من بعدي ، لا أنالهم الله شفاعتي "  $^{
m Y}$ 

إن القضية التي تخطع في صدر رسول الله (ص) ليست عاطفة إنسانية أو شهوة بشرية حتى تغريه عاطفة إعلاء ذكره ويقاء أثره في آله .

كلا .. بل هي قضية رسول ، اصطفاه الله واختاره على علم منه ، بعزمه ومضائه ، وصدقه وإيمانه ، قضية مَن تَحمَّل مسؤولية أشفقت من حملها السماوات والأرض والجبال الرواسي .. إنها مسؤولية الرسالة العامة إلى العالمين جميعاً .

والحسين (ع) ليس ابنه فقط ، بل هو قدوة وأسوة لمن يندر من بعده ، فنبا مصرعه -- هو بالدات -- نبا مصرع الحق بالباطل ، والصدق بالكتب ، والعدالة بالظلم ... وهكذا .

فيبكى النبيُّ (ص) لذلك ، ويحق له البكاء ..

ers & em

أنها ظاهرة ميلام غريبة نجدها الساعة في بيت الرسالة تمتزج المسرة بالدموع ، والإبتسامة بالكابة .. فهي حفلة الصالحين تدوم في رحلة مستمرة بين الخوف والرجاء ، والضحك والبكاء .

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ، المجلد العاشر .

لنصغ قليلاً لنسمع السماء هل تشارك المحتفلين في هذا البيت الهادئ البسيط .

نعم ، نسمع حفيفاً يقترب ، ونظنه حفيف الملائك ، فإذا بهم ملأوا رحاب البيت ،

يتقدم جبرئيل (ع) فيقول ،

" يا محمد ؛ العلي الأعلى يقرؤك السلام ويقول ، علي منك بمنزلة هارون من موسى ، ولا نبي بعدك . سمُّ ابنك هذا باسم ابن هارون ؟

فيقول النبي (ص) ، وما اسم ابن هارون ؟

فيجيب ، شُبَير ،

فيقول النبي (ص) ، لساني عربي ؟١

فيجيب جبرائيل ، سَمُّه الحسين ، فيسميه الحسين .

- & -

ويتقدّم فطرس .

ومن هو هذا الملك المهيضة جناحاه يحمله رفاقه ؟. إنه مطرود من باب الله ، لم يزل في السجن يعذب ، حتى واتته أفواج من الملائكة ، فقال لهم ، مالي أراكم تعرجون وتهبطون ، أقامت الساعة ؟. فقال جبرائيل ، كلا ، وإنما ولد للنبي الخاتم وليد ، فنحن داهبون إلى تهنئته الساعة ، فقال ، أفلا يمكن أن تحملوني إليه عله يشفم لي فيُشفّم ؟، فجاء به جبرائيل (ع) .

فها هو ذا يتقدم إلى الرسول (ص) يتوسل به إلى الله .. فأوما (ص) إلى مهد الحسين وهو يهتز في وداعة ، فراح الملك يلمس جوانب المهد بجناحيه المكسورتين ، فإذا هو وقد ردُّهما الله عليه إكراماً منه لوجه الحسين (ع) عدده .

وتنتهي الحقلة ، ويلخد النبي (ص) الرضيع الميمون بيديه ، ويحتضنه ويؤدن في إحدى أُدنيه ، ويُقيم في الأخرى ، دم يجعل لسانه في فم الوليد فيغديه من رضابه الشريف ما شاء ،

ثم يعق عنه بعد اسبوع بكبشين أملحين ، ويتصدَّق بزنة شعر رأسه بعد أن حلقه دراهم ، ثم يعطُّره ويومئ إلى أسماء فيقول ، " الدم من الجاهلية " .

وهكذا ينقلب الجد الحنون إلى اسوة حسنة للمسلمين ، فلا يكتفي بإجراء الآداب الإسلامية ، وهي في روعتها ونضارتها - عملاً - وإنما ينسخ بالقول ليضاً لعنة الجاهلية ، حيث كانوا يضمذون رؤوس ولدانهم بالدم إعلاناً لتوحشهم ، وإيداناً لطلب تراتهم .

-6-

ولم يزل ذلك الوليد المبارك يترعرع في احضان الرسالة ، ويعتني به صاحبها محمد (ص) وربيبها

<sup>(</sup>٣) انظر كتاب قاموس اللغة – هي مادة شىر – وكتاب ىحار الأنوار : ( ح ١٠٤ ، ص ١١١ ) .

على (ع) حتى بلغ من العمر زهاء سنتين ، ولكن لم يتفتح لسانه عن اداء الكلام ابداً .

عجباً ، إن ملامح الوليد تدل على ذكاء مفرط ، ومضاء جديد ، ومع ذلك فَلِم لم يتكلم بعد ، ليمكن أن يكون ذلك لثقل في لسانه ؟!

وذات يوم إذ اصطف المسلمون الإقامة صلاة الجماعة ، يَوْمُهم الرسول الأعظم ، وإلى جانبه حفيده الحبيب الحسين (ع) ولمَّا تهيا القوم للتحريم ، كان الخشوع مستولياً على القلوب ، والهدوء سائداً على الجو ، والكل ينتظرون أن يُكبِّر الرسول فَيُكبِّروا معه ، فإذا هم بصوته الخاشع الوديع يكسر سلطان السكوت ويقول ، الله اكبر ...

وإذا بصوت ناعم خافت يشبه تماماً صوت النبي (ص) بكل نغماته ونبراته وما فيه من خشوع ووداعة يقول ، الله أكبر ...

إنه صوت الحسين (ع).

فكرر الرسول ، الله اكبر ... فارجع الحسين الله اكبر ، والمسلمون يستمعون ويكبّرون ، ويتعجبون ١١ فردد الرسول (ص) دلك سبعاً ، ورجّعه الحسين (ع) سبعاً ، ثم استمر النبي (ص) في صلاته والحسين (ع) يسترجع منه ،

فقد كانت أول كلمة لفظها فم الحسين (ع) كلمة التوحيد ، الله اكبر ،

وفيما نخطوا مع التاريخ بعض الخطوات الفاصلة ننظر إلى هذا الوليد بالذات - ذلك الذي لم يفتح فمه إلا على كلمة الله أكبر - ننظر إليه بعد خمس وخمسين سنة وهو يمارس آخر خطوات الجهاد المقدس ، ويعالج آخر لحظات الألم وقد طرح على الرمضاء ، تلفحه حرارة الشمس ، ويمزق كبده الشريف حر العطش ، ويلفه حر السلاح المصلصل .

فنستمع إليه وهو يحرّك شفّتين طالما لمستهما شفّتا رسول الله (ص) يتضرع إلى بارئه ، يقول ، " إلهى ، ، رضاً برضاك ، لا معبود سواك " .

ولايزال يتمتع حتى يُعرج بروحه الطاهرة المقدُّسة إلى السماء ، عليه أفضل الصلاة والسلام . - ولايزال يتمتع حتى يُعرج بروحه الطاهرة المقدُّسة إلى السماء ،

وإذا ثبت بالتجارب الحديثة أن للوراثة آثارها البالغة ، وأن للتربية حظها الكبير في إنماء خُلق الملفل وتكييف صفاته ، فلا نشك في أن أبوي الحسين (عليه وعليهما السلام) كانا من أرفع الآباء خُلقاً ، وأكرمهم نسباً . وإن تربيتهما كانت أحسن تربية وأشرفها وأقدرها على إنماء الأخلاق الفاضلة ، والسجايا الحميدة في نفس الإنسان .

وهل نشك في ربيب الرسول ذاته ، وربيب من ربّاهما الرسول فاطمة وعلي عليهم جميعاً صلوات الله وتحياته ؟.

افلا نرضى من الله العزيز كلمته العظيمة في القرآن حيث يقول ،

﴿ مَسرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ \* يَنْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَ يَنْفِيَانِ \* فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبُّكُمَا تُكَلَّبُانِ \* يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُـوُّ وَالْمَرْجَسانُ ﴾ (الرَّحْمَنِ/١٩-٢٢)

فالبحران هما بحر الدبوة ومنبعه فاطمة (ع) عن الرسول (ص) ، وبحر الوصاية من قبل علي (ع) ، فلابد لهذين البحرين – إذا التقيا – أن يخرج منهما اللؤلؤ الحسن ، والمرجان الحسين (ع) ،

هذه هي الوراثة .. إنها قدس وارفع مما يُتصور .. ولا تسال عن التربية ، فلقد كانت أنصع وأروع من كل تربية ، كان شخص الرسول (ص) يهتم بالحسين (ع) وتربيته بصورة مباشرة .

وبين يديك حديثان تعرف منهما مدى رعاية الرسول (ص) لشان الحسين (ع) ، مما يؤكد لك أن الحسين لم يكن ربيب علي وفاطمة (ع) فقط ، بل تربى على يد جدِّه النبيِّ (ص) ذاته ،

عن يعلى العامري انه خرج من عند رسول الله (ص) إلى طمام دعي له ، فإذا هو بالحسين (ع) يلعب مع الصبيان فاستقبل النبي (ص) امام القوم ...

ثم بسط يديه فطفر الصبي ههنا مرّة وههنا مرّة ، وجعل رسول الله يضاحكه حتى لخذه فجعل احدى يديه تحت دقنه والأخرى تحت قفاه ، ووضع فاه إلى فيه وقبله .

واستسقى الحسن (ع) فقام رسول الله (ص) فجدع له في غمر كان لهم ثم أتاه به ،

فقام الحسين (ع) فقال ، " اسقنيه يا أبه " فاعطاه الحسن ثم جرَّع للحسين (ع) فسقاه .

فقالت فاطمة (ع) ، " كان الحسن لَحبُّهما إليك " ؟٠

قال ، " إنه استسقى قبله ، وإني وإياك وهما وهذا الراقد -- وأوما إلى علي أمير المؤمنين - في مكان من الجنة " .

#### - & -

وظل الوليد النبيه يشبّ في كنف الرسول ، وظلّ الوالدين الطاهرين ، والرسول يوليه من العناية والرعاية ما يبهر الباب الصحابة ويحيزُهم ، ولطالما بعث الرسول بكلماته النيرة على سمع المنات المحتشدة من المسلمين يقول : " الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة " . و " الحسن والحسين إمامان قاما لو قعدا " ويقول : " حسين مني وأنا من حسين " .

ويرفعه بين الناس - وهم ينظرون - فينادي ، " ايها الناس هذا الحسين بن علي فاعرفوه " . ثم يردف قائلاً ، " والذي نفسي بيده إنه في الجنة ومعه لحبّاؤه " .

و قد يتبوا له مقعداً في حضنه المبارك ويشير إليه فيقول : " اللهم إني أحبه فأحبه " .

<sup>(</sup>٤) مستدرك : ( ج ٢ ، ص ٢٢٦ ) .

<sup>(</sup>٥) أي غرف لهم من قدح ماء .

<sup>(</sup>٢) معالم الزلفي : ( ص ٢٥٩ ) .

ولطالما يحمله هو وأخاه على كاهله الكريم ويتقلهما من هذا إلى هذاك ، والملأ من المسلمين يشهدون ،

وهكذا ترعرع الوليد الحبيب في ظل الرسالة وفي كنف الرسول ، وأخذ منهما حظاً وافراً من المجد والسناء .

# الفصل الثانى

# بعدالرسول

-/-

وبعد الرسول — حيث ازدحمت الحوادث واختلفت النعرات — نراه يقف جنباً إلى جنب مع والده العظيم في قضية الحق ويعلنها في لوضح برهان .

والمسلمون هناك ۽ يهندون على من يهندون ،

-7-

ومرة أخرى نلتقي بالحسين (ع) وهو شاب يمثل شمائل أبيه المهيبة ، ويقود الجيوش المزمجرة ضد طاغية الشام معاوية بن أبي سفيان .

وتتم على مضاء عزمه ، ومضاء سيفه ، وسداد فكره ، وسداد خططه انتصارات باهرة ضد الطغيان الأموي الذي اراد أن يرجع بالأمة الإسلامية إلى جاهليتها الأولى ، وقد فعل .

.. ثم تُدبُّرُ مؤامرة لئيمة لاغتيال الإمام علي (ع) وينتهي الأمر بمصرعه الفاجع ، وتلقي الأمة بابهض مسؤولياتها ولخطرها على كاهل الإمام الحسن (ع) فيمارس الإمام الحسين جهاده المقدس في اداء امانة الحق ، ومسؤولية الأمة ، ويحرض الشعب الإسلامي ضدَّ الباطل المحتشدة كل قواه في عرصات الشام، ويحدره من كل ما يُرتقب من ماسي وويلات على يد الطاغية إن تمَّ له الأمر .

-4-

وينتهى دور الإمام الحسن فيُقتل بسم بدسه إليه طاغية الشام.

فتقع دفة الخلافة الإلهية بيد الحسين (ع) ويتابعه المسلمون الواقعيون الدين لم يشاهدوا في بني امية إلاّ مُلكاً عضوضاً كلُّ همّه القضاء على مقدسات الأمة ومشاعرها في آن واحد .

نعم ، انتقلت الإمامة إلى رحاب الحسين (ع) في أوائل السنة الخمسين من الهجرة النبوية، ولنلقي نظرة خاطفة على الوضع السائد في البلاد الإسلامية آنذاك .

في السنة الواحد والخمسين ، حج معاوية إلى بيت الله الحرام ليرى من قريب الوضع السياسي في مركز الحركة المناونة لخلافته ، حيث إن الحرمين كانا مقرا الصحابة والمهاجرين ، وهم أبغض خلق الله لمعاوية لأنهم أشدهم خلافاً عليه .

فلما طاف بالبلاد المقدسة عرف أن الأنصار -- بصورة خاصة -- يبغضونه ويكرهون خلافته على أشد ما تكون الكراهية والبغض .

وذات يوم سال الملا حوله ، ما بال الانصار لم يستقبلوني ؟

فأجابه طائفة من زبانيته ، إنهم لأيملكون من الإبل ما يستطيعون استقبالك عليها .

وكان معاوية يعرف الحقيقة من برودة تلقي الأنصار مجيئه ، فحينما سمع هذا الجواب الروتيدي لمز وغمز وقال ، ما فعلت النواضح — أراد الاستهزاء بساحة الأنصار ، بانهم كانوا ذات يوم من عمال اليهود في المدينة ، أصحاب إبل تنضح الماء لبساتين اليهود ، وكان في الحاضرين بعض زعماء الأنصار فلجابه — وهو قيس بن سعد بن عبادة — قائلاً ،

افنوها بوم بدر وأحد وما بعدهما من مشاهد رسول الله حيث ضريوك وأباك على الإسلام حتى ظهر أمر الله وانتم كارهون ، اما إن رسول الله عهد إلينا أنّا سنلقى بعده أثرة ،

ثم جاش صدر قيس فاندلعت منه شرارة فيها ذكريات الماضي الزاهر ، وعواصف هذا اليوم الأسود ، فقال وأمعن في إيضاح سوابق بني أمية ولواحقهم ، وشرح ما كان من وقوفهم ضد الدعوة النبوية -- أول يوم -- وما كان من إنكارهم حق علي (ع) بعد ذلك ، وما كان من أمر معاوية -- بالذات --- مع إمام زمانه، وما جاء عن لسان النبي (ص) من الأحاديث بشان علي ، الذي افترضه معاوية مناوئه الوحيد على كرسى الحكم .

ولم يدر قيس ذلك اليوم ما الذي كان يحمله معاوية من بغض وكره — سوف يحدوان به إلى مالا تحمد عواقبه — ،

#### -6-

ورجع معاوية يفكر في إجراء التعابير اللازمة ضد مناوآت الأنصار والمهاجرين ، وأول خطة اتخذها هي التي سوف يُتلى عليك تفصيلها .

وعرف معاوية أن في البلاد الإسلامية كثرة واعية من المفكرين النين محضوا عن تجارب الماضي القريب ، ولمسوا حقيقة امر الحزب الأموي الحاكم ، كما آمنوا بقداسة الحق ، وبوجوب متابعته ، والدفاع عن نواميسه السامية مهما كلفهم الأمر ،

وعرف كذلك أنه يستقر في مركز حركة هؤلاء الذين ناولوه ، علياً أولاً والحسن ثانياً ، وهذا الإمام ثالثاً ، ثم عرف أيضاً ما لهذا البيت العلوي من دعائم وطيدة ، ومؤهلات كافية تنذر عرش الأمويين بالفناء العلجل .

فمن هنا بدأت خطته اللئيمة ، ففكر في أن من يحب علياً وآل علي لا شك في أنه يستاه من ملك بني أمية ، إذاً فلنقلع حب الإمام أولاً من صنور الشعب المسلم ، ولنستاصل مقلييس المسلمين التي يميزون بها الحق عن الباطل -- الا وهي تمثل الإسلام الحق في بيت الرسالة -- .

فلخذ يكتب إلى كل وال له في اطراف البلاد برسالة إليك نصها بالحرف ،

اما بعد » انظروا إلى من قامت عليه البيئة أنه يحب عليًّا وأهل بيته فأمحوه من الديوان ، وأسقطوا عطاءه ورزقه ، ولا تجيزوا لأحد من شيعة على وأهل بيته شهادة ،

وهذه أول محنة واجهها أنصار عليّ الذين كانوا يشكلون الجبهة المناوئة للحزب الأموي الحاكم ، وقد كانت جبهةٌ شديدةً عنيفةٌ جداً ،

ثم راح معاوية في ظلمه يخطو خطوة اخرى — أقسى من الأولى واعدف كثيراً -- فكتب إلى ولاته يقول ، أما بعد ، خدوهم على الظنة ، واقتلوهم على التهمة .

ففكروا في هذه الكلمة ، ( اقتلوهم على التهمة ) فهل تعرفون أقسى منها في قاموس المجرمين وأعنف حكماً ؟؛

#### -7-

في مثل هذا الجو الرهيب كان يعيش الإمام الحسين (ع) وهو يتقلد منصب الخلافة الإلهية ، ولا شك في أنه كان يؤلمه الشوك في طريق اصحاب الحق على الظنة ، وإبادتهم بالتهمة ،

ولكنَّ الظروف التي كان يعيشها لم تكن بالتي تجيز له المقاومة المسلحة ضد العدوان الأموى الأرعن؛ لأن معاوية كان يعالج الأمر بالمكر والخدعة ، ويخدَّر اعصاب الأمة بالأموال الطائلة من ثروة الدولة التي إن لم تُعط الفائدة فهداك شيء كان يسميه بجنود العسل ، ويقصد به الغدر بحياة الشخصيات عن طريق السم يديفه في مطعمه أو مشريه ، كما فعل ذلك بالإمام الحسن (ع) بواسطة زوجته الغادرة ، وكان يستعمله دائماً ضد ولئك العظماء الذين لايخضعون لسلطان المال والمنصب .

إما إذا استعصى عليه الإغراء بالمال أو القضاء بالسم ، فيأتي دور القوَّة التي كان يستعملها بدون رحمة في مناسبة وغير مناسبة .

وبهذه الوسيلة الأخيرة قضى على الصحابي الكبير والزعيم الشيعي القدير ، حجُر بن عدي ، حيث استدعاه هو واصحابه إلى الشام ، وقبل أن يصلوا إلى العاصمة أرسل سرية من شرطته فقتلت بعضهم ودفئت بعضهم أحياء بغير جرم إلا أنهم كانوا أصحاب على (ع) وقواد جيشه ،

#### - 9 -

وكان مقتل حجر هذا منبّها فعالاً ، للشعب الإسلامي الذي دعا إلى إعلان التمرد ، حتى من بعض أصحاب الأمويين كوالي خراسان ربيع بن زياد الحارثي ، حيث جاء المسجد ونادى بالناس ليجتمعوا ، فلما اكتمل اجتماعهم قام خطيباً وذكر الماساة بالتفصيل وقال ، إن كان في المسلمين من حمية شيء لوجب عليهم أن يطالبوا بدم حجر الشهيد .

وحتى من مثل عائشة التي كأنت بالأمس في الصف المخالف لعلي (ع) فإنها لما سمعت الفاجعة قالت ، أما والله لقد كان لجمجمة العرب عز ومنعة ، ثم أنشدت ، و بقيت في خلسف كجلند الأجسرب

ذهب النيــن يعــاش فــي أكنــافهــم

ومشت في الأوساط السياسية رجة تبعتها اضطرابات جعلت معاوية يندم من سوء فعله أأول مرة ،

ولكن لم يكن مقتل حجر بالوحيد من نوعه ، فقد رافقه مقتل الصحابي الكبير المعترف به لدى سائر المسلمين عمرو بن الحمق ، الذي حُمل رأسه على الرمح لأول مرة في تاريخ الإسلام ، حيث لم يُحمل فيه قبل ذلك اليوم رأس مسلم قط .

وتبع حادثة حِجْر واصحابه الستة عشر حوادث مرعبة نشرت على دنيا المسلمين التوتر والإضطراب . هـهـ

ويمكننا أن نكشف عن بعض مظاهر هذا التوتر بما يلي :

لقد سيطر زياد ابن أبيه على الكوفة والبصرة ، ولقد كان متشيعاً قبل أن يُلحقه معاوية بنسبه ، فكان يعرف أسرار الشيعة وخباياهم وزعماعهم وقادتهم ، فلما استتب له الأمر راح يلاحقهم تحت كل حجر ومدر ويمعن فيهم القتل والتنكيل حتى ليقول الرجل ، أنا كافر لا أؤمن بنبي خير له من أن يقول ، إني شيعي أؤمن بقداسة الحق وأكفر بالجبت والطاغوت .

فلما ضبط العراقيين إرهاب بني أمية رفع زياد كتاباً إلى البلاد الملكي هذا نصه بالحرف ،

إني ضبطت العراق بشمالي ، ويميني فارغة ، فولني الحجاز اشغل يميني به ،،

ولما أنيع نبا هذه الرسالة في المدينة المنورة اجتمع المسلمون في المسجد النبوي وابتهلوا إلى الله ضارعين : اللهم لكفنا يمين زياد .

ولسنا بصدد بيان أنه كفّ الله عنهم يمين زياد فعلاً ، حيث أصابه الطاعون فمات ذليلاً ، إلاّ أننا بصدد أن نعرف مدى الإرهاب المخيم على الأوساط السياسية حتى أن الناس يجتمعون للدعاء ضد والواحد ، رهيب الجانب ، مرعب السلطة .

#### -- 4 --

وإذا سالت عن موقف السبط ، فنحن لا يهمنا من هذا الاستعراض الخاطف للاوضاع السياسية في عهد معاوية إلا لنعرف موقف الإمام الحسين (ع) منها .

ونستطيع أن نلمس موقفه بصورة إجمالية ، إذا مضينا نفكر في هذه القضايا الثلاث ،التي سنتلوها تباعاً. ١- كانت الأنباء تتوالى على المدينة بنكبات فجيعة ، نزلت على رؤوس المسلمين بسبب مدحهم للإمام علي (ع) وبسبب تشيعهم لأهل البيت (ع) تماماً بعد إعلان معاوية حكمه الصارم ،

كل من نقل فضيلة عن علي فقد الأمان على نفسه وماله 1. وكان ذلك في مستهل السنة الواحدة والخمسين بعد الهجرة النبوية ، فدبر الإمام خطة جريئة نفذها بنفسه ، فجمع الناس في محفل ضم من بني هاشم رجالاً ونساءً ومن أصحاب رسول الله ، ومن شيعته أكثر من سبعمانة رجل ، ومن التابعين اكثر من مائتين ، فقام فيهم خطيباً فحمد الله واثنى عليه ، ثم فال ،

" أما بعد ، فإن هذا الطاغية ( يعني معاوية بن أبي سفيان ) قد فعل بنا ويشيعتنا ما قد علمتم وشهدتم ، وإني أريد أن أسالكم عن شيء ، فإن صدّقت فصدّقوني ، وإن كذّبت فكنّبوني ، وأسالكم بحق الله عليكم وحق رسول الله وقرابتي من نبيكم لما سترتم مقامي هذا ، ووصفتم مقالتي ، ودعوتم أجمعين في أمصاركم من قبائلكم من أمنتم من الناس .

إسمعوا مقالتي ، واكتبوا قولي ، ثم ارجعوا إلى أمصاركم وقبائلكم ، فمن أمنتم من الناس ووثقتم به فادعوهم إلى ما تعلمون من حقنا فإني أتخوف أن يدرس فهذا الأمر ، ويذهب الحق ويُغلب ﴿ وَاللَّه مُتِمُّ لُوهِ وَلَوْ كُوهَ الْكَافِرُونَ ﴾ (السَّفْ/٨)

ثم مضى الإمام في الخطبة القوية الهادرة ، يذكّر الجمع بعليّ (ع) ، وفي كل مقطوعة يصبر هنيئة فيستشهد الأصحاب والتابعين على ذلك ، وهم لايزيدون على اعترافهم قائلين ، اللهم نعم ، اللهم نعم ،

حتى ما ترك شيئاً مما انزل الله فيهم من القرآن إلاّ تلاه وفسره ، ولا شيئاً مما قاله الرسول (ص) في أبيه وأخيه وأمّه ونفسه وأهل بيته ، إلاّ رواه ، وفي كل ذلك يقول اصحابه ، اللهم نعم ، لقد سمعنا وشهدنا ، ويقول التابعي ، اللهم قد حدندي به من أصدِّه وانتجنه من الصحابة أ

أما وقد اشهدوا الله على ذلك قال : " انشدكم الله إلا حدثتم به من تتقون به وبدينه ... " .

وكانت هذه خطة مناسبة للحدّ من طغيان معاوية في سب علي (ع) ، بل كانت خطة معاوية اسياسة بني أمية قاطبة الذين ارتاوا محو سطور في التاريخ هي اسطع ما فيه واروع ما يحتويه ، الا وهي مائر أهل بيت الرسالة .

ولم يكتف بدو أمية في محوها بالقوة فقط بل لعبت خزينة الدولة دوراً بعيداً في ذلك ليضاً .

فقد كان الحديث يُشترى ويباع كاي متاع آخر ، وكان المحدُّثون أوسع الناس ثروة أو انكاهم نقمة ، إن رضوا فلهم كل شيء ،

- 1 0 ==

ريما كان معاوية وهو الداهية المعروف ينتظر من الإمام الحسين ذلك الاستنكار البالغ ، بيد أنه لم يكن يفكّر في أن الأمر سوف يدبّر على هذا الشكل المرعب ، وعلى أي حالٍ فقد كان الأمر مرتقباً .

ولكن حدث بعد هذا التظاهر الصارخ أمر لم يكن معاوية يحلم به ابداً ،

٢-- إن عيراً لوالي اليمن كانت محملة بانواع الأمتعة إلى البلاط الملكي لتوزع على أصحاب الضمائر
 المستاحرة .

ومرَّت هذه العير بالمدينة فاستولى عليها الإمام (ع) وامتلكها حقّاً شرعيّاً له ، ليصرفه في مواقعه اللازمة .

<sup>(</sup>٧) يمحي ويضمحل .

<sup>(</sup>٨) هذه المقطوعة من قول الراوي للحديث .

وكتب إلى معاوية رسالة أرغمت أنفه وأطارت لبه وهذا نص الرسالة :

" من الحسين بن على ٠٠

إلى معاوية بن ابي سفيان .

أما بعد فإن عيراً مرّت بنا من اليمن تحمل مالاً وحُللا إليك لتودعها خزائن دمشق ، وتعلّ بها بعد نهل ببني أبيك ، وإني احتجت إليها واختتها والسلام ، " ،

ولول ما لفت نظر معاوية من هذه الرسالة تقديم الإمام الحسين (ع) اسمه واسم أبيه على ذكر معاوية ، ثم دعاؤه له باسمه الشخصي دون أن يشفعه بلقب " أمير المؤمنين " ويعتبر ذلك — في منطق القرون الأولى — تحدياً بليغاً لسلطة معاوية ، بل يؤكد هذا في أن الكاتب قد خلع عن نفسه الرضوخ لسلطان الدولة الباطلة ،

ثم جلب انتباهه موضوع لخد اليد ، وفيه أبلغ دليل على التمرد على السلطة الحاكمة ،

بيد أن معاوية بدهانه عرف أن الظروف لا تقتضي إلا الإغماض عن أمثال هذه الأعمال ، ولم يكن الإمام (ع) يريد أن يبتدئ بإعلان التمرد المسلح لأنه كان حريصاً على حفظ دماء المسلمين كحرصه على نشر الحقيقة .

فكتب إليه معاوية ، في منطق مستعتب وبين انه عارف بمكانته ، وجليل شانه ، وانه لايريد أن يمس ساحته بسوء ، بيد أن خلفه من بعده سوف يكون له بالمرصاد .

ومضى الحسين (ع) في توطيد دعائم الحقيقة ، ببث الوعي ، وجمع الأنصار ، ولازالت الأنباء تتوارد على البلاط الملكي بشان الإمام ، وأنه يعد العدة لثورة فاصلة .

بيد أن معاوية كاد يتم الأمر بالخدعة قبل أن يدبر النقمة لعدم مؤاتاة الظروف للساعة المرتقبة ، فكتب رسالة اخرى إلى الإمام يستعتب ويؤنب ، ويذكّر بالصلات الودية بينه وبين الإمام (ع) .

ولكن الإمام الحسين (ع) كان يعلم بالفجائع التي كانت تنقض على رؤوس الشبيعة من محبي ال الرسول في كل بلد .

٣- فكتب إليه برسالة أخرى يسرد فيها أعماله واحداً تلو الآخر ،

" .. أما بعد فقد بلغني كتاب تذكر فيه أنه أنتهت إليك عني أمور أنت لي عنها راغب ، وأنا بغيرها عنك جدير ، وأن الحسنات لايهدي لها ولا يسدد إليها إلا الله تعالى .

وأما ما ذكرت أنه رقى إليك عني ، فإنه إنما رقّاه إليك الملاّقون المشّاؤون بالنميمة المفرّقون بين الجمع ، وكنب المعادون ، ما اردت حرباً ولا عليك خلافاً .

وإني الخشى الله في ترك ذلك منك ومن الإعدار فيه إليك ، وإلى اوليانك القاسطين الملحدين - حزب الظلمة - واولياء الشياطين .

الست القاتل حِجْر بن عدى اخا كندة واصحابه المصلّين العابدين ، كانوا ينكرون ويستفضعون البدع ، ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، ولا يخافون في الله لومة لائم ، ثم قتلتهم ظلماً وعدواناً من بعد ما أعطيتهم الايمان المغلظة والمواثيق المؤكدة جرأة على الله واستخفافاً بعهده .

أولست قاتل عمرو بن الحمق صاحب رسول الله (ص) العبد الصالح الذي آبلته العبادة فنحل جسمه واصفر لونه ، فقتلته بعد ما أمنته وأعطيته من العهود ما لو فهمه الموصم لزلت قدمُه من رؤوس الجبال ؟

أولست بمدَّعي زياد بن سمية المولود على فراش عبيد ثقيف فزعمت أنه ابن أبيك وقد قال رسول الله (ص) ، الولد للفراش وللعاهر الحجر ، فتركت سنَّة رسول الله (ص) تعمداً ، وتبعت هواك بغير هدىً من الله ، ثم سلطته على أهل الإسلام يقتلهم ، ويقطع أيديهم وأرجلهم ، ويسمل أعينهم ويصلبهم في جدوع النخل ، كانك لست من هذه الأمة ، وليسو منك ؟.

أولست قاتل الحضرمي الذي كتب إليك فيه زياد انه على دين على صلوات الله عليه ، فكتبت إليه ، أن اقتل كلُّ من كان على دين علي ، فقتلهم ومثّل بهم ؟.. " .

الى آخر الكتاب الذي كان سوط عذاب يُلهب متن معاوية ومن دار في فلكه من المنحرفين . = %

وهكذا عاش الإمام (ع) الصوت الوحيد الذي غدا يرعد أمام كل بدعة ، والسوط الفارع الذي بات يسوِّي كل تخلف أو تطرف في المجتمع ، فلطالما حرض دوي الفكر والجاه ، وأدارهم على حكومة الضالين ، بيد أنهم فضلوا مصالح أنفسهم على مصالح الدين ، ولم يحفظوا دممهم ، في حين راحت دمة الإسلام ضحية كل فاجر .

ولطالما خاطر الإمام الحسين (ع) بوقوفه أمام اعتداءات بني أمية على مصلحة الأمة الإسلامية ، وعلى مقدسات الدين ونواميسه .

والواقع اننا لو اردنا ان نتصور الوضع الديني في عصر الإمام خالياً عنه وعن جهاده ، لكنّا نراه أحلك عصر مرّ به المسلمون ، واقساه واعنفه ، ولو كنّا نتصور الإسلام وقد مرّ به ذلك العصر بدون أبي عبد الله (ع) لكنّا نراه أضعف دين واقربه إلى الإنجراف .

فلم يكن هناك من قوة تستطيع الوقوف أمام المد الأموي الأسود ، إلا شخص أبي عبد الله (ع) ومن دار في أفقه من الأنصار والمهاجرين ، لأن الحروب التي سبقت عصر الإمام أعلنت عن تجارب سينة جداً ، واختبارات فظيعة لقوى الخير في المسلمين ، وما كان من شتيتها موجوداً لفّته زوابع الترهيب ، واعاصير الترغيب ، فراحت مع التي راحت أولاً .

وبقي المحامي والنصير الأول والأخير للإسلام ، وهو الإمام الحسين (ع) الذي استطاع بسداد رايه ، ومضاء عزمه ، وسبق قدمه ، وسمو حسبه ونسبه ، وما كان له من مؤهلات ورئها من جده رسول الله

وأبيه علي أمير المؤمنين صلوات الله عليهما استطاع بكل ذلك أن يشكل جبهة قوية نسبياً أمام الطغيان الأموي الوسيع .

وكان ذلك شانه في عصري معاوية ويزيد .

وها نحن قد استعرضنا جانباً موجزاً من عصر معاوية ، وسوف استعرض شيئاً قليلاً عن عصر يزيد ، في الفصل الأخير ، وسوف لا نذهب في سرد القضايا تفصيلاً ، بل نجعلها موجزةً لسببين ،

أولاً ؛ اشتهار نهضته العظيمة في عهد يزيد حتى كاد يعيها كل شيعي مؤمن .

وثانيا ، لأن ذلك يحتاج إلى موسوعة علمية كبيرة تحلل القضايا السياسية والدينية التي رافقت نهضة الحسين (ع) ليظفر من ذلك باروع أمثلة الجهاد وأرفعها .

وهكذا يحق لذا أن ندع البحث أبتراً ، لندخل بحوثاً أخرى ، نتكلم فيها حول السمات الشخصية لسيد الشهداء الحسين (ع) ، تاركين جانب الدين والسياسة لمجال أفسح ، وفي بحث أوسع .

## الفصل الثالث

# الخلق العظيسم

- 1 -

### الكريسم السخس :

۱- جاء إلى الإمام الحسين (ع) اعرابي فقال ، يابن رسول الله قد ضمنت دية كاملة وعجزت عن أدائها ، فقلت في نفسى ، أسال أكرم الناس ، وما رأيت أكرم من أهل بيت رسول الله (ص) .

فقال له الحسين (ع) ،" يا أخا العرب ، أسالك عن ثلاث مسائل ، فإن أجبت عن واحدة أعطيتك ثلث المال ، وإن أجبت عن اثنين أعطيتك ثلثي المال ، وإن أجبت عن الكل أعطيتك الكل " .

فقال الأعرابي ، أمثلك يسال مثلي ، وأنت من أهل العلم والشرف ١؟

فقال الحسين (ع) ، " بلى ، سمعت جدي رسول الله (ص) يقول ، المعروف بقدر المعرفة " .

فقال الأعرابي ، سل عما بدا لك ، فإن أجبت وإلاّ تعلمت منك ، ولا قوة إلاّ بالله .

فقال الحسين (ع) ، " أي الأعمال أفضل ؟ " .

فقال الأعرابي ، الإيمان بالله ،

فقال الحسين (ع) ، " فما النجاة من الهلكة ؟ " .

فقال الأعرابي ، الثقة بالله .

فقال الحسين (ع) ، " فما يزين الرجل ؟ " .

فقال الأعرابي ، علم معه حلم ،

فقال (ع) ، " فإن اخطاه ذلك ؟ " .

فقال ، مالٌ معه مروءة .

قال ، " فإن المطاه ذلك ؟ " .

فقال ، فقرّ معه صبر ،

فقال الحسين (ع) ، " فإن اخطاه ذلك ؟ " .

فقال الأعرابي ، فصاعقة تنزل من السماء فتحرقه فإنه اهل لذلك ،

فضحك الحسين (ع) واعطاه صرّة فيها الف دينار ، واعطاه خاتمه ، وفيه فص قيمته منتا درهم ، وقال ، " يا اعرابي ؛ اعط الذهب إلى غرمانك ، واصرف الخاتم في نفقتك " .

فاخذ الأعرابي ذلك وقال ، الله أعلم حيث يجعل رسالته " .

٧- قال انس بن مالك ،

كنت عند الحسين (ع) ، فدخلت عليه جارية فحيَّته بطاقة ريحان فقال لها : " انت حرة لوجه الله " .

فقلت تحييك بطاقة ريحان لا خطر لها فتعتقها ؟!

قال ، " كذا أَدَّبِنا الله ، قال ، ﴿ وَإِذَا حُيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَاۤ ﴾ (النساء/٨٦) وكان الحسن منها عتقها " ١٠ .

٣- وجاء إليه اعرابي - فانشده مقطوعة شعرية بيَّن بها حاجته فقال ١

الم يُخِب الآنَ مَن رَجِاك ومَان المقال الم

المحيا الجحيم منطبقه

وكان الحسين يصلي آنذاك فلما فرغ من صلاته ، لف على طرف رداء له لربعة آلاف ديدار ذهب ،

خدها فإني إليك معتددرٌ و اعلىمُ باني عليك دو شفقه لو كانت سمانا عليك مندفقه لك نَّ ريب الزمان دو غِير و الكفُّ مني قليلةُ الدفقه

فاخد الأعرابي يبكي شوقا ، ثم تصعدت من أعماقه آهات حارة ، وقال ، كيف تبلى هذه الأيدي الكريمة ؟.. . .

-7-

### عبهن الضعفاء:

وهذه صفة تأتي كالفرع الذي سبقها من سجية الكرم ، فإن النفس إذا بلغت رفعتها المأمولة حنَّت على الأخرين حنان السحابة على الأرض والشمس على الكواكب ،

ا-- وُجد على كاهله الشريف بعد وقعة الطف اثراً بليغاً كانه من جرح عدة صوارم متقاربة ، وحيث عرف الشاهدون أنه ليس من أثر جرح عادي ، سالوا على بن الحسين (ع) عن ذلك ؟ فقال ، " هذا مما كان ينقل الجراب على ظهره إلى منازل الأرامل واليتامى والمساكين "

(٩) أعيان الشيعة : ( ٤ - ٢٩ ) للسيد محسن الأمين .

(١٠) أبو الشهداء - عباس محمود العقاد .

(١١) المعصوم الحامس – حواد فاضل . وفي المناقب : ( ج ٤ ، ص ٦٦ ) .

(١٢) أعيان الشعية : ( ٤ - ١٣٢ ) السيد محسن الأمين .

٧- ويذكر بهده المناسبة أيضاً أن مالاً وزّعه معاوية بين الزعماء والوجهاء ، فلما فصلت الحمالون تذاكر الجالسون بحضرة معاوية أمر هؤلاء المرسل إليهم الأموال حتى انتهى الحديث إلى الحسين (ع) .

فقال معاوية ، وأما الحسين فيبدأ بليتام مَن قُتل مع أبيه بصفيِّن ، فإن بقي شيء نحر به الجزر وسقى ١٣ به اللبن . .

ومعاوية كان من الدِّ اعداء الحسين (ع) ولكته يضطر الآن إلى أن يعترف بكرمه وسخانه ، حيث لايجد دون ذلك مهرباً .

وإلى هذا المدى البعيد يبلغ الحسين (ع) في الكرم ، حتى ليقف عدوّه الكذاب الذي لم يترك أحدا من الزعماء الأبرياء ، إلا وكاد له بتهمة ، ووصمه بها وصمة .. حتى أن علياً سيد الصالحين ، والحسن الزكي الأمين ، فإن معاوية هذا يقف على منبر يشيد بهما وبسجاياهما المباركة .

٣- وقال (ع) يرغب الناس في الجود،

إذا جـــادت الدنيـا عليــك فجُدْ بها عليــك فجُد بها عليــك فجُد بها وما البخل يبقيهـا إذا هــي ولــت

وفعلاً كان الحسين (ع) العامل قبل أن يكون القائل ، وساتلو عليكم هذه القصة .

٤- دخل (ع) على أسامة بن زيد وهو على فراش المرض يقول : واغمًاه ، فقال : "وما غمًك يا أخيي وهو ستون الف درهم ، فقال : "هو علي "قال : إني أخشى أن أموت قبل أن يُقضى ، قال : " لن تموت حتى القضيها عنك ، فقضاها قبل موته " الن تموت حتى القضيها عنك ، فقضاها قبل موته " .

- W-

## الشجاع والبطل:

نعتقد نحن الشيعة أن الأئمة الأثنى عشر قد بلغوا القمة من كل كمال ، ولم يُدعو مجالاً السمو إلا ولجوه فكانوا السابقين ، بيد أن الظروف التي مرّوا بها كانت تختلف في إنجاز مؤهلاتهم بقدرها ، وطبقاً لهذه الفلسفة فإن كل واحد منهم اختص بصفة مميَّزة بين الأخرين ، وإن ميزة الإمام الحسين (ع) هي الشجاعة والبطولة بين سائر الأئمة (ع) .

وكلما تصور الإنسان واقعة كربلاء ذات المشاهد الرهيبة ، التي امتزج فيها الدمع بالدم ، ويلتغي بها الصبر بالمروءة ، والمواساة بالغداء ، لاحت بسالة أبرز أبطالها الإمام الحسين (ع) ، في اروع وأبهى ما تكون بطولة في التاريخ ، ولولا ما نعرفه في ذات الإمام من كفاءاته البطولية التي ورثها ساعداً عن ساعد، وفؤاداً عن فؤاد ، ولولا الوتائق التاريخية التي لايخالجها الشك ، ولولا ما نعتفده من أن القدوة الروحية لابد أن تكون آية الخلق ومعجزة الإله فلربما شككنا في كثير من الحقائق الثابتة التي يذهل دونها العقل ،

<sup>(</sup>١٣) أبو الشهداء - عباس محمود العقاد .

<sup>(</sup>١٤) أعيان الشيعة : ( ٤ -- ١٢٦ ) السيد محسس الأميل .

والفكر ء والضمير ،

كان الإمام الحسين (ع) يوم الطف ينزل إلى المعركة في كل مناسبة فيكشف أسراف الخيل ، لتفصح عن جثمان صحابي لو هاشمي يريد بلوغ مصرعه ،

والربما احتدم النزاع عنيداً شديداً بينه وبينهم وهو يحاول بلوغ مصرع من بريده ، فكانت تعد كل محاولة له من هذا النوع هجمة فريدة ، ومع ذلك كان يكرر ذلك كل ساعة حتى قُتل أصحابه ، وابناؤه ، وإخوانه جميعاً ، والمصيبة ذاتها كانت مما يُنيل من قوة الإنسان ، كما تغُلّ من عزيمته ، والعطش والجوع يضعفان المره ، ويذهبان بكل طاقاته ، والحر سبب آخر يلخذ جهداً من المره كثيراً ،

ويجتمع كل ذلك في شخص الحسين (ع) يوم عاشوراء ، ومع ذلك فإنه يلبس درعاً منصفاً ، ذو واجهة أمامية فقط ، ويهجم على الجيش الضاري ، فإذا به كالصاعقة تنقض فيتساقط على جانبيه الأبطال كما تتساقط أوراق الشجر في فصل الخريف .

فيقول بعض من حضر المشهد ؛ إنه ما رأيت أشجع منه ، إذ يكر على الجيش ، فيفر أمامه فرار المعزى عن الأسد ، وذلك في حين أنه لم يكن أنذاك أفصح منه إنساناً .

وحينما نرجع بالتاريخ إلى الوراء نجد من الإمام الحسين (ع) بطولات نادرة في الفتوحات الإسلامية . ثم في حروب الإمام (علي عليه السلام) . إلا أنها مهما بلغت من القوة والاصالة فإنها لاتبلغ شجاعته يوم عاشوراء ، تلك التي كانت أية رائعة في تاريخ الإنسانية بلا شك .

يقول العقاد ، وليس في بني الإنسان من هو اشجع قلباً ممن اقدم على ما اقدم عليه الحسيي في يوم ١٥ عاشوراء .

٠٠٤٠٠

### الزاهد العابد :

كان الحسين (ع) يحج كل سنة ، إلاّ إذا حالت دون ذلك الظروف ، وكان بمشي على قدمته إذا حج ، وتقاد بجانبيه عشرات الإبل بغير راكب ، فيتفقد كل مسكين فقير ، صفرت بداه عن بهيئة راحلة للدح ، فيسوق إليه الراحلة من الإبل التي معه .

وكان يصلي كل ليلة ألف ركعة ، حتى سئل نجله الإمام زين العابدين (ع) ، ما بال ابيك فلال الأولاد؟، فأجاب ، " إنه كان يصلي في كل ليلة ألف ركعة ، فمتى يحرث " .

. . (1.1. .

#### الصابر الحكيم:

١- الصبر هـو استطاعة الفرد على ضبط اعصابه في لحرح موقيف ، ولا ربيا، أن الإه لم الدسين (ع)

<sup>(</sup>١٥) أبو الشهداء - عباس محمود العقاد - : ( ص ٤٦ ) .

كان يوم عاشوراء في أحرج موقف وقفه إنسان امام أعنف قوة ، واقسى حالة .

ومع ذلك فقد صبر صبراً تعجُّبت ملائكة السماء من طول استقامته ، وقوة إرادته ، ومضاء عزيمته ..

٢- جنى عليه غلام جناية توجب العقاب ، فامر به أن يُضرب ، فقال ، يا مولاي ؛ ﴿ وَالْكَاظِمِينَ النَّاسِ ﴾ (آل عمران/١٣٤)
 الْفَيْظُ ﴾ (آل عمران/١٣٤) قال ، " خَلُوا عنه " فقال ، يا مولاي ؛ ﴿ وَالْعَالِينَ عَنِ النَّاسِ ﴾ (آل عمران/١٣٤)
 قال ، " قد عفوت عنك " قال ، يا مولاي ﴿ وَاللَّه يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (آل عمران/١٣٤) قال ، " أنت حر لوجه الله ، ولك ضعف ما كنت أعطيك " " .

- J -

#### الفصيح البديه :

لقد زخرت الكتب التاريخية بنوادره الرائعة من كلمات فصيحة يحسدها الدر في المع نضارته ، وآلق روعته ، وقد جُمع ذلك في كتب براسها ، إلاّ اني ذاكر لك الآن شيئاً قليلاً منها .

ا – أبعد عثمانُ الصحابيُّ الكبيرَ أبا در ( رض ) ، فشيَّعه عليٌّ وابناه (ع) ، فقال الإمام الحسين بالمناسية ،

" يا عمًّاه ، إن الله قادر أن يغير ما قد ترى ، والله كل يوم في شان ، وقد منعك القوم دنياهم ومنعتهم دينك ، وما أغناك عمًّا منعوك ، وأحوجهم إلى ما منعتهم ، فأسأل الله الصبر والنصر ، واستعن به من الجشع والجزع ، فإن الصبر من الدِّين والكرم ، وإن الجشع لايقدم رزقاً ، والجزع لايؤخر اجلاً " .

٢-- جاء إليه أعرابي فقال ، إني جئتك من الهرقل والجعلل والأنيم والمهمم . فتبسم الحسين (ع) وقال ،
 " يا أعرابي لقد تكلمت بكلام ما يعقله إلا العالمون " .

فقال الأعرابي ، وأقول أكثر من هذا ، فهل أنت مجيبي على قدر كلامي ؟ فانزن له الحسين (ع) في ذلك فأنشد بقول ،

هفــــا قــلبـــي الــــى اللـــهـــــو إلى تسعة أبيات على هذا الوزن .

ربى مسعه بيبات على هذا الورن . فاجابه الحسين (ع) مثلها متشابهات منها :

فما رسم شیطانیی قدد سفر درّجست نیابی

هتــــوف مــرجفٌ تـــری

ثم لخد يفسر ما غمض من كلامه فقال ،

فـــــي بـــوغـــــاء فـــاعيــهِ عـــــــــى تـــــــب تــــوبـــيــهِ

تحصدت أبصيات رسمكيك

وقسد ودع شسرخسيسه

" امــا هرقال ، فهو ملك الروم ، والجعلل ، فهو قصار النخل ، والأنيم ، بعوض النبــات ، والمهمــم ،

<sup>(</sup>١٦) الفصول المهمة : ( ص ١٥٩ ) .

<sup>(</sup>١٧) روضة الكافي : ( ص ٢٠٧ ) .

القليب الغزير الماء ".

وهذه كانت أوصاف الأرض التي جاء منها .

- ومن حكمه البديعة ، " لا تتكلف مالا تطبق ، ولا تتعرض لما لا تُعرك ، ولا تعتدُّ بما لا تقدر عليه ، ولا تتفق إلا بقدر ما تستغيد ، ولا تطلب من الجزاء إلا بقدر ما صنعت ، ولا تفرح إلاّ بما نلت من طاعة الله ، ولا تتناول إلاّ ما رئيت نفسك له أهلاً " " .

ومن بديع كلامه لما سنل: ما الفضل؟ قال: "ملك اللسان، وبنل الإحسان"، قيل، فما النقص؟ قال: " التكلف لما لايعنيك ".

<sup>(</sup>١٨) أبو الشهداء - عباس محمود العقاد ، نقلاً عن كتاب مطالب المسؤول لمحمد بن طلحة الشافعي :

<sup>(</sup>١٩) بلاغة الإمام الحسين: (ص ١٢٨).

<sup>(</sup>٢٠) بلاغة الإمام الحسين : (ص ١٥٤) .

### الفصل الرابع

# نهضته

\_ / \_

# على الطريــق:

أولاً ، لم تكن الخلافة في المفهوم الإسلامي حقاً يورث ، ولكنَّ السلطة التي استبدت بالحكم في عصر عثمان أرادت أن تجعلها كذلك ، ففي المحفل الحاشد الذي ضم كثيراً من المسلمين بينهم عثمان والإمام على (ع) ، جاء أبو سفيان شيخ بني أمية والوجيه لديهم ، وهم الحزب الحاكم على الأوساط السياسية في البلاد الإسلامية — ذلك اليوم — جاء يتفقد طريقة بعصاً يحملها وقد كُف بصره ،

وكان آنذاك قد شعر بانتهاء دوره في الحياة واقتراب منيَّته ، فسأل أحد الجالسين هل في الحفل من يُخشى منه من غير بني أمية ،

قال له رجل ، ليس ههنا رجل غريب ،

فقال ، تُلَقُّوها - اي السلطة - تَلَقُّفَ الكرة ، فوالذي يحلف به أبو سفيان لا جنَّة ولا نار ١٠

فاصاخ إليه كل سمع كان في بني امية ، ووعى نصيحته بكل التفات ، ولم يعترض عليه يومند سوى المؤمنين علي (ع) ، إذ وبُّخه على إعلانه الكفر ، وانَّبه فاعتذر قائلاً ، لقد كنت مغروراً بهذا الرجل الذي نفى وجود ايً غريب في المجلس ، وإلاّ لم يكن من الحزم أن أصارح مثلك بهذا .

وانتهى الحفل ، وتفرق الجمع ، إلاّ انبه كان ذا تاثير كبير في تسيير الأوضاع السياسية لمستقبل المسلمين .

أجل قد أفصح قول أبي سفيان عن خطة له مدروسة ساعده على تنفيدها الحزب الأموي ،

لولاً ، ومَن ابتغنى السلطة ، بل ومن ابتغى تقويض الأسس الإسلامية لأضغان قديمة ، واحقاد متاكمة ،

النياء الله مي رغبة السيطرة على الحكم ، ثم يُسهل عليهم كلُّ ما يشاؤون ،

وأبو سفيان — وهم معه — كانوا يستسهاون كل صعب ، ويستصدون كل قبيح في سبيل ذلك ، ماداموا لايعتقدون بجنة أو نار ، ولا يؤمنون بنبي أو وصي ، ولا يبالون لأي مقدَّس يُدحض ، وأي شرف يُدنس ، ولية سمعة تُساء ، فإن أمامهم غاية يبررون في سبيل الوصول إليها كل واسطة ، بل يعتبرون كل واسطة تؤدي إليها أمراً مقدَّساً ومحرماً . تماماً كالفكرة الحاملية التي تمكنت من أدمغتهم البالية .

وحينما نجري مع الأحداث التي مرت بالعالم الإسلامي من أواخر عهد عثمان حتى قيام الدولة العباسية نجد أوفق التفاسير لها هذا الذي قدمناه لك الآن من كلام أبي سفيان ، واعتقاده ومن تابعه .

فالحروب التي رافقت عصر الإمام علي (ع) ، والحرمات التي هُتكت في عصر معاوية ، والغارات التي شُنت في عهد يزيد ، والمعارك التي شبت وأضرمت في عهد سائر الخلفاء الأمويين ... كانت جميعاً جارية على هذا المبدأ ، ومنفَّدة لهذه الخطة المدروسة .

فالحزب الأموي لم يفكر إلا في ابتزاز الأموال ، وتشكيل السلطان ، واستعباد الخلق بكل وسيلة ، ومن أراد تفكيك الأحداث السياسية في هذه الحقبة الطويلة عن هذه الحقيقة الصريحة فقد أراد تفكيك المعلول عن علته ، والمسبب عن سببه .

-7-

### الحق الموروث:

وهكذا فإن الحزب الأموي شاء أن يجعل الخلافة حقاً شخصياً وموروثاً منذ استبد بالحكم في عهد عثمان . إلا أن المسلمين أدركوا ذلك بوعيهم ، ويتنبُّه كبار صحابة رسول الله (ص) ، أمثال أبي ذر الغفاري ، وعمرو بن الحمق الخزاعي فلشعلوها ثورة أطاحت بآمال بني أمية ، ونسفت احلامهم وما بنوا عليها من صروح خيالية .

بيد انهم دبروا الأمر بشكل آخر كما يعرفه الجميع ، حيث طالبوا بدم عثمان ، وهذه اول آية تدل على انهم اعتبروا أنفسهم وارثين الخلافة بعد عثمان ، وإلا فما كان يمكنهم أن يطالبوا بذلك بعد أن يضموا صوتهم إلى سائر أصوات المسلمين ، ويبايعوا عليًا (ع) ، لا بل إنهم يريدونها كسروية وقيصرية يرثها الحفيد ، وتُبرم باسم الوليد وهو رضيع .

فما أغنى معاوية عن هذا الذي لج فيه وتهالك عليه .

لقد رفع في الشام قميص عثمان حيث حشد تحته خمسين الف مقاتل خاضبي لحاهم بدموع اعينهم ، ورافعيه على اطراف الرماح ، قد عاهدوا الله آلا يُغمدوا سيوفهم حتى يقتلوا قتلة عثمان ، أو تلحق أرواحهم بالله .

هل كان نهج معاوية هو النهج الصحيح الأمثل لإنزال القصاص بلولنك القتلة ؟

أكان طريق القصاص أن يمتنع من البيعة للخليفة الجديد الذي اختاره المهاجرون والأنصار في المدينة ، ثم دخل المسلمون في بيعته افواجاً من كل الأمصار والاقطار .

أكان طريق الثار لعثمان أن يمتنع معاوية عن البيعة ويتمرد على الدولة في تلك الظروف المزلزلة التي لا تتطلب شيئاً كما تتطلب رأب الصدع وجمع الكلمة .

اكانت أية ولائه وحبه لعثمان أن يجعل من "قميصه " المضمخ بدمه راية يبعث تحتها كل غرائسز

١١ الجاهلية ، ويدير تحتها أتعس حرب أهلية تزلزل الإسلام وتفني المسلمين

لم يكن الهدف الثار لعثمان ، وإلا قما حداه إلى أن يكتب إلى كلُّ من طلحة والزبير يدعو كلاً منهما بإمرة المؤمنين ، ويدَّعي انهما أحق بها من علي (ع) وأنه من ورائهما ظهير ، قد اتخذ لهما البيعة من أهل الشام سلفاً .

وإنما كان هدفه أن يثير استغزازاً في العالم الإسلامي المتوتر ، ويخرج من وراء ذلك بما يريد من الظفر بالسلطة المامولة ، والحزب الأموي من وراء القصد .

ولنترك هذا المشهد إلى مشهد آخر ، فحينما نجحت مؤامرة معاوية وساعدته الأقدار على ابتزاز السلطة من يد أهلها ، وهيات له كل أهدافه وحققت له جميع شهواته ، فما الذي حداه إذا إلى استخلاف يزيد هذا السكير المقامر من بعده ،

لا نستطيع تفسيراً لذلك إلا ما قد سبق من أن القضية كانت أعمق مما نخاله ، فإنها ليست قضية استخلاف والد ولده فقطء بل هي تحويل الخلافة إلى مُلك أموي عضوض ، صرح به مروان بن الحكم في عهد عنمان إذ قال للناس المحتشدين حول البلاط يطالبون بحقوقهم الشرعية ، ما تريدون من مُلكنا .

إذاً هو مُلك لكم تريدون الإبقاء عليه بما أوتيتم من قوة وسلطان .. وراحت الأحداث تباعاً كلها تؤكد هذا التغسير حتى جاء لحد الموالين لبني أمية فصعد المنبر في حشد يضم زعماء المسلمين ذلك اليوم ، ومعاوية متصدر وإلى جنبه يزيد .

فنظر إلى معاوية ، ثم إلى يزيد ثم هز سيفه قائلاً ،

امير المؤمنين هذا ( معاوية ) .

فإن مات فهذا ( يزيد ) .

وإلا . . فهذا . . وهز السيف !!! فتقبل الناس خوفاً من آخر الثلاثة .

ومات معاوية ، وكتب يزيد إلى الولاة باخذ البيعة له ، وجاء كتابه إلى المدينة ، وطلب حاكم المدينة من الحسين (ع) البيعة ليزيد ، فابى ، وكان من الطبيعي أن يابى ،

ثم حشد الحسين (ع) أهله ، وأصحابه ، وسار إلى مكة لإعلان ثورته ، لا على يزيد فقط بل على الحزب الأموي ، وعلى التوتر الذي يسود العالم الإسلامي أيضاً ، ولا شك أنه سوف يربح القضية ،

وبقي (ع) في مكة المكرمة أياماً ، يعرف الناس مكانته السامية من الرسول (ص) وسابقته الناصعة للرسالة ، وقدمه الأصيل في قضايا المسلمين .

وارسل يريد إلى اعتباله منة مسلح ١٠ فعرف الحسين (ع) ذلك ، فتنكُّ الطريق ، وقصد الخروج إلى الكوفة .

<sup>(</sup>٢١) خالد محمد حالد ع<sub>ن</sub> كتابه في رحاب علي ( ص ١٦٢ ١٦٣ )

لمادًا ؟ السباب نوجزها فيما يلى :

١- لأنه إما أن يطن الحرب على بني أمية وأنصارهم في مكة ، وهو لا يريد ذلك لأنه يخالف قداسة البيت وحرمته أولا ، ولأنه إن ربحها لم يقد شيئا ، لأن من ورائه دولة مسلحة منتشرة قواها في كل مكان، في حين أن مكة تكفيها سرية تتجه من المدينة ، حيث لاتزال حكومة الأمويين متمكنة هذاك ، فتطحنها طحناً ، بينما الكوفة هي الأن أعظم قوة إسلامية على الإطلاق .

اضف إلى ذلك أن هناك من أجراء بني أمية كثيرون بلفقون عليه من الروايات ماهو بريء منها ، كما فعلوا بالنسبة إلى أمير المؤمنين على (ع) .

والحسين (ع) لا يهمه شيء كما يهمه معرفة الناس انه على حق ، وأن مناوئيه على بأطل ، حتى يُتبع نهج الحق الذي يمثله ، ويترك نهج الباطل الذي يمثلونه .

ولو أعلنها حرباً عليهم لكانت النتيجة أن يقتل بسيف هؤلاء الوافدين من قبل السلطة وتحت البستهم أسلحة الإجرام ،

٣- وفي مكة ابن الزبير وهو يزعم بانه لحق بالأمر من الحسين (ع) ولا يهمه أن يتحد مع يزيد الذي يدعي الآن أنه من مناوئيه في سبيل القضاء على الحسين ، كما صنع ذلك أبوه في معركة البصرة ، حيث الصطف بجانب مناوئي على (ع) ليحظى بالخلافة دون الإمام .

٣- والإمام الحسين (ع) لم يكن يريد أن يشتغل به ، وهناك القضية الكبرى حيث تحولت الخلافة في الشام إلى ملك عضوض ، وهذا انحراف يُجري الخلافة من حق الى باطل ، والأولى أشد وأمر من الثانية قطعاً .

٤- إن مجرد سفره إلى العراق في حين يتقاطر الناس إلى مكة من كل حدب وصوب - يوم الثامن من ذي الحجة الحرام - إعلان كافي لهم عن هدفه ، بل هو وحده كافي لتنبيه أهل الأمصار والأقطار النائية بما يحدث في العاصمة من حقيقة أمر الخلافة .

ثم سار بموكبه الحافل يقصد الكوفة ، وقد اعلنت متابعة الإمام (ع) واعطت البيعة له ، وتواعدت على الحرب معه ، كما كانت تحارب مع أبيه أهل الشام .

ومسلم بن عقيل ابن عمه وال عليهم ، نافذ الكلمة ، مطاعٌ أمين ،

ثم اختلفت الرياح السود على الأوساط ، وكما يبين الإمام (ع) نفسه ، خدلته شيعته وانصاره ، ونقضوا بيعته ، وتلاشت قواه تحت ترهيب قوة الشام وترغيبها .

وهناك سبب آخر غير مجرى التاريخ ، وهو التزام أنصار الحسين بالحق حتى في اشد الظروف واعتاها. فهذا في جانب ، وفي جانب آخر عدم ارتداع أهل الشام عن أي جريمة ، وأي اغتيال وخدعة .

وهنا انقل لكم قصتين فقط ، ثم أتي بنظرتين لهما ، حتى نعرف بالمجموع اختلاف السير والإتجاه بين الحسين (ع) وبين يزيد وانصارهما . كان مسلم بن عقيل الحاكم على الكوفة مطلق اليد . وكان عبيد الله بن زياد قد جاء إليها ليرجعها لبني أمية ، ويرضي رجل من زعماء الشيعة يدعى هاني بن عروة ، فعاده ابن زياد عله يستطيع أن يرجمه ،

وكان مسلم حاضراً فامره هاني آن يختفي في مخدع ، فإذا جاء ابن زياد ، والي يزيد وزعيم المعارضة الأموية في الكوفة ، ضرب عنقه وتخلص من شره وشر يزيد من بعده .

وجاء ابن زياد ، وانتظر هاني خروج مسلم ساعة بعد ساعة تستطيل دقائقها ان لا يفوته الوقت .

ومع ذلك فلم يواؤو مسلم على الوعد ، فاهد يدشد أشعاراً يحرضه بطميح على قتل ابن زياد ، فأحس ابن زياد بالسر وخرج هارياً .

فلما جاء مسلم ، وبُّخه هاني على استمهاله فقال ،

قال رسول الله (ص) ، " المسلم لايغدر " .

فقول رسول الله هو الميزان ، وهو المقياس الأول والأخير للحركة في منطق أنصار الحسين (ع) ، لأنهم لايهدفون إلى غاية سوى بلوغ مرضاة الله تعالى ، ولن تُبلغ مرضاته بمعصيته ، ولا يطاع الله من حيث يعصى .

#### ~ \\ =

وانقلبت الأمور .. وقتل مسلم .. وجيء بخبر شهادته إلى الحسين (ع) وهو في طريقه إلى الكوفة ، في منزل يدعى بـ " زيالة " .

وهو إنا ذاك أحوج ما يكون إلى أنصار يؤيِّدونه وينصرونه ، لأن أمامه الكوفة المخلوعة المغلوبة على أمرها ، ووراءه مكة المحتشدة فيها قوى مناوئيه من أنصار بني أمية وغيرهم .

ومعه الأن زهاء الف من الأنصار ، أشد ما يكون احتياجاً إلى الإبقاء عليهم بكل وسيلة ،

لكنه أبى إلا أن يصارحهم بالموضوع ، ويبين لهم سقوط حكومته في الكوفة ، وحرج موقفه ، ويجيز لهم التخلي عنه إن شاؤوا ،

استمعوا إلى خطبته حينما سمع بسقوط الكوفة في أيدي بني أمية ،

" أيها الناس ، إنما جمعتكم على أن العراق لي ، وقد اتاني خبر فظيع عن ابن عمي مسلم يدل على أن شيعتنا قد خدلتنا ، فمن منكم يصبر على حر السيوف ، وطعن الأسنة فليات معنا ، وإلاّ فلينصرف عنا " " " " .

إنه لا يبتغي من وراء نهضته سوى الله ، وإذاً فليعمل كما يريد الله صريحاً واضحاً فلا يخدع ولا يمكر ، وهذا ندع التاريخ يقص عليدا عن انصار يزيد قصتين ايضاً ،

<sup>(</sup>٢٢) بلاغة الإمام الحسين - عليه السلام - : ( ص ٦٩ ) .

١- طلب ابنُ زياد الزعيمَ الشيعيَّ الآنف الذكر -- هاني بن عروة -- ليتفاوض معه في بعض الشؤون . واغتر الرجل ودهب إلى قصر الإمارة ، فلما دخله اخذوه وعذبوه ثم قتلوه ، في حين أنهم أعطوه الأيمان والمواثيق قبل قدومه القصر بانه لا يمسنُه سوء منهم .

٧- وحشدت شيعة علي (ع) أمرها وجاءت تحاصر قصر الإمارة تريد إنقاد هادي الدي خدعوه ومكروا به ، ولم يكن - إذ ذاك - على قيد الحياة ،

فإذا بانصار بني أمية من فوق القصر ، يطمئنون الناس ويهدئونهم بحياة هانيء ، وأنه سوف يخرج إليهم بعد إجراء بعض المفاوضات .

ثم راحوا يهددونهم بجيش الشام ، وأنه قد اقترب من حدود الكوفة مالهم به قبل أبداً ، ورغبوهم بالأموال الطائلة التي سوف تهطل عليهم من الغزيدة ، . فإذا بالناس يتفرقون قليلاً قليلاً حتى سقطت الكوفة في أيدي هؤلاء . . وأول ما صنعوه قتل مسلم بعد ما قتلوا هانيء بن عروة غدراً ومكراً .

إن المستفاد من تاريخ النهضة الحسينية أن سبب سقوطها إنما كان هذه القصة بالذات ، التي استقامت على وعود فارغة ، وتهديد ماكر ،

ثم حشد ابن زياد بعد استيلائه التام على الكوفة جيشاً باسم محاربة الترك والديلم ، فلما اقتربت قافلة الإمام (ع) من الكوفة وجّهه إليه ليقيده إليه أو إلى الموت ، وأول سرية لقيت الحسين (ع) من الجيش ، كانت مكونة من الف مقاتل ، وعلى رأسها الحر بن يزيد الرياحي ، الذي طلب من الإمام (ع) أما البيعة وأما قدوم الكوفة اسيراً ، فلبي الإمام (ع) ولخد طريقاً وسطاً بين طريق الكوفة والمدينة ، وأرسل الحر كتاباً إلى أبن زياد ، فلجابه بلزوم محاربته ، وحشد إلى الإمام جبوشاً بلغ عددها اختر من ثلاثين الف رجل ، فالتقوا على صعيد كربلاء التي تبعد عن بغداد اليوم منة وخمسة كيلو مترات وعن الكوفة خمسة وسبعين كيلو مترات وعن الكوفة خمسة وسبعين كيلو مترات وعن الكوفة خمسة

وكان ذلك اليوم عصر التاسع من شهر محرم الحرام ، حيث جاءت رسالة ابن زياد إلى عمر من سعد قائد جيش بني أمية يامره بالحرب بعد منع الماء عن حرم الرسول (ص) ،

واستمهلهم الإمام الحسين (ع) سواد الليل ، حتى إذا افصحت ليلة العاشر من المحرم عن دسبح كنيب ، زحف الجيش على مخيم أبي عبد الله (ع) وقاوم انصاره – وهم اندان وسبعون بطلاً من اشدم أبطال العالم الإسلامي – وصُرعوا واحداً بعد الآخر بعد ما أبلوا بلاءً حسناً .

وقُتل أيضاً إخوة الإمام (ع) وعلى راسهم بطل العلقمي أبو الفضل العباس (ع) واستشهد الذاؤه ، حتى المرضيع في حضن والده ، ولم يبق إلاّ الإمام (ع) فزحف إلى القوم وحاهد حهاداً عظيماً ، وقتل من أهل الكوفة عدداً هاتلاً ، ولم تمض إلاّ ساعات حتى أصابه القدر سهمه الغيار على بد حرماة الخاهلي لعنه الله ، وأصابه الكفر برمحه على يد شمر من دن الدوشين لعنه الله ، وأصابه الكفر برمحه على يد شمر من دن الدوشين لعنه الله ولمناه واعداد له جديماً وعذاباً اليماً ، فصرع شهيداً رشيداً ظامناً مظلوماً ، فعليه وعلى الدوارة الها، دولة

وستلام ،

ولما وقعت الواقعة الرهيبة ، وانتهت بمصرع السبط واصحابه الأطهار على أرض كربالاء بابشع إجرام عرفه التاريخ ، دوّى صداها في العالم الإسلامي ، وزلزل عرش بني أمية زلزالاً .

ولم تمض مدة طويلة حتى اندلعت ثورات في كل مكان واستمرت حلقات متصلة ، حتى انتهت بسقوط الدولة الأموية .

وإن كان الأمر لم ينته بسقوط بني أمية تماماً ، حيث انحرفت القيادة الإسلامية ايضاً عن مجراها الصحيح ، إلا أن ثورة أبي عبد الله (ع) ونهضته الجبارة كوَّنت جبهة قوية متماسكة تقف دون أي انحراف يريده المجرمون للحق ومفاهيمه .

والواقع أندا إذا تابعنا أحداث التاريخ بدقة ، نرى أن كل دعوة صادعة ثارت على الطغيان في قرون متطاولة ، إنما كانت نابعة عن حركة الإمام الحسين (ع) .

وهكذا نستطيع أن نقول ، إن نهضة الحسين (ع) ظلت قاعدة أصيلة للحركات الإصلاحية في التاريخ الإسلامي على طول الخط ، وستظل هكذا إلى الأبد .



# تمهيد

وانا أقراحياة الإمام السجاد (ع) ، حاولت أن أرسم في ذهني صورة متكاملة عن شخصيته وما كدت التهي من ذلك حتى تذكرت آيات الذكر التي ترسم صورة عباد الله الصالحين .

عندما نتدبر في تلك الآيات ، يوسوس الشيطان في أنفسنا ، هل إنها تحدَّننا عن بشر أمنالنا أم عن ملائكة خُلقوا من نور قدرة الله ؟ ، أم أنها روائع أدبية ؟ . حاشا لله تعالى أن تكون في كلمات الله درة من المبالغة ، أوليست المبالغة كتباً ؟ . والكذب من الباطل الذي لا يأتي كتاب الله الكريم ، ونحن نعرف الحقيقة تماماً حينما نتلو قصص الانبياء والأئمة وندرك أن تمثيل تلك الصورة المشرقة التي تعكسها الآيات عن حياة عباد الله الأبرار أنه حقيقة واقعة ، ونَفهم أننا مدعوُّون لأتباعهم فيها . .

وبهذا بالذات تكمن حكمة الولاية حيث أمرنا الله أن نبتغي الوسيلة إليه سبحانه عبر ولاية أوليانه وأن نطلب منه الهدى كما هدى الذين أنعم عليهم وأن نركع مع الراكعين ونكون مع الصادقين ونرجو الإلتحاق بركب الصالحين .

إن ولاية أولياء الله تجعلنا نتلمس سيرة حياتهم النيّرة ، وحين نتعرف عن كثب عليهم نتحصن ضد وساوس الشيطان الذي يوحي إلى أوليائه أن تمثيل صفات القرآن هذه مستحيل ، أو أنها إنما ذُكرت تشجيعاً ، أو هي روائع أدبية بليغة ،

إن هذا الوسواس اعظم مكاند الشيطان في إغواء البشر عن معارج الكمال الإلهي ٠٠ ولا يقضي عليه شيء مثل دراسة حياة الأنبياء والأنمة والصديّقين باعتبارهم بشراً امتالنا انعم الله تعالى عليهم ورفعهم إليه مقاماً محموداً .

ومند ثلاث وعشرين عاماً انعم الله عليّ بالتاليف عن حياة الأئمة الهداة ، عبر مناسبات نادرة ، لذلك لم أُوفق لإكمال سلسلة قدوة واسوة ، حول النبي واهل بيته الكرام صلوات الله عليهم اجمعين ،

واليوم حيث وفقني الله سبحانه لكتابة تدبراتي في القرآن ، والتي سميتها ( من هدى القرآن ) اعود إلى هذه السلسلة عسى الله تعالى أن يوفقني هذه المرة لإتمامها . ولكن كنت اتساعل : ماذا أسمي هذه السلسلة التي بقي منها اربعة اجزاء من أصل أربعة عشر جزءاً . وأخيراً وقعت على أسم مناسب وهو : ( الدبي وأهل بيته قدوة واسوة ) . وحيث إن القرآن هدى المتقين ، وحياة الأئمة تمثيل للقرآن فقد جاء الاسم مناسباً لذلك ، كما أنه تناغم مم أسم كتابي ( من هدى الفرآن ) ولكن أزدادت حيرتي عندما وقفت

على شاطئ بحر زخار ماذا اغترف منه واقدمه للأخوة القراء، وقد كتبت من المذكرات حول حياة الإمام (ع) ما تكفي لكتابة مجلد كبير ، بيد اني حكمت على نفسي بالكتابة المختصرة ، وهنا يكمن سبب حيرتي ماذا لختار من حياته التي لا يتسع قلم مثلي لاستيعابها ،

وهكذا أستميحكم عدراً لو وجدتم قصوراً أو تقصيراً واسعين في الحديث عن حياته الكريمة ، واعتبروا هذه الدفاتر مدخلاً إلى الكتب المفصلة عن حياته .

وأسال الله تعالى أن يوفقني لذلك ، وأن يحفظ عملي من شوائب الرياء والسمعة والأشر والبطر ، ويتقبله ويحصنه من الإحباط بالعُجب والذنب ، إنه ولي التوفيق ،

# القصل الأول

تتملُّكنا الدهشة عندما نستمع إلى الوحي يامرنا بالولاية ، ونتساعل ، ما هذا التاكيد المتواصل ، وما هذه التعابير البالغة أمراً وتحريضاً وترغيباً ؟.

يقول الله سبحانه : ﴿ أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرَّمُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ (الساء/٩٥) .

وتتكرر أوامر القرآن بالطاعة لأولي الأمر الشرعيين والتسليم لأمرهم ، والنهي عن طاعة الطغاة والجبابرة وضرورة الكفر بهم أكثر من مئة مرة ، بصيغ مختلفة ، وضمن سياقات شتى ، كلها تهدف إلى ترويض النفس البشرية على الطاعة والانضباط ..

ويقول سبحانه وتعالى ، ﴿ فَلاَ وَرَبُّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتّى يُعَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ يَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾ (النساء/٢٥)

وتتواصل آيات الذكر لتؤكد على الرجوع إلى الله ورسوله عشرات المرات وبتعابير شتى ،

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَرْعُمُونَ أَلَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أَنْوِلَ إِلَيْكَ وَمَا ٱنْوِلَ مِن قَبْلِـكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكُفُرُوا بِهِ وَيُويدُ الشَّيْطَانُ أَن يُصِلَّهُمْ صَلَالًا بَعِيداً ﴾ (النساء/ ١٠) .

وهكذا العديد من الآيات تنهى ويشدة بالغة من التحاكم إلى الطاغوت وتامر باجتنابه .

ويقول ربُّنا سبحانه وهو ينهي منات المرات عن الشرك ويعتبره ظلماً عظيماً لايغفره الله تعالى أبداً ، يقول ، ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّذِينَ مِن قَبِلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ ﴾ (الزمر/٢٥) .

فما هو الشرك ؟ اليس هو عبادة الأصنام ؟ اليس اتخاذ الأرياب من دون الله شركاً ، كما اتخذ اليهود والدصارى الأحبار والرهبان ارياباً ؟ . .

وهكذا نجد أن الولاية الإلهية محور آيات الذكر وروح توحيد الله تعالى ، والسبيل إلى رضوانه ، والطريق إلى جنَّاته .

فلماذا كل ذلك ؟، إن شرح حكمة ذلك يقتضي كتباً مفصلة ، ولكننا نختصرها في كلمات نرجو أن يسعفنا فيها تدبر القارئ الكريم ، وآفاق ثقافته الإسلامية .

أولاً ، أمام الإنسان سبيلان ، سبيل الله الذي يهديه إلى الجنة والرضوان ، وسبيل الشيطان الذي يحمله إلى سواء الجحيم ، ويتَّجه كل سبيل إلى جهة ، ولكل جهة إمام ، ولكل إمام صفات واسماء ، ولكل أمة تابعة صبغة وشرعة ومنهاج ؛

والصراع الأبدي الذي لا هدنة فيه ولا مداهنة ولا طول وسط ، أنه الصراع بين سبيل الله وسُبُل الشيطان ،

وقد قال سبحانه ، ﴿ يَاۤ آهُلَ الْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُيَّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ قَدْ جَآءَكُم مِنَ الله نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ \* يَهْدِي بِهِ الله مَنِ اتَبْعَ رِضْوَالَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُعْرِجُهُم مِنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى النَّورِ بِاذْبِهِ وَيَهْلِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (المائدة/١٥ - ١٦) .

وولاية الله سبحانه ، وتولي أوليانه ، واتباع الإمام المختار من عنده ، والإنخراط في حزب الصالحين ، كُلُها بلا ريب الولاية الإلهية ، فكيف لا تتواصى بها رسالات الله ورسله وأوصياؤهم .

تانياً ، حكمة وجود الإنسان فوق هذا الكوكب ابتلاؤه ليَعلم هل يَصدق لم هو من الكادبين ؟ . هل يُخلص ام يكون من المدافقين ؟ . ولا يُبتلى البشر بشيء كما يبتلى باتباع القيادة الإلهية ورفض جبابرة المال وطغاة السلطة ، أو تدري لمادا ؟

إن في ضمير الإنسان كبراً لابد أن يتغلب عليه حتى يصبح من أهل الجنة ، وإن لم يتخلص منه باجتهاده وجهاده في الدنيا ، فإنه سوف يخلص منه بنار الجحيم في الأخرة ، لانه لايدخل الجنة من كان في قلبه مثقال درة من الكبر ، ومحتوى الكبر النزعة السخيفة نحو الدعاء الربوبية ، ولو تسنى لأي إنسان ما تسنى لفرعون لما امتنع عما قاله ، ﴿ أَنّا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴾ (النازعات/٢٤) .

وإنما يتطهر القلب عن الكبر إذا أُمر بطاعة مَن ليس باكثر منه مالاً وولداً ، إطاعته بسبب أمر الله . وهكذا كانت الفتنة الكبرى للناس عند ابتعاث الرسل ، إذ كيف يطيعون بشراً من أمثالهم ؟ . وقد حكى الله تعالى عنهم بقوله ، ﴿ أَبْشَراً مِنّا وَاحِداً تَبْعُهُ إِنّا إِذا لَقِي ضَلاَلٍ وَسُعُمٍ ﴾ (القمر/٢٤) .

ويتساعل البسطاء ، لماذا امتحن الله تعالى خلقه بطاعة الأنبياء وطاعة أوصيانهم ، وقد اختارهم من أوساط الناس ؟. ويمضي المتسائل قائلاً ، أولم يكن من الأفضل أن يزوّدهم الله سبحانه بقوى خارقة ويلموال وبنين حتى تسهل طاعة الناس لهم ؟

كلا ، الآنه عندئد كانت تبطل حكمة الإبتلاء ، ولم تكن تصبح طاعتهم تطهيراً للنفوس من الكبر ، وبالتالي لم يكن المطيعون لهم يزكون بذلك إعداداً لدخول الجنة التي هي ماوى عباد الله الخالصين من دنس الشرك والكبر .

وهكذا يبين هذه الحكمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) إذ يقول ، " ولو أراد الله أنَّ يخلق أدم من نور يخطف الأبصار ضياؤه ، ويبهر العقول رداؤه ، وطيب ياخذ الأنفاس عُرفُه لَفعل ، ولو فعل لظلت له الأعناق خاضعة ، ولخفت البلوى فيه على الملائكة ، ولكن الله سبحانه يبتلي خلقه ببعض ما يحهلون أصله ، تمييزاً بالاختبار لهم ، ونفياً للإستكبار عنهم ، وإبعاداً للخيلاء منهم " أ

<sup>(</sup>١) نهيج البلاغة ( المعجم المعهرس ص ٦٨ ) .

ويضيف الإمام (ع) في دات السياق قائلاً ،

" ولو اراد الله سبحانه لانبيانه — حيث بعنهم — أن يفتح لهم كنوز النَّمبان ومعادن الْعُليان ، ومغارس الجزاء ، الجنان ، وأنَّ يحشر معهم طيور السماء ، ووحوش الارض لَفعل ، ولو فعل لسقط البلاء ، ويطل الجزاء ، واضمحلت الانباء ، ولما وجب للقابلين أجور المبتلين ، ولا استحق المؤمنون ثواب المحسنين ، ولا لزمت الأسماء معانيها ، ولكن الله سبحانه جعل رُسله أولي قوة في عزائمهم ، وضعفة فيما ترى الأعين من حالاتهم ، مع قناعة تملأ القلوب والعيون غنى ، وخصاصة تملأ الأبصار والاسماع ادى " " .

وبعد بيان مفصل حول حكمة الاختبار في فصل زخارف الدنيا عن أولياء الله يقول سلام الله عليه ،

" ولكن الله يختبر عباده بانواع الشدائد ، ويتعبَّدهم بانواع المجاهد ، ويبتليهم بضروب المكاره ، إخراجاً للتكبر من قلوبهم ، وإسكاناً للتذلل في نفوسهم .

فالله الله في عاجل البغي ، وآجل وخامة الظلم ، وسوء عاقبة الكبر ، فإنها مصيبة إبليس العظمى ، ومكيدته الكبرى ، التي شاور وقلوب الرجال مشاورة السموم القاتلة " .

وهكذا حرَّض الوحي على التسليم للأنبياء وأولي الأمر من خاصتهم ، وجعل فيه ثواباً عظيماً ، وجاء في حديث مأثور عن النبيِّ (ص) ، أنه قال ،

" إنّ أوثق عُرى الإيمان ، الحب في الله ، والبغض في الله ، وتولّي أولياء الله ، وتعادي عدوًّ الله " . وروي عن الإمام زين العابدين (ع) قوله ،

" مَن أَحبنا لا لِدُنيا يصيبها منا ، وعادى عدوّنا لا لشحناء كانت بينه وبينه ، لتى الله يوم القيامة مع محمد وإبراهيم وعلي " . .

وكما يتحدى الإنسان بالولاية نزعة الكبر والتعاه الريوبية في ذاته ، يتحدى بها نزعة الطمع وشهوات الدنيا ، لأن من يطيع أولياء الله يحاربه طغاة الأرض والمترفون في الدنيا بشتى وسائل الحرب ، بالدعاية المضادة وبالتضييق الإقتصادي ، وبالأذى الجسدي ، وحتى بالتشريد والقتل .

ولأن الولاية كانت امتحاناً عظيماً للإنسان ، جُعلت شرطاً بقبول الأعمال ، حيث إن هدف سائر الطاعات تذليل النفس البشرية المتفرعنة والمتجبرة ، وتدليلها لطاعة ربها ، وتطهيرها من عبودية الله عن دنس الكبر والشرك والشك ، وهذا الهدف يبلغ قمته بالولاية ، حيث يخضع البشر لبشر مثله لا يتميز عنه بجاو عريض ، ولا بثروة واسعة وإنما يامره الله تعالى بذلك ، وهذا ما تاباه النفس اشد الإباء ، وقد

<sup>(</sup>٢) المصدر: (ص ٧٠).

<sup>(</sup>٣) المصدر: (ص٧٠).

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار : ( ج ٢٧ ، ص ٥٥ ) .

<sup>(</sup>٥) المصدر: (ص ٥٦).

سال بعضُهم أن يُنزل عنابُ الله الواقع لكي لا يؤمن بالولاية ٠

وها نمن نقرا معاً احاديث في فضل الولاية ، لنعرف مدى فضلها وكيف أنها قطب الرحى في تعاليم الوحي ،

جاء في حديث مفصل عن أمير المؤمنين (ع) في إجابته السئلة زنديق ،

" إن الإيمان قد يكون على وجهين ، إيمان بالقلب ، وإيمان باللسان كما كان إيمان المنافقين على عهد رسول الله (ص) لمًّا قهرهم السيف وشملهم الخوف ، فإنهم آمنوا بالسنتهم ، ولم تؤمن قلوبهم ، فالايمان بالقلب هو التسليم للرب ، ومن سلَّم الأمور لمالكها لم يستكبر عن أمره — كما استكبر إبليس عن السجود لادم ، واستكبر اكثر الأمم عن طاعة أنبيائهم ، فلم ينفعهم التوحيد ، كما لم ينفع إبليس ذلك السجود الطويل ، فإنه سجد سجدة واحدة لربعة آلاف عام ، لم يرد بها غير زخرف الدنيا ، والتمكين من النظرة ، فلذلك لا تنفع الصلاة والصدقة إلاً مع الاهتداء إلى سبيل النجاة وطريق الحق "

ولذلك لم يقبل الله سبحانه طاعة عبد لم يقبل الولاية مهما اجتهد في العبادة والطاعة ، هكذا جاء في الحديث المانور عن الإمام الصادق (ع) عن آبانه (ع) ، إذ قال ،

" مرّ موسى بن عمران برجل رافع يده إلى السماء يدعو فانطلق موسى في حاجته فغاب عنه سبعة أيام ، ثم رجع إليه وهو رافع يُديه يدعو ويتضرع ويسال حاجته ، فأوحى الله عزَّ وجلَّ إليه ، يا موسى لُو دعانى حتى يسقط لسانه ما استجبتُ له حتى ياتيني من الباب الذي أمرته به "

فولاية الإنسان صبغة اعماله ، إنْ خيراً فخيرٌ وإن شراً فشرّ ، لذلك جاء في الحديث المادور عن رسول الله (ص) ، فيما رواه أبو سعيد الخدري ،

" لو ان عبداً عبد الله الف عام ما بين الركن والمقام ، ثم ذُبح كما ينبح الكبش مظلوماً ، لَبعثه الله مع النفر النين يقتدي بهم ، ويهتدي بهداهم ، ويسير بسيرتهم إن جنة فجنة ، وإن ناراً فنار " .

وهكذا الولاية تكون وجهة المجتمع ، وعليها يكون الحساب والجزاء ، فقد روي عن الإمام علي (ع) عن النبي (ص) عن جبرنيل (ع) عن الله عزّ وجلّ ، قال ،

" وعزتي وجلالي لأعذبن كل رعية في الإسلام دانت بولاية إمام جائر ليس من الله عزَّ وجلَّ ، وإن كانت الرعية في اعمالها برَّة تقية ، ولأعفون عن كل رعية دانت بولاية إمام عادل من الله تعالى وإن كانت الرعية في اعمالها طالحة مسيئة " \* ،

<sup>(</sup>٦) المصدر: (ص٥٧).

<sup>(</sup>٧) أي باب الطاعة للنبي وأوصيائه المصدر: (ص ١٨٠)

<sup>(</sup>٨) المصدر : ( ص ١٨٠ ) .

<sup>(</sup>٩) المصدر: (ص ٢٠١).

فضمن إطار الولاية الإلهية لابد أن نعرف شخصية الإمام السجاد (ع) وأبعاد حياته ، إنه لم يكن كسائر الأنبياء والأئمة ، ولا يكون خلفاؤهم من الصديقيين والعلماء الريانيين طلاب حكم وسيطرة ، أو قادة حركات سياسية كالتي نفهمها ، لا ، ولكنهم سعوا جاهدين من لجل تطهير قلوب الناس من الجبت ، ومجتمعاتهم من الطاغوت ، ولكن ذلك لم يكن حكمة حياتهم الأولى حتى نقول ، إنهم قد فشلوا في تحقيق ذلك ، وإنما كانت الحكمة الأولى ابتلاء الناس ، حيث قاموا بتلاوة وحي الله وبتعليم الناس وتزكيتهم ، وقد قال ربنًا سبحانه ،

﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَالاًل مُبِين ﴾ (الحمعة/٢) .

بلى ، كان من الأهداف السامية لبعثة الرسل ، ونهضة اوصيائهم ، وقيام أوليائهم ، إعداد الناس للقيام بالقسط ، وهذا ما ينفيه للقيام بالقسط ، وهذا ما ينفيه الوحى ببلاغة نافذة ، فاستمم إلى قول ربك العزيز ،

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيْنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَةِ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ الله مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ الله قَرِيٍّ عَزِيزٌ ﴾ (الحديد/٢٥) .

# الإمام السجادوريث الأنبياء:

ولأن الإمام زين العابدين (ع) ورث عن جده النبي المصطفى (عليه وآله الصلاة والسلام) دور الأنبياء ، فإن الحكمة الأولى لإمامته هي ذات الحكمة الأولى في رسالة الأنبياء ، ابتلاء الناس بعد دعوتهم إلى الله ، وكانت سائر الأهداف السامية — كإقامة القسط ونصرة المظلومين - في امتداد تلك الحكمة ، اي انها تتفرع منها وتاتي بعدها .

ولقد تسنّت لسائر ائمة الهدى (ع) الظروف للقيام بتلك الأهداف المتدرجة ، وبالذات الهدف السياسي ، كما فعل الإمام على (ع) عندما نهض باعباء الحرب ضد قريش مرتين ، مرة في عهد النبي وتحت لواء الرسالة الحنفية وبرفقة اصحاب النبي (ص) ، وهكذا نجله الإمام الحسن (ع) ، حيث نهض هو الأخر باعباء الحرب ضد معاوية ، ثم لوقف الحرب لمصلحة المسلمين ، وكذلك الإمام الحسين (ع) حيث قاوم معاوية بالسبل السلمية ، وقام ضد ابنه يزيد بالسيف حتى استشهد مظلوماً .

وهكذا قام سائر الأئمة بادوار سياسية ، وبوسائل غير مباشرة ، وبدرحات مختلفة ،

بينما الظروف العامة كانت تناسب تمخض الإمام السجاد (ع) تقريباً في الدعوة الربانية ، حسبما نبين ذلك في مناسبة اخرى إن شاء الله تعالى ،

وبذلك كانت حياة الإمام السجاد قطعة مشرقة بنور ربِّه ، وكانت تجلياً باهراً للإيمان الخالص بالله ، وللهيام الشديد بالله ، وللعبادة والتبتل ،

وحينما نقراً معاً صفات الإمام على لسان نجله الإمام الباقر (ع) ، نعرف ماذا تعني ولاية الله ، وولاية أوليائه ، ولماذا التاكيد عليها ، وكيف كانت حياة السجاد شلال نور إلهي ، يقول نجله الإمام الباقر (ع) ، " كان علي بن الحسين (ع) يصلي في اليوم والليلة الف ركعة ، كما كان يفعل أمير المؤمنين (ع) ، كانت له خمسمانة نظة ، فكان يصلى عند كل نظة ركعتين ، وكان إذا قام في صلاته غشى لونه لون آخر ، وكان قيامه في صلاته قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل ، كانت اعضاؤه ترتعد من خشية الله عزَّ وجلُّ ، وكان يصلى صلاة مودِّع يرى انه لا يصلى بعدها أبداً ، ولقد صلَّى ذات يوم فسقط الرداء عن احد منكبيه فلم يسوُّه حتى فرغ من صلاته ، فساله بعض اصحابه عن ذلك ، فقال ، ويحك أتدري بين يدي من كنت ؟. إنَّ العبد لا يُقبل من صلاته إلاَّ ما أقبل عليه منها بقلبه ، فقال الرجل ، هلكنا ، فقال ، كلا .. إن الله عزُّ وجلُّ متمم ذلك بالنوافل وكان (ع) ليُخرج في الليلة الظلماء فيحمل الجراب على ظهره ، وفيه الصرر من الدنانير والدراهم وربما حمل على ظهره الطعام أو الحطب ، حتى ياتي باباً باباً فيقرعه ، ثم يناول من يخرج إليه . وكان يغطي وجهه إذا ناول فقيراً لنلا يعرفه ، فلما توفى (ع) فقدوا ذلك ، فعلموا أنه كان على بن الحسين (ع) ، ولما وُضع (ع) على المغتسل نظروا إلى ظهره وعليه مدل رُكب الإبل ، مما كان يحمل على ظهره إلى منازل الفقراء والمساكين ، ولقد خرج دات يوم وعليه مطرف خز فتعرض له سائل فتعلِّق بالمطرف فمضى وتركه ، وكان يشتري الخزُّ في الشتاء ، إذا جاء الصيف باعه فتصدق بثمنه ، ولقد نظر (ع) يوم عرفة إلى قوم يسالون الناس ، فقال ، ويحكم اغير الله تسالون في مثل هذا اليوم ، إنَّه ليُرجى في هذا اليوم إماً في بطون الحبالي أنْ يكون سعيداً ؟. ولقد كان (ع) يابي أن يؤاكل أُمَّه ، فقيل له ، يابن رسول الله أنت أبرُّ الناس وأوصلُهم للرحم ، فكيف لا تؤاكل أمَّك ؟ فقال ، إني أكره أنْ تسبق يدي إلى ما سبقت عينها إليه ، ولقد قال له رجل ، يابن رسول الله إني الأحبُّك في الله حبًّا شديداً ، فقال ، اللهم إني اعود بك إن أحبُّ فيك وانت لي مبغض ، ولقد حج على ناقة لـه عشرين حجة فما قرعها بسوط ، فلما نفقت أمر بدفنها لئلا ياكلها السباع ، ولقد سئلت عنه مولاة له فقالت ؛ أطنب او اختصر ؟ فقيل لها ، بل اختصري ، فقالت ؛ ما أتيته بطعام نهاراً قط ، وما فرشت له فراشاً بليل قط ، واقد انتهى دات يوم إلى قوم يختابونه فوقف عليهم ، فقال لهم ، إن كنتم صادقين فغفر الله لي ، وإن كنتم كاذبين فغفر الله لكم ، وكان (ع) إذا جاءه طالب علم فقال ، مرحباً يوصي رسول الله (ص) ، ثم يقول ، إن طالب العلم إذا خرج من منزله لم يضع رجليه على رَطب ولا يابس من الأرض ، إلاّ سبُّحت له إلى الأرضين السابعة ، ولقد كان يعول منة أهل بيت من فقراء المدينة ، وكان يعجبه أن يحضر طعامه اليتامي والأضرار والزّمني والمساكين الذين لا حيلة لهم . وكان يناولهم بيده ، ومن كان له منهم عيال حمل له إلى عياله من طعامه ، وكان لا ياكل طعاماً حتى يبدأ فيتصدق بمثله ، ولقد كان

<sup>(</sup>١٠) نعقت الدابة ماتت ( القاموس ) .

تسقط منه كل سنة سبع تغنات من مواضع سجوده لكثرة صلاته ، وكان يجمعها ، فلما مات دُفنت معه . ولقد بكى على أبيه الحسين (ع) عشرين سنة ، وما وضع بين يُديه طعام إلا بكى ، حتى قال له مولى له ، يابن رسول الله أما أن لِحُزنك أن ينقضي ؟ . فقال له ، ويحك ، إن يعقوب النبيّ (ع) كان له اثني عشر ابناً فغيّب الله عنه واحداً منهم ، فابيضّت عيناه من كثرة بكانه عليه ، وشاب رأسه من الحزن ، واحدودب ظهره من الغم ، وكان ابنه حيّاً في الدنيا وأنا نظرت إلى أبي وأخي وعمي وسبعة عشر من أهل بيتي مقتولين حولي فكيف ينقضي حزني ؟ " ١١

وقد زخرت كتب التاريخ بكرامات الإمام أن ولا عجب فإن إماماً هذه صفاته ، يكرمه الله بفضله ، أولم يكرم الله عباده الصالحين باستجابة دعواتهم ؟

وقد قال سبحانه ، ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ (غانر/٢٠) .

فكيف لا يستجيب لمن ذاب في حب ربه حتى خشي عليه الهلاك من شدة العبادة ، ولننظر معاً في الرواية التالية ثم نقيسها بما نعرفه من قصص القرآن حول الصالحين من عباد الله ، نرى أنهما نبعان من عين واحدة .

عن إبراهيم بن أدهم وفتح الموصلي ، قال كل واحد منهما ، كنت أسيح في البادية مع القافلة ، فعرضت لي حاجة فتنحيت عن القافلة ، فإذا أنا بصبي يمشي ، فقلت ، سبحان الله بادية بيداء وصبي يمشي ؟. فدنوت منه وسلمت عليه ، فرد علي السلام . فقلت له ، إلى أين ؟ . قال ، أريد بيت ربعي . فقلت ، حبيبي ، إنك صغير ليس عليك فرض ولا سنة ، فقال ، يا شيخ ما رأيت من هو أصغر سناً مني مات ؟ فقلت ، أين الزاد والراحلة ؟ فقال ، زادي تقواي ، وراحلتي رجلاي ، وقصدي مولاي . ففلت ، ما أرى شيئاً من الطعام معك ؟ فقال ، يا شيخ هل يستحسن أن يدعوك إنساناً إلى دعوة فتحمل من بيتك الطعام ؟ . قلت ، لا ، قال ، الذي دعاني إلى بيته هو يطعمني ويسقيني . فقلت ، أرفع رجلك حتى بيتك الطعام ؟ . قلت ، أرفع رجلك حتى تدرك ققال ، علي البلاغ ، أما سمعت قوله تعالى ،

﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَّنَّهُمْ سُبُلَنَا وإنَّ اللَّهَ لَمْعَ الْمُحْسِينَ ﴾ (العنكوت/٦٩) .

قال ، فبينما نحن كذلك إذ اقبل شاب حسن الوجه عليه نياب بيض حسنة ، فعانق الصبي وسلَّم عليه ، فاقبلتُ على الشاب وقلت له ، أسالك بالذي حسنن خلقك من هذا الصبي ؟ فقال ، أما تعرفه ؟ هذا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، فتركت الشاب واقبلت على الصبي ، وقلت ، أسالك بابانك من هذا الشاب ؟ فقال ، أما تعرفه ؟ هذا أخى الخضر ، ، ياتينا كلَّ يوم فيسلَّم علينا ، فقلت ، أسالك

<sup>(</sup>١١) بحار الأنوار : ( ص ٦١ - ٦٣ ) .

<sup>(</sup>١٢) سوف نذكر بعضاً منها في حاتمة الكتاب ..

<sup>(</sup>١٣) يعني ارفع رجلك - أو رحلك - عن المركوب ، واركب مطيتي حتى تدرك الحج ..

بحق آبائك لما أخبرتني بما تجوز المفاوز بلا زاد ؟ قال ، بل أجوز بزاد ، وزادي فيها أربعة أشياء . قلت ، وماهي ؟ قال ، أرى الدنيا كلها بحدافيرها مملكة الله ، وأرى الخلق كلهم عبيد الله وإماؤه وعياله ، وأرى الاسباب والأرزاق بيد الله ، وأرى قضاء الله نافذاً في كل أرض الله . فقلت ، نعم الزاد زادك يا زين العابدين ، وأنت تجوز بها مفاوز الآخرة ، فكيف مفاوز الدنيا ؟

وقصة مشابهة يرويها حماد بن حبيب الكوفي القطان فيقول ،

انقطعت عن القافلة عند زبالة " فلما أجنّني الليل أويت إلى شجرة عالية ، فلما اختلط الظلام إذا أنا بشاب قد اقبل عليه اطمار بيض تغوح منه رائحة المسك . فاخفيت نفسي ما استطعت ، فتهيأ للصلاة ، ثم وثب قائماً وهو يقول ، يا من حاز كل شيء ملكوتاً ، وقهر كل شيء جبروتاً ، أولج قلبي فرح الإقبال عليك ، والحقني بميدان المطيعين لك ، ثم دخل في الصلاة ، فلما رأيته وقد هدات اعضاؤه ، وسكنت حركاته ، قمت إلى الموضع الذي تهيا فيه إلى الصلاة ، فإذا أنا بعين تنبع ، فتهيأت للصلاة ، ثم قمت خلفه ، فإذا بمحراب كانه مثل في ذلك الوقت فرايته كلما مر بالآية التي فيها الوعد والوعيد يرددها بانتجاب وحدين . فلما أن تقشع الظلام وثب قائماً وهو يقول ، يا من قصده الضالون فأصابوه مرشداً ، وأمُّه الخانفون فوجدوه معقلاً ، ولجا إليه العابدون فوجدوه موئلاً ، متى راحة من نصب لغيرك بدنه ، ومتى فرح من قصد سواك بنيته ؟ إلهي قد تقشَّع الظلام ولم اقض من خدمتك وطراً ، ولا من حياض مناجاتك صدراً ، صلِّ على محمد وآله وافعل بي اولى الأمرين بك يا ارجم الراحمين ، فخفت أن يفوتني شخصه وان يخفى على امره ، فتعلقت به فقلت ، بالذي اسقط عنك هلاك التعب ، ومنحك شدة لذيذ الرهب، إلا ما لحقتني مدك جناح رحمة وكنف رقة ، فإني ضال ، فقال ، لو صدق توكلك ما كنت ضالاً ، ولكن اتبعني واقفُ ادري ، فلما أن صار تحت الشجرة أخذ بيدي وتخيل لي أن الأرض تمتد من تحت قدمي ، فلما انفجر عمود الصبح قال لي ، أبشر فهذه مكة ، فسمعت الضجة ورايت الحجة ، فقلت له ، بالذي ترجوه يوم الأزفة يوم الفاقة ، مَن أنت ؟ فقال ، إذا أقسمت فاذا على بن الحسين بن علي بن أبي طالب

الم اقل لك إنه كان ومضة نور وشلاًّل إيمان ، وقبساً من وهج الرسالة ؟..

كان الظلام يخيم على طرقات المدينة وقد اوى الناس إلى بيوتهم ، والسماء تمطر ورياح الشتاء الباردة تعصف .. فيقول ، الزهري ، رايته (ع) يمشي وعلى ظهره دقيق . فقلت يابن رسول الله ، ما هذا ؟.

قال (ع) ، اريد سفراً اعد له زاداً لحمله إلى موضع حريز .

<sup>(</sup>١٤) قصة إبراهيم - بحار الأنوار : (٣ / ج ٣٦).

<sup>(</sup>١٥) زبالة : اسم موضع بطريق مكة .

<sup>(</sup>١٦) المصدر: (ص ٤٠ - ١١).

فقال الزهري ، فهذا غلامي يحمله عنك ، فابى (ع) . فقال الزهري ، أنا أحمله عنك فأنى ارفعك ( وأجالك ) عن حمله .

فقال علي بن الحسين (ع) ، لكني لا أرفع نفسي ( ولا أجل نفسي ) عما ينجيني في سفري ، ويحسن ورودي على ما أرد عليه ، وأضاف الإمام قائلا ، أسالك بحق الله لما مضيت لحاجتك وتركتني ، فانصرف عنه ، فلما كان بعد أيام قال له يابن رسول الله لست أرى لذلك السفر الذي ذكرته أدراً .

قـال ، بلى يا زهري ! ليس ما ظننت ، ولكنه الموت ، وله استعد ، وأضاف الإمام لبيان هدف حمله تلك البضاعة في الليل إلى بيوت الفقراء ، إنما الاستعداد للموت تجنب الحرام ، وبدل النفوس في الأبير .

إن جدور شخصية الإمام زين العابدين تمتد في افق معرفته بالله تعالى ، ويقينه باليوم الآخر ، ووعيه للسرعة الخاطفة التي تبتلع ساعات الليل والنهار من عمر البشر ، وتزاحم الواجبات عليه ١.

حيدما يساله رجل كيف أصبحت يابن رسول الله ؟ يقول ، أصبحت مطلوباً بثمان ، الله يطلبني بالفرائض ، والنبي (ص) بالسنة ، والعيال بالقوت ، والنفس بالشهوة ، والشيطان باتباعه ، والحافظان بصدق العمل ، وملك الموت بالروح ، والقبر بالجسد ، فانا بين هذه الخصال مطلوب .

إنه كان مثلاً رائعاً للآية الكريمة ، ﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهِ قِيَاماً وَقُمُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَنَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ (آل عمران/١٩١) .

لقد أحبُّ الله حتى فاضت على شفاهه روافد الحب في صورة ابتهالات ومناجاة سجَّل التاريخ جزءً بسيطاً جداً منها في صحيفته المعروفة بـ ( السجادية ) .. فلنستمع معاً إلى هذه الرائعة التي تبهر الابصار ،

" فقد انقطعت إليك همتي ، وانصرفت نحوك رغبتي ، فانت لا غيرك مرادي ، ولك لا لسواك سهري وسُهادي ، ولقاؤك قرة عيني ، ووصلك مُنى نفسي ، وإليك شوقي ، وفي محبتك ولهي ، وإلى هواك صبابتي ، ورضاك بُغيتي ، ورؤيتك حاجتي ، وجوارك طلبي ، وقربك غاية سؤلي ، وفي مناجاتك روحي وراحتي ، وعندك دواء علتي ، وشفاء غُلتي ، وبرد لوعتي ، وكشف كربتي ، فكن انيسي في وحشتي ، ومُقيل عثرتي ، وغافر زلتي ، وقابل توبتي ، ومجيب دعوتي ، وولي عصمتي ، ومغني فاقتي ، ولا تقطعني عنك ، ولا تبعدني منك ، يا نعيمي وجنتي ، ويا دنياي واخرتي ، يا ارحم الراحمين "

فأيٌّ قلب مفعم بالإيمان هذا الذي يفيض بهذه الكلمات المضينة ؟١٠٠ وأي فؤاد ملتهب بالشوق إلى

<sup>(</sup>١٧) المصدر : ( ص ٤٩ ) .

<sup>(</sup>١٨) في رحاب أثمة أهل البيت : ( ج ٣ ، ص ٢٣٤ ) .

<sup>(</sup>١٩) مفاتيح الجنان : ( ص ١٢٤ ) .

الله ، متيم بحب الله ، يشع بهذه المناجاة ؟. إنّه قلب ذلك الإمام الذي كانت الصنلاة أحب الأمور إليه . وكان الذكر شغله الشاغل والعبادة صبغة حياته 1

فقد دخل على الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان فاستعظم عبد الملك ما راى من أثر السجود بين عين عين علي بن الحسين (ع) ، فقال ، يا أبا محمد لقد بيَّن عليك الإجتهاد ، ولقد سبق لك من الله الحسنى ، وانت بضعة من رسول الله (ص) قريب النسب وكيد السبب ، وإنك انو فضل عظيم على أهل بيتك ودوي عصرك ، ولقد لُوتيت من الفضل والعلم والدين والورع مالم يؤته أحد مثلك ولا قبلك ، إلا من مضى من سلفك . وأقبل يُثني عليه ويطريه ، قال ، فقال علي بن الحسين (ع) ،

"كلّما ذكرته ووصفته من فضل الله سبحانه وتلييده وتوفيقه . فلين شكرُه على ما أنعم يا أمير المؤمنين ؟ . كان رسول الله (ص) يقف في الصلاة حتى تورّمت قدماه ، ويظما في الصيام حتى يُعصب فوه ، فقيل له ، يا رسول الله الم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تلخر ؟ فيقول (ص) أفلا أكون عبداً شكوراً ؟ . الحمد لله على ما أولى وأبلى ، وله الحمد في الأخرة والأولى ، والله لو تقطعت أعضائي ، وسالت مقلتاي على صدري ، لن أقوم الله جل جلاله بشكر عشر العشير من نعمة واحدة من جميع نعمه التي لا يحصيها العادون ، ولا يبلغ حد نعمة منها على جميع حمد الحامدين ، لا والله لو يراني الله لا يشغلني شيء عن شكره وذكره ، في ليل ولا نهار ، ولا سر ولا علانية ، ولولا أن الأهلي عكي حقاً ، واسائر الناس من خاصهم وعامهم عكي حقوقاً لا يسعني إلا القيام بها حسب الوسع والطاقة حتى أؤديها إليهم ، لرميتُ بطرفي إلى السماء ، وبقلبي إلى الله ، ثم لم لرددهما حتى يقضي الله على نفسي وهو خير الحاكمين ".

ويكى (ع) ويكى عبد الملك وقال ، شتان بين عبد طلب الأخرة وسعى لها سعيها ، وبين من طلب الدنيا من لين جاعته ، ماله في الآخرة من خلاق ، ثم لقبل يساله عن حاجاته وعما قصد له فشفّعه فيمن شفّع ، ووصله بمال " ' ' .

وعندما يراه طاوس في آخريات الليل يطوف بالبيت الحرام يرى منه عجباً حتى يشفق عليه فلنستمع اليه ، يروي قصته ،

رأيته يطوف من العشاء إلى السُّحر ويتعبد ، فلما لم يَرَ لحداً رمق السماء بطرفه ، وقال ،

" إلهي غارت نجوم سماواتك ، وهجعت عيون أنامك ، وأبوابُك مفتّحات للسائلين ، جنتك لتغفر لي وترحمني ، وتريني وجه جَدِّي محمد (ص) في عرصات القيامة " ، ثم بكى وقال ، " وعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي مخالفتك ، وما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاكٌ ، ولا بنكالك جاهلٌ ، ولا لعقوبتك متعرضٌ ، ولكن سوَّلت لي نفسي ، وأعانني على ذلك سترُك المرخى به عَلَى " . فالأن من عنابك من

<sup>(</sup>۲۰) بح: (ص ۷٥).

يستنقنني ؟، وبحبل مَن اعتصم إنْ قطعتَ حبلك عني ؟، فواسواتاه غداً من الوقوف بين يُديك ، إذا قيل المخفِّين جوزوا ، وللمثقلين حُطُوا ، أمع المخفِّين لجوز ؟ لم مع المثقلين لَحط ؟ ويلي كلما طال عمري كثرت خطاياي ولم أتب ، لما أن لي أن أستحي من ربِّي ؟! " ،

ثم بكى وأنشأ يقول ،

ثم بكى وقال ، " سبحانك تُعصى كأنك لا ترى ، وتحام كانك لم تُعص تتودّد إلى خلقك بحسن الصنيع كان بك الحاجة إليهم ، وانت يا سيدي الغني عنهم " .

م خر إلى الأرض ساجداً . قال ، فدنوت منه وشلت براسه ووضعته على ركبتي وبكيت حتى جرت دموعي على خده ، فاستوى جالساً وقال ، " من الذي اشغلني عن ذكر ربِّي ؟ "

فقلتُ ، أنا طاووس يابن رسول الله ، ما هذا الجزع والفزع ؟

ونحن يلزمنا أن نفعل هذا ونحن عاصون جانون ، أبوك الحسين بن علي وأمك فاطمة الزهراء ،و جدك رسول الله (ص) ؟؛ قال ، فالتغت إليّ وقال ،

" هيهات هيهات يا طاووس ، دع عني حديث ابي وامي وجدي ، خلق الله الجنة لمن اطاعه واحسن ولو كان عبداً حبشياً ، وخلق النار لمن عصاه ولو كان ولداً قرشياً ، اما سمعت قوله تعالى ، ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الْصُورِ فَلاَ السَّابَ يَنْهُمْ يَوْمَعِدْ وَلاَ يَتَسَاّءَلُونَ ﴾ (المؤمنون/١٠١) ؟. والله لا ينفعك غداً إلا تقدمة تقدمها من عمل صالح " " "

من خاجه ١، فعال ، و اعترج علي ربي ، بن صحبي مساوي من على والمراء الناس ولايته . والمراء الناس ولايته .

والقصة التالية تعكس مدى حب الله سبحانه للإمام زين العابدين (ع) ،

والقصة يرويها طائفة من عُبَّاد البصرة وفقهاعها وهم ثابت البناني ، وأيوب السجستاني ، وصالح المري ، وعتبة الغلام ، وحبيب الفارسي ، ومالك بن دينار ،

<sup>(</sup>٢١) قصته في المسجد الحرام مع طاووس.

<sup>(</sup>٢٢) قال له ذلك عندما هم الطغاة رميه في النار عبر المنحيق .

<sup>(</sup>٢٣) المصدر: (ص ٦٧).

وننقلُ فيما يلي نص ما جاء في هامش كتاب بدار الأنوار (ج ٤٦ ، ص ٥٠ ) عن هؤلاء العبّاد بالترتيب ،

أولاً: ثابت البناني: من التابعين وقد ترجمه أبو نعيم في حلية الأولياء (ج ٢ ، ص ٣١٨ إلى ص ٣٣٣) فقال: ومنهم المتعبد الناحل، المتهجد النابل، أبو محمد ثابت بن مسلم البناني، وذكر أنه أسند عن غير واحد من الصحابة منهم؛ ابن عمر، وابن الزبير، وشداد وأنس وأكثر الرواية عنه، وروى عنه جماعة من التابعين منهم؛ عطاء بن أبي رياح، وداود بن أبي هند، وعلي بن زيد بن جدعان، والأعمش، وغيرهم،

ثانياً ، أيوب السجستاني ، من التابعين . قال أبو نعيم في حلية الأولياء ، وقد ترجمه في (ج ٣ من ص ٣ إلى ص ١٣ ) ، ومنهم فتى الفتيان ، سيد العبّاد والرهبان ، المنوّر باليقين والإيمان ، السجستاني أيوب بن كيسان ، كان فقيهاً محجاجاً ، وناسكاً حجاجاً ، عن الخلق آيساً ، وبالحق آنساً .

اسند ايوب عن انس بن مالك ، وعمرو بن سلمة الجرمي ، ومن قدماء التابعين ، عن ابي عثمان الهندي ، وابي رجاء العطاردي ، وابي العالية ، والحسن ، وابن سيرين وابي قلابة ،

وذكره الأردبيلي في جامع الرواة (ج ١ ء ص ١١١) فقال: أيوب بن أبي تميمة ، كيسان السجستاني العنزي البصري ، كنيته أبو بكر مولى عمار بن ياسر ، وكان عمار مولى ، فهو مولى مولى ، وكان يطق شعره في كل سنة مرة ، فإذا طال فُرَق ، مات بالطاعون بالبصرة سنة ١٣١ .

ثالثاً ، صالح المري ، هو ابن بشير ، وصفه أبو نعيم في الحلية (ج 1 ، ص ١٦٥) بقوله ، القارئ الدري ، والواعظ التقي ، أبو بشير صالح بن بشير المري ، صاحب قراءة وشجن ومخافة وحزن ، يحرك الأخيار ، ويفرك الأشرار .

اسند عن الحسن ، وتابت ، وقتادة ، وبكر بن عبد الله المزني ، ومنصور بن زادان وجعفر بن زيد ، ويزيد الرقاشي ، وميمون بن سياه ، وأبان بن أبي عياش ، ومحمد بن زياد ، وهشام بن حسان ، والجريري ، وقيس بن سعد ، وخليد بن حسان في آخُرين .

رابعاً ؛ عتبة الغلام ؛ هو الحر الهمام ، المجلو من الظلام ، المكلوه بالشهادة والكلام ، قال عبيد الله بن محمد ؛ عتبة الغلام هو عتبة بن أبان بن صمعة ، مات قبل أبيه ، وسئل رباح القيسي عن سبب تسمية عتبة بالغلام فقال ؛ كان نصفاً من الرجال ، ولكنّا كنّا نسميه الغلام لأنه كان في العبادة غلام رهان ، استشهد وقتل في قرية الحباب في غزو الروم ، ترجمه مفصلاً أبو نعيم في الحلية ( ج 1 ، ص ٢٢٦ إلى ٢٢٨ ) .

خامساً ؛ حبيب الفارسي ؛ قال أبو نعيم في الحلية (ج 1 ، ص ١٤٩) ؛ أبو محمد الفارسي من ساكني البصرة ، كان صاحب المكرمات ، مُجاب الدعوات ، وكان سبب إقباله على الأجلة وانتقاله عن العاجلة ، حضوره مجلس الحسن بن أبي الحسن ، فوقعت موعظته من قلبه ، وتصدق باربعين الفاً في

اربع دفعات ،

سادساً ، مالك بن دينار آبو يحيى ، وصفه آبو نعيم في الحلية بقوله ، العارف النظَّار ، الخانف الجبَّار .. كان لشهوات الدنيا تاركاً ، وللنفس عند غلبتها مالكاً ، وقد أطال في ذكره (ج ٢ ، من ص ٢٥٠ إلى ص ٣٨٩ ) .

## استجابة دعائه (ع)

عن ثابت البناني قال ، كنت حاجًا وجماعةً عبّاد البصرة مثل أيوب السجستاني وصالح المري وعتبة الغلام وحبيب الفارسي ومالك بن دينار ، فلما ان دخلنا مكة رأينا الماء ضيقاً ، وقد اشت بالناس العطش لقلة الغيث ، ففزع إلينا أهل مكة والحجاج يسالونا أن نستسقي لهم ، فاتينا الكعبة وطفنا بها ، ثم سالنا الله خاضعين متضرعين بها ، فمنعنا الإجابة ، فبينما نحن كذلك إذا نحن بفتى قد أقبل ، قد أكربته أحزانه ، وأقلقته أشجانه ، فطاف بالكعبة أشواطاً ، ثم أفبل علينا فقال ، يا مالك بن دينار ، ويا ثابت البناني ، ويا أيوب السجستاني ، ويا صالح المري ، ويا عتبة الغلام ، ويا حبيب الفارسي ، ويا سعد ، وبا عمر ، ويا صالح الأعمى ، وبا رابعة ، وبا سعدانة ، ويا جعفر بن سليمان ، فقلنا ، لبيك وسعدبك يا فتى . فقال ، أما فيكم أحد يحبه الرحمان ؟ . فقلنا ، يا فتى علينا الدعاء وعليه الإجابة . فعال : ابعنوا من الكعبة ، فلو كان فيكم أحد يحبه الرحمان لأحابه ، ثم أتى الكعبة فخر ساجداً فسمعته يقول في سحوده ، سيدي ، بحبك لي إلاً سقيتهم الغيث ، قال ، فما اسنتم الكلام حتى أتاهم الغيث كافواه القرب ، فقلت با فتى ، من اين علمت أنه يحك ؟ فال ؛ لو لم يحبني لم بستزرني ، فلما استزارني علمت أنه يحبني ، فسالتُه بحبه لي فاحاسي ، ثم ولى عنا وانشا يقول .

مــن عــرف الـرب فلـــم نُغنـــه معـرفــة الـــرب فــذاك الشقــي مــا ضــر فـــناك الشقــي مــا ضــر فـــناك الشقــي مــا ضــر فـــناك المتعــــي مــا صنـع الـعبـد بـغــيــر التفــــي والعـــر كــــل العبــد بـغــيــر التفــــي

فقلت ، يا أهل مكة من هذا الفتى ؟. فالوا ، علي بن الحسين (ع) بن على بن أبي طالب .

وعن المنهال بن عمرو في خبر قال ، حججت فلفيت عليّ بن الحسين (ع) ، فقال ، ما فعل حرملة بن كاهل ؟ . قلت ، تركته حبّاً بالكوفة ، فرقع يديه ثمّ قال (ع) ، اللهمّ أذقه حرّ الحديد ، اللهمّ أدفهُ حرّ الخديد ، اللهمّ أدفهُ حرّ النيار ، فتوجّهت نحو المختار ، فإذا بقوم يركضون وتقولون النيارة أنّها الأمير ، قد أحد حرمله ، وقد كان توارى عنه ، فأمر بقطع بديه ورحليه وحرّفه بالنار .

وكان زين العائدين (ع) يدعو في كلّ يوم أن يربه الله قابل أنته معنولا ، فلمّا قبل المختارُ قبله الحسين صلوات الله وسلامه عليه بعث برأس عبيد الله بن زياد ورأس عمر بن سعد مع رسول من قبله إلى رين العابدين ، وقال لرسوله ، إنّه يصلّى من اللّبل ، وإذا أصبح وصلّى حسلاه الغداة مجع ، ثمّ يقوم فسيناك

ويؤتى بغدائه ، فإذا أتيت بابه فاسال عنه ، فإذا قيل لك ، إنَّ المائدة وضعت بين يديه فاستلان عليه وضع الرأسين على مائدته ، وقل له ، المختار يقرأ عليك السلام وبقول لك ، يابن رسول الله ، قد بلّغك الله تارك ، ففعل الرَّسول ذلك ، فلمّا رأى زين العابدين (ع) الرأسين على مائدته خرَّ ساجداً وقال ، "الحمد لله الَّذي أجاب دعوتي ، وبلّغني تاري من قتلة أبي ، ودعا للمختار وجزّاه خيراً " "ا

وحينما نعرف جانباً من شخصية الإمام زين العابدين (ع) ومدى تفانيه في ذات الله عزَّ وجلَّ ودوبانه في تيار حبَّه سبحانه ، وخلوصه من شوائب المصلحة المادبة ، نعرف — حينئذ — جانباً من حكمة الولاية ، وذلك التأكيد الشديد عليها في نصوص الإسلام . فمثل ولاية الإمام السجاد تصلح نفس الإنسان وتتسامى في معارج الكمال ، وإن ولاية الأنبياء والأوصياء تصبغ شخصية المجتمع المؤمن بصبغة الإيمان ، وتيسر له العمل بتعاليم أولياء الله تعالى ، والسعي وراء تمثيل شخصياتهم الإلهية ، كما أن تلك الولاية تسقي روضة حب الله في أفندتهم ، وتصونها من النبول ، لأن حب أولياء الله ، وأمثلة له وشواهد الله كما تغيض الروافد من نبع زخاً ر ، بل إن حب أولياء الله هو انبساط لحب الله ، وأمثلة له وشواهد عليه ١٠ وكيف يمكن أن يدعي أحد أنه يحب الله ثم لا يحب من هام في حب الله حتى بلغ ما بلغه الإمام زين العابدين (ع) من العبادة والتهجد ؟!

أولم يقل ربُّنا المعزيز ، ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُعِبُّونَ الله فَاتَّبعُونِي يُحْبَثُكُمُ الله ﴾ (آل عمران/٣١) .

فلنغترف من نبع حب الله فيضاً ، وذلك بِحُبِّ اوليانه اكثر مما مضى ، حتى نطهر افتدتنا من اهواء الدنيا ومن أدران حب أهلها اللئام ،

<sup>(</sup>٢٤) بحار الأبوار . ( ح ٢١ ، ص ١٥ ٣٠ ) .

## الفصل الثاني

## ميسلاده وعصره (ع)

كان الإمام زين العابدين (ع) في قلب الأحداث السباسية التي ساهمت في تكوين الأمة الإسلامية ، ورَسُم ملامحها التاريخية ،،

لقد ولد (سلام الله عليه) في بيت جدِّه علي أمير المؤمنين (ع) ، من نجله الكريم الإمام المحسين (ع) ، عندما كان الإمام يخوض صراعاً مريراً مع أعداء الإسلام المتسترين في الجمل وصوفين والنهروان ، وكان والده الحسين (ع) قائداً في جيش الإسلام – يومئذ -- كما كان مضطلعاً مع والده بإدارة امور المسلمين ..

ولا ربيب أن تلك الأحداث الرهبية التي لازالت أصداؤها تدوي في واقعنا حتى اليوم ، ساهمت في صنع شخصية الوليد الكريم الذي استقبله بيت الإمامة في عام ( ٣٥ ) للهجرة الكريمة ، عندما كانت الأمة الإسلامية تعيش غلياناً انتهى بمقتل الخليفة الثالث ، وما أعبقه من فتنة بني أمية في المطالبة بدمه .

#### أمرالسجاد (ع):

جاء في كتب التاريخ أن والدة الإمام السجاد (ع) هي ( شهر بانو ) بنت آخر ملوك الفرس ، من سلسلة الساسانية ( يزدجرد ) .

وكانت الأمبراطورية الفارسية كاي نظام جاهاي آخر قائم على الطبقية والظلم والعدوان ، فلما اشرق نور الإسلام تهاوت كما تتهاوى شجرة مدخورة أمام إعصار عنيف ، وانهزم الأمبراطور من بلد إلى آخر حتى قُتل غيلة في خراسان ، وبقيت عائلته في تلك البلاد حتى فتحت على عهد عثمان في عام ( ٢٢ ) وجيء بهم إلى المدينة المنورة ، فلما مثلوا أمام الخليفة الثالث وحضر كبار الأصحاب ، اشار الإمام أمير المؤمنين (ع) إلى الخليفة بإكرامهم ورغبه في ذلك بذكر حديث الرسول (ص) ، " أكرموا عزيز قوم ذل ". ولعل الحكمة في ذلك كانت استمالة الشعوب التي لم تزل تحترم قيادتها وكرماءها ، لكي لاتبقى بينهم وبين قبول الإسلام حواجز الحقد والضغينة .

فلما تريث الخليفة في ذلك قال الإمام امير المؤمنين (ع) ، " اعتقتُ منهم لوجه الله حقي وحق بني هاشم " .

وتبعه في ذلك الأنصار والمهاجرون ، فلم ير الخليفة بداً من قبول الأمر ، فاشار الإمام أمير المؤمنين (ع) بان تُترك كلُّ واحدة لاختيار الزوج المناسب ، فاختارت إحدى بنات بردحرد الحسين (ع) ، بينما

اختارت النانية الحسن ، وقيل محمد بن أبي بكر ، فحملت شهر بانو في تلك السنة ، وفي منتصف شهر جمادي الأولى لعام ثلاث وثلاثين من الهجرة ولدت ابنها البكر ، وماتت وهي في نفاسها ، فتكفلته واحدة من أمهات الأولاد عند الإمام الحسين (ع) ، فنشا زين العابدين في كنفها ، وكان يزعم الداس أنها أمه بينما كانت مولاته .

وفي السابعة من عمره استُشهد جدُّه الإمام أمير المؤمنين (ع) في محراب مسجد الكوفة ، وبعد أشهر عاد أهل البيت إلى المدينة حيث ترعرع علي بن الحسين (ع) في ربوعها المضوَّعة بعطر الرسول (ص)، فلما بلغ السابعة عشر اغتيل بالسم عمَّه الإمام الحسن المجتبى (ع) ،

وعاش الإمام السجاد (ع) يمارس في ظلال والده الإمام الحسين (ع) دور الريادة في مواجهة الردة الجاهلية الأموية .

ويالرغم من قلة المعلومات التي تغصّل طبيعة هذه المواجهة المتسمة بالهدوء وريما السرية ، فإن ما بقي لنا من خُطب الإمام الحسين (ع) ضد معاوية ، وكتبه النارية الموجهة إليه ، وما رافق عهد معاوية من انتفاضات بقيادة أصحاب الرسول الموالين لأهل بيته عليه وعليهم صلوات الله ، أقول ، إن ما بقي لنا من ذلك يُعطينا صورة كافية للحالة السياسية التي عاشها الإمام السجاد ليام والده (ع) ، حينما كان في مقتبل العمر .

#### بعدعاشوراء:

ومهما كانت قوة الحركة السياسية في عهد معاوية ، فإنها كانت ناراً تحت رماد الهدوء السياسي الذي فرضه معاوية على الساحة بدهانه المعروف ويوسانله المختلفة من توزيع الأموال والمناصب ثمناً لسكوت الطامعين ، وتوزيع العسل المسموم على الأحرار ، وقد اشتهر عنه القول ، إن لله جنوداً من عسل ،،

وهكذا كانت التيارات السياسية تنتظر بفارغ الصبر هلاك معاوية ، ومن هذا أصبحت وأقعة كريلاء صاعقاً فجَّر الثورات في آفاق العالم الإسلامي ، لأنها جاءت في الوقت المناسب بعد هلاك وريث أبي سفيان ، داهية العرب ، فافتتحت عصر الثورات المناهضة للجاهلية المقنَّعة .

فبعد شهادة السبط الشهيد (ع) انتفضت مدينة الرسول ، وخلعت يزيد بن معاوية ، وقام عبد الله بن الزبير بمكة يطالب بالخلافة ، وثارت الكوفة بقيادة سايمان بن صرد ، ثم بقيادة المختار ، وهكذا اصبحت الثورات والإنتفاضات صبغة الحياة السياسية في البلاد الإسلامية ، واسلوباً شاخصاً لمواجهة

<sup>(</sup>٢٥) اعتمدنا في بعض ما ذكرنا على رواية مأثورة عن الإمام الرضا (ع) في بحار الأنوار (ج ٤٦ ، ص ٨) حيث ذكر ان حادثة أسر بنات يزدجرد كانت في عهد عثمان خلافاً لبعض الروايات التي تسرى أنها وقعت في عهد عمر ، وهي بعيدة عن السياق التاريخي لمحمل الأحداث كفتح خراسان وتاريخ ولادة الإمام زين العابدين. وما أشبه ..

الطغيان والفساد ، ولذلك فإننا نستطيع أن نسمي عهد الإمام السجاد (ع) ، خصوصاً في بداياته - منذ واقعة عاشوراء - عهد الثورات والإنتفاضات ،

بيد أن الثورة بذاتها ليست هدفاً مقدساً ، وإنما الهدف المقدس هو تلك القيم المتسامية التي تحركها ، وإلا فأن ضررها يكون أكبر من نفعها ، أوليست الثورة بذاتها حالة تمرد على النظام وتعكّر جو الأمن ، وتُثير الإضطراب ، وتُريق الدماء ؟ وبلى ، فهي — إلااً — حالة استتنائية لا يحمدها العقلاء ، ولكنها إنما تكتسب شرعيتها وقدسيتها من الغايات النبيلة التي تهدف إليها ،

فلانها تخرج الناس من ظلمات الركود والجهل والظلم إلى نور النشاط والعقل والعدالة ، أصبحت الثورة — بمعناها الشامل — صبغة حياة الأنبياء والأوصياء وعباد الله الابرار .

ولانها تزيل عن قلوب الناس رين الغفلة واللامبالاة ، وعن تجمعاتهم سحابة الظلم والإعتداء ، وعن مجتمعهم كابوس الطغيان والفساد ، فقد اصبحت مسؤولية كلَّ حرُّ أبيُّ ، ووسام حقُّ لكلِّ ذي كرامة وشرف . .

ومن هنا ركزت نصوص الوحي على هدف النورات ضمن تعبير " القيام لله " وحيث قال ربُّنا سبحانه ، 
﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ ﴾ ( سا/٤٦) .

وقال عزُّ وجلُّ ؛ ﴿ فَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ ﴾ (النساء/١٣٥) .

وهكذا كانت الحالة الثورية التي عمّت آفاق البلاد الإسلامية ببركة استشهاد الإمام الحسين (ع) ، بحاجة إلى هوية وصبغة ، وروح ، وقيم ، لكي تتكرس في ضمير الأمة ، ولا تصبح كشعلة السعف أو زوبعة الفنجان لا تلبث أن تتلاشى .. ولكي تتخذ مساراً رساليًا مستقيماً ، ولا تصبح اداةً بيد كلِّ طامع أو متهورً كأمثال عبد الله بن الزبير وكغيره من النين طفقوا يستغيدون منها بابشع صورة .

فهذا ابن الزبير يصعد المنبر بعد مقتل الإمام الحسين (ع) فيثني عليه ويلعن قاتله ويخلع بزيد . ولكن عندما لحس باستتباب الأمر له اظهر عداءً شديداً لآل البيت (ع) ، حتى انه ترك الصلاة على جدهم النبي (ص) ، لكي لا يشمخوا بانوفهم عند ذكره حسب قوله !

فمن أجل الا تصبح الحالة الثورية مطية لكل من يهوى السلطة أو بيحث عن مجد مثل ابن الزبير ، جاء الإمام السجاد (ع) يعطي لتلك الحالة هويّتها الرسالية ، وصبختها الإلهية ، وروعتها التي تمثلت في قيم الوحي ، وسبيلها القويم الذي رسمته شريعة الله تعالى .

ولعل هذا أعظم دور قيادي قام به الإمام السجاد (ع) ، ولم يكن هذا الدور نابعاً من حالة مزاجية عند الإمام (ع) أو لأنه شاهد مثلاً وقائع الطف الفظيمة ، فاصطبغت شخصيته بها ، ولم بملك إلا البكاء والتغجّع والتبتّل والضراعة ،

أجل ، إن تلك الحادثة كان لها أثرها البالغ في شخصيته الكريمة ، ولكن الإمام المعصوم (ع) يقوم بواجبه الإلهى ، وليس بما تمليه حالته النفسية ، والشاهد على دلك أن الإمام زين العابدين (ع) ، الذي

اصطبغت شخصيته الكريمة بالتهجد والبكاء ، حمل رسالة عاشوراء بعد شهادة والده ، هو وعمّته عقيلة الهاشميين زينب (ع) . وما ادراك ما رسالة عاشوراء ؛ انها رسالة الجرح الثائر ، والدم المنتصر ، والألم المتمرد ، والإنتفاضة التي لا تهدا ، أوما سمعت خطبته اللاهبة في اهل الكوفة بعد ثلاثة أيام من فاجعة الطف كيف أثارت فيهم دفائن العطف ، ونفضت عن أفندتهم غبار الرهبة والتردد ، فقالوا له ، مرنا بامرك فإنًا مطيعون لأمرك ، لنأخذن يزيد ونتبرا ممن ظلمك وظلمنا .

ولكنه قال لهم ، " مسالتي الا تكونوا لنا ولا علينا " .

وها نحن نستمع معاً إلى فقرات من تلك الخطبة الثائرة ،

أوما إلى الناس فسكتوا ، فحمد الله وصلَّى على النبيِّ ، ثم قال ،

" ليها الداس ، من عرفني فقد عرفني ، ومن لم يعرفني أعرفه بنفسي ، انا علي بن الحسين بن علي ، انا ابن المذبوح بشط الفرات ، انا ابن من هُتك حريمه ، وانتُهب ماله ، وسُلب نعيمه ، فبلية عين تنظرون بها رسول الله (ص) إذا قال لكم ، قتلتم عترتي ، وهتكتم حرمي ، فلستم من امتي " ثم بكى (ع) . وعندما أُدخل أسيراً على ابن زياد الطاغية الذي زعم أنه انتصر على الخط الرسالي وإلى الأبد ، تحدًاه الإمام (ع) وقال له ،

" سوف نقف وتقفون ، ونسال وتسالون ، فاي جواب تردون ، وبخصام جدِّنا إلى النار تقادون " " . فلما همّ ابن زياد بقتله قال له الإمام (ع) ،

" آانت تهددني بالقتل ؟. لما علمتُ إنَّ القتل لنا عادة ، وكرامتُنا من الله الشهادة " ؟.

وكان موقفه من الطاغية يزيد ، ذلك المجرم الذي لم يدع جريمة شنيعة إلا وارتكبها في سني حكمه القصيرة ، كان موقفه قمة في التحدّي ومثلاً لعلى في الجهاد بالكلمة الرافضة .

ومرة أخرى حينما نال خطيب يزيد في الجامع الأموي من آل بيت الرسول تصدَّى له الإمام السبجاد (ع) قائلاً ، " ويلك يا هذ الخاطب ، اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق ، فتبوًّا مقعدك من النار " .

ثم التغت إلى يزيد واستاذنه بصعود المنبر ، فلم يجد يزيد بداً من ذلك فلما تشرف به المنبر القي تلك الخطبة البليغة التي لايزال صداها يدوّي في الأفاق إلى اليوم ، ، وإلى أبد الابدين .

وحينما هدم طاغية العراق الحجاج بن يوسف الثقفي الكعبة تصدُّى له الإمام (ع) وقال ،

" يا حجاج ، عمدت إلى بناء إبراهيم وإسماعيل فالقبته في الطريق وانتهبته ، كانك ترى أنه تراث لك . إصعد المنبر وانشد الناس أن لايبقى احد منهم لخذ منه شيئاً إلا ردّه " ٢٨ .

<sup>(</sup>٢٦) ناسخ التواريخ : ( ج ٢ ، ص ١٤٠ ) .

<sup>(</sup>٢٧) المصدر: (ص ١٤١).

<sup>(</sup>۲۸) عوالم العلوم : ( ج ۱۸ ، ص ۱۷۹ ) .

وهكذا كانت سجية الإمام الشجاعة ، ولكن الظروف التي عاشها لم تكن تنقصها الثورة والشجاعة ، لأن واقعة الطف قد شحنت ضمير الأمة بالشجاعة بما يكفيها لقرون متمادية ، وربما إلى الأبد ، إنما كانت بحاجة إلى صبغة إيمانية تسمو بالثورة إلى أهدافها القيّمة ، وهكذا اتّجه الإمام (ع) إليها .

فزعم السبدج من الناس أن ذلك كان مزاجاً شخصياً ، كما زعموا في مثل ذلك في الأنبياء ، فمنهم من قال ، إن تضحية إبراهيم وصبر نوح ، ووحدة موسى وزهد عيسى وخُلق محمد عليهم جميعاً صلوات الله ، وسائر الصفات المتميزة لكل نبي من رُسل الله (ع) إنما كانت سمات شخصياتهم ، وحالاتهم المزاجية ، ناسين أن الله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته ، وأنه لا يجعل رسالته إلا حيث تقتضي حكمته ، وأن تلك الصفات التي تجلّت بهم كانت ضرورية للظروف التي عاشوها والبشر الدين تعاملوا معهم ، حتى ولو افترضنا جدلاً أن نبياً وُضِعَ في مقام نبي آخر لتبنى سلوكه وعمل بمنهاجه ، بلا اختلاف قليل أو كثير ،

وكالأنبياء يكون الأئمة ، فلكل واحد منهم صحيفة يعمل بها ، وقد كانت مرسومة ضمن السياق التاريخي الذي عاشه ، وحسب تك الصحيفة الإلهية عمل الإمام السجاد (ع) ، الذي كانت حياته قمة في العبادة والضراعة ، وبث روح الإيمان في المجتمع ، وتربية رجال متميزين في الزهد والتهجد ، من المنال ، الزهري ، وسعيد بن جبير ، وعمر بن عبد الله السبيعي ، وأخرين ..

وهكذا رسمت صحيفة السجاد (ع) منهاج إمامته فيما يبدو في التركيز على الجانب الروحي ، على أنه كان في طليعة مهام سائر الأئمة (ع) ، إلا أن الحاجة إليه كان في عهد الإمام زين العابدين (ع) أشد ، ولذلك كان التركيز عليه أعظم ، ولكن السؤال ، كيف اضطلع الإمام بهذه المهمة ؟، وأي منهاج اتبعه لباغ هذا الهدف العظيم ؟

## منهاج الإمام (ع) في التربية الروحية :

ممًّا لاشك فيه أن أنمة الهدى هم مشاعل الحق للأجيال في كل عصر ومصر ، ولكن لأن الظروف مختلفة من جيل لآخر ، ومن مصر لمصر ثان ، ولأن الله قد ختم بالمصطفى رسالاته ، وباوصيائه خلفاءه المعصومين ، فإن حكمته اقتضت أن تكون سيرة كل واحد منهم متميزة بهدى ومنهاج ، ليكون مجمل سيرهم المتنوعة ذخيرة غنية يرجع الناس إليها لياخذوا منها ما يتناسب وظروفهم الخاصة ..

وكانت سيرة الإمام علي بن الحسين (ع) الإيمانية هي المنهاج المتناسب كليًا وظروف مشابهة لظروفنا في بعض البلاد حيث حبانا الله سبحانه بحالة ثورية تحتاج إلى المزيد من الروح الإيمانية حتى لاتخرج الحركة عن مسارها الديني، ولا تفسد السياسة ومصالحها وحتميانها النقاء الإيماني الذي يحتاجه العاملون في سبيل الله.

فماذا كانت سيرته ، وماهو برنامجه ؟

أولاً ، كان عباد الله المخلصون دعاة إلى الله بسلوكهم قبل أن يكونوا دعاة بالسنتهم ، فما أمروا الناس بشيء إلا وسبقوهم إليه ،

وكانت حياة الإمام السجاد (ع) لوحة إيمانية نقية ، وقد تحدثنا عنها في فصل آخر ، وقال عنه جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي الشهير ، ما رايت في لولاد الأنبياء شخصاً كعلي بن الحسين (ع) ،

تانياً ، تربية جيل من العلماء الربانيين الذين ربوا بدورهم علماء وثائرين وعبّاداً صالحين ، وهكذا تماوجت تعاليم الإمام عبر النفوس الزكية في حلقات مترامية كالصخرة العظيمة تُلقى في بحر واسع ..

وكان في هؤلاء الرجال العرب والموالي ،ولكل قصة وتاريخ ، فُدَعْنا نتزود من عبق سيرة حواري الإمام (ع) الذين كان أكثرهم من التابعين ؛

الف ، كان سعيد بن جبير من أولئك التابعين الذين اقتبس من الإمام زين العابدين (ع) روح الإيمان .. كان مثلاً في العبادة والإجتهاد كان يسمى بـ ( بصير العلماء ) ويقرأ القرآن في ركعتين ، وبلغ من علمه أنه اشتهر بين العلماء أنه ما على الأرض أحد إلاً وهو محتاج إلى علمه .

واستشهد سعيد على يد طاغية العراق الحجاج ، ويقول الإمام الصادق (ع) ،

" إن سعيد بن جبير كان ياتم بعلي بن الحسين ، فكان علي يثني عليه ، وما كان سبب قتل الحجاج له إلاً على هذا الأمر ، وكان مستقيماً " " .

ومن خلال حوار ساخن جرى بينه وبين جزار بني أمية الزنيم نعرف مدى استقامة هذا العالم الرباني . ذكر أنه لما دخل على الحجاج بن يوسف قال له ، أنت شقي بن كسير .

قال ، اُمی کانت اعرف ہی ، سمتنی سعید بن جبیر ،

وقيل إنه ساله كيف يفضل أن يقتله ؟ قال ، اختر لنفسك ، قال وكيف ذلك ؟. قال ، لأنه لاتغتلني بقتلة . إلاّ واقتلك بها يوم القيامة .

باء ، وكان عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني الذي يكنى بـ ( اببي إسحاق ) من ثقاة الإمام السجاد (ع) وبلغ من عبادته أن قيل عنه لم يكن في زمانه أعبد منه ، حيث ذان بختم القرآن في كل ليلة ، وقد صلى أربعين سنة صلاة الفجر بوضوء صلاة العتمه ، وكان محدثاً لا أوثق منه في الروابة عند الخاص والعام .

جيم ، وكان الزهري عاملاً في بلاط الأمويين ، فعاقب رحلاً فمات في العقومة ، فارتاع لذلك فخرج على وجهه هائماً ، واعتكف في غار تسع سنين ، فراه الإمام السجاد (ع) وهو في طريقه إلى الدع ، فقال له ،

<sup>(</sup>٢٩) المصدر: (ص ٢٨٠).

<sup>(</sup>۳۰) المصدر: (ص ۱۸۲).

<sup>(</sup>٣١) عوالم العلوم : ( ح ١٨ ، ص ٢٨١ ) .

" إني أخاف عليك من قنوطك مالا أخاف عليك من دنبك ، فابعث بِريّةٍ مسلّمة إلى أهله ، وأخرج إلى أهلك ومعانم دينك " .

فقال له ، فرّجتَ عني يا سيدي ، الله اعلم حيث يجعل رسالته ، ورجع إلى بيته ، ولزم علي بن الحسين (ع) ، وكان يعد من اصحابه ، ولذلك قال له بعض بني مروان ، يا زهري ، ما فعل نبيك ، وعنى على بن الحسين "،

ومن هذه الرواية نعرف كيف كان الله يهدي الناس بالإمام حتى يصبح عامل بني امية من كبار العلماء المعروفين عند كل الفرق الإسلامية كالزهري .

دال ، وكان سعيد بن المسيب بن حزن من كبار التابعين الذين ربًّاهم أمير المؤمنين (ع) ، والتزم خط آل البيت (ع) حتى كان من صفوة اصحاب الإمام السجّاد (ع) ، وعنه قال ، " سعيد بن المسيّب أعلم الداس بما تقدم من الآثار " .

وقد قال رجل لسعيد يوماً ، ما رايت رجلاً لورع من فلان ( وذكر اسم رجل من الناس ) فقال له سعيد ، فهل رأيت علي بن الحسين ؟ قال ، لا ، قال سعيد ، ما رأيتُ رجلاً اورع منه . .

ومثل هؤلاء طائفة كبيرة من كبار علماء الإسلام النين لخنوا عن الإمام الزهد والتقوى ، والتفسير والحكمة والفقه ، حتى قال الشيخ المفيد ، إنه روى عنه الفقهاء من العلوم مالا يحصى كثرة ، وحفظ عنه من المواعظ والادعية وفضائل القرآن والحلال والحرام والمغازي والأيام ماهو مشهور بين العلماء .. وقال ابن شهر اشوب ، قلما يوجد كتاب زهد وموعظة لم يذكر فيه ، قال علي بن الحسين ، أو قال زين العابدين (ع)

وكان شديد الإحترام لطلبة العلوم الذين كانوا يتوافدون عليه في المدينة من اقطار العالم الإسلامي ، ويرى انهم وصية رسول الله (ص) .. وكان العلماء يستلهمون من سلوكه الهدى والورع قبل أن يتلقوا من منطقه العلم والمعرفة ، ومن لايستلهم نور الله من تلك الطلعة الربانية ، من العين التي تغيض من خشية الله ، والجبهة التي عليها نفنات من أثر السجود ، من ذلك اللسان الذي لايني يذكر الله عزّ وجلّ .. وبالتالي من تلك السيرة التي يشع منها نور الله تبارك وتعالى .

يذكر عبد الله بن الحسن فيقول ، كانت امي فاطمة بنت الحسين تامرني أن أجلس إلى خالي علي بن الحسين (ع) . فما جلست إليه قط إلا قمت بخير قد أفدته ، إما خشية لله تُحدث في قلبي لما أرى مـن

<sup>(</sup>٣٢) المصدر: (ص ٢٨٢).

<sup>(</sup>٣٣) بحار الأنوار : ( ج ٤٦ ، ص ١٣٣ ) .

<sup>(</sup>٣٤) عوالم العلوم ( ج ١٨ ، ص ٢٨٣ ) .

<sup>(</sup>٣٥) في رحاب أئمة أهل البيت : ( ح ٣ ، ص ١٩٦ ) .

۳۹ خشيته لله ۽ أو علم قد استفدته منه

وكانت الفتوحات الإسلامية تطوي كل يوم بلداً جديداً ، وتضم إلى الجسد الإسلامي عضواً جدياً ، ولكنها كانت بحاجة إلى زخم إيماني يصهر مختلف الثقافات والتقاليد والمصالح في بوتقة الأمة الواحدة . وقد تصدى الإمام زين العابدين (ع) واصحابه وأنصاره لهذه المسؤولية وبسبل شتى ، فقد كان شديد الإحترام للموالي ، وهم المنتمون إلى سائر الشعوب التي دخلت في الإسلام ، بعد فتح البلاد لها ، ولما تبلغ من المعارف الإلهية نصيباً كافياً .

وكان كثير من الموالي من خيرة اصحاب الإمام (ع) . كما كان الإمام يتبع منهجاً فريداً في زرع القيم الإلهية في افندة ثلة مختارة منهم .. حيث كان يشتري العبيد ويتعامل معهم بافضل طريقة ثم يُعتقهم ويزوِّدهم بما يوفر لهم الحياة الكريمة ، فيكون كل واحد منهم ركيزة إعلامية بين بني قومه .. ولنقرأ معا أخلاق الإمام في تعامله مع مواليه قبل أن نعرف كيف كان يعتقهم ، فإن تلك الأخلاق الحسنة كانت مدرسة عملية لهم إلى جانب التوجيه المباشر .

روي عن عبد الرزاق ( احد الرواة ) انه قال ، جعلت جارية لعلي بن الحسين (ع) تسكب عليه الماء ليتهيا للصلاة ، فسقط الإبريق من يد الجارية على وجهه فشجّه ، فرفع رأسه إليها فقالت له الجارية ، إنّ الله يقول ، ﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْفَيْظُ ﴾ (آل عمران/١٣٤) قال ، كظمت غيظي ، قالت ، ﴿ وَالْعَافِينَ عَنِ النّاسِ ﴾ (آل عمران/١٣٤) قال ، كالم عمران/١٣٤) قال ، وأل عمران/١٣٤) قال ، الله عزّ وجلّ ٢٠٠٠ الله عزّ وجلّ ٢٠٠٠ .

هكذا كان يتعامل مع الرقيق الذين اعتبرهم بعض الناس ذلك اليوم ان لهم طبيعة غير طبيعة الإنسان، فكيف لا يؤثر فيهم ذلك الخلق الرفيم؟.

ويروي بعضهم القصة التالية التي تعكس مستوى رفيعاً من الصفح والسماحة والإيثار ، تقول الرواية ، كان عنده (ع) قوم اضياف ، فاستعجل خادماً له بشواء كان في التنور ، فاقبل به الخادم مسرعاً فسقط السفود منه على راس بُنّي لعلي بن الحسين تحت الدرجة فاصاب راسه فقتله ، فقال علي للغلام وقد تحير الغلام واضطرب ، " انت حرَّ ، فإنك لم تعتمده " ، واخذ في جهاز ابنه ودفنه .

وكان له مولى يتولّى عمارة ضيعة له، فجاء فاصاب فيها فساداً وتضييعاً كثيراً. فغاظه ما راى من ذلك وغمّه ، فقرع المولى بسوط كان في يده وندم على ذلك ، فلما انصرف إلى منزله أرسل في طلب المولى فجاء فوجده عارياً والسوط بين يديه ، فظنّ أنّه يريد عقوبته ، فاشتد خوفه ، فقال له على بن الحسين ،

<sup>(</sup>٣٦) المصدر: (ص ١٩٦).

<sup>(</sup>٣٧) المصدر : ( ص ١٩٨ ) .

<sup>(</sup>٣٨) المصدر: (ص ١٩٩).

" قد كان مني إليك مالم يتقدُّم مني متله ، وكانت هفوة وزلَّة ، خد دلك السوط واقتصَّ مني " . فقال ، يا مولاي والله إن ظننت إلاَّ أنك تريد عقوبتي ، وأنا مستحق للعقوبة ، فكيف اقتصُّ منك ؟! قال ، " ويحك اقتصَّ " ؟ قال ، معاد الله أنتَ في حلُّ وسعة ، فكرَّر عليه ذلك مراراً والمولى يتعاظم قوله ويجلله ، فلما لم يره يقتص قال له ، " أمّا إذا أبيتَ فالضيعة صدقة عليك "

هذه نماذج من الخلق الكريم الذي اتسم به سلوك الإمام (ع) مع الموالي . وقد كان أسلوب عتق الإمام لهم متميزاً يرويه التاريخ بجلال وإعجاب . فقد روى ابن طاووس في كتاب شهر رمضان المعروف بالإقبال ، بسنده عن الإمام الصادق (ع) أنه قال ؛ كان علي بن الحسين (ع) إذا دخل شهر رمضان لا يضرب عبداً له ، ولا أمة . وكان إذا أدنب العبد والأمة يكتب عنده أدنب فلان ، أدنبت فلانة يوم كذا وكذا، ولم يعاقبه ، فإذا كان آخر ليلة من شهر رمضان دعاهم وجمعهم حوله ، ثم أظهر الكتاب ثم قال ، يا فلان فعلت كذا وكذا وكذا ولم أؤدك أتذكر ذلك ؟ فيقول بلى يابن رسول الله ، حتى ياتي على أخرهم ويقررهم جميعاً ثم يقوم وسطهم ويقول ، أرفعوا أصواتكم وقولوا ، يا علي بن الحسين إن ربك قد أحصى عليك كل عملت كما لحصيت علينا ولديه كتاب ينطق عليك بالحق لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وتجد ما عملت لديه حاضراً ، فاعف واصفح يعف عنك المليك ويصفح ، فإنه يقول ، وليعفوا وليصفحوا ، كل ما عملت لديه حاضراً ، فاعف واصفح يعف عنك المليك ويصفح ، فإنه يقول ، وليعفوا وليصفحوا ، الا تحبون أن يغفر الله لكم ، وهو ينادي بذلك على نفسه ويلقنهم وينادون معه وهو واقف بينهم يبكي

" ربُّنا إنك أمرتنا أن نعفو عمن ظلمنا ، وقد عفونا عمن ظلمنا كما أمرت ، فاعف عنَّا فإنك أولى بذلك منًّا ومن المامورين ، إلهي كرمت فأكرمني إذ كنت من سؤالك وجدت بالمعروف فأخلطني باهل نوالك يا كريم " .

ثم يقبل عليهم فيقول قد عفوت عنكم ، فهل عفوتم عني ما كان مني إليكم من سوء ملكة فإني مليك سوء لنيم ظالم مملوك لمليك كريم جواد عادل محسن متفضل ؟ . فيقولون ، قد عفونا عنك يا سيدنا ، وما اسات . فيقول لهم قولوا ، اللهم اعف عن علي بن الحسين كما عفا عنا واعتقه من النار كما اعتق رقابدا من الرق . فيقولون ذلك ، فيقول ، اللهم آمبن ربَّ العالمين ، اذهبوا فقد عفوت عنكم واعتقت رقابكم رجاء للعفو عني وعتق رقبتي . فإذا كان يوم الفطر اجازهم بجوائز تصونهم وتغنيهم عما في أيدي الناس ، وما من سنة إلا وكان يعتق فيها في آخر ليلة من شهر رمضان ما بين العشرين نفساً إلى أقل أو اكثر ، وكان يقول ، إن لله تعالى في كل ليلة من شهر رمضان عند الإفطار سنعين الف عتيق من النار ، كلاً قد استوجب النار ، فإذا كان آخر ليلة من شهر رمضان اعتق فيها مثلما اعتق في جميعه ، وإني لأحب أن يراني الله وقد اعتقت رقاباً في ملكي في دار الدنيا ، رحاء ان يعتق رقبتي من النار . وما استخدم

<sup>(</sup>٣٩) المصدر .

خادماً فوق حول ، وكان إذا ملك عبداً في أول السنة أو في وسط السنة ، إذا كان ليلة الفطر اعتق واستبدل سواهم في الحول الذاني ثم اعتقوا كذلك ، ولقد كان يشتري السودان وما به إليهم من حاجة ، يأتي بهم عرفات فيسد بهم تلك الفرج فإذا أفاض أمر بعتق رقابهم وجوائز لهم من المال ،

### الفصل الثالث

# دور الإمام (ع) في الاعلام الرسالي

الإعلام الرسالي هو الجهر بالقيم التي يدعو إليها الوحي ، ولعل الكلمة المرادفة له في المنطق الإسلامي " الأذان " ، وإذا كانت الدعوة إلى الله هي الركيزة الأولى لرسالات الله ، فإن الإعلام جانب الساسي منها .

ولقد كانت واقعة الطف الرهبية الفجيعة واحدةً من اعظم الإثارات الإعلامية . أولم يقل السبط الشهيد أنا قتيل العبرة ؟. أولم يتواتر عن أئمة أهل البيت (ع) فضلُ البكاء على الحسين (ع) وزيارة قبره ، والدعاء تحت قبته ؟.

وهذا الدور الإعلامي الذي كان الهدف من استشهاد الإمام الحسين (ع) اضطلع به الإمام زين العابدين (ع) ، ومعه البقية العائدة من كربلاء ، وبالذات عقيلة الهاشميين زينب الكبرى (ع) .

ويقي الإمام (ع) خمساً وتلاثين سنة قائماً بهذا الدور حتى رسَّخ في ضمير الأمة قواعد الإعلام الحسيني المبارك على النحو التالى :

الف ، كان أول واعظم هدف اوسائل الإعلام الحسيني ، إظهار الجانب الماساوي لواقعة الطف ، لتبقى راسخة في ضمير الأجيال المتصاعدة ، ولتكون شعلة متقدة في أفئدة المؤمنين ، تستثير فيهم حوافز الخير والفضيلة ، وتدعوهم إلى الإجتهاد والإيثار ، وليقولوا على مدى العصور ، يا ليتنا كناً معك فنفوز فوزاً عظيماً ، وليكونوا ابداً جنود الحق المتفانين في سبيل الله لكي لا تتكرر فاجعة الطف مرة اخرى ، أو ليكونوا ، إذا وقعت مشاركين فيها بسهم واق ، ومدافعين عن الحق بكل قواهم ،

ومن هذا نجد الإمام زين العابدين (ع) واحداً من البكّائين الخمسة في عداد أدم ويعقوب ويوسف وفاطمة بنت محمد عليهم جميعاً صلوات الله وسلامه .

لقد بقي باكياً بعد واقعة الطف ثلاثاً وثلاثين عاماً ، ما وُضع امامه طعام إلا وخنقته العبرة وقال ؛ لقد قتل ابن بنت رسول قتل ابن بنت رسول الله جائعاً ، فإذا جيء إليه بشراب انهالت دموعه فيه وقال ؛ لقد قتل ابن بنت رسول الله عطشاناً ، وإذا مرّ على جزّار استوقفه وساله ، هل سقى الشاة ماءً ، ثم طفق يبكي ويقول ، لقد قتلوا . سبط رسول الله ظامناً على شط الفرات ،

وقد ضج لبكانه مواليه وأهل بيته ، قال له أحد مواليه مرة ، جُعلت فداك يابن رسول الله ، إني أخاف أن تكون من الهالكين ، قال ، إنما أشكو حزني إلى الله ، وأعلم من الله مالا تعلمون ، إني لم أذكر مصرع

بنى فاطمة إلا خنقتنى العبرة

باء ، ولم يكن البكاء الرسالة الوحيدة التي حملها الإمام زين العابدين (ع) إلى التاريخ ، فقد كانت رسالة الكلمة الثائرة هي المشكاة الصافية التي تشع من خلالها رسالة الكلمة ، فمنذ الأيام الأولى لملحمة كربلاء عملت كلماتُ آل البيت (ع) وفي طليعتهم الإمام السجاد والصديقة زينب الكبرى (ع) في هدم جدار الصمت والتردد والخوف ، في الكوفة ، وفي الشام ، ثم في المدينة المدورة ،

وحينما فرَّق عامل يزيد " الأشدق " أهل البيت في البلاد الإسلامية خشية انتفاضة أهل المدينة حسب بعض الروايات التاريخية ، رُفِعَ لظُلامة الحسين (ع) في كل حاضرة منبر وجهاز إعلامي مقتدر .

ومن اشهر خطب الإمام (ع) تلك الرائعة التي اوردها في مسجد الشام ، والتي تحتوي على منهاج المبنر الحسيني الذي او اتبعناه ، لكان ابلغ اثراً وانفذ في افئدة الناس ، وها نحن نتدبر في مفردات هذا المنهج قبل ان نستوحي معاً نص الخطاب ،

الف ، حدد الإمام أهداف المنبر إذ قال للخاطب الذي سبقه إلى المنبر ، اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق ، فتبوًا مقعدك من النار . . وتوجه إلى يزيد وقال له ، أتاذن أن أصعد هذه الأعواد فاتكلم بكلام فيه لله رضاً ولهؤلاء الجلساء نفع وثواب .

إذاً لابد أن تكون توجيهات الخطيب خالصة لوجه الله ، وأن يبحث عما يرضي الله ، حتى ولو أسخط الطغاة ، وأن ينطق بما ينفع الناس لا بما يضرهم .

باء ، ثم بدأ الحديث بذكر الله سبحانه ، وحدر الناس عقابه ، وذكرهم بالموت والفناء ، ولا أبلغ من الموت موعظة ولا من الفناء رادعاً .

وجاء في بعض الروايات أن الناس قد أجهشوا بالبكاء عندما أكمل الإمام (ع) حديثه عن الأخرة ، مما جعل قلوبهم خاشعة تستقبل ما بينه بعدند من البصائر السياسية .

جيم ، وبيَّن الإمام (ع) خطه السياسي الأبلج الذي ينتهي إلى سيد المرسلين محمد وأهل بيته المعصومين (صلَّى الله عليه وعليهم اجمعين) ، وأسهب في بيان صفاتهم التي هي المثل الأعلى في المثل الأعلى الأعلى الأعلى الأعلى الأعلى الأعلى في المثل الأعلى ال

دال ، وأشهر الإمام (ع) ظُلامة السبط الشهيد ، وحملها راية حمراء تدعو الضمائر الحرة إلى الجهاد من اجل الله وفي سبيل نصرة المظلومين ، وهذه هي أشد محاور المدبر الحسيني ، إثارةً للعواطف وتهيجا لكوامن الحزن والأسى .

هاء ، وبعد أن أمر يزيد بأن يقطع علبه المؤذن حديثه لم يترك الإمام (ع) المنبر كما كان معهوداً ، وإنما استوقفه عند الشهادة الثانية وحمل يزيد مسؤولية قتل والده ، مما يعني - في لغة العصر - وضع

<sup>(</sup>٤٠) المصدر: (ص ٢٠٩).

النقاط على الحروف ، فلا يكفي للتخطيب الحسيني أن يشير من بعيد إلى الحقائق السياسية ، بل لابد أن يصرّح بها بوضوح حتى يتبصر الناس وتتم الحجة عليهم .

وهكذا استطاع الإمام السجاد (ع) عبر هذا المنهاج الرائع أن يزلزل عرش يزيد زلزالاً حتى تنصل من جريمته النكراء ، وتوجه إلى الجماهير الغاضبة التي كادت تبتلعه قائلاً ، أيها الناس ، أتظنون أني قتلت الحسين ، فلعن الله من قتله عبيد الله بن زياد عاملي بالبصرة أد .

اما خطاب الإمام (ع) الذي ينبغي أن يُتخذ مثلاً للخطَّب الصبيئية ، فهو التالي :

" أيها الناس احتركم الدنيا وما فيها ، فإنها دار زوال ، قد أفنت القرون الماضية ، وهم كانوا أكثر منكم مالاً ، وأطول أعماراً ، وقد أكل التراب جسومهم ، وغير أحوالهم ، أفتطمعون بعدهم ، هيهات هيهات ، فلابد من اللحوق والملتقى ، فتدبروا ما مضى من عمركم وما بقي ، فأفعلوا فيه ما سوف يلتقي عليكم بالأعمال الصالحة قبل انقضاء الأجل وفروغ الأمل ، فعن قريب تؤخذون من القصور إلى القبور ، وبافعالكم تحاسبون ، فكم حوالله حمن فاجر قد استكمات عليه الحسرات ، وكم من عزيز قد وقع في مهالك الهلكات ، حيث لا ينفع الندم ، ولا يُقات من ظلم ، ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً .

قالوا: فضج الناس بالبكاء لبالغ أثر مواعظه في أنفسهم ثم قال:

" أيها الناس ء لُعطينا ستّاً وفُضِّلنا بسبع ،

أعطينا العلم ، والحلم ، والسماحة ، والفصاحة ، والشجاعة ، والمحبة في قاوب المؤمنين ،

وفُضِّلتا بان منَّا النبيَّ المختار محمداً ، ومنَّا الصدّيق ، ومنَّا الطيار ، ومنَّا اسد الله واسد رسوله ، ومنَّا سبطا هذه الأمة .

من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنباته بحسبي ونسبى .

ليها الناس 1 أنا أبن مكة ومنى ، أنا أبن زمزم والصفا ، أنا أبن من حُمل الرُّكن بأطراف الرداء ، أنا أبن خير من أنتزر وارتدى ، أنا أبن خير من انتعل واحتفى ، أنا أبن خير من طاف وسعى ، أنا أبن خير من حجٍّ ولبًى ، أنا أبن من حُمل على النُبراق في الهواء ، أنا أبن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ، أنا أبن من بلغ به جبرئيل إلى سدرة المنتهى ، أنا أبن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ، أنا أبن من صلَّى بملائكة السماء ، أنا أبن من أوحى إليه الجليل ما أوحى ، أنا أبن محمد المصطفى ، أنا أبن على المرتضى ، أنا أبن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا ، لا إله إلا الله ،

أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين ، وطعن برمحين ، وهاجر الهجرتين ، وبايع البيعتين وقائل بيدر وحثين ، ولم يكفر بالله طرفة عين ،

<sup>(</sup>٤١) المصدر: (ص ٢٠٩).

<sup>(</sup>٤٢) المصدر .

أنا ابن صالح المؤمنين ، ووارث النبيين ، وقامع الملحدين ، ويعسوب المسلمين ، ونور المجاهدين وزين العابدين ، وتاج البكانين ، وأصبر الصابرين ، وأفضل القانمين من آل ياسين رسول رب العالمين . أنا ابن المؤيد بجبرئيل ، المنصور بميكائيل ، أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين ، وقاتل المارقين والناكثين والقاسطين ، المجاهد أعداءه الناصبين ، وأفخر من مشى من قريش أجمعين ، وأول من أجاب واستجاب لله ولرسوله من المؤمنين ، وأول السابقين ، وقاصم المعتدين ، ومبيد المشركين ، وسهم من مرامي الله على المنافقين ، ولسان حكمة العابدين ، وناصر دين الله ، وولي أمر الله ، وبستان حكمة الله ، وعية علمه .

سمح ، سخي ، بهي ، بهلول ، زكي ، أبطحي ، رضي ، مقدام ، همام ، صابر ، صوام ، مهذب ، قوام ، مهذب ، قوام ، مقام ، قاطع الأصلاب ، ومفرق الأحزاب ، أربطهم عنانا ، وأثبتهم جَنانا ، وأمضاهم عزيمة ، وأشدهم شكيمة ، أسد باسل ، يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسنة وقربت الأعنة طحن الرحا ، ويذروهم فيها درو الربح الهشيم ، ليث الحجاز ، وكبش العراق ، مكي مدني خيفي عقبي بدري أحدي شجري شجري مهاجري ، من العرب سيدها ، ومن الوغى لينها ، وارث المشعرين وأبو السبطين ، الحسن والحسين ، ذك جدي على بن أبي طالب .

ثم قال ، أنا أبن فاطمة الزهراء ، أنا أبن سيدة النساء ...

فلم يزل يقول ، انا أنا ، حتى ضج الناس بالبكاء والنحيب ، وخشي يزيد ( لعنه الله ) أن يكون فتنة ، فامر المؤدن فقطع عليه الكلام ، فلما قال المؤدن ، الله أكبر قال علي ، لا شيء أكبر من الله ، فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله ، قال علي بن الحسين ، شهد بها شعري وبشري ولحمي ودمي ، فلما قال المؤدن ، أشهد أن محمداً رسول الله ، التفت من فوق المنبر إلى يزيد فقال ، محمد هذا جدي أم جدك يا يزيد ؟ ، فإن زعمت أنه جدك فقد كنبت وكفرت ، وإن زعمت أنه جدي فَلِمَ قتلتَ عِترَته ؟ قال ، وفرغ المؤدن من الأدان والإقامة وتقدم يزيد فصلًى صلاة الظهر " " المؤدن من الأدان والإقامة وتقدم يزيد فصلًى صلاة الظهر " " المؤدن من الأدان والإقامة وتقدم يزيد فصلًى صلاة الظهر " " المؤدن عن الأدان والإقامة وتقدم يزيد فصلًى صلاة الظهر " " المؤدن عن الأدان والإقامة وتقدم يزيد فصلًى صلاة الظهر " " المؤدن عن الأدان والإقامة وتقدم يزيد فصلًى صلاة الظهر " " المؤدن عن الأدان والإقامة وتقدم يزيد فصلًى صلاة الظهر " " المؤدن عن الأدان والإقامة وتقدم يزيد فصلًى صلاة المؤدن عن المؤدن عن الأدان والإقامة وتقدم يزيد فصلة عليه المؤدن عن الأدان والإقامة وتقدم يزيد فصلة والمؤدن عن المؤدن عن المؤدن عن الأدان والإقامة وتقدم يزيد فصلة عليه عليه المؤدن عن الأدان والإقامة وتقدم يزيد فصلة عليه المؤدن عن الأدان والإقامة وتقدم يذيد فصلة والمؤدن عن الأدان والإقامة وتقدم يؤيد في المؤدن عن الأدان والإقامة وتقدم يؤيد في المؤدن عن الأدان والإقامة وتقدم يؤيد فوق المؤدن عن الأدان والإقامة وتقدم يؤيد في المؤدن عن المؤدن عن الأدان والإقامة وتقدم يؤيد فصل على المؤدن عن المؤدن عن الأدان والإقامة وتقدم يؤيد في المؤدن على المؤدن عن المؤدن على المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن على المؤدن المؤدن

### الدعاء مدرسة ومنير:

لقد بعث الله تعالى إلينا رسالته ، ترى كيف نستجيب له ، ونرد إلى ربّنا الرحمن التحية ؟ . 

ذردُها بالدعاء ، فإنه منهج حديث العبد مع ربّه عزَّ وجلَّ ، كما أن الوحي دروة حديث الرب مع عباده ، والدعاء مخ العبادة ، ولباب التواصل ، وجوهر الصلاة . وكل دعاء حميد إلاّ أن الله تعالى أنعم علينا بأن 
هدانا لتعلم أدعية أوليائه ، وبما أورثنا من أدعية النبيِّ وأهل بيته عليه وعليهم الصلاة والسلام ، ويبدو أنها 
جميعاً أدعية تُوارثها عباد الله من الأنبياء ، ومن ثم من الوحي الإلهي ، أولا أقل هي تجليات الوحي على افتدة 
الهداة من عباد الله المقرَّبين ، وانعكاس لمحارف الوحي على قلوبهم الزكية والسنتهم الصادقة .

<sup>(</sup>٤٣) ناسخ التواريخ : ( ج ٢ في حياة الإمام زين العابدين ص ٢٤١ ) .

فالأدعية الماثورة - إذاً - هي الوجه الآخر للوحي ، وهي ظلاله الوارفة ، وأشعته المديرة ، وتفسيراته وتأويلاته .

وهكذا كانت الأدعية كنوز المعارف الريانية ، وتلاد الحكم التي لاتنفذ ، وفي طليعتها ادعية الصحيفة السجادية التي جمعت من كلمات الإمام زين العابدين (ع) ،

فإلى ماذا كان يهدف الإمام من تلك الأدعية ؟. لا ريب أنها كانت شعاعاً من قلبه المدير بالإيمان ، وفيضاً من فؤاده المنقد بحب الله ، وكانت كلماتُها تتزاحم على شفاه رجل كاد يذوب في هيام ربِّهِ ، ولم تكن تُكُفاً منه ،

بلى ، قد حققت أهدافاً عديدة أبرزها تعليم عباد الله كيف يدعون ربَّهم العظيم ، وكيف يتضرعون إليه ، ويتحببون إليه ، ويلتمسون رضاه ، ويتوافون على أسمائه الحسنى ، وكيف يطلبون منه حوانجهم ، وماذا يطلبون ؟،

وهذا الهدف الرباني تفرّع بدوره إلى عدة أمور حياتية يذكرها المؤرخون عادةً عند بيان حكمة الصحيفة السجادية ، ونحن نشير إليها باختصار شديد ،

ا ، ان الضغوط كانت بالغة الشدة في عهد الإمام السجُّاد (ع) إلى درجة ان عقيلة الهاشميين زينب الكبرى (ع) أصبحت لفترة ، وسيطة في شؤون الإمامة بين الإمام والمؤمنين ، وفي مثل تلك الظروف العصيية كان من الطبيعي أن ييث الإمام بصائر الوحي وقيم الرسالة عبر الأدعية التي مشت في الأمة ولا تزال كما يمشى الشدى عند نسيم عليل !!

ب -- والإمام كثائر رياني لم يدع معارضة الطواغيت والوقوف بوجه الفساد الذي أوجدوه بسبب
 الظروف الصعبة ، بل عارضهم بالأدعية التي لم تستطح لجهزة النظام برغم قوتها صد الإمام عنها .

وهكذا أتم الله سبحانه الحجة علينا ، كي لاندع الوقوف بوجه الطغاة باية وسيلةٍ ممكنة ، حتى في أشد العصور إرهاباً وقمعاً .

ج ، وكانت الأدعية — إلى ذلك — وسيلة تربية الناس على التقوى والفضيلة والإيثار والجهاد وذلك بما تضمنت من مفاهيم متسامية ، ومواعظ ربانية ، فكان النخبة من أبناء الأمة يتغنون عليها كما يتغذى النبات الزاكي من أشعة الشمس ، فإن حركات المعارضة تحتاج إلى زخم ثوري يدفع أبناءها قُدُماً في طريق المعارضة كالنشرات السرية والجلسات الخاصة ، والشعارات والبيانات ، فإن تلك الصحف المطهرة كانت غذاءً رساليًّا لتلك النخبة المؤمنة في مواجهة النظام الأموي .

ولا تزال أدعية الإمام (ع) التي جمعت في الصحيفة السجادية ، لاتزال هذه الادعية ذلك الزخم الإيماني الذي يوفر لنا الروح الإيمانية في الأيام العصيبة ، ولا اظن - بعد القرآن - أن كتاباً يكون تسلية لفؤاد المحرومين ، وثورة في دماء المستضعفين ، ونوراً في افندة المحاهدين وهدى على طريق الثانرين كالصحيفة السجادية ، فسلام الله على من تبتسل كالصحيفة السجادية ، فسلام الله على من تبتسل

بها مع كل صباح ومساء . الشعر منبر سيار :

تناغم الحياة ينعكس في ضمير الإنسان بحبك أوزان الشعر ومعانيه البديعة وكانت العرب في الجاهلية وفي العصور الإسلامية الأولى ، بالغة الإهتمام بالشعر وقد مدح ربنا سبحانه في سورة الشعراء أولنك المؤمنين منهم النين ينتصرون للمظلوم وقد اهتم أنمة الهدى (ع) بالشعر كمنبر سيار يمشي بين الناس بانسياب ، كما أن الطغاة بدورهم استخدموا الشعراء مطية لإعلامهم المضلّل ، وقد قيل إن الإمام زين العابدين (ع) نظم الشعر ، واشهر ما ينقل عنه تلك الرائعة التي يقول فيها ،

يجرعها في الأنام كاظمنا أولنا مبتاسى و آخرنا و ندن أعيادنا ماتمنا يامن طول الزمان خانفنا نا بيان الأنام افتنا جاددُنا حقَّنا و غاضبنا نصن بندو المحصطفى ذوو غصص عظيمة في الأنصام محنتنا الدورى بعيدهم و النصاص و الداس و ما و الداس و ما و ما و ما خصصنا به من الشرف الطا يُحكُم فيسه لنسا و الحكم فيسه لنسا ونسب إليه ابن شهر اشوب في المناقب قوله ،

إذا ميسز الصحاحُ من المراضِ كمسا عرف السواد من البياضِ كمسا عرف السواد من البياضِ وقاضينا الإلسه، فنعسم قساض

ونسب إليه ابن شهر اشوب في المنافب فول لكـــم مـــــا تدَّعـــون بغيـــر دَــقً عـــرفتـــمُ حقَّنــــا فجدلتمـونـــــا كتـــــابُ الله شاهـدُنـــا عليكـــــــم

أما تلييده للشعراء المدافعين عن الحق ، فنعرفه من خلال قصة مع الفرزدق الذي كان محسوباً على بلاط الأمويين ، إلا أنه كان ينتمي تاريخياً إلى البيت العلوي ، فلما وجد فرصة فاضت قريحته بالرائعة المعروفة ، فلما غضب عليه هشام بن عبد الملك والسلطة الأموية واعتقل ، بادر الإمام بجائزته ، وبقي إلى آخر حياته يعيش في ظل الإمامة الإسلامية حسبما يذكر بعض المؤرخين .

أما رائعته وقصتها ، فهي التالية ،

رواها السبكي في طبقات الشافعية بسند متصل إلى ابن عائشة عبد الله بن محمد عن لبيه ، قال ا حج هشام بن عبد الملك فطاف بالبيت فجهد أن يصل إلى الحجر فيستلمه فلم يقدر عليه ، فنُصب له منبرٌ وجلس عليه ينظر إلى الناس ومعه أهل الشام ، إذ اقبل علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، وكان من أحسن الناس وجهاً واطيبهم أرجاً ، فطاف بالبيت فلما بلغ الحجر تنجَّى له الناس حتى

<sup>(</sup>٤٤) بحار الأنوار : ( ح ٥٤ ، ص ١٣٨ - ١٣٩ ) .

<sup>(</sup>٤٥) في رحاب أهل البيت : ( ج ٣ ، ص ٢٤٩ ) .

يستلمه ، فقال رجل من أهل الشام من هذا الذي قد هابه الناس هذه الهيبة ؟ . فقال : هشام لا أعرفه ، مخافة أن يرغب فيه أهل الشام ، وكان الفرزدق حاضراً فقال الفرزدق ، ولكني أعرفه . قال الشامي ، من هو يا أبا فراس ؟ . فقال الفرزدق ( وقد توافقت روايتا سبط ابن الجوزي والسبكي إلا في أبيات يسيرة ، وهذا ما ذكراه ) ،

هذا الذي تُعسرف البطحاءُ وطاتَــهُ هـــذا ابــنُ خيــر عبــان اللــه كُلُّهــــمُ ىكــــادُ يَمْسِـكُه عرفـــانُ راحَتِـــه إذا رأتُ قريدش قدالَ قائلُهـ إنْ عُدُّ أهلُ التَّقي كانوا دوي عسدر هـــذا ابــنُ فاطمــةِ إن كنــتَ جاهلَــــهُ وليسس قولُك مسن هدنا بضائسيره يُغضي حَياةً ويُغْضَى مِسْنُ مَهابَتِ ِ يُنْمُسِي إلى دروةِ العسرِّ التي قُصُرتُ مـــن جـدُّه دان فضـل الأنبيـاء لــه ينشق نورُ الهدى عن صَبْح غُرَّتِ و مشتقة من رسول الله نبعتُ الله شرُّفَ فَ قِدْم اللهِ عَرْف اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ ع كِلتا يَديب وغيــاثُ عـمٌ نفعُهمــا سهـــلُ الخليقــةِ لا تُخشــى بــــوادرهُ حمَّالُ انقـالِ اقـوامِ إذا فُدردوا ما قال ، لا ، قط إلا في تشهده عَـمُّ البريـةُ بالإحسان فانقشعـتُ مِنْ مَعشرٍ حبهم دي ، ويُغضُهُم لا يُستطيعُ جوادٌ بَعْدَ غايتِهم هـــمُ الْغُيـــوثُ إذا مـا لزمــةٌ لزمـــتْ لا يُنقص العسرُ بَسُطاً من أَكُفُّهِم يُستدفع السوءُ والبلوى بدُبِّهسرمٌ مُقّدُمٌ بعد زكر الله ذكرُهُ لم يَابَى لهم أن يَحُلُّ السنةُ ساحتُهم

و البيـت يعرفـه و الْحِـلُّ و الصَـرمُ ركنُ الحطيــم إذا مــا جــاءُ يَستلــمُ إلى مكارم هذا يُنتهي الكرُّمُ أو قيل مّن خيرُ أهلِ الأرضِ قيلَ هُمُ بِجَـدُّه أنبياءُ اللـه فــد خُتِمـــوا ٱلْفُرْبُ تَعــرف مَــن أنكــرتَ والعجَــمُ فَمَا يُكلُّمُ إلاَّ حيــنَ يَبتســـمُ عنها الأكفُّ وعن إدراكها القدُّمُ وفضــل أمتــه دانــت لــــه الأمــــ كالشمس تُنْجابُ عن إِشرافِها الظَّلَمُ طابت عناصره والذيث والشيَّدمُ جـرى بــذاك لــه فــي لوحِــو القلّـــمُ بُستوكَفـــان ولا يَعروهمـا العــدَمُ يزينه اننان حُسْنُ الْخُلِقِ والكرَّمُ رحبُ الفِناء ، اريبٌ حين بُعتزمُ لــولا التشهــــدُ كــانتُ لاؤه نُعَـــــمُ عنــه الغيـــابهُ لا هلــقٌ ولا كَهَـــــ كفرٌ ، وقربه مُ ملجاً ومُعْتَصَ ولا يُدانيه مُ قَومٌ وإن كُرُمُ وان عَرُمُ والأست أسد الشيري والبراي مُدُّتبهمُ سيَّان دلك إن أَنْسرَوْا وإنْ عُرمُسوا ويُستربُّ بــه الإحســـانُ والنَّعــــمُ في كلَّ حدُّه ، ومحتومٌ به الْكلُّم خسمٌ كرسمٌ ، واسد سالندى مُضَمَّم

ايُّ الخلائـــقِ ليســتْ فــي رقابهــــمُ لَوُّ ليَّـــةِ هـَـــــذا اولُـــهُ نحَـــمُ مَن يَعُــرِف اللــه يَعْــرِف أَوَّليَّــة ذا اللهُ الأُمَــمُ

هذا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) ، فغضب هشام وأمر بحبس الفرزدق بعسفان بين مكة والمدينة ، فبعث إليه علي بالف دينار فردها وقال ، إنما قلت ما قلت غضباً لله ولرسوله ، فما آخذ عليه أجراً . فقال علي ، نحن أهل بيت لا يعود إلينا ما أعطينا ، فقبلها الفرزدق وهجا هشاماً فقال ،

أيحسبني بين المدينة والتسي إليها قلسوبُ الناس يَهوي مُنيبُها يُقلُّبُ راساً لم يكن راسَ سَيْسنو وعَيناً لمه حسولاء بابر عُيوبُها

فاَخبر هشامُ بذلك فاطلقه . ولكنه قطع راتبه من الديوان ، وكان الف دينار سنوياً ، فاشتكى إلى الإمام فاعطاه أربعين الف دينار وقال له ، لو كنت تحتاج إلى أكثر لأعطيتك ، فعاش الفرزدق أربعين عاماً ثم مات رحمه الله تعالى .

#### رسالة الحقوق:

يبحث بعض الناس عن الدرجات العلى في الإيمان وبتساءلون ، كيف نجتهد حتى نصبح مؤمنين حق الإيمان ؟، لمثل هؤلاء كتب الإمام زين العابدين (ع) رسالة الحقوق التي تشرح واجبات المؤمن ومسوؤلياتيه تجاه الخالق والناس ، وتحدّد — بالتالي — طبيعة العلاقة القائمة على اسس متوازنة وعادلة ، وقد استهلّت الرسالة بما يلى ،

" إعلم - رحمك الله - أن لله عليك حقوقاً محبطةً بك في كل حركة تحرّكتها ، أو سكنة سكنتها ، أو منزلة نزلتها ، أو جارحة قلبتها ، أو الله عليك ما أوجبه عليك نفسك من قرنك إلى قدمك ، على اختلاف جوارحك ، فجعل لبصرك عليك حقاً ، ولسمعك عليك حقاً ، وللسانك عليك حقاً ، وليدك عليك حقاً ، ولرجك عليك حقاً ، ولبطنك عليك حقاً ، ولفرجك عليك حقاً ، ولنحائك عليك حقاً ، ولفرجك عليك حقاً ، فهذه الجوارح السبع التي بها تكون الافعال . ثم جعل لافعالك عليك حققاً ، لصلاتك عليك حقاً ، ولمومك عليك حقاً ، ولصدقتك عليك حقاً ، ولهديك عليك حقاً ، ولافعالك عليك حقاً ، ثم تُخرج حقاً ، ولمومك عليك حقاً ، ولمدوق رعيتك ، ثم حقوق رحيتك »

ويستمر الإمام (ع) في ببان هذه الحقوق وفروعها ، ويبيّن من خلالها العلاقة المثلى بين الانسان وبين الخلق والخالق ، وسوف نستوحى من دراسة رسالة الحقوق البصائر التالية ،

اولاً ، أن حديث الإمام (ع) كان موجهاً للصفوة من أهل الإيمان ، الذين بشروا الكمال وسبعوا إليه سعيه ، لذلك تجد الحقوق المذكورة في هذه الرسالة نجمع بين الحقوق الواجبة والأخرى المندوبة ، بـل

<sup>(</sup>٤٦) مي رحاب أثمة أهل الست : ( ح ٣ ، ص ٢١٦ ) .

إن أكثرها من النوع الثاني •

دانياً ، إن هذه الرسالة وأمثالها مما نجده عند أنمة أهل البيت (ع) في صيغة رسائل أو وصايا مفصلة، والتي جمعها العالم الكبير الحسن بن على بن شعبة الحلبي في كتابه الفذ ( تحف العقول ) كانت بمتابة دروس مركزة في التربية الرسالية توارثها الصالحون من أولياء أهل البيت ( عليهم السلام ) بهدف بناء القدوات المثلى والطليعة المتميزة من أبنائهم ليكونوا شهداء على الناس .

وما احوجنا نحن المسلمين اليوم إلى العودة إليها في مناهج التربية ، وبالذات في الحوزات العلمية التي هي الامتعاد الرسالي لخط أهل البيت النبوي (ع) .

ثالثاً ، إن هذه الرسالة تحافظ على توازن الشخصية الإيمانية وتصونها من التطرف نحو جانب من الشريعة وإهمال سائر الجوانب ، فلابد أن تتسع صدورنا لكافة أبعاد الشريعة ، وضمن برامج محددة بجدها في مثل رسالة الحقوق .

وكلمة أخيرة ، إن هذه الرسالة تعكس البصيرة القرآنية ذات الشمول والعمق والدقة التي تتناسب ومقام الإمامة لسيد الساجدين (ع) ، والتي يعجز عن مثلها أي فقيه أو عالم إن لم يكن متصلاً برافد الرسالة الذي لا ينضب . فسلام الله على من أرسلها ، وبارك الله لمن استجاب لها .

#### كراماته وشهادته:

استغاضت كتب الأثر بالحديث القدسي الذي ينطق عن ربِّ العزة بالقول ، " عبدي اطعني تكن مثلي (أو مثلي ) أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون " .

وكتاب الله العزيز حافل بامثلة واقعية من تاريخ الأنبياء والصالحين الذين استجاب الله دعاءهم بما لعجز الداس . أليس طوفان نوح وسفينته ، ونيران إبراهيم التي جعلها الله تعالى برداً وسلاماً ، وعصا موسى التي القاها فجعلها الله ثعباناً مبيناً ، وحديث عيسى في المهد صبياً ، واستجابة دعاء إبراهيم ثم زكريا حينما رزقهما الله أولاداً وقد بلغا من الكبر عتياً ، اليس كل ذلك من كرامة الله لأوليائه المظصين ؟ . فلماذا يصعب على البعض تصديق كرامات أولياء الله الأخرين ، كما يصدقون بكرامات أولياء الله السابقين ؟ . أوليس الحديث النبوي الشريف يقول ، " علماء أمّتي كانبياء بني إسرائيل " ؟ . فكيف تصدق المعجزة على عهد بني إسرائيل بنص القرآن ، ولا تاتي الكرامة على يد أهل بيت الرسول ؟ .

وهذا علي بن الحسين (ع) ، الذي قرانا معاً بعض صفاته ، أيعزُّ على الله سبحانه أن يجري على يديه الكرامات ؟ ومَن أولى بها ممن كان على مثل تلك الصفات ، قوَّامَ الليل ، صوّام النهار ، بكّاءً ، سجّاداً ، الخ .....

ونحن إذ نقتطف من تاريخه (ع) نزراً يسيراً من كراماته ، فلكي نزداد يقيناً بان ربَّنا سبحانه يستحيب دعوة المخلصين من عباده الذين جاروا إليه بكل كيانهم وابعاد وجودهم ، . ثم نزداد للائمة من الهل

البيت (ع) حبًّا ، فإن حُبُّهم نجاةٌ من النار ووسيلةٌ إلى الله عزٌّ وجلَّ ،

الله (ص) ، أن الله ألهمه من علمه عبر رؤيا شاهد فيها رسول الله (ص) ، ما أظهر كرامته وفضله ، والقصة كما يلي ،

روي عن الإمام الصادق (ع) أنه قال ،

" لمَّا وُلِّي عبد الملك بن مروان الخلافة كتب إلى الحجاج بن يوسف ،

بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد الملك بن مروان امير المؤمنين إلى الحجاج بن يوسف،

اما بعد ، فانظر دماء بني عبد المطلب فاحقنها واجتنبها ، فإني رايت آل ابي سفيان لما ولعوا فيها لم يلبثوا إلا قليلاً ، والسلام ، قال ، وبعث بالكتاب سراً .

وورد الخبر على علي بن الحسين (ع) ساعة كتب الكتاب وبعث به إلى الحجاج ، فقيل له ، إنّ عبد الملك قد كتب إلى الحجاج كنا وكنا ، وإن الله قد شكر له ذلك ، وثبَّت ملكه وزاده برهة .

قال ؛ فكتب على بن الحسين (ع) ،

#### بسم الله الرحمن الرحيم

إلى عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين من علي بن الحسين بن علي ،

أما بعد ، فإنك كتبت يوم كذا وكذا ، من ساعة كذا وكذا من شهر كذا وكذا بكذا وكذا ، وإن رسول الله (ص) أنبأني وخبرني ، وإن الله قد شكر لك ذلك وثبت ملكك وزادك فيه برهة ،

وطوى الكتاب وختمه وأرسل به مع غلام له على بعيره ، وأمره أن يوصله إلى عبد الملك ساعة يقدم عليه ، فلما قدم الغلام أوصل الكتاب إلى عبد الملك ، فلما نظر في تاريخ الكتاب وجده موافقاً لتلك الساعة التي كتب فيها إلى الحجاج ، فلم يشك في صدق علي بن الحسين (ع) وفرح فرحاً شديداً ، وبعث إلى علي بن الحسين (ع) بوقر راحلته دراهم ثواباً لما سرَّه من الكتاب " لا .

٢- وكذلك قصته مع لبي خالد الكابلي ، ويرويها الإمام الباقر (ع) كالتالي ،

" كان أبو خالد الكابلي يخدم محمد بن الحنفية دهراً ( وهو أبن الإمام علي ، وعم الإمام السجاد عليهما السلام) . وما كان يبتك في لنه إمام حتى أتاه ذات يوم ، فقال له ، جعلت فداك إن لي حرمة ومودة وانقطاعاً ، فاسالك بحرمة رسول الله (ص) وامير المؤمنين (ع) إلاّ اخبرتني انت الإمام الذي فرض الله طاعته على خلقه ؟، قال ، فقال ، يا أبا خالد حلّفتني بالعظيم ، الإمام عليٌّ بن الحسين (ع) عكيٌّ وعليك وعلى كلٌّ مسلم ، فاقبل أبو خالد لماً أن سمع محمد أبن الحنفية ، وجاء إلى علي بن الحسين (ع) فلما استاذن عليه أخبر أن أبا خالد بالباب ، فاذن له .

<sup>(</sup>٤٧) بحار الأنوار: ( ج ٤٦ ، ص ٤٤ ) .

فلما دخل عليه ودنا منه ، قال ، مرحباً يا كنكر ، ما كنت لنا بزائر ما بد لك فينا ؟.

فخر أبو خالد ساجداً شاكراً لله تعالى مما سمع من علي بن الحسين (ع) ، فقال ، الحمد اله الذي لم يمتني حتى عرفت إمامي .

فقال له علي (ع) ، وكيف عرفت إمامك يا ابا خالد ؟.

قال ، إنك دعوتني باسمي الذي سمّتني به أمي التي ولدتني ، وقد كنت في عمياء من أمري ، ولقد خدمت محمد أبن الحنفية عمراً من عمري ولا أشك أنه إمام ، حتى إذا كان قريباً سالته بحرمة الله تعالى وحرمة رسوله (ص) وبحرمة أمير المؤمنين (ع) فارشدني إليك ، وقال ، هو الإمام علي وعليك وعلى جميع خلق الله كلهم ، ثم أدنت لي فجئت فدنوت منك وسميّتني باسمي الذي سمّتني أمي ، فعلمت أنك الإمام الذي فرض الله طاعته علي وعلى كل مسلم " المهام الذي فرض الله طاعته علي وعلى كل مسلم " المهام الذي فرض الله طاعته علي وعلى كل مسلم " المهام الدي فرض الله طاعته علي وعلى كل مسلم " المهام الذي فرض الله طاعته علي وعلى كل مسلم " المهام الدي فرض الله طاعته علي وعلى كل مسلم " المهام الذي فرض الله طاعته علي وعلى كل مسلم " المهام الدي فرض الله طاعته علي وعلى كل مسلم " المهام الدي فرض الله طاعته علي وعلى كل مسلم " المهام الدي فرض الله طاعته علي وعلى كل مسلم " المهام الدي فرض الله طاعته علي وعلى كل مسلم " المهام الدي فرض الله طاعته علي وعلى كل مسلم " المهام الدي فرض الله طاعته علي وعلى كل مسلم " المهام الدي فرض الله طاعته علي وعلى كل مسلم " المهام الدي فرض الله طاعته علي وعلى كل مسلم " المهام الدي فرض الله طاعته علي وعلى كل المهام الدي فرض الله طاعته علي وعلي كل المهام الدي فرض الله طاعته علي وعلي كل المهام الدي فرض الله طبع المهام الدي فرض الله طبع الله طبع المهام الدي فرض الله طبع المهام ال

٣- ويذكر الشيخ الطوسي القصة التالية ليضاً،

خرج علي بن الحسين (ع) إلى مكة حاجاً حتى انتهى إلى والربين مكة والمدينة ، فإذا هو برجل يقطع الطريق ، قال ،

فقال لعلى إنزل .

قال ، ترید مادا ؟.

قال ، أريد أن أقتلك وأخذ ما معك .

قال ، فأنا أقاسمك ما معى ولُحِلُّك .

قال ، فقال اللص ، لا .

قال ، فدع معي ما اتبلغ به .

فابي .

قال ، فاين ربك ؟.

قال ، نائم ،

قال ؛ فإذا أَسَدَانِ مُقبلان بين يَدِيه فلخذ هذا براسه وهذا برجلَيه .

قال ، زعمتُ انٌ ربك عنك نائم 🍾 .

٤- ومن كراماته صلوات الله وسلامه عليه ، ما ظهر عند وفاته ، فاقد توفي الإمام بعد أن دس إليه الأمويون السم في عام ( ٩٤ ) في شهر محرم في اليوم الخامس والعشرين ، وقيل في اليوم الثامن عشر، وفي تلك السنة توفي طائفة من الفقهاء حتى سميت سنة الفقهاء . ولست استبعد أن يكون النظام

<sup>(</sup>٤٨) المصدر: (ص ٤٦).

<sup>(</sup>٤٩) المصدر: ( ص ٤١) .

وهل يعقل أن يموت كل الفقهاء في سنة واحدة صدفةً ، علماً بان المعروف أن الإمام السجاد (ع) استشهد متاثراً بالسم الذي دسه إليه عبد الملك بن مروان في ظروف غامضة .

وكيفما كان الأمر فقد ظهرت عند وفاته كرامات منه (ع) ، فقد أغمي عليه فبقي ساعة ثم رفع عنه الثوب ثم قال ، " الحفروا لي ثم قال ، " الحفروا لي الحبد الله الذي أورثنا الجنة نتبواً منها حيث نشاء فنعم أجر العاملين " ثم قال ، " احفروا لي ( قبراً ) وابلُغوا إلى الرسخ ( الثابت من الأرض ) ثم مد الثوب عليه فمات " .

وظهرت بعد وفاته الكرامة التي ينقلها سعيد بن المسيّب ، وبها نختم هذه الصفحات المشرقة بحياة الإمام زين العابدين (ع) .

فقد روي عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، وعبد الرزاق ، عن معمر ، عن علي بن زيد قال :

قلت لسعيد بن المسيب إنك اخبرتني أن على بن الحسين النفس الزكية وأنك لا تعرف له نظيراً ؟.

قال ، كذلك ، وما هو مجهول ما أقول فيه ، والله ما رؤي مثله ،

قال على بن زيد ، فقلتُ ، والله إنَّ هذه الحجة الوكيدة عليك يا سعيد فلم لم تصلُّ على جنازته ؟ .

فقال ، إنّ القراء كانوا لايخرجون إلى مكة حتى يخرج علي بن الحسين (ع) ، فخرج وخرجنا معه الف راكب ، فلماً صرنا بالسقيا نزل فصلًى وسجد سجدة الشكر ..

وفي رواية الزهري ، عن سعيد بن المسيب قال ،

كان القوم لايخرجون من مكة حتى يخرج علي بن الصنين سيد العابدين ، فخرج (ع) فخرجت معه فنزل في بعض المنازل فصلًى ركعتين فسبّح في سجوده ، فلم يبق شجر ولا مدر إلاّ سبّحوا معه ، ففزعنا .

فرفع راسه وقال ، يا سعيد افزعت ؟

قلت ، نعم يابن رسول الله ،

فقال : هذا التسبيح الأعظم ، حدثني ابي عن جدي عن رسول الله (ص) انه قال ، لا تبقى الدنوب مع هذا التسبيح ، فقلت ، علمنا .

<sup>(</sup>٥٠) المصدر : ( ص ١٥٤ ) نقلاً عن تذكيرة الخواص : ( ص ١٨٧ ) ( طبعة إيران ) وعن تاريخ ابن عساكه .

<sup>(</sup>٥١) المصدر: (ص١٥٣).

وفي رواية علي بن زيد ، عن سعيد بن المسيب أنّه ، سبح في سجوده فلم يبق حوله شجرة ولا مدرة إلاّ سبّحت بتسبيحه ، ففزعت من ذلك وأصحابي .

نم قال : " يا سعيد إن الله جل جلاله لما خلق جبرئيل الهمه هذا التسبيح فسبَّحت السماوات ومن فيهن لتسبيحه الأعظم ، وهو إسم الله جلَّ وعزَّ الأكبر ،

يا سعيد أخبرني أبي الحسين ، عن أبيه ، عن رسول الله (ص) عن جبرنيل ، عن الله جلَّ جلالُه أنه ثال ،

ما من عبد من عبادي آمن بي وصدّق بك وصلًى في مسجدك ركعتين على خلاء من الناس إلا غفرت له ما تقدم من دنبه وما تلخر ".

قلم أر شاهداً افضل من علي بن الحسين (ع) حيث حدثني بهذا الحديث ، فلما أن مات شهد جنازته البر والفاجر ، ولادى عليه الصالح والطالح ، وانها لو يتبعونه حتى وضعت الجنازة فقلت ، إن أدركت الركعتين يوماً من الدهر فاليوم هو ، ولم يبق إلا رجل وامراة ، ثم خرجا إلى الجنازة ، وَنبتُ لأصلّي فجاء تكبير من السماء فلجابه تكبير من الأرض ، واجابه تكبير من السماء فلجابه تكبير من الأرض ، ففزعت وسقطت على وجهي ، فكبر من في السماء سبعاً ومن في الأرض سبعاً وصلًي على على بن الحسين صلوات الله عليهما ودخل الناس المسجد فلم أدرك الركعتين ولا الصلاة على علي بن الحسين صلوات الله عليهما ، فقلت ، يا سعيد لو كنت أنا لم لختر إلا الصلاة على علي بن الحسين ، إن هذا لهو الخسران المبين ، فنكى سعيد ، ثم قال ، ما أردت إلا الخير ليتني كنت صليت عليه ، فإنه ما رؤي مله

<sup>(</sup>٥٢) النصدر : ( ص ١٤٩ – ١٥٠ ) .

الامسام الباقس (عيه السلام) قدوة وأسوة

## تمهيد

الحمد لله رب العالمين — وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين — ،

في فاتحة الحديث عن الإمام الباقر (ع) ينبغي أن نشير إلى نهجين متنافرين في تقييم حياة الأنمة والنهج القديم بينهما .

فهداك فريق يقيِّمون حياة المعصومين عليهم السلام بمقياس السياسة ، ومدى دورهم فيها ، ويكاد تفسيرهم لعبادات الأنمة ، وعلومهم ، واخلاقهم يكون أيضاً بمنظار سياسي ،

بينما تجد أغلب المؤرخين لحياتهم عليهم السلام يختصرون حياتهم في حدود فردية ضيقة ، حتى يفصلونها من السياق الزمني لها .

وبين المنهجين حالة وسطى تجعل حياتهم دات إشعاع فردي يتجاوز حدود الزمان والمكان .. ودات افق سياسي يتفاعل مع الظرف التاريخي الخاص به ..

بلى ، الأئمة هم قدوات البشر ، ونسبة رجال السياسة إلى سائر الناس نسبة ضنيلة ، فلم يكن من المناسب أن يكون كل قدوات البشر في قمة السلطة حتى يكون سلوكهم مناراً لأمثالهم من اصحاب السلطة فقط ، بل كان من المعقول أن يكونوا في مختلف المستويات الإجتماعية حتى تتم حجة الله على خلقه بانفذ ما يكون بلاغاً وقوةً !

ولو كانوا كلهم في قمة السلطة لقال الناس ان مسيرتهم تخص لولي السلطة فحسب فما لنا للدخول في شان السلاطين ،

على أن بعضهم لايزال يحاول التنصل من اتباع الأنبياء والأوصياء والصالحين ، بزعم أنهم ليسوا ببشر ، . وبالتالي فهو لايمكنه أن يتبع هداهم ، أو يقدر أحدنا أن يتمثل شخصيَّة الملائكة ، .

إلاّ أن ما نزل بانبياء الله ولوصياعهم من الضنك والأدى ، وما تعرضوا له من السجن والتعذيب والتهجير والخوف وحتى القتل والأسر والتشهير ،، كل ذلك دليل كونهم بشراً امثالنا ميّزوا بالوحي والعزم والإعتصام بحيل الله ، وقال ربنا سبحانه ،

﴿ قُلْ إِنَّمَا آنا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إلَى أَنْمَا إِلَّهُكُمْ إِلَّهُ وَاحِدْ ﴾ (الكهف/١١٠)

وقال ، ﴿ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن لَّحْنُ إِلاَّ بَشَرّ مُثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُ عَلَى مَن يَشْآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَآ أَن نَاتَيْكُم بِسُلْطَانِ

## إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُو كُلِّ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (ابراهيم/١١)

ولعل هذه الحكمة كانت أيضاً وراء إدن الله سبحانه بتعرض أوليائه لبعض الأدى ، لكي لا يرفعهم الناس إلى مستوى الألوهية فيهلكوا ، ولكي يرفع الله به درجاتهم عنده ، ولكي لايترك الدينَ البسطاءُ من الناس فراراً من الأدى .

ونحن إذ نشرع في الاستضاءة بسيرة الإمام الخامس من أئمة أهل البيت عليهم السلام ، والعلم السابع من قدوات الأئمة المعصومين عليهم السلام بجوار مقام السيدة زينب في الشام ، نسال الله أن يتم نورنا به ويجعلنا من أشد تابعيه تمسكاً وأحسنهم عاقبة ، . إنه ولي التوفيق .

## القصل الأول

## الميلاد الميمون

ولد الإمام الباقر (ع) من والدين علويين هما الإمام السجاد (ع) ، وأم عبد الله بنت الإمام الحسن المجتبى (ع) ، وكانت ولادته قبل أربع سنوات من واقعة الطف الرهبية ، أي في عام ٥٧ من الهجرة ، وكان دلك الثالث من صفر أو العاشر في رجب ، ( في ذلك اختلاف بين الرواة ) ، ولم يكن أكبر أبناء أبيه سناً ، إلا أنه كان أولاهم بالإمامة فنصبه والده لها اتباعا لأمر رسول الله (ص) .

وقد سال الزهري والده الإمام السجاد عن ذلك وقال ، يا ابن رسول الله هلا أوصيت إلى أكبر أولادك ؟ قال ، يا أبا عبد الله اليست الإمامة بالصغر والكبر ، هكذا عهد إلينا رسول الله ، وهكذا وجدنا مكتوباً في الله عبد الله ، وهذا وجدنا مكتوباً في الله عبد الله ، وهذا وجدنا مكتوباً في الله عبد الله عبد الله ، وهذا وجدنا مكتوباً في الله عبد الله عب

وكانت أمَّه -- حسبما قال ، الإمام الصادق (ع) -- صديقة لم يدرك في آل الحسن مثلها .

#### النشأة الطبية:

عاش في ظل جده السبط الشهيد عليه السلام أربع سنوات ، وصبغت شخصيته الفذة بتلك الصبغة الإلهية التي تجلت في حياة السبط الشهيد ، ولا ربب أن ماساة كربلاء الفجيعة تركت طابعها على نفسية الإمام الباقر (ع) الذي رافق صورها وشاهدها لحظة بلحظة .. لأنه - حسب بعض الرواة - كان ممن حضرها مع سائر ابناء الاسرة الهاشمية .

وبعد تلك الفاجعة عاش الإمام (١٩) سنة و (٦٠) يوماً في ظل والده سيد الساجدين ، حيث كانت حياته الكريمة مثلاً اعلى للصبغة الربانية ، وظل شعاع تلك الحياة يضيء درب السالكين إلى الله ، . حتى اليوم ،

ومنذ باكورة حياته المباركة تجلت فيه ملامح الإمامة ، وقد جاء في الحديث الماثور عن أبي الزبير محمد بن مسلم المكي قال ، كنا عند جابر بن عبد الله فاتاه علي بن الحسين ومعه أبنه محمد وهو صبي ، فضمه جابر إليه فقال علي لابنه ، قبل راس عمك فدنا محمد من جابر فقبل راسه ، فقال جابر ، من هذا ؟وكان قد كفّ بصره — فقال له علي ، هذا أبني محمد فضمه جابر إليه وقال ، يا محمد ؛ محمد

<sup>(</sup>١) المصدر: (ص ٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار : ( ج ٤٦ ، ص ٢١٥ ) .

<sup>(</sup>٣) المصدر: (ص ٢١٧) .

رسول الله (ص) يقرأ عليك السلام ، فقالوا لجابر ، كيف ذلك يا ابا عبد الله ؟ فقال ، كنت مع رسول الله (ص) والحسين في حجره وهو يلاعبه ، فقال ،

يا جابر يولد لابني الحسين ابن يقال له علي إذا كان — يوم القيامة — نادى مناد ليقم سيد العابدين ، فيقوم علي بن الحسين ، ويولد لعلي ابن يقال له محمد ، يا جابر إن رايته فاقراه مني السلام واعلم أن بقاعك بعد رؤيته يسير ، فلم يعش ( جابر ) بعد ذلك إلاّ قليلاً ومات . أو بعد والده اضطلع بمقام الإمامة .

## الإمامة وعلم الأنبياء:

عندما آلت شمس بني أمية إلى المغيب وضعفت سلطتهم بفعل الثورات الرسالية المتلاحقة ٠٠ وجد الإمام الباقر (ع) فرصة لنشر معارف القرآن التي كانت مستوعبة في الصحيفة التي توارثها أهل البيت .
(ع) من رسول الله ٠٠

في ذلك اليوم كان المجتمع الإسلامي بحاجة إلى معارف القرآن ، إنه قد اتسع في كل افق واصبح خيمة تشمل شعوباً مختلفة وبقايا حضارات ، فعلى اي اساس نقيم هذا المجتمع الجديد ، وماهي قيمه التوحيدية واطر الثقافة العامة وروح قوانينه في مختلف الحقول ، .

بالأمس نشر الإمام السجاد (ع) راية التوحيد عبر أدعيته وابتهالاته ، وصنع بها حياة المجتمع المسلم وبالذات المجتمع الرسالي التابع لخط أهل البيت عليهم السلام ،

أما اليوم فإن تلك القاعدة التوحيدية الرصيئة قد رست ، وياتي الإمام الباقر (ع) ليبني عليها صرح المعارف . ويكمله الإمام الصادق (ع) ببيان المزيد من التفاصيل في الحكمة الإلهية والتفسير والفقه . . ماهى المعارف التى نشرها الإمام الباقر (ع) وكيف استطاع إليها سبيلاً ؟

قد يسلك في طريق العلم من التجارب الجزئية صعوداً إلى القواعد العامة ، وقد ننطلق من تلك القواعد إلى المفردات الجزئية ، وبينما السبيل الأول هو منهج عموم الناس في بلوغ العلم ، فإن المنهج الثاني هو سبيل علم الأنبياء وأوصيائهم المتصلين بالوحي ، ومن هذا جاء في الحكمة الماثورة ، العلم نقطة كثّرها الجاهلون ،

والاساس الظاهر لعلم الرسول وخلفاته المعصومين عليهم السلام ، هو القرآن المفسر بالحديث النبوي ، ولكن الأساس الحقيقي هو نور العقل الذي يتوهج بالإيمان والإلهام في افتدة العارفين بالله ، دلك العقل الذي أوتي الناس منه قدر ضئيل واكمله الله لنبيه وأوصياء نبيه ، وإن توهج نور العقل عند أبناء البشر ، وتجليه في تلك المعارف الأولية التي يعرفها كل شخص ، وفي تلك القيم التي يتحاكم الناس إليها فيما بينهم ، وفي تلك الإضاءات التي نجدها عند طائفة من الناس دون غيرهم تجعلهم نوابغ وعظماء كبار ، .

<sup>(</sup>٤) المصدر: (ص ٢٢٧).

كل ذلك يهدينا إلى معنى العلم الكوني الذي يلقيه ربنا في روع الصفوة من أوليانه .. وجاء في الحديث الشريف : " العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء " .

وترى بعض الداس يتشكك في مثل هذا العلم عند الأنبياء والأئمة ، والمحدثين من فقهاء الأمة .. يستشهد بقول الله سبحانه ، ﴿ وَعِندُهُ مَفَاتِحُ الْفَيْبِ لاَيَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ ﴾ (الانعام/٥٥)

وقوله ، ﴿ قُلْ لا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّه ﴾ (النمل/٢٥)

حقاً إذا كان مراد هؤلاء أن الإنسان لايعلم الغيب بصفة ذاتية ، فإنه حق لاريب فيه ، ولكن ، إذا ارادوا أنَّ الله لايقدر على تعليم الغيب لبعضهم ، نقول ، بلى هو قادر ، اليس كلنا يعرف قدراً من العلم بالمستقبل ، فمثلاً أولسنا نعرف أننا نموت وأن الساعة آتية لاريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور ، وأن الشمس تشرق غداً وهي لابد غاربة اليوم ؟ وعشرات من المعارف المستقبلية التي تشكل أكثر من نصف معلوماتنا وهي لساس العلم ، والهدف الأساسى منه ؟

والله سبحانه علّم الإنسان مالا يعلم ، والوحي جزء من علم الغيب الذي علّمه رينا لمن ارتضاه من عباده .. وقد قال رينا سبحانه ، ﴿ عَالِمُ الْفَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً \* إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولِ فَإِنّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً ﴾ (الحن/٢٦-٢٧)

وقال ، ﴿ وَمَا كَانُ اللَّه لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّه يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَآءُ فَاَمِنُوا بِاللَّه وَرَسُولِهِ وَإِن تُوْمِنُوا وَتُشَقُّوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ (آل عمران/١٧٩)

وقال ، ﴿ ذَلِكَ مِنْ ٱلْبَاءِ الْهَيْبِ لُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقَارَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقَارَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَمِمُونَ ﴾ (آل عمران/٤٤)

واخيراً ، إن هؤلاء شككوا في "مدى "علم الأنبياء والأوصياء ، إنهم لم يستوعبوا كيف يمكن لبشر محدود أن يبلغ علم الحقائق من لدن رب العزة ، فهم ينطلقون في تكنيب هذا "المدى " من العلم من ثات المنطلق الذي كنب الأولون بالنبوة ، وهو الجهل بالمقام الذي جعل للإنسان الذي يتوجه إلى الله ويخلص له وجهه ، بيد أن هؤلاء " اضطروا " إلى الإعتراف بالنبوة ، ولما يعرفوا ابعادها فقلصوها إلى اقل قدر ممكن ، وحاولوا الكفر بمعاجز الأنبياء وبمقاماتهم الرفيعة أنى استطاعوا إلى ذلك سبيلاً ، وإذ أعجزتهم الحيلة في ذلك عمدوا إلى الأوصياء فنفوا كرامتهم على الله ، وإمكانية تلقيهم العلم من مصدر الغيب إلهاماً ، وإذا انصفوا انفسهم وانصفوا للحق لما وجدوا مانحاً عقلياً من الإعتراف بذلك ، بعد أن توافرت ادلة بالغة القوة تهديهم إليه من خلال دراستهم لكلماتهم من دون تعصب اعمى أو احكام مسعقة .

وقد ابتلى الإمام الباقر (ع) ، شانه شان سائر الأئمة عليهم السلام بنمطين متنافرين من الناس ، فبينما زعم بعضهم أنه ليس من البشر وبذلك مرق من الدين بسبب غلوه ، نجد كثيراً من الناس لم يعترفوا بمقامه الكريم .

من الدمط الأول كان المغيرة بن سعيد الذي غلا في الدين وكذب على الإمام الباقر (ع) ، حتى قال عنه الإمام لبعض اصحابه ( سليمان اللبان ) ، اتدري ما مثل المغيرة بن سعيد ،

قال قلت ، لا ،

قال ، مثله مثل بلعم الذي أوتي الاسم الأعظم الذي قال الله ﴿ ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْفَاوِينَ ﴾ . (الاعراف/١٧٥)

اما النمط الثاني فهم أغلب الدين لم يحتملوا علم الإمام ومعرفته بما لا يعرفون ، وكرامته على الله ، واستجابة الله دعاءه في الأمور ١١

فهؤلاء لاينكرون فضائل أهل البيت عليهم السلام فقط ، بل ويرون أنها من المستحيلات ، لماذا ؟ لأنهم لما يبلغوا معرفة لنبياء الله ولوليائه عليهم صلوات الله ومعرفة كرامتهم على الله ، ولو كانوا يتفكرون في خلق الإنسان وكيف استخلفه الله في الأرض ، وسخر له ما فيها بما آتاه من علم وقدرة ، لعرفوا أن من حكمة الله سبحانه أن يفضل بعض الناس على بعض في العلم ، وليهب لمن اطاعه وأخلص له المزيد من المعرفة سواء عبر الوحى كالرسل أو عبر الإلهام ، كما فعل بلوصياء الرسل .

دم إن ما أوحى به الله من الكتاب فيه آفاق من العلم لا يبلغها إلاّ من امتحن الله قلبه بالإيمان ، لأنه نور الله الذي يرتفع من بيوت الأوصياء كما قال سبحانه ،

﴿ الله لُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ لُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي رُجَاجَةٍ ﴾ (النور/٢٥) .

قال ، ﴿ فِي بُيُوتِ أَذِنَ الله أَن تُرْفَعَ وَيُلدُكُو فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْفُلُوَّ وَالآصَالِ \* رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِم بَجَارَةً وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ الله ﴾ (انور/٣٦-٣٧) .

ثم قال ، ﴿ وَمَن لُّمْ يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ ثُوراً فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴾ (النور/ ٤٠) .

هكذا نور الله الذي منح جزءاً بسيطاً منه للإنسان ، فإذا به يعرف علما يسخر به كل شيء من حوله ، إنه لو سلب منه ترى ماذا يبقى له ؟ هل يستطيع اننز أن يعرف شيئاً ، فلو اجتمعت البشرية وحاولوا إعادة مجنون إلى رشده ، أو شيخ مخرف إلى سابق علم ، أو تعليم هرة دروس الرياضيات ، هل استطاعوا إلى ذلك سبيلاً ؟ كلا ، فلماذا ينكرون على الله الذي منح البشر هذا الدور أن يكون قادراً على مضاعفته لخيرة عباده ؟

هكذا نعرف أن الوحي والإلهام هما في إطار سنن الله في خلقه ، يقبلهما العقل ويطمئن إليهما القلب . وعلم أنمة أهل البيت عليهم السلام لايخرج من دائرة هذه السنن ليضاً ، فإما أنَّه مستوحيٌ من الوحي أو بالإلهام .

ويتصل علم الأئمة بالوحى عبر السبل التالية ،

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: ( ح ٤٦ ، ص ٣٣٢ ) .

أولاً ، العلم من كتاب الله ، بالتدبر فيه وتاويل آياته على الحقائق والوقائع ، اليس في القرآن علم ما كان وما يكون ، وفصل ما هو كانن ، ومن أولى بكتاب الله ممن أنزل في بيوتهم وزقوا علمه مع اللبن زقاً .

وقد كان الأئمة عليهم السلام شديدي الوله بالقرآن ، عظيمي الإحترام له ، وكانوا يختمونه في كل ثلاثة أيام مرة ، وربما في كل يوم ، وكانوا يقولون أنهم يستفيدون منه علماً جديداً كلما أعادوا قرائته حتى أنهم استفادوا علم الأفاق من آياته الكريمة ، فقد قال الإمام الصادق (ع) — فيما روي عنه — :

والله إنى — اعلم ما في السماوات واعلم ما في الأرض وأعلم ما في الدنيا وأعلم ما في الآخرة — .

فراي تغير جماعة - فقال وهو يخاطب بكير بن أعين ،

يا بكير إني لأعلم ذلك من كتاب الله تعالى إذ يقول ، ﴿ وَنَزُّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلُّ شَيْء ﴾ "

ثانيا ، أحاديث الرسول (ص) والتي توارثوها من آبائهم عبر جدهم الأعلى الإمام امير المؤمنين ، وجدتهم الطاهرة فاطمة الزهراء عليهم اللسلام جميعاً،

فقد جاء في الحديث الماثور عن الإمام الباقر (ع) انه قال لجابر بن عبد الله ،

يا جابر إنّا لو كنا تحدثكم برأينا وهوانا لكنا من الهالكين ، ولكنّا تحدثكم بلحاديث تكنزها عن رسول الله كما يكنز هؤلاء ذهبهم وورقهم .

ومعروف أن خزائن علم النبوة كانت قد انتقلت إلى رسول الله ، وورثها أهل بيته (ع) ، ويبدو أنها كانت مكنونة في جفر عظيم ،

حيث جاء في الحديث المروي عن الإمام الصادق (ع) أنه قال ، إن عندي الجفر الأبيض .

فلما ساله الرواي وأي شيء فيه ؟ قال ،

زيور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى وصحف إبراهيم والحلال والحرام ومصحف فاطمة ، ما أزعم أن فيه قرآناً ، وفيه ما يحتاج الناس إلينا ، ولا نحتاج إلى أحد ، حتى أن فيه الْجُلدة ونصف الْجُلدة وتُلث الْجَلدة وربم الْجُلدة وأرشُ الخدش ، الحديث .

وكان في هذا الجفر مجموعة تراث اهل البيت من لحاديث النبي ٠

منها مصحف فاطمة وهو مجموعة احاديثها التي كتنها الإمام أمير المؤمنين (ع) في صحيفة ، وحسب ما جاء في رواية أن فيه ما يكون من حوادث واسماء من يملك إلى أن تقوم الساعة

كما أن من تراثهم كتاب يسمى بالجامعة ، وهو من إملاء رسول الله (ص) وكتابة أمير المؤمدين (ع)

<sup>(</sup>٢) بحار الأبوار: ( ح ٢٦ ، ص ٢٨ ) .

<sup>(</sup>٧) المصدر . (ص ٢٨ ) .

<sup>(</sup>٨) المصدر: (ص ٣٧).

<sup>(</sup>٩) المصدر: (ص ٣٧).

طوله سبعون دراعاً وفيه لحكام الشريعة كلها ٠

هكذا جاء في حديث مروي عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق (ع) قال ،

سمعته يقول وذكر ابن بسترمه في مسألة أفتى بها ، أين هو من الجامعة إملاء رسول الله بخط علي المعته يقول وذكر ابن بسترمه في مسألة المنابع المعتمد المعتمد

وهذا التراث العلمي كان ينتقل من ائمة أهل البيت عليهم السلام من كابر لكابر ، ووجوده عند واحد من أبناء الإمام الراحل كان شاهداً على أنه وصيه ، لذلك نقراً في تاريخ الإمام الباقر (ع) أن والده الإمام السجاد (ع) التفت إلى واده وهو في مرض الموت وهم يجتمعون عنده ، ثم التفت إلى محمد بن علي ابنه ، فقال ،

يا محمد هذا الصندوق فادهب به إلى بيتك ثم قال ١٠ اما إنه لم يكن فيه دينار ولا درهم ولكنه كان مملوعاً علماً .

ونتساط ، كيف تجتمع أحكام الشريعة كلها في كتاب محدود طوله سبعون ذراعا؟ لعل ذلك الكتاب كان محتوياً على العلم ومعاقله وضيائه ، حيث كان الأئمة عليهم السلام يسئلهمون منها سائر أبواب العلم . كما علم النبي (ص) الإمام علياً (ع) أبواب العلم جميعاً بهذه الطريقة ، حيث جاء في الحديث الماثور عن الإمام الصادق (ع) ، أوصى رسول الله إلى علي بالف كلمة يفتح كل كلمة اللف كلمة .

وفي تعبير آخر جاء على لسان الإمام الباقر (ع) عن جده أمير المؤمنين أنه قال ، لقد علمني رسول ۱۲ الله آلف باب يفتح كل باب آلف باب .

وهكذا بيَّن الأئمة أن عندهم أصول العلم ومعاقله مما يظهر أنها هي التي في تراثهم من الرسول (ص) ، فقد جاء في الحديث الماثور عن الإمام الباقر (ع) أنه قال ،

" إن رسول الله أذال في الناس وأذال وأذال ، وإنّا أهل بيت عندنا معاقل العلم ، وأبواب الحكم ، وضياء الأمر .. " .

وفي حديث ماتور عن الإمام الصادق (ع) أنه قال ، " إن رسول الله قد أنال في الناس وأنـال وأنــال ، --- يشير كنا وكنا -- وعندنا أهل البيت أصول العلم وعراه وضياؤه وأواخيه "

### علم الإلهام:

إذا كان العلم نور الله يقذفه في قلب من يشاء فما الذي يمنع عن قذف نور العلم في قلب اوليانه ،

<sup>(</sup>١٠) المصدر: (ص١٨).

<sup>(</sup>١١) بحار الأنوار : ( ج ٤٦ ، ص ٢٢٩ ) .

<sup>(</sup>١٢) نحار الأنوار : ( ج ٢٦ ، ص ٢٩ ) .

<sup>(</sup>١٣) المصدر : ( ص ٣١ ) والأواخي حمع أوخية وهي ما يشد به الدابة أي ما يحفظ به العلم .

هكذا كان من مصادر علم الأثمة عليهم السلام الإلهام ، والذي ترافقه سكينة تجعلهم يثقون بانه من عدد الله .

كذلك روي عن الإمام الصادق (ع) أنه قال : إن علمنا غابر ومزيور ونكث في القلب ونقر في الأسماع ، قال ، أما المغابر فما تقدم من علمنا ، وأما المزبور فما ياتينا ، وأما النكث في القلوب فإلهام ، وأما النقر في الأسماع فإنه من الملك .

وروى زرارة مثل هذا الحديث وأضاف ، قلت كيف يعلم أنه كان الملك ولا يخاف من الشيطان إذا كان الايرى الشخص قال . .

إنه يلقى عليه السكينة فيعلم أنه من الملك ، ولو كان من الشيطان اعتراه الفزع ، وإن كان الشيطان — يازره — لايتعرض لصد هذا الأمر . .

وعلم الإمام الباقر (ع) — كما سائر ائمة الهدى انبعث من هذه الروافد ، فلم يكن غريباً ، ما اظهر الله على لسانه من معارف الدين حتى قال الشيخ المفيد ( قدس سره ). لم يظهر عن احد من ولد الحسن على لسانه من معارف الدين حتى قال الشيخ المفيد ( قدس سره ). لم يظهر عن احد من علم الدين والآثار والسنة وعلم القرآن وسيرة وفنون الآداب ما ظهر عنه . .

من هنا ترى عظماء الفقه والحديث يعترفون بالمصدر الإلهي لعلمه الغزير ، فقد جاء في كشف الغمة عن الحافظ عبد العزيز بن الأخضر الجنابذي في كتابه معالم العترة الطاهرة عن الحكم بن عتبية ( وكان من كبار فقهاء عصره ) أنه قال في تفسير قوله تعالى ، ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتِ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ﴾ (الحجر/٧٠) .
قال ، كان والله محمد بن على منهم

والتعبير بكلمة مفهمون كان شائعاً في ذلك العصر ، وكان يعني أنهم مؤيدون من عند الله يلقي عليهم الرب علماً بالإلهام .

ولذلك ترى من العلماء من يقصدونه من كل أفق بحناً عن علمه الإلهي حتى روي عن عبد الله بن عطاء أنه قال : ما رأيت العلماء عند أحد قط أصغر منهم عند أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين (ع) ، ولقد رأيت الحكم بن عتيبة مع جلالته في القوم بين يديه كانه صبى بين يدي معلمه .

<sup>(</sup>١٤) المصدر: (ص ٢٠)

<sup>(</sup>١٥) في رحاب أئمة أهل البيت في سيرة الباقر: ( ص ٧ ).

<sup>(</sup>١٦) المصدر: ( ص ٦ ) .

<sup>(</sup>١٧) المصدر .

<sup>(</sup>١٨) المصدر.

وقد روى عنه محمد بن سلم ذلك الفقيه المتبحر ثلاثين ألف حديث ، أما جابر الجعفي فقد قال ، عدين أبو جعفر سبعين ألف حديث لم أحدث أحداً أبداً .

ولأن الظروف السياسية كانت تتسم ببعض الانفراج فلقد تسنى للإمام أن يحاجج الكثير من المخالفين له ويعيدهم إلى جادة الصواب ، والتاريخ يسجل لنا بعض تلك الاحتجاجات ، وننقل شيئاً منها لتكون شاهدة على ما وراءها من الحجج البالغة .

١- لقد كان عبد الله بن نافع بن الأزرق واحداً من قادة الخوارج النين كانوا أشد الفرق عداءً للإمام على (ع) واهل بيته ، وكان يقول ، لو اني عامت ان بين قطريها احداً تبلغني إليه المطايا يخصمني ان علياً قتل اهل النهروان وهو لهم غير ظالم لرحلت إليه ، فقيل له ولا ولده ، فقال أفي ولده عالم فقيل له هذا أول جهلك أو هم يخلون من عالم ؟ قال فمن عالمهم اليوم ؟ قيل محمد بن علي بن الحسين بن على ، فرحل إليه في صناديد اصحابه حتى أتى المدينة ، فاستاذن على أبي جعفر فقيل له هذا عبد الله بن نافع ، قال ، وما يصنع بي وهو بيرا مني ومن ابي طرفي النهار ، فقال له ابو بصير الكوفي ، جعلت فداك ، إن هذا يزعم أنه لو علم أن بين قطريها لحداً تبلغه المطايا إليه يخصمه أن علياً قتل أهل الدهروان وهو لهم غير ظالم لرحل إليه ، فقال له أبو جعفر ، أتراه جاعني مناظراً ؟، قال ، نعم 1، قال ، يا غلام ، المرجُ فحط رحله ، وقل له إذا كان الغد فائتنا ، فلما أصبح عبد الله بن نافع غدا في صناديد أصحابه وبعث أبو جعفر إلى جميع أبناء المهاجرين والأنصار فجمعهم ، ثم خرج إلى الناس وأقبل عليهم كانه فلقة قمر فخطب فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله (ص) ثم قال ، الحمد لله الذي أكرمنا بنبوته واختصنا بولايته ، يا معشر ابناء المهاجرين والأنصار من كانت عنده منقبة لعلى بن ابى طالب فليقم وليتحدث ، فقام الناس فسردوا تلك المناقب فقال عبد الله أنا أروي لهذه المناقب من هؤلاء ، وإنما أحدث على الكفر بعد تحكيمه الحكمين "حتى انتهوا إلى حديث خيبر لأعطين الراية غداً رجلاً بحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ، كراراً غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله على يديه " فقال ابو جعفر (ع) ما تقول في هذا الحديث؟ قال ، هو حق لا شك فيه ولكن احدث الكفر بعد ، فقال له ابو جعفر ، ثكلتك أمك ، أخبرني عن الله عزُّ وجلُّ أحب على بن أبي طالب يوم أحبه وهو يعلم أنه يقتل أهل النهروان أم لم يعلم » فإن قلت لا كفرت ، فقال ، قد علم ، قال ، فاحبه الله على أن يعمل بطاعته لو على أن يعمل بمعصبيته ، فقال ، على أن يعمل بطاعته ، فقال له أبو جعفر ، فقم مخصوماً ، فقام وهو يقول حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ، الله اعلم حيث يجعل رسالته ``.

حيث المدينة من ابرز فقهاء البصرة ولكنه كان يتشوق إلى رؤية الإمام الباقر (ع) ومناظرته ، حيث
 كانت المدينة المنورة حاضرة الفقه والتفسير وسائر المعارف الإلهية ، ولذلك فقد انتشر علم الإمام إلى

<sup>(</sup>١٩) المصدر .

<sup>(</sup>٢٠) المصدر: (ص ٩).

كل الأفاق ...

٣٠ وقد بث الإمام من علمه بين الناس حتى سمي باقراً ، فقد جاء في لسان العرب أنَّه لقب به ( اي ٢٧ بالباقر) لانه بقر العلم ، وعرف أهله واستبسط فرعه وتوسع فيه ، والتبقر التوسع .

وقال ابن حجر في صواعقه المحرقة ، سمي بذلك من بقر الأرض أي شقها وأدار مخباتها ومكامنها ، فكذلك هو أظهر من مخبأة الكنوز والمعارف ، وحقائق الأحكام والحكم ، ولطائف مالا يخفى إلا على متطمس البصيرة أو فاسد الطوية والسريرة ، ومن ثم قيل فيه هو باقر العلم وجامعه وشاهر علمه ورافعه .

وقد أفاض الإمام على المسلمين من علمه عبر تربيته لطائفة عظيمة من الفقهاء والمفسرين وحكماء المعارف الإلهية ، من أمثال جابر بن يزيد الجعفي ، ومحمد بن مسلم ، وأبان بن تغلب ، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع ، وأبو بصير الأسدي ، والفضيل بن يسار وأخرين .

كما أنه نشر العلم عبر من روى عنه من علماء عصره من أمثال ، ابن المبارك ، والزهري ، والأوزاعي ، وابى حنيفة ومالك والشافعي وزياد بن المنذر الهندي والبطري والبلاذري والسلامي

<sup>(</sup>٢١) المصدر : (ص ١٠/ ١١).

<sup>(</sup>٢٢) المصدر: (ص ٤٠).

<sup>(</sup>٢٣) المصدر .

۲٤ والخطيب وغيرهم -

وكان الولاة يجارون إلى أهل بيت الرحمة كلما دهمتهم داهمة ، وبالرغم من الصراع الحاد القائم بين الطرفين لم يدّخر الأئمة عليهم السلام وسعاً في خدمة الإسلام وإنقاذ الأمة من الأخطار المحيطة بهم ،

من ذلك ما ينقل لنا التاريخ من ورطة وقع فيها الخليفة الأموي عبد الملك حسيما ذكره إبراهيم بن محمد البيهقي في كتابه المحاسن والمساوئ حيث نقل عن الكسائي انه قال ،

دخلت على الرشيد ذات يوم وهو في ( إيوانه وبين يديه مال كثير قد تشق عنه البدر شقاً ، وامر بتغريقه في خدم الخاصة وبيده درهم تلوح كتابته وهو يتامله وكان كثيراً ما يحدثني فقال ، هل علمت اول من سن هذه الكتابة في الذهب والفضة ؟ قلت يا سيدي هو عبد الملك بن مروان ١ قال ، فما كان السبب في ذلك ؟ قلت ، لا علم لي غير أنه أول من أحدث هذه الكتابة 1 فقال ، سأخبرك ، كانت القراطيس الروم وكان اكثر من بمصر نصرانيا على دين ملك الروم وكانت تطرز بالرومية ، وكان طرازها أباً وابداً وروحاً قديساً فلم يزل ذلك كذلك وصدر الإسلام كله يمضى على ما كان عليه إلى أن ملك عبد الملك فتنبه له وكان فطناً ، فبينا هو ذات يوم إذ مر به قرطاس فنظر إلى طرازه فامر أن يترجم إلى العربية فقعل ذلك ، فلنكره وقال ، ما اغلظ هذا في الدين والإسلام ، أن يكون طراز القراطيس بمصر وهي تحمل في الأواني والثياب ، فتدور في الأفاق والبلاد وقد طرزت بشرك مثبت عليها ، فامر بالكتاب إلى عبد العزيز بن مروان وكان عامله بمصر بإبطال ذلك الطراز على ما كان يطرز به من ثوب وقرطاس وستر وغير ذلك ، وأن يامر صنَّاع القراطيس بأن يطرزوها بسورة التوحيد و ﴿ شهدَ الله أَنَّهُ لاَّ إِلَّه إِلا أُهُم كُ (آل عمران/١٨) ، وهذا طراز القراطيس خاصة إلى هذا الوقت لم ينقص ولم يزد ولم يتغير ، وكتب إلى عمال الآفاق جميعاً بإبطال ما في اعمالهم من القراطيس المطرزة بطراز الروم ومعاقبة من وجد عنده بعد هذا النهي شيء منها بالضرب الوجيح والحبس الطويل ء فلما اثبتت القراطيس بالماراز المحدث بالتوحيد وحملت إلى بلاد الروم ، انتشر خبرها ووصل إلى ملكهم ، فترجم له ذلك الطراز فانكره وغلظ عليه واستشاط غضباً فكتب إلى عبد الملك ، إن عمل القراطيس بمصر وسائر ما يطرز هناك للروم ، ولم يزل يطرز بطراز الروم إلى أن ابطلته ، فإن كان من تقدمك من الخلفاء قد أصاب فقد اخطأت ، وإن كنت قد أصبت فقد اخطاوا ، فاختر من هاتين الحالتين ليهما شنت واحببت ، وقد بعثت إلبك بهدية تشبه محلك واحببت أن تجعل رد ذلك الطراز إلى ما كان عليه في جميع ما كان يطرز من استاف الأعلاق، حاجة اشكرك عليها وتامر بقبض الهدية وكانت عظيمة القدر ، فلما قرأ عبد الملك كتابه رد الرسول وأعلمه أن لا جواب له ولم يقبل الهدية ، فانصرف بها إلى صاحبه فلما واقاه أضعف الهدية ورد الرسول إلى عبد الملك وقال ، إني ظننتك استقالت الهدية ولم تقبلها ولم تجبني عن كتابي ، فاضعفت لك الهدية وانا ارغب

<sup>(</sup>٢٤) المصدر: (ص ١٧).

إليك في مثل ما رغبت فيه من رد هذا الطراز إلى ما كان عليه لولاً ، فقراً عبد الملك الكتاب ولم يجبه ورد الهدية ، فكتب إليه ملك الروم يقتضي أجوبة كتبه ويقول ، إنك قد استخففت بجوابي وهديتي ولم تسعفني بحاجتي فتوهمتك استقللت الهدية فاضعفتها فجريت على سبيلك الأول وقد اضعفتها ثالثة ، وأنا أحلف بالمسبح لتأمرن برد الطراز إلى ما كان عليه أو لأمرن بنقش الدنانير والدراهم ، فإنك تعلم أنه لا ينقش شيء منها إلا ما ينقش في بلادي ، ولم تكن الدراهم والدنانير نقشت في الإسلام فينقش عليها من شتم نبيك ما إذا قراته ارفض جبينك له عرقاً ، فلحب أن تقبل هديتي ، وترد الطراز إلى ما كان عليه ، وتجعل ذلك هدية بررتني بها وتبقى على الحال بيني وبينك ، فلما قرا عبد الملك الكتاب غلظ عليه وضاقت به الأرض وقال ، أحسبني أشام مولود ولد في الإسلام لأني جنيت على رسول الله (ص) من شتم هذا الكافر ما يبقى غابراً ولا يمكن محوه من جميع مملكة العرب ، إذ كانت المعاملات تدور بين الناس بدنانير الروم ودراهمهم ، فجمع أهل الإسلام واستشارهم فلم يجد عند لحد منهم رأياً يعمل به ، فقال له بدنانير الروم ودراهمهم ، فجمع أهل الإسلام واستشارهم فلم يجد عند لحد منهم رأياً يعمل به ، فقال له من أهل بيت النبي (ص) قال ، صدقت ولكن أرتج علي الراي فيه فكتب إلى عامله بالمنينة أن أشخص من أهل بيت النبي (ص) قال ، صدقت ولكن أرتج علي الراي فيه فكتب إلى عامله بالمنينة أن أشخص من أهل بيت النبي في به المنينة أن أشخص فراح علته في جهازه من يخرج معه من أصحابه ، واحتبس الرسول قبله إلى موافاته عليه ، فلما وافى الخبره الخبر فقال له الباقر (ع) ،

لا يعظمن هذا عليك فإنه ليس بشيء من جهتين ،

(المداهما) أن الله عزّ وجلّ لم يكن ليطلق ما تهددك به صاحب الروم في رسول الله (ص)

(والأخرى) وجود الحيلة فيه ، قال ، وماهي ؟ قال ، تدعو في هذه الساعة بصناع فيضربون بين يديك سككاً للدراهم والدنانير ، وتجعل النقش عليها سورة التوحيد وذكر رسول الله (ص) ، لحدهما في وجه الدرهم والدينار والآخر في الوجه الثاني ، وتجعل في مدار الدرهم والدينار ذكر البلد الذي يضرب فيه والسنة التي تضرب فيه تلك الدراهم والدنانير ، وتعمد إلى وزن ثلاثين درهماً عدداً من الأصناف الثلاثة التي العشرة منها وزن عشرة مثاقيل وعشرة منها وزن ستة مثاقيل وعشرة منها وزن خمسة مثاقيل ، فتكون أوزانها جميعاً واحداً وعشرين مثقالاً فتجزئها من الثلاثين فتصير العدة من الجميع وزن سبعة مثاقيل ، وتصب صنجات من قوارير لا تستحيل إلى زيادة ولا نقصان ، فتضرب الدراهم على وزن عشرة والدنانير على وزن سبعة مثاقيل ، وكانت الدراهم في ذلك الوقت إنما هي الكسروية التي يقال لها اليوم البغلية لأن رأس البغل ضربها لعمر بن الخطاب بسكة كسروية في الإسلام مكتوب عليها صورة الملك وتحت الكرسي مكتوب بالغارسية ( نوش خر ) أي كل هنيئاً ، وكان وزن الدرهم منها قبل الإسلام مثقالاً والدراهم التي كان وزن العشرة منها وزن ستة مثاقيل والعشرة وزن خمسة مثاقيل هي السميرية الخفاف والدراهم التي كان وزن العشرة منها وزن ستة مثاقيل والعشرة وزن خمسة مثاقيل هي السميرية الخفاف والدثال ونقشها نقش فارس ،

قفعل عبد الملك ذلك وامره محمد بن علي بن الحسين أن يكتب السكك في جميع بلدان الإسلام ، وأن يتقدم إلى الناس في التحامل بها وأن يتهدد بقتل من يتعامل بغير هذه السكك من الدراهم والدنائير وغيرها ، وأن تبطل وترد إلى مواضع العمل حتى تعاد إلى السكك الإسلامية ، ففعل عبد الملك دلك ورد رسول ملك الروم إليه يعلمه بذلك ، ويقول ، إن الله عزّ وجلّ مانعك مما قدرت أن تفعله وقد أقدمت إلى عمالي في أقطار البلاد بكنا وكنا وبإبطال السكك والطراز الرومية ، فقيل لملك الروم إفعل ما كنت تهددت به ملك العرب فقال ، إنما اردت أن لفيظه بما كتبت إليه لأني كنت قادراً عليه والمال وغيره برسوم الروم فاما الأن فلا أفعل لأن ذلك لا يتعامل به أهل الإسلام وممتدع من الذي قال . وثبت ما أشار به محمد بن على بن الحسين إلى اليوم ثم رمى يعني الرشيد بالدرهم إلى بعض الخدم

إن العلم الإلهي الذي حباه به الرب بما اخلص له في الطاعة ، واجتهد في سبيله بالدعاء والعمل ، إنه كان وراء إرشاده إلى السبيل الأفضل لمواجهة تهديد ملك الروم ،

وهذا العلم كان يميز الإمام الحق عمن ادعوا هذا المقام بغير حق ، سواء الولاة الظالمون أو العلويون الذين نازعوا الثمة حقهم .

وهكذا نجد في تاريخ اهل البيت عليهم السلام كيف كان يقول شيعتهم عليهم بما لديهم من علم الدين والعلم بالحقائق الخفية بإدن الله ، وبالتوسم بنور الله ويتأييد ملائكة الله ،

وفيما يلي ننقل بعض الأحاديث التي تزيدنا معرفة بمقام الإمامة عموماً ويدرجات الإمام الباقر (ع) بالذات .

فقد روى الطبي عن الإمام الصادق (ع) أنه قال ، دخل الناس على لبي ( الإمام الباقر ) وقالوا ، ما حد الإمام ؟ قال ، حده عظيم ، إذا دخلتم عليه فوقروه وعظموه وآمنوا بما جاء به من شيء ، وعليه أن يهديكم ، وفيه خصلة إذا دخلتم عليه لم يقدر لحد أن يملا عينه منه إجلالاً وهيبة ، لأن رسول الله (ص) كذلك كان ، وكذلك يكون الإمام ، قالوا ، فيعرف شيعته ؟ قال ، نعم ساعة يراهم ، قالوا ، فنحن لك شيعة ؟ قال ، نعم كلكم قالوا ، أخبرنا بعلامة ذلك قال ، أخبركم باسماعكم وأسماء آبائكم وقبائلكم ؟ قالوا ، أخبرنا ، فأخبرهم ، قالوا ، صدقت ، ( قال ، ) وأخبركم عما أردتم أن تسالوا عنه في قوله تعالى، ﴿ كَشَجَرَةٍ طَيَّةٍ أَصُلُهَا ثَابِتٌ وَفَرَعُهَا فِي السَّمَاء ﴾ (ابراهيم/٢٤) نحن تعطي شيعتنا من نشاء من علمنا ، ثم قال ، يقنعكم ؟ قالوا ، في دون هذا نقنع

وينقل عبد الله بن معاوية الجعفري قصته مع والي المدينة ، الذي بعث عبره برسالة تهديد إلى الإمام الباقر (ع) ، فلم يابه بها الإمام لأن الله اطلعه على أنه معزول قريبا ، يقول ساحدتكم بما سمعته أدناي ورأته عيناي من أبي جعفر (ع) أنه كان على المدينة رجل من أل مروان وأنه أرسل إلي يوماً فأتيته وماعدده

<sup>(</sup>٢٥) المصدر: (١٣ – ١٦).

<sup>(</sup>٢٦) بحار الأنوار: ( ج ٤٦ ، ص ٢٤٤ ) .

احد من الناس ، فقال ، يا معاوية إنما دعوتك انقتي بك ، وإني قد علمت أنه الايبلغ عني غيرك ، فأحببت أن تلقى عمينك محمد بن علي وزيد بن الحسين (ع) وتقول لهما ، يقول لكما الأمير اتكفان عما يبلغني عنكما ، أو التنكران ، فخرجت متوجهاً إلى أبي جعفر فاستقبلته متوجهاً إلى المسجد فلما دنوت منه تبسم ضاحكاً فقال ، بعث إليك هذا الطاغية ودعاك وقال ، الق عمينك فقل لهما كذا ؟ قال ، لغبرني أبو جعفر بمقالته كانه كان حاضراً ، ثم قال ، يا أبن عم قد كفينا أمره بعد غد ، فإنه معزول ومنفي إلى بلاد مصر والله ما أنا بساحر ولا كاهن ، ولكني أتيت وحدثت ، قال ، فوائله ما أتى عليه اليوم الثاني حتى ورد عليه عزله ونفيه إلى مصر وولي المدينة غيره .

أما أبو بصير الذي كان من خواص الإمام فإنه يروي قصته مع الإمام وكيف كان (ع) يراقبه ويؤدبه يقول ،

ويروي ابو بصير ايضاً كيف اخبر الإمام عن ملك بني العباس قبل سنين من توليهم السلطة فيقول : كتت مع الباقر في مسجد رسول الله (ص) قاعداً حدثان ما مات علي بن الحسين (ع) إذ دخل الدوانيقي وداود بن سليمان قبل أن افضي الملك إلى ولد العباس ، وما قعد إلى الباقر إلاً داود فقال الباقر (ع) ، ما منع الدوانيقي أن ياتي ؟ قال ، فيه جفاء ، قال الباقر (ع) ، تذهب الأيام حتى يلي أمر هذا الخلق ويطأ اعناق الرجال ، ويملك شرقها وغريها بطول عمره فيها حتى يجمع من كنوز الأموال مالم يجتمع لأحد قبله ، فقام داود ولخبر الدوانيقي بذلك فاقبل إليه الدوانيقي وقال ، ما منعني من الجلوس إليك إجلالك فما الذي خبرني به داود ؟ فقال ، هو كانن ، قال ، وملكنا قبل ملككم ؟ قال ، نعم ، قال ، يملك بعدي لحد من ولدي ؟ قال ، نعم ، قال ، فمدة بني أمية أكثر لم مدتنا ؟ قال ، مدتكم أطول وليتلقفن هذا الملك صببانكم ويلعبون كما يلعبون بالكرة ، هذا ما عهده إليّ أبي ، فلما ملك الدوانيقي تعجب من فول الباقر (ع) .

### خصال الإمام:

لا يختار الله عبداً لمقام الإمامة ، ويجعله حجة بالغة على خلقه إلاّ إذا اكتملت فيه الخصال الجيدة ، وكان مثلاً لما اقر به سنحانه في كتابه من خشية الله وتوقيره ، وتعظيمه وتجليله ، وإخلاص العبودية له والتي تتجلى في جملة اقواله وافعاله ، فلا يقول إلاّ صواباً ولا يعمل إلاّ رشداً ،

<sup>(</sup>٢٧) المصدر: (ص ٢٤٦).

<sup>(</sup>۲۸) المصدر: (ص ۲٤٧)

<sup>(</sup>٢٩) المصدر: (ص ٢٤٩)،

وإذا كنا ننقل بعض خصال الإمام الباقر (ع) الحميدة ، أو خصال أحد المعصومين عليهم السلام ، فلكي ناتي بالشواهد الواضحة التي تدلنا على امثالها ، وليس لأننا نريد أن تختصر كل حياة الإمام فيها . أو نحصي فضائله وخصاله الحميدة ، كلا .. لأننا نعرف سلفاً أن حياتهم كانت صورة واقعية عن القرآن الكريم ، بيد أن ما بلغنا منها لم يكن مستوعباً لجوانب حياتهم ، لأن جانباً منها انبهر به المؤرضون فلكثروا فيه الحديث واكتفوا بقياس سائر الجوانب عليه ، فمثلاً ذكروا من حياة الإمام السجاد جانب العبادة ، ولم يتحدثوا كثيراً عن جانب العلم ، بينما عكسوا الأمر فيما يتصل بحياة الإمام الباقر (ع) ،

وهكذا نكتفي ببعض الإشراقات التي وصلت إلينا من حياة الإمام ونترك للقارئ أن يقيس سائر أبعال حياته عادما .

"قال: ابن شهراشوب في المناقب": كان اصدق الناس لهجة واحسنهم بهجة ولبذلهم مهجة ، وكان اقل أهل بيته مالاً واعظمهم مؤونة ، وكان يتصدق كل جمعة بدينار ، وكان يقول الصدقة يوم الجمعة تضاعف لفضل يوم الجمعة على غيره من الأيام ، وكان إذا لحزنه أمر جمع النساء والصبيان ثم دعا فامنوا ، وكان كثير الذكر ، كان يمشي وإنه ليذكر الله وياكل الطعام وإنه ليذكر الله ، ولقد كان يحدث القوم وما يشغله عن ذكر الله ، وكان يجمع ولده فيامرهم بالذكر حتى تطلع الشمس ، ويامر بالقراءة من كان يقرأ منهم ومن كان لا يقرأ منهم أمره بالذكر ، ويأتي قول المفيد ، وكان ظاهر الجود في الخاصة والعامة مشهور الكرم في الكافة ، معروفاً بالتفضل والإحسان مع كثرة عياله وتوسط حاله ، ويأتي عن سليمان بن دمدم أنه عليه السلام كان يجيز بالخمسمائة درهم إلى الستمائة إلى الألف ، وكان لا يمل من صلة إخوانه وقاصديه ومؤمليه وراجيه ، وكان إذا ضحك قال ، اللهم لا تمقتني ، وقال الأبي في كتاب نثر الدرر ، كان إذا رأى مبتلى أخفى الاستعادة ، وكان لايسمع من داره يا سائل بورك فيك ولا يا سائل خذ هذا وكان يقول ، سموهم بلحسن أسمائهم ...

وحينما يذكر أبو نعيم في كتابه الحلية الإمام يصفه بهذا النعت ، الحاضر الذاكر الخاشع الصابر أبو جعفر محمد بن على الباقر .

وكان من شدة خشوعه ما يذكره ( افلح ) مولى ابي جعفر انه قال ، خرجت مع محمد بن علي حاجًا فلما دخل المسجد نظر إلى البيت فبكى حتى علا صوته ، فقلت ، بابي انت وأمي إن الناس ينظرون إليك فلم دفعت بصوتك قليلاً فقال لي ، ويحك يا افلح ولم لا ابكي لعل الله تعالى ان ينظر إليّ منه برحمة فافسوز بها عنده غداً ، قال ( افلح ) ثم طاف بالبيت ثم جاء حتى ركع عند المقام فرفع راسه من فافسوده فإذا موضع سجوده مبتل من كثرة دموع عينه ويضيف أفلح قانلاً ، كان إذا ضحك قال ، اللهم

<sup>(</sup>٣٠) في رحاب أثمة أهل البيت سيرة الناقر : ( ص ٣ ) .

<sup>(</sup>٣١) بحار الأنوار : ( ج ٤٦ ، ص ٢٨٩ ) نقلاً عن حلية الأولياء : ( ح ٣ ص ١٨٠ ) .

<sup>(</sup>٣٢) الظاهر خفضت والله العالم .

۲۳ لا تمقتني .

ويقول نجلُه الإمام الصادق (ع) وهو يصف تبتل والده إلى الله ، كان لبي كثير الذكر ، لقد كنت أمشي معه وإنه يذكر الله ، وأكل معه الطعام وإنه ليذكر الله ، ولقد كان يحدث القوم وما يشغله ذلك عن ذكر الله ، وكنث أرى لسانه لازقاً بحنكه يقول ، لا الله إلاّ الله ، وكان يجمعنا فيأمرنا بالذكر حتى تطلع الشمس ، ويأمر بالقرآن من كان يقرأ منا ومن كان لايقرأ منا أمره بالذكر .

ويقول الإمام الصادق (ع) ،

إني كنت أمهد الأبي فراشه فانتظره حتى ياتي ، فإذا أوى إلى فراشه ونام قمت إلى فراشي ، وإنه أبطأ علي دات ليلة فاتيت المسجد في طلبه وذلك بعدما هذا الناس ، فإذا هو في المسجد ساجد ، وليس في المسجد غيره وسمعت حنينه وهو يقول ، سبحانك اللهم أنت ربي حقاً حقاً ، سبحدت لك تعداً ورقاً ، اللهم إن عملي ضعيف فضاعفه لي ، اللهم قني عنابك يوم تبعث عبادك ، وتب علي إنك أنت التواب 70

وكان يستلهم من كتاب ربه معارف الدين حتى أنه يدعو الرواة أن يسالوه عن مصدر اقوالهم من القرآن ، هكذا يروي لبو الجارود قال ، قال ابو جعفر (ع) ، إذا حدثتكم بشيء فاسالوني عن كتاب الله . هم قال ، حتى حديثه أن الله نهى عن القيل والقال وفساد المال وكثرة السؤال ، فقالوا يابن رسول الله واين هذا من كتاب الله ؟ فقال ، إن الله عزّ وجلّ يقول في كتابه ، ﴿ لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نَجْوَاهُمُمْ ﴾ وأين هذا من كتاب الله ؟ فقال ، إن الله عزّ وجلّ يقول في كتابه ، ﴿ لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نَجْوَاهُمُمْ ﴾ (النساء/٤١) وقال ، ﴿ لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَدْيًا وَ إِنْ تُبْدُ لَكُمْ تَسُوّ كُمْ إِنْ اللهُ لَكُمْ قِياماً ﴾ (النساء/٥) وقال ، ﴿ لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَدْيًا وَ إِنْ أَنْ لَكُمْ تَسُوّ كُمْ إِنْ اللهُ لَكُمْ قَيَاماً ﴾ (النساء/٥) وقال ، ﴿ لاَ تَسْأَلُوا

وإذا سال عن حاله استغل السؤال لتذكير نفسه والسائل بالله ، فقد روي أنه قيل لمحمد بن علي الباقر (ع) كيف أصبحت ، قال ، "أصبحنا غرقي في النعمة ، موتورين بالذنوب ، يتحبب إلينا إلهنا

<sup>(</sup>٣٣) البصدر: (ص ٢٩٠)،

<sup>(</sup>٣٤) المصدر : ( ص ٢٩٧ ) .

<sup>(</sup>٣٥) المصدر : ( ص ٣٠١ ) .

<sup>(</sup>٣٦) المصدر: (ص ٣٠٣)

<sup>(</sup>٣٧) المصدر . (ص ٣٠٣)

بالنعم ، ونتمقت إليه بالمعاصي ، ونحن نفتقر إليه وهو غني عنًا " " .

وكان (ع) شديد التسليم لأمر الله فقد روى بعض اصحابه أنه قال ، كان قوم أتوا أبا جعفر (ع) ، فوافُوا صبياً له مريضاً ، فرأوا منه اهتماماً وغماً ، وجعل لا يقر (قال) فقالوا ، والله لإن أصابه بشيء إنا نتخوف أن نرى منه ما نكره ، قال فما لبثوا أن سمعوا الصياح عليه ، فإذا هو قد خرج عليهم منبسط الوجه في غير الحال التي كان عليها ، فقالوا له ، جعلنا الله فداك لقد كنا نخاف مما نرى منك أن لو وقع أن نرى منك ما يغمنا ، فقال لهم ، إنا لنحب أن نعافى في من نحب ، فإذا جاء أمر الله سلمنا فيما

أما معاشرته لإخوانه فقد كانت غاية في الأدب ، فمثلاً يحكي أبو عبيدة عن أداب عشرته في السفر فيقول ، كنت زميل أبي جعفر (ع) وكنت أبدأ بالركوب ثم يركب هو " فإذا استوينا سلّم وسأل مسالة رجل لا عهد له بصاحبه ، وصافح ، قال ، وكان إذا أنزل نزل قبلي ، فإذا أستويت أنا وهو على الأرض سلم وسأل مسألة من لا عهد له بصاحبه ، فقلت يابن رسول الله إنك تفعل شيئاً ما يقعله من قبلنا ، وإن فعل مرة لكثير ، فقال ،

اما علمت ما في المصافحة ، إن المؤمنين يلتغيان فيصافح احدهما صاحبه فما تزال الننوب تتحات عنهما كما يتحات الورق عن الشجر والله ينظر إليهما حتى يغترقان .

وكان في تعامله مع الناس براً عفيفاً ، وكان يعفو عن السيئة انى استطاع إلى ذلك سبيلاً ، وكان لذلك الطياخة الطيب الأثر في نفوس الناس ، فقد قال له نصراني يوماً ، انت بقر قال ، لا أنا باقر قال ، أنت أبن الطباخة ( يريد تعييره بها ) قال ، تلك حرفتها ، قال ، أنت أبن السوداء الزنجية البذبة ؟ قال ، إن كنت صدقت

<sup>(</sup>٣٨) المصدر: (ص ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣٩) المصدر: (ص ٣٠١).

<sup>(</sup>٤٠) المصدر : ( ص ٢٠١ ) .

<sup>(</sup>٤١) المصدر: (ص ٣٠٢).

غفر الله لها ، وإن كنت كنبت غفر الله لك ، فأنبهر النصراني بأخلاقه ، ودعاه ذلك إلى الإسلام على ٢٠ ٢٧ يديه .

وقد كان تعامله مع المستضعفين يتميز بالشفقة والرفق ، وقد روي عن نجله الإمام الصادق (ع) انه قال ،

إذا استكملتم ما ملكت ليمانكم في شيء فيشق عليهم فاعملوا معهم فيه ، قال ، وإن كان أبي ( الإمام الباقر عليه السلام ) ليأمرهم فيقول كما أنتم ، فيأتي فينظر ، فإن كان نقيلاً قال باسم الله ثم عمل معهم ، وإن كان خفيفاً تنحى عنهم . .

وريما كان عمله في إصلاح حقله ومزرعته لهذه الجهة ، حيث كان الأئمة (ع) يرون الكدح والكد أمراً محبوباً يقربهم إلى الله .

في ذلك يروي أبو عبد الله الصادق أن محمد بن المكدر كان يقول ، ما كنت أرى أن مثل علي بن الحسين يدع خلفاً لفضل علي بن الحسين حتى رأيت أبنه محمد بن علي ، فأردت أن اعظه فوعظني ، فقال له أصحابه ، باي شيء يعظك ؟ قال ، خرجت إلى بعض نواحي المدينة في ساعة حارة فلقيت محمد بن علي وكان رجلاً بديناً وهو متّاك على غلامين له أسودين أو موليين ، فقلت في نفسي ، شيخ من شيوخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال في طلب الدنيا ، أشهد العظنه ، فدنوت منه فسلمت عليه ، فسلم علي ببهر وقد تصبب عرقاً ، فقلت أصلحك الله با شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال في طلب الدنيا ، لو أصلحك الله با شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال في طلب الدنيا ، لو جامك الموت وأنت على هذه الحال ؟ قال ، فخلى عن الغلامين من يده ، ثم تساند وقال ، لو جامني والله الموت وأنا في هذه الحال جامني وأنا في طاعة من طاعات الله تعالى أكف بها نفسي عنك وعن الناس ، وإنما كنت أخاف الموت لو جامني وأنا على معصية من معاصي الله ، فقلت ، يرحمك الله أردت أن أعظك فوعظتنى .

وكان يمكن الإمام ان يستخدم عبيده في أمر إصلاح أرضه ، إلاّ أنه أحب أن يراه الله كاداً في سبيل إعاشة عياله ،

ونختم حديثنا عن عشرة الإمام بحديث يرويه الإمام الصادق (ع) يقول ،

اعتق ابو جعفر من غلمانه عند موته شرارهم وامسك خيارهم ، فقلت ، يا ابته تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء ؟ فقال ، إنهم قد اصابوا مني حزباً فيكون هذا بهذا . .

<sup>(</sup>٢٤) المصدر ، ( ص ٢٨٩ )

<sup>(</sup> T : F : ) ( transit ( ET )

<sup>(£3)</sup> Hanker ( as YAY )

<sup>(</sup>٥٤) المصدر (ص ٢٠٠)

هكذا ضرب الإمام أروع الأمثلة في الخصال الحميدة والآداب الرفيعة ، ولا ريب أن الرواة لم ينقلوا لنا إلا نزراً يسيراً من جوانب حياته التي تغيض بالحكمة والرشاد ،، فسلام الله عليه أبداً وصلاته عليه دائماً سرمداً .

## الفصل الثاني

## الامسام وعصره

من خلال مراجعة سريعة لعصر الإمام الباقر (ع) نعرف أن هدومً غاضباً كان يسوده قبل أن تهدر العاصفة الثائرة ، التي أطاحت بالحكم الأموي بعد وفاة الإمام الباقر (ع) ، وحملت إلى الساحة النظام العباسي في عهد الإمام الصادق (ع) .

ومن خلال الشواهد التي نستوحيها من قصص حياته (ع) نتلمس ملامح ذلك العصر .. وكيف ان إرهاصات العاصفة كانت ظاهرة هنا وهناك .

أولاً ، الشاهد الأول ظاهرة عمر بن عبد العزيز الظليفة الأموي الذي قاد ثورةً إصلاحية من قمة هرم فمع النجاح الجزئي الذي كسبه هذا الخليفة ، إلاّ أنه لم ينجح لسببين ،

الأول ، لأنه جاء متاخراً جُداً إن أن الفرق الإسلامية التي تبنت معارضة الحكم الأموي كانت راسخة المجنور في الأمة ، ولم تكن تنخدع بهذه اللعبة السياسية ، وفي طليعتها شيعة أهل البيت عليهم السيلام ، النين كان وعيهم بالسياسة إلى درجة لم يكن بإمكان ابن عبد العزيز أو عبد الله المأمون أن يؤثرا فيهم ، وذلك بفضل ثقافتهم القرآنية ، وتوعية الأئمة بحقائق الإسلام ، ومن أبرزها أن الحكم ليس بالورائة أو القوة ، وأنما هو بأمر الدين ، فها هو الإمام الباقر (ع) يقول لأصحابه أن أهل السماء يلعنون عمر بن عبد العزيز — وذلك حتى قبل توليه السلطة — لنستمم إلى الحديث التالى ،

روى أبو بصير قال ، كنت مع الباقر في المسجد إذ دخل عمر بن عبد العزيز ، وعليه ثوبان ممصران متكناً على مولى له ، فقال ،

لَيكِينَ من الغلام فيظهر العدل، ويعيش أربع سنين ثم يموت فيبكي عليه أهل الأرض ويلعنه أهل السماء، قال ، يجلس في مجلس لا حق له فيه ، ثم ملك وأظهر العدل جهده . .

هكذا يعتبره الإمام ملعوناً لأنه قد جلس في مقام الخلافة الذي لا يحق له الجلوس فيه ابداً.

صحيح أن أبن عبد العزيز لعاد فدكاً إلى البيت العلوي ، وكانت فدك رمزاً لظلامة أهل البيت ، وكان ردها دليلاً عند الناس على صدق مذهبهم .

إلا إن الأنمة لم يعبلوا بذلك ولم يعتبروه كافياً لحسن سلوك النظام ، لأن النظام كان اساسه باطلاً ،

<sup>(</sup>٤٦) المصدر: (ص ٢٥١).

وكانت حركة الأئمة تستهدف إصلاح المجتمع من جنوره كما يفعل الأنبياء (ع)

والحديث التالي يكشف عن طريقة تفكير طليعة الأمة فيما يتعلق بنظام عمر بن عبد العزيز ، دعنا نستمع إليه .

فقد روي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله بخراسان أن أوفد إليّ من علماء بالأدك مائة رجل أسالهم عن سيرتك ، فجمعهم عامله وقال لهم ذلك ، فاعتذروا وقالوا أن لنا عيالاً وأشغالاً لا يمكننا مفارقته ، وعدله لا يقتضي إجبارنا ، ولكن قد أجمعنا على رجل منا يكون عوضنا عنده ، ولساننا لديه ، فقوله قولنا ، ورأيه رأينا فأوفد به العامل إليه ، فلما دخل عليه سلم وجلس ، فقال له ، أخل لي المجلس ، فقال له ، ولم ذلك ؟ وأنت لا تخلو أن تقول حقاً فيصدقوك ، أو تقول باطلاً فيكنبوك فقال له ، ليس من أجلى أريد خلو المجلس ، ولكن من أجلك ، فإني أخاف أن يدور بيننا كلام تكره سماعه .

فامر بإخراج أهل المجلس ثم قال له ، قل ! فقال ، أخبرني عن هذا الأمر من أين صار إليك ؟ فسكت طويلاً فقال له ، إل قلت بنص من الله ورسوله كنت كادباً ، وأن قلت بإجماع المسلمين ، قلت فنحن أهل بالاد المشرق ولم نعلم بذلك ، ولم نجمع عليه ، كادباً ، وأن قلت بإجماع المسلمين ، قلت فنحن أهل بالاد المشرق ولم نعلم بذلك ، ولم نجمع عليه ، ول قلت بالميراث من آبائي ، قلت بنو أبيك كثير فلم تفردت به دونهم ؟ فقال له ، الحمد لله على اعترافك على نفسك بالحق لغيرك ، أفارجع إلى بلادي ؟ فقال ، لا فوائله إنك لواعظ قط فقل ما عندك بعد ذلك فقال له ، رأيت أن من تقدمني ظلم وغشم وجار واستأثر بفيء المسلمين ، وعلمت من نفسي أني لا استحل ذلك ، وأن المؤمنين لا شيء يكون أنقص واخف عليهم فوليت ، فقال له ، أخبرني لولم تل هذا الأمر ووليه غيرك ، وفعل ما فعل من كان قبله ، أكان يلزمك من إنمه شيء ؟ فقال له ، فقال له ، فاراك قد شريت راحة غيرك بتعبك ، وسلامته بخطرك فقال له ، إنك لواعظ قط ، فقام ليخرج ثم قال له ، والله لقد هلك أولنا بلولكم وأوسطنا بأوسطكم ، وسيهاك آخرنا بآخركم ، والله المستعان عليكم ، وهو حسبنا وعمم الوكيل .

وموقف الإمام من عمر بن عبد العزيز كان انتهاز الفرصة المؤاتية لتبليغ الرسالة ونصيحة الولاة ، ويصحح ما يمكن تصحيحه من لوضاع الأمة دون الإعتراف بشرعية النظام بالجملة ، وفيما يلي نقرأ حديثاً يصف دخول الإمام عليه ونصيحته له ،

" يروي هشام بن معاد ويقول ؛ كنت جليساً لعمر بن عبد العزيز حيث دخل المدينة ، فامر مناديه فنادى من كانت له مظلمة أو ظلامة فليات الباب ، فاتى محمد بن علي يعني الباقر (ع) فدخل إليه مولاه مزاحم فقال ؛ إن محمد بن علي بالباب ، فقال له ، أدخله يا مزاحم ، قال ، فدخل وعمر يمسح عينيه من الدموع فقال له محمد بن على ،

ما ابكاك يا عمر ؟ فقال هشام ، ابكاني كذا وكذا يا ابن رسول الله ، فقال محمد بن علي (ع) ، يا عمر إنما الدنيا سوق من الأسواق منها خرج قوم بما ينفعهم ، ومنها خرجوا بما يضرهم ، وكم من قوم قد

غرتهم بمثل الذي اصبحنا فيه ، حتى أتاهم الموت فاستوعبوا ، فخرجوا من الدنيا ملومين لما لم ياخذوا لما أحبوا من الآخرة عدة ، ولا مما كرهوا جنة ، قسم ما جمعوا من لا يحمدهم ، وصاروا إلى من لا يعدرهم ، فنحن والله محقوقون ، إن ننظر إلى تلك الأعمال التي كنا نغبطهم بها ، فنوافقهم فيها ، وننظر إلى تلك الأعمال التي كنا نتخوف عليهم منها ، فنكف عنها .

فاتق الله واجعل في قلبك اثنتين ، تنظر الذي تحب أن يكون معك إذا قدمت على ربك فقدًمه بين يديك ، وتنظر الذي تكرمه أن يكون معك إذا قدمت على ربك فابتغ به البدل ، ولا تذهبن إلى سلعة قد بارت على من كان قبلك ، ترجو أن تجوز عنك ، واتق الله يا عمر وافتح الأبواب وسهل الحجاب ، وانصر المظلوم ورد المظالم ، ثم قال ، ثلاث من كن فيه استكمل الإيمان بالله ، فجنا عمر على ركبتيه وقال ، إيه يا أهل النبوة فقال ، نعم يا عمر من إذا رضي لم يدخله رضاه في الباطل ، وإذا غضب لم يخرجه غضبه من الحق ، ومن إذا قدر لم يتناول ما ليس له ، فدعا عمر بدواة وقرطاس وكتب ، بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما رد عمر بن عبد العزيز ظلامة محمد بن على (ع) فدك .

تانياً ، يبدو أن بني أمية كانوا يتجنبون قتل أبناء علي (ع) بصورة ظاهرة ، للآثار السلبية التي خلفتها عليهم واقعة الطف ، وكان الأثمة بدورهم لا يجدون الظروف مؤلتية للقيام بنهضة دموية . والقصة التالية التي يذكرها الرواة تشهد بذلك ، فبعد أن نازع زيد بن الحسن الإمام الباقر في ميراث رسول الله استنجد بالخليفة الأموي (عبد الملك بن مروان) ودخل عليه وقال له ، أتيتك من عند ساحر كذاب لا يحل لك تركه ، فكتب عبد الملك كتاباً إلى واليه على المدينة أن يبعث إليه محمد بن علي مقيداً ، وقال لزيد ، أرايتك إن وليك قتله قتلته ؟ قال ، نعم .

ولكن عامله على المدينة استدرك الأمر وكتب إلى الخليفة ، إن الرحل الذي اردته لا يوجد اليوم على وجه الأرض اعف منه ولا ازهد ولا اورع منه ، وإنه ليقرأ في محرابه فيجتمع الطير والسباع تعجباً لصوته ، وإن قرامته وكتبه مزامير داود ، وإنه من أعلم الناس ، وارق الناس ، وأشد الناس اجتهاداً وعبادة ، وأضاف في كتابه ، وكرهت لأمير المؤمنين التعرض له ، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ..

وهكذا تراجع عبد الملك مما بدر منه ، وبعد أن اكتشف كذب زيد بن الحسن أخذه وقيده وهياه ، وقال له ، لولا أني أريد أن لا أبتلي بدم أحد منكم لقتلتك ، ثم كتب إلى الإمام الباقر (ع) بعثت إليك بأبن عمك ١٤٠ فأحسن أدبه . .

من هذه القصة نعرف أن ملوك بني أمية كانوا يتحنبون ما أمكنهم قتل أولاد علي (ع) بصورة ظاهرة ، ثالثاً ، كانت المعارضة العلنية لحكم بني أمية أصبحت معروفة ، ويبروي التاريخ بعض النماذج منها

<sup>(</sup>٤٧) المصدر ماحتصار: (ص ٢٢٩)

ونذكر فيما يلي اثنين منها ،

١- يحكى الديلمي قصة طريفة في كتابه إعلام الدين يقول ١

قال رجل لعبد الملك بن مروان أناظرك وانا آمن ، قال ، نعم ، فقال : أخبرني عن هذا الأمر الذي صار إليك أبنص من الله ورسوله ؟ قال ، لا ، قال ، لجتمعت الأمة فترضوا بك ؟ قال ، لا ، فقال ، فكانت لك بيعة في أعناقهم فرضوا بها ؟ قال ، لا ، قال ، فاختارك أهل الشورى ؟ قال ، لا ، قال ، أفليس قد قهرتهم على أمرهم ، واستاثرت بغيثهم ، دونهم ؟ قال ، بلى ، قال ، فباي شيء سميت أمير المؤمنين ؟ ولم يؤمرك الله ورسوله ولا المسلمون ، قال له أخرج عن بلادي والا قتلتك ، قال ، ليس هذا جواب أهل العدل والإنصاف ، ثم خرج عنه .

٧- وقصة أخرى ينقلها الشيخ الطوسي في أماليه عن الشيخ المفيد عن الثمالي قال ،

حدثني من حضر عبد الملك بن مروان وهو يخطب الناس بمكة ، فلما صار إلى موضع العظة من خطبته ، قام إليه رجل فقال له ، مهلاً مهلاً ، إنكم تأمرون ولا تأتمرون ، وتنهون ولاتنتهون ، وتعظون ولا تتعظون ، افاقتداء بسيرتكم أم طاعة لأمركم ؟ فإن قاتم اقتداء بسيرتنا فكيف يقتدى بسيرة الظالمين ، وما الحجة في اتباع المجرمين الدين اتخذوا مال الله دولاً ، وجعلوا عباد الله خولاً ، وإن قاتم اطيعوا أمرنا ، واقبلوا نصحنا ، فكيف ينصح غيره من لم ينصح نفسه ؟ أم كيف تجب طاعة من لم تثبت له عدالة ؟ وإن قاتم خذوا الحكمة من حيث وجدتموها ، واقبلوا العظة ممن سمعتموها ، فلعل فينا من هو أفصح بصنوف العظات واعرف بوجوه اللغات منكم ، فتزحزحوا عنها واطلقوا اقفالها وظوا سبيلها ، ينتدب لها الذين شردتهم في البلاد ، ونقلتموهم عن مستقرهم إلى كل واد ، فوالله ما قلدناكم ازمة أمورنا ، وحكمناكم في أموالنا وابدائنا واديائنا ، لتسيروا فينا بسيرة الجبارين ، غير أنا بصراء بانفسنا لاستيفاء المدة وبلوغ الغاية وتمام المحنة ، ولكل قائم منكم يوم لا يعدوه ، وكتاب لابد أن يتلوه ، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ، قال ، فقام إليه بعض اصحابه المسالح ، فقبض عليه ، وكان آخر عهدنا به ، ولا ندري ما كانت حاله .

رابعا ، خروج الإمام إلى الشام ،

إن حادثة استدعاء هشام بن عبد الملك الإمام الباقر (ع) من المدينة إلى الشام ، تكتفف عن طبيعة علاقة الإمام بالسلطة السياسية ، وما كان يعانيه منها ، وكيف كان يتحداها ، ونحن إذ نثبت نصاً تاريخياً فيها ندع للقارئ فرصة التامل فيها ، على أن النصوص مختلفة في تفاصيل هذه الواقعة وإنما نذكر اكثرها تفصيلاً بإذن الله .

وقد حج هشام بن عبد الملك بن مروان سنة من السنين ، وكان قد حج في تلك السنة محمد بن علي

<sup>(</sup>٤٨) المصدر: (ص ٥٣٥).

<sup>(</sup>٤٩) المصدر: (ص ٣٣٧).

الباقر وابنه جعفر بن محمد عليهما السلام ، وقال الإمام الصادق (ع) ، الحمد لله الذي بعث محمداً بالحق نبياً واكرمنا به فنحن صفوة الله على خلقه وخيرته من عباده وخلفاؤه ، فالسعيد من اتبعنا والشقى من عادانا وخالفنا ،

ثم قال ،

فاخبر مسلمة أخاه بما سمع ، فلم يعرض لنا حتى انصرف إلى دمشق وانصرفنا إلى المدينة ، فانفذ بريداً إلى عامل المدينة بإشخاص ابي وإشخاصي معه ، فاشخصنا ، فلما وردنا مدينة دمشق حجبنا ثلاثاً ، ثم أذن لنا في اليوم الرابع فدخلنا ، وإذا قد قعد على سرير الملك ، وجنده وخاصته وقوف على ارجلهم سماطان متسلحان ، وقد نصب البرجاس حناه وأشياخ قومه يرمون ، فلما دخلنا وأبي أمامي وأنا خلفه ، فنادى أبي وقال ، يا محمد إرم مع أشياخ قومك الغرض .

فقال له ، إنى قد كبرت عن الرمى فهل رأيت أن تعفيني ،

فقال ، وحق من اعزنا بدينه ونبيه محمد (ص) لا اعفيك ، ثم أوما إلى شيخ من بني أمية أن اعطه قوسك ، فتناول أبي عند ذلك قوس الشيخ ثم تناول منه سهماً ، فوضعه في كبد القوس ، ثم انتزع ورمى وسط الغرض فنصبه فيه ، ثم رمى فيه الثانية فشق فواق سهمه إلى نصله ثم تابع الرمي حتى شق تسعة أسهم بعضها في جوف بعض ، وهشام يضطرب في مجلسه فلم يتمالك إلا أن قال ، أجدت يا أبا جعفر وأنت أرمى العرب والعجم ، هلا زعمت أنك كبرت عن الرمي ، ثم أدركته ندامة على ما قال .

وكان هشام لم يكن كنّى لحداً قبل أبي ولا بعده في خلافته ، فهمَّ به واطرق إلى الأرض إطراقة يتروى فيها . وإذا وابي واقفان حداه مواجهين له ، فلما طال وقوفنا غضب أبي فهم به ، وكان أبي (ع) إذا غضب نظر إلى السماء نظر غضبان يرى الناظر الغضب في وجهه ، فلما نظر هشام إلى ذلك من أبي .

قال له ؛ إلى يا محمد ١

فصعد أبي إلى السرير ، وأنا أتبعه ، فلما دنا من هشام ، قام إليه واعتنقه وأقعده عن يمينه ، ثم اعتنقني وأقعدتي عن يمين أبي ، ثم أقبل على أبي بوجهه ،

فقال له ، يا محمد لاتزال العرب والعجم تسودها قريش مادام فيهم مثلك ، لله درك ، من علمك هذا الرمي ؟ وفي كم تعلمته ؟

فقال أبي ، قد علمت أن أهل المدينة يتعاطونه فتعاطيته أيام حدائتي ثم تركته ، فلما أراد أمير المؤمنين منى ذلك عدت فيه ،

فقال له ، ما رأيت مثل هذا الرَّمي قط مُدُّ عقلت ، وما ظننت أن في الأرض احداً يرمي مثل هذا الرمي أيرمي جعفر مثل رميك ؟ فقال ؛

إِذَا نَحْنُ نتوارث الكمال والتمام اللذين انزلهما الله على نبيه (ص) في قوله ، ﴿ الْيُومُ أَكُمُلْتُ لَكُمْ دِينكُمْ وَأَثْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً ﴾ (المائدة/٣) والأرض لا تخلو ممن يكمل هذه الأمور التي

يقصر غيرنا عنها ،

قال ، فلما سمع ذلك من أبي انقلبت عينه اليمنى فاحولت واحمر وجهه ، وكان ذلك علامة غضبه إذا غضب ، ثم أطرق هنيئة ثم رفع رأسه ،

فقال لأبي ، السنا بنو عبد مناف نسبنا ونسبكم واحد ؟

فقال أبي ، نحن كذلك ولكن الله جل ثناءه اختصنا من مكنون سره وخالص علمه بما لم يخص احداً به غيرنا .

فقال ، أليس الله جل ثناؤه بعث محمداً (ص) من شجرة عبد مناف إلى الناس كافة ، أبيضها واسودها واحمرها من أين ورثتم ما ليس لغيركم ؟ ورسول الله (ص) مبعثوث إلى الناس كافة وذلك قول الله تبارك وتعالى ، ﴿ وَلِلّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ (آل عمران/١٨٠) إلى آخر الآية فمن أين ورثتم هذا العلم وليس بعد محمد نبي ولا أنتم أنبياء ؟ فقال ، من قوله تبارك وتعالى لنبيه (ص) ، ﴿ لا تُحرّلا به إسانك أَعْجَلَ بِهِ ﴾ (القيامة/١٠) الذي لم يحرك به لسانه لغيرنا أمره الله أن بخصنا به من دون غيرنا ، فلذلك كان ناجى لخاه علياً من دون أصحابه فانزل الله بذلك قراناً في قوله ، ﴿ وَتَعِيهَا أَذُنْ وَاعِيهَ ﴾ (الحاقة/١٠) فقال رسول الله (ص) لأصحابه ، سالت الله أن يجعلها أذنك يا علي ، فلذلك قال علي بن أبي طالب صلوات الله عليه بالكوفة ، علمني رسول الله (ص) الف باب من العلم ففتح لكل باب الف باب ، خصة رسول الله (ص) من مكنون سره بما يخص أمير المؤمنين أكرم الخلق عليه ، فكما خص باب ، خص نبيه (ص) أخاه علياً من مكنون سره بما لم يخص به احداً من قومه ، حتى صار اليا فتوارننا من دون أهلنا .

فقال هشام بن عبد الملك ، إن علباً كان يدعي علم الغيب والله لم يطلع على غيبه احداً ، فمن أين ادعى ذلك ؟

فقال أبي ، إن الله جل ذكره أنزل على نبيّه (ص) كتاباً بيّن فيه ما كان وما يكون إلى يوم القيامة في قوله تعالى ، ﴿ وَنَرُلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ تِيّنانًا لِكُلِّ شَيْء وَهُدَى وَرَحْمَةٌ وَبُشْرَى للْمُسْلِمِين ﴾ (المحل ٨٩/) وفي قوله ، ﴿ مَا فُرُسُنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْء ﴾ (الانعام ٣٨/) ولوحى الله إلى نبيه (ص) أن لايبقي في غيبه وسره ومكنون علمه شيئاً إلاّ يناجي به علياً ، فامره أن يؤلف القرآن من بعده ، ويتولى غسله وتكفينه وتحنيطه من دون قومه ، وقال لأصحابه ، حرام على أصحابي وأهلي أن ينظروا إلى عورتي غير أخي علي ، فإنه مني وأنا منه ، له مالي وعليه ما علي ، وهو قاضي ديني ومنجز وعدي ، ثم قال لأصحابه ، علي بن أبي طالب يقاتل على تاويل القرآن كما قاتلت على تنزيله ، ولم يكن عند أحد تأويل الفرأن بكماله وتمامه إلاّ عند علي على ، ولذلك قال رسول الله (ص) لأصحابه ، اقضاكم علي أي هو قاضيكم وقال عمر بن الخطاب ، لولا على على الهلك عمر ، يشهد له عمر ويجحده غيره ،

فاطرق هشام طويلاً ثم رفع راسه فقال ، سل حاجتك .

فقال ، خلفت عيالي وأهلي مستوحشين لخروجي .

فقال ، قد آنس الله وحشتهم برجوعوك إليهم ولا تقم ، سر من يومك ،

فاعتنقه أبي ودعا له وفعات أنا كفعل أبي ، ثم نهض ونهضت معه وخرجنا إلى بابه ، وإذا بميدان ببابه وفي آخر الميدان أناس قعود عددهم كثير ، قال أبي ، من هؤلاء ؟

فقال الحجاب هؤلاء القسيسون والرهبان وهذا عالم لهم يقعد إليهم في كل سنة يوماً واحداً يستفتونه فيفتيهم ،

فلف أبي عند ذلك رأسه بفاضل ردائه وفعلت أنا مثل فعل أبي ، فاقبل نحوهم حتى قعد نحوهم وقعدت وراء أبي ، ورفع ذلك الخبر إلى هشام ، فأمر بعض غلمانه أن يحضر الموضع فينظر ما يصنع أبي ، فأقبل وأقبل عداد من المسلمين فأحاطوا بنا ، وأقبل عالم النصارى وقد شد حاجبيه بحريرة صفراء حتى توسطنا ، فقام إليه جميع القسيسين والرهبان مسلمين عليه ، فجاؤوا به إلى صدر المجلس فقعد فيه ، وأحاط به أصحابه وأبي وأنا بينهم ، فادار نظره ثم قال لأبي ،

امنًا لم من هذه الأمة المرحومة ؟

فقال ابي : بل من هذه الأمة المرحومة ،

فقال : من ليهم انت من علمانها أم من جهالها ؟

فقال له أبي ، است من جهالها ، فاضطرب اضطراباً شديداً ثم قال له ، اسالك ؟ فقال له أبي ، سل ، فقال به أبي ، سل ، فقال به من أبن ادعيتم أن أهل الجنة يطعمون ويشربون ولا يُحرثون ولا يبولون ؟

وما الدليل فيما تدعونه من شاهد لا يجهل ؟

فقال له ابي ، دليل ما ندّعي من شاهد لا يجهل ، الجنين في بطن أمه يطعم ولا يحدث ،

قال ، فاضطرب النصراني اضطراباً شديداً ، ثم قال ، هلاً زعمت أنك لست من علمانها ؟

فقال له أبي ، ولا من جهالها ، واصحاب هشام يسمعون ذلك ،

فقال لابي ، اسالك عن مسالة لخرى فقال له ابي ، سل ،

فقال ، من أين ادعيتم أن فاكهة الجنة أبدأ غضة طرية موجودة غير معدومة عند جميع أهل الجنة ؟ وما الدليل عليه من شاهد لا يجهل ؟

فقال له أبي ، دليل ما ندَّعي ان ترابنا أبداً يكون غضاً طرياً موجوداً غير معدوم عند جميع أهل الدنيا لا ينقطع ، فاضطرب اضطراباً شديداً ، ثم قال ، هلا زعمت انك لست من علمانها ؟ فقال له أبي ، ولا من جهالها .

فقال له ، أسالك عن مسالة ؟ فقال ، سل ، فقال ، لخبرني عن ساعة لا من ساعات الليل ولا من ساعات النهار ؟

فقال له أبي ، هي الساعة التي بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يهدا فيها المبتلي ، ويرقد فيها

الساهر ، ويفيق المغمى عليه ، جعلها الله في الدنيا رغبة للراغبين وفي الآخرة للعاملين لها دليلاً واضحاً وحجة بالغة على الجاحدين المتكبرين التاركين لها ،

قال : فصاح النصراني صيحة ثم قال : بقيت مسالة ولحدة والله لأسالك عن مسالة لاتهدي إلى الجواب عنها أبداً .

قال له أبي ، سبل فإنك حانث في يمينك .

فقال ، اخبرني عن مولودين ولدا في يوم واحد وماتا في يوم واحد عمر أحدهما خمسون سنة وعمر الأخر مانة وخمسون سنة في دار الدنيا ؟

فقال له ابي ، ذلك عزيز وعزيرة ولدا في يوم واحد ، فلما بلغا مبلغ الرجال خمسة وعشرين عاماً ، مرّ عزيز على حماره راكباً على قرية بانطاكية وهي خاوية على عروشها ﴿ فَالَ أَنّى يُعنِّي هلِهِ اللّه بَعْدُ مَوْيُها ﴾ وقد كان اصطفاه وهداه فلما قال ذلك القول غضب الله عليه فلماته الله مائة عام سخطاً عليه بما قال ، ثم بعثه على حماره بعينه وطعامه وشرابه وعاد إلى داره ، وعزيرة أخوه لا يعرفه فاستضافه فاضافه وبعث إليه ولد عزيرة وولد ولده وقد شاخوا وعزير شاب في سن خمس وعشرين سنة ، فلم يزل يذكر أخاه وولده وقد شاخوا وهم يذكرون ما يذكرهم ويقولون ، ما أعلمك بامر قد مضت عيه السنون والشهور ، ويقول له عزيرة وهو شيخ كبير ابن مائة وخمسة وعشرين سنة ، ما رأيت شاباً في سن خمسة وعشرين سنة اعلم بما كان بيني وبين أخي عزير أيام شبابي منك ا فمن أهل السماء أنت ؟ أم من أهل الأرض ؟ فقال ، يا عزيرة أنا عزير سخط الله علي بقول قلته بعد أن اصطفاني وهداني فأماتني مائة سنة ثم بعثني لتزداد بذلك يقيداً ، إن الله على كل شيء قدير ، وها هو هذا حماري وطعامي وشرابي الذي خرجت به من عندكم أعاده الله تعالى كما كان ، فعندها أيقنوا فأعاشه الله بينهم خمسة وعشرين سنة ، خرجت به من عندكم أعاده الله تعالى كما كان ، فعندها أيقنوا فأعاشه الله بينهم خمسة وعشرين سنة ،

فنهض عالم النصارى عند ذلك قائماً وقاموا - النصارى - على ارجلهم فقال لهم عالمهم ، جنتموني باعلم مني واقعدتموه معكم حتى هتكني وفضحني واعلم المسلمين بان لهم من لحاط بعلومنا وعنده ما ليس عندنا ، لا والله لا كلمتكم من راسى كلمة واحدة ، ولا قعدت لكم إن عشت سنة .

فتفرقوا وأبي قاعد مكانه وأنا معه ، ورفع ذلك الخبر إلى هشام .

فلما تغرق الناس نهض أبي وانصرف إلى المنزل الذي كنا فيه ، فوافانا رسول هشام بالجائزة وأمرنا أن ننصرف إلى المدينة من ساعتنا ولا نجلس ، لأن الناس ماجوا وخاضوا فيما دار بين أبي وبين عالم النصارى ، فركبنا دوابنا منصرفين وقد سبقنا بريد من عند هشام إلى عامل مدين على طريقنا إلى المدينة أن أبني أبي تراب الساحرين ، محمد بن علي وجعفر بن محمد الكتابين - بل هو الكتاب لعنه الله - فيما يظهران من الإسلام وردًا علي ، ولما صرفتهما إلى المدينة مالا إلى القسيسين والرهبان من كفار النصارى وأظهرا لهما دينهما ومرقا من الإسلام إلى الكفر دين النصارى وتقربا إليهم بالنصرانية ،

فكرهت أن أنكل بهما لقرابتهما ، فإذا قرآت كتابي هذا فناد في الناس ، برئت الدمة ممن يشاريهما أو يبايعهما أو يصافحهما أو يسلم عليهما فإنهما قد ارتدا عن الإسلام ، ورأى أمير المؤمنين أن يقتلهما ودوابهما وغلمانهما ومن معهما شر قتلة ، قال ، فورد البريد إلى مدينة مدين .

فلما شارفنا مدينة مدين قدم أبي غلمانه ليرتادوا لنا منزلاً ، ويشروا لدوابنا علفاً ، ولنا طعاماً ، فلما قرب غلماننا من باب المدينة أغلقوا الباب في وجوهنا وشتمونا وذكروا علي بن أبي طالب صلوات الله عليه فقالوا ، لا نزول لكم عندنا ولا شراء ولا بيع يا كفاريا مشركين يا مرتدين يا كنابين يا شر الخلائق أجمعين ، فوقف غلماننا على الباب حتى انتهينا إليهم فكلمهم أبي وليَّن لهم القول وقال لهم ،

اتقوا الله ولا تغلظوا فلسنا كما بلغكم ولا نحن كما تقولون فاسمعونا ، فقال لهم ، فهيدا كما تقولون افتحوا لنا الباب وشارونا كما تشارون وتبايعون اليهود والنصارى والمجوس ، فقالوا ، انتم شر من اليهود والنصارى والمجوس لأن هؤلاء يؤدون الجزية وانتم ما تؤدون ، فقال لهم ابي ، فافتحوا لنا الباب وانزلونا وخدوا منا الجزية كما تلخدون منهم ، فقالوا ، لا نفتح ولا كرامة لكم حتى تموتوا على ظهور دوابكم جياعاً نياعاً او تموت دوابكم تحتكم ، فوعظهم ابي فازدادوا عتواً ونشوراً ، قال ، فثني ابي رجله عن سرجه ثم قال لي ، مكانك يا جعفر لا تبرح ، ثم صعد الجبل المطل على مدينة مدين وأهل مدين ينظرون إليه ما يصنع ، فلما صار في أعلاه استقبل بوجهه المدينة وجسده ، ثم وضع إصبعيه في اذنيه ثم نادى باعلى صوته ﴿ وَإِنِّي مَدِّينَ أَخَاهُمْ شُعَيْهًا قَالَ يَا قَوْم اعْبُدُوا الله مَا لَكُم مِنْ إِلَّهٍ غَ يُرُهُ وَلا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِنَي سُرٍ وإِلِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُجِيطٍ \* وَيَا قَوْمٍ أَوْلُوا الْدِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلا تَبْحَسُوا النَّساسَ أَهْيَا عَهُمْ وَلا تَعْنُوا فِي الأَرْض مُفْسِلِينَ \* بَقِيَّتُ الله خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِيسنَ وَمَآ أَنَا عَلَيْكُمْ بحَفِيظٍ ﴾ (هرد/۸۶-۸۷) نحن والله بقية الله في ارضه ، فامر الله ريحاً سوداء مظلمة فهبت واحتملت صوت أبي فطرحته في اسماع الرجال والصبيان والنساء ، فما بقي أحد من الرجال والنساء والصبيان إلاَّ صعد السطوح ، وابي مشرف عليهم ، وصعد فيمن صعد شيخ من أهل مدين كبير السن ، فنظر إلى أبي على الحيل ، فنادى باعلى صوته ، اتقوا الله يا أهل مدين فإنه قد وقف الذي وقف فيه شعيب (ع) حين دعا على قومه ، فإن انتم لم تغتموا له الباب ولم تنزلوه جاءكم من الله العذاب ، فإني اخاف عليكم وقد أعذر من اندر ، ففزعوا وفتحوا الباب وانزلونا ، وكتب بجميع ذلك إلى هشام فارتحلنا في اليوم الثاني ، فكتب هشام إلى عامل مدين يامره بان ياخذ الشيخ فيقتله رحمة الله عليه وصلواته ، وكتب إلى عامل مدينة الرسول ان يحتال في سم ابي في طعام او شراب ، فمضى هشام ولم يتهيا له في أبي من ذلك شيء "٠

<sup>(</sup>٥٠) موسوعة بحار الأنوار : ( ص ٣٠٦ - ٣١٣ ) بقلاً عن دلائل الإمامة تصيف محمد بن حرير الطمري الإمامي .

### الفصل الثالث

# وفاته

بعد نمانية عشر عاماً تصدى خلالها للإمامة الإسلامية ، استجاب لنداء ربه الحق ، فلبًّاه راضياً مرضياً ، وقد قضى من عمره المبارك سبعاً وخمسين ربيعاً ،

في غرة رجب من عام ١١٤ للهجرة كان أهل بيته يحفون به وكان السم الذي دس غليه من خلال سرج امتطاه قد انتشر في جسده فالتغت إلى نجله ووصيه الإمام الصادق (ع) وقال ،

سمعت علي بن الحسين ناداني من وراء الجدران يا محمد تعال عجل ، وقال ، يا بني هذا الليلة التي وعدتها وقد كان وضوءه قريباً ، قال ، أريقوه أريقوه فظن بعضهم أنه يقول ، من الخمس فقال يا بني أرقه فارقناه فإذا فيه فارة .

واوصى ابنه الإمام جعفر بن محمد بان يكفّنه في ثلاثة أثواب ، أحدها رداء له جدة كان يصلي فيه يوم الجمعة ، وثوب آخر وقميص ، وأوصى أن يشق له القبر شقاً ، وأضاف فإن قيل لكم أن رسول الله لحد له فقد صدقوا .

واوصى أن يرفع أربع أصابع ، وأن يرش بالماء ، وأن يوقف من أمواله قدراً لكي تندبه النوادب بمنى عشر سنين أيام المنى .

ولما توفي ضجت المدينة المنورة ، ويروى عن الإمام الصادق (ع) ،

ان رجلاً كان على بعد أميال من المدينة فرأى في منامه أنه قيل له ، انطلق فصل على أبي جعفر ، فإن الملائكة تفسله ، فجاء الرجل فوجد أبا جعفر قد توفي .

٥١ وبعد تجهيزه دفن في البقيع عند قبر والده الإمام زين العابدين وعم أبيه الإمام الحسن المجتبى
 فسلام الله عليه يوم ولد ويوم مات مسموماً ويوم يبعث حياً

## كلماته المضيئة:

لقد فاضت بكلماته المضينة كتب المعارف ، اولم يكن باقر العلم في اهل بيت الرسالة ؟ ولكندا نقتبس منها قبسات لعل الله ينور بها قلوبنا ويبصرنا حقائق انفسنا ويهدينا إلى الصراط القويم .

تعال نستمع معاً إلى وصيته الرشيدة التي القاها إلى جابر بن يزيد الجعفي ،

(٥١) هناك بعض الإختلافات في تفاصيل وفاته وسني عمره وما نقلناه استعرناه من حملة روايات تجدها في محار الأنوار : (ج ٤٦ ، ص ١١٢ - ٢٢٠ ) .

" اوصيك بخمس ، إن ظلمت فلا تظلم ، وإن خانوك فلا تخن ، وإن كذبت فلا تغضب ، وإن مدحت فلا تفرح ، وإن دممت فلا تجزع ، وفكر فيما قيل فيك فإن عرفت من نفسك ما قيل فيك فسقوطك من عين الله جل وعز عند غضبك من الحق أعظم عليك مصيبة مما خفت من سقوطك من اعين الناس، وإن كنت على خلاف ما قيل فيك فثواب اكتسبته من غير أن تتعب بدنك ، واعلم أنك لا تكون لنا ولياً حتى لو اجتمع عليك أهل مصرك وقالوا أنك رجل سوء لم يحزنك ذلك ، ولو قالوا أنك رجل صالح لم يسرك ذلك ، ولكن أعرض نفسك على كتاب الله فإن كنت سالكاً سبيله زاهداً في تزهيده ، راغباً في ترغيبه ، خانفاً من تخويفه ، فأثبت وأبشر فإنه لايضرك ما قيل فيك ، وإن كنت مبايناً للقرآن فما الذي يغرك من نفسك ، إن المؤمن معنى بمجاهدة نفسه ليغلبها على هواها ، فمرة يقيم أودها ويخالف هواها في محبة الله ، ومرة تصرعه نفسه فيتبع هواها ، فينعشه الله فينتعش ويقيل الله عثرته فيتنكر ، ويفزع إلى التوبة والمخافة فيزداد بصيرة ومعرفة لما زيد فيه من الخوف وذلك بان الله يقول ، ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَآتِفٌ مِنَ الشَّيْطَان تَدكُرُوا فإذًا هُم مُبْعِيرُون ﴾ (الاعراف/٢٠١) ، يا جابر استكثر لنفسك من الله قليل الرزق تخلَّصا إلى الشكر واستقلل من نفسك كثير الطاعة لله ازراء على النفس وتعرَّضاً للعفو، وادفع عن نفسك حاضر الشر بحاضر العلم ، واستعمل حاضر العلم بخالص العمل ، وتحرز في خالص العمل من عظيم الغفلة بشدة التيقظ ، واستجلب شدة التيقظ بصدق الخوف وتوقّ مجازفة الهوى بدلالة العقل ، وقف عند غلبة الهوى باسترشاد العلم ، واستبق خالص الأعمال ليوم الجزاء ، وادفع عظيم الحرص بإيثار القناعة ، واستجلب حلاوة الزهادة بقصر الأمل ، واقطع اسباب الطمع ببرد الياس ، وسد سبيل العجب بمعرفة النفس ، وتخلص إلى راحة النفس بصحة التفويض ، وتعرض لرقة القب بكثرة الذكر في الخلوات ، واستجلب نور القلب بدوام الحزن ، وتحرز من إبليس بالخوف الصادق ، وإياك والرجاء الكاذب فإنه يوقعك في الخوف الصادق ، وإياك والتسويف فإنه بحر يغرق فيه الهلكي ، وإياك والغفلة ففيها تكون قساوة القلب، وإياك والتواني فيما لا عدر لك فيه فإليه يلجا النادمون، واسترجع سالف الدنوب بشدة الندم وكثرة الاستغفار ، وتعرض للرحمة وعفو الله بخالص الدعاء والمناجاة في الظلم ، واستجلب زيادة النعم بعظيم الشكر واطلب بقاء العز بإماتة الطمع ، وارفع ذلك الطمع بعز الياس ، واستجلب عز الياس ببعد الهمة ، وتزود من الدنيا بقصر الأمل وبادر بانتهاز البغية عند إمكان الفرصة ، وإياك والثقة بغير المامون ، واعلم أنه لا علم كطلب السلامة ، ولا عقل كمخالفة الهوى ، ولا فقر كفقر القلب ، ولا غنى كغنى النفس ، ولا معرفة كمعرفتك بنفسك ، ولا نعمة كالعافية ولا عافية كمساعدة التوفيق ، ولا شرف كبعد الهمة ، ولا زهد كقصر الأمل ، ولا عدل كالإنصاف ، ولا جور كموافقة الهوى ، ولا طاعة كاداء الفرائض ، ولا مصيبة كعدم العقل ، ولا معصية كاستهانتك بالذنب ، ورضاك بالحالة التي انت عليها ، ولا فضيلة كالحهاد ، ولا جهاد كمجاهدة الهوى ، ولا قوة كرد الغضب ، ولا ذل كذل الطمع ، وإياك والتغريط عند إمكان الفرصة ، فإنه ميدان يجري لأهله بالخسران .

وقال (ع) ، خدوا الكلمة الطبية ممن قالها وإن لم يعمل بها ، فإن الله يقول ، ﴿ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقُولَ فَيَبّعُونَ أَخْسَنَهُ أُولَٰكِكَ الَّذِينَ هَذَاهُمُ الله ﴾ (الزمر/١٨) ، ويحك يا مغرور آلا تحمد من تعطيه فانياً ويعطيك باقياً ، درهم يفنى بعشرة تبقى إلى سبعمانة ضعف مضاعفة ، إنما أنت لص من لصوص الذنوب كلما عرضت لك شهوة أو ارتكاب ذنب سارعت إليه واقدمت بجهلك عليه فارتكبته كانك لست بعين الله أو كان الله ليس لك بالمرصاد ، يا طالب الجنة ما أطول نومك وأكل مطيتك وأوهى همتك فلله أنت من طالب ومطلوب ، ويا هارياً من الذار ما أحث مطيتك إليها ، وما أكسبك لما يوقعك فيها .

<sup>(</sup>٢٥) في رحاب أهل البيت سيرة الامام الباقر (ع): (ص ٢١ - ٢٢).

الامسام الصسادق (عيدالسلام) قدوة وأسوة

## تمهيسد

توافق هذه الليلة - التي اشرع فيها بسرد قضية تاريخية جليلة عن حياة الامام جعفر بن محمد الصادق (ع) - الخامس والعشرين من شهر شوال لسنة ١٣٨٦ هجرية ، حيث يحتفي العالم الجعفري بتجديد ذكرى وفاة سادس أثمته ويفتخر بشرف الانتماء إليه مبدءاً ومذهباً .

وإني إذ أقدم أسجى التعازي إلى المسلمين عامة ، والجعفريين خاصة ، أرجو من الله العلي القدير أن يسددهم في اتخاذ مبادئ صاحب هذه الذكرى المفجعة ويهديهم للعمل الجاد بتعاليمه ومناهجه ،

وبالتالي فإني أشرِّف قلمي بالكتابة عنه ، مشاطرة مني في تجديد الذكرى مع الأمة الإسلامية ، ولدعم المجتمع الإسلامي بالثقافة الحقة التي شرعها لنا رب السماء ورسوله ، ومن ثم تادية لمسؤوليتي تجاه مبدئي والحق الذي يمثله ، وليس سدا لنفرة في التاريخ ، فهناك عدد من الكتب الحديثة عالجت قضية الإمام الصادق (عليه السلام) ومذهبه ومذهب تابعيه بشتى الأساليب والصور .

### القصل الاول

# الاصل الكريسم

#### ميسلاده:

كانت الأمة الإسلامية تحتفل بالذكرى الثمانين من مولد الرسول الأعظم (ص) ، في السابع عشر من شهر ربيع الأول ، وكانت تسير في بيت الرسالة موجة كريمة من السرور والإبتهاج ، ترتقب مجدا يهبط عليها فيزيدها رفعة وشموخاً .

في تلك الليلة ، وفي ذلك الجو الميمون ولد الإمام الصادق (ع) شعلة نور بازغة سخت بها إرادة السماء لتضيء لأهل الأرض ، وتنير سبلها إلى الخير والسلام .

### أبواه:

ولد من ابوین کریمین عظیمین مبارکین هما ،

١ - الإمام محمد بن علي بن الحسين بن علي ، الباقر (ع) ، الذي انحدر من سلالة علي اباً واماً ،
 حيث كان حفيد الحسين بن علي ، وكانت امه حفيدة الحسن (ع) . وهكذا بُني اول بيت فاطمي اصيل ،
 فكان اشم واروع قمة إنسانية ارتفعت على بيت الرسالة .

٧ -- فاطمة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر ، التي كانت هي الأخرى أول نقيبة من سلالة أبي بكر أما ولبا . وجدها محمد بن أبي بكر كان له سابقة الجهاد بين يدي الإمام أمير المؤمنين (ع) ، وكان ربيبا له حيث تزوج الإمام بعد موت أبي بكر زوجته أسماء بنت عميس ، فربى ولدها محمد في حجره ، وغذاه من علومه ، حتى أصبح فذائيا مخلصاً للإسلام ، وولاه مصراً فقتل فيها بامر من معاوية .

وهكذا ياتي الإمام عصارة جهاد مقدس ، من أب وأم منحدرين من سلالة مباركة .

#### نشاته:

لقد كانت ولادته في عصر جده الإمام زين العابدين الذى ملا الافاق فضله ومجده ، ولم يزل في كنفه الوديع الذي كان يوحي إليه كل معاني السمو والعظمة ، ويغذيه بكل معاني الفضل والكمال ، ولم يزل يرى من جده العبادة والزهادة والرفادة والإجتهاد في طاعة الله فتنطبع في نفسه اثارها ، حتى بلغ سن الثانية عشر .

<sup>(</sup>١) يقول بعض المحققين أن أقرب الروايات إلى الحقيقة في تماريح ميلاد الصمادق (ع) همي التمي محدده بسنة (٨٠) هجرية وهناك روايتان أحريتان ٨٣ و ٧٧ عير معتمد عليهما .

وعندما انتقلت إلى أبيه مقاليد الإمامة العامة ، وقام (ع) باداء واجباتها ومسؤولياتها خير قيام ، كان الإمام الصادق (ع) يترعرع ليصبح فتاً نموذجيا برمق إليه الشيعة بابصارهم ويرون فيه القدوة السادسة لهم .

## سفرته إلى الشام:

لقد كان الأمويون في الفترة الأخيرة من تسلطهم -- حيث اختلفت على الامة الإسلامية التيارات الفكرية المتناقضة -- يمارسون آخر محاولاتهم لتمويه الحقائق وإثبات المتناقضات ، ويعالجون الأحداث السياسية على ضوء سياسة أسلافهم المنحرفين ، والعجيب من أمرهم أنّهم في تلك الحقبة كانوا يبدّلون أزياء الخلافة كما تتبدل السنين ، فلا تكاد تقبل سنة جديدة على الناس إلا بظيفة جديد ، لأن الأمة تلفظهم وتأبى الخضوع لسيادتهم الباطلة .

في هذا العصر - بالذّات - قاسى الإمام الباقر (ع) من ظلم الأمويين الشيء الكثير ، لأنه كان ماوى الحق وأهله ومركز المضطهدين ، الدين عارضوا سياسة الأمويين كما يتبين ذلك من سيرته المقدسة .

أما الشيعة فقد إبتلوا بلاءً عظيماً من جراء الظلم الأموي ، كما بين الإمام الباقر (ع) حين قال : " ثم جاء الحجاج فقتلهم - يعني الشيعة - شر قتله ولخذهم بكل ظنة وتهمة " .

حتى أن الرجل ليقال له زنديق أو كافر أحب إليه من أن يقال له شيعي ينتمي لعلي (ع).

ولأن الخليفة الأموي أراد إثبات سلطته على الإمام الباقر (ع) واستعراض قوته أمامه --- مثلما يصنعه الحاكم السياسي الخالم اليوم بمن يعارضه في الأمر --- قام باستدعائه إلى الشام ، فسافر الإمام (ع) إليها مصطحباً ولده العزيز .

## الفصل الثاني

### عهدامامته

في سنة (١١٧ هـ) -- حيث انتقل الإمام الباقر (ع) إلى جوار ربه ضحية غالية لسياسة بني امية الجائرة -- أوصى إلى ولده الصادق (ع) وهو في سن الرابعة والثلاثين بمدرسته التي اجتمعت عليها المنات من دوي الفكر والبصيرة ، حتى كانت نواة المدرسة الكبرى التي اسسها الإمام الصادق (ع) من بعد أبيه ، كما أوصى له بالإمامة ، وبهذا انتقلت إلى الإمام الصادق (ع) قيادة الأمة الدينية ومسؤولياتها السياسية الكبيرة .

### المدرسة الكبرى:

لعلنا لن نجد في التاريخ الإنساني مدرسة فكرية استطاعت أن توجه الأجيال المتطاولة ، وتفرض عليها مبادئها وأفكارها ، ثم تبني أمة حضارية متوحدة لها كيانها وذاتيتها ، مثلما صنعته مدرسة الإمام الصادق (ع) .

إن من الخطأ أن نحدد إنجازات هذه المدرسة في من درس فيها واخد منها من معاصريها وإن كانوا كثيرين جدا ، وإنما بما خلفته من افكار ، ويما صنعته من رجال غيروا وجه التاريخ ووجهوا امته ، بل وكوَّنوا حضارته التي ظلت قروداً مستطيلة .

لقد أثبت التاريخ أن الذين استقوا من أفكار هذه المدرسة مباشرة كانوا أربعة آلاف طالب أو ولكن ذلك لا يهمنا بمقدار ما يهمنا معرفة ما كان لهذه المدرسة من تأثير في تتقيف الأمة الإسلامية التي عاصرتها والتي تلتها إلى اليوم ، وإن الثقافة الإسلامية الأصيلة كانت جارية عنها فقط ، حيث أثبتت البحوث أن غيرها من الثقافات المنتشرة بين المسلمين إنما انحدرت عن الأفكار المسيحية واليهودية بسبب الدّالخلين منهم ، أو ملونة بصبغة الفلاسفة اليونان والهدود الذين ترجمت كتبهم إلى العربية ، فبنى المسلمون عليها أفكارهم وكوّنوا بها مبادئهم .

ولم تبق مدرسة فكرية إسلامية حافظت على داتيتها ووحدتها واصالتها في جميع شؤون الحياة كما بقيت مدرسة الإمام الصادق (ع) ، ذلك لئقة التابعين بها وبافكارها ، مما دفعهم إلى التحفظ بها وبملامحها الخاصة عبر قرون طويلة ، حتى أنهم كانوا ينقلون عنها الروايات فماً بفم ، وإذا كتبوا شيئا لا ينشـــروه إلاّ

 <sup>(</sup>٢) لقد جمع الحافظ ابن عقدة الزيدي أسماء الرواة عن أبي عبد الله (ع) فكانوا أربعية الاف ، وجناء اس
 القضائري فاستدل على ابن عقدة فزاد عليهم .

بعد الإجازة الخاصة ممن رووا الأفكار عنه .

وإذا عرفنا بأن الثقافة الإسلامية — الشيعية منها أو السنية — كانت ولا زالت تعتمد على الأئمة من معاصري الإمام الصادق (ع) كالأئمة الأربعة ممن توقف المسلمون على مذاهبهم فقط ، وبالتالي عرفنا بان معظم هؤلاء الأئمة أخذوا من هذه المدرسة أفكارهم الدينية ، حتى أن أبن أبي الحديد أثبت أن علم المذاهب الأربعة راجع إلى الإمام الصادق في الفقه ، وقد قال المؤرخ الشهير أبو نعيم الأصفهاني ، ( روى عن جعفر عدة من التابعين منهم ، يحيى بن سعيد الأنصاري ، وأيوب السختياني ، وأبان بن تغلب ، وأبو عمرو بن العلاء ، ويزيد بن عبد الله بن هاد ، وحدث عنه الأئمة الأعلام ، مالك بن أنس ، وشعبة الحجاج ، وسفيان الثوري ، وأبن جريح ، وعبد الله بن عمر ، وروح بن القاسم ، وسفيان بن عيينه ، وسليمان بن بلال ، وإسماعيل بن جعفر ، وحاتم بن إسماعيل ، وعبد العزيز بن المختار ، ووهب بن طلاء ، وإبراهيم بن طهمان ، في آخرين ، وأخرج عنه مسلم بن الحجاج في صحيحه محتجاً بحديثه ، إذا عرفنا ذلك صح لنا القول بان الثقافة الإسلامية الأصيلة ترجع إلى الإمام الصادق (ع) وإلى مدرسته فقط .

ومن جانب آخر إذا عرفنا بان تلميذاً واحداً من الملتحقين بهذه المدرسة الّف زهاء خمسمائة رسالة في الرياضيات كلها من إملاء الإمام الصادق (ع) ، وهو جابر بن حيان المعلم الرياضي الشهير الذي لا يزال العالم يعرف له فضلاً كبيراً على هذه العلوم وليادي طويلة على اهلها .

وروى عنه محمد بن مسلم ستة عشر الف حديث في مختلف العلوم ، وآخرون من هؤلاء الأفذاذ ، حتى قال قال المسجد - أي مسجد الكوفة - تسعمائة شيخ كل يقول ، (قال ، جعفر بن محمد ) . حتى أن أبا حنيفة كان يقول ،

( لولا السُّنتان لهلك النُّعمان ) .

واخيراً عرفنا بانه لم يرو عن أحد من الأئمة الإثني عشر -- بل عن المعصومين الأربعة عشر وفيهم رسول الله (ص) -- بقدر ما روي عن الإمام الصادق (ع) . ولقد جمع المتأخرون من الشيعة ما روي عنهم في مجلدات ضخمة ، فكان البحار للمجلسي يحوي مائة وعشرة مجلدات ، وكان جامع الأخبار للنراقي مثيلاً له ، وكان مستدرك البحار نظيراً له ، وقد احتوت غالبية هذه الكتب ونظائرها على أحاديث الإمام الصادق (ع) وأكثرها في الفقه والحكمة والتفسير وما إلى ذلك .

أما في سائر العلوم فلم بصل إلى ايدبنا إلا الشيء القليل ، حيث ذهب معظمها ضحية الضلاف السياسي الذي أعقب عصر الإمام ، فكم من كتب مخطوطة للشيعة احرقتها نيران المنحرفين ، وكان نصيب مكاتب الفاطميين بمصر اكثر من ثلاثة ملايين كتاباً مخطوطا ، وكم من كتب لفتها أمواج دجلة

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء: (٣/ ١٩٩).

والفرات وأحرقتها مطامع العباسيين ببغداد والكوفة ، وكم من محدّث واسع المعرفة جمّ الثقافة ظلت العلوم هائجة في فؤاده لا يستطيع لها نشراً خوفاً من إرهاب العباسيين وإجرامهم ، فهذا أبن أبي عمير ظلَّ في سجون بني العباس مدة طويلة -- ومن المؤسف -- أن ما كتبها هجرت في هذه المدة حتى عفدت واكلها التراب ، وراحت لحاديث كثيرة منها صحيحة الأعمال ، وهذا محمد بن مسلم حفظ ثلاثين ألف حديثاً عن الإمام الصادق ولم يرو منها شيئاً ،

إذا عرفدا كل ذلك أمكندا معرفة مدى شمول ثقافة هذه المدرسة العالم الإسلامي ومدى سعة أفقها الرحيب.

والمشهور أن منهاج الإمام الصادق كان يوافق أحدث مناهج التربية والتعليم في العالم ، حيث ضمت حوزته اختصاصيين كهشام بن الحكم الذي تخصص في المباحث النظرية ، وتخصص زرارة ومحمد بن مسلم وأشباههم في المسائل الدينية ، كما تخصص جابر بن حيان في الرياضيات ، وعلى هذا الترتيب . حتى أنه كان ياتيه الرجل فيساله عما يريد من نوع الثقافة ، فيقول الفقه فيدله على إخصائيه ، أو التغسير فيومى إلى صاحبه ، أو الحديث والسيرة ، أو الرياضيات ، أو الطب ، أو الكيمياء ، فيشير إلى تلامنته الاخصائيين ، فيذهب الرجل بملازمة من أراد حتى يخرج رجلاً قديراً بارعاً في ذلك الفن .

ولم يكن الواقدون إليه من أهل قطر خاص ، فلقد كانت طبيعة العالم الإسلامي في عصره تقضي على الأمة بتوسيع الثقافة والعلم والمعرفة في كل بيت ، حيث أن الفتوحات المتلاحقة التي فتحت على المسلمين أبواباً جديدة من طرق العيش وعادات الظق ، وأفكار الأمم ، كانت تسبب احتكاكاً جديداً للأفكار الإسلامية بالنظريات الأخرى ، ولسبيل الحياة عند المسلمين بعادات الفرس والروم وغيرهما من جارات الدولة الإسلامية ، كما خلقت مجتمعاً حديثاً امتزج فيه المتاثر العميق بالوضع ، والمنحرف الكامل عن الإسلام ، مما سبب حدوث تناقضات في الحياة ، قد ترديه وتحدث لديه انعكاسات سيئة جداً لدلك الامتزاج الطبيعي المقاجى ،

لذلك هرعت الأمة يومنذ إلى العلم والثقافة والتصقت بابي عبد الله الصادق (ع) مؤملة الخضب الموفور ، ووفدت عليه من اطراف العالم الإسلامي طوائف مختلفة ، وساعدهم على المنول عنده مركزه الحساس ، حيث اختار - في الأعم الأغلب - مدينة الرسول (ص) التي كانت تمثل العصب الحساس في العالم الإسلامي ، ففي كل سنة كانت وفود المسلمين تثقاطر على الحرميين لتادية مناسك الحج المفروضة ولحل مسائلهم الفقهية والفكرية ، فيلتقون بصادق الهل البيت (ع) وبمدرسته الكبسرى حيث يجدون عنده كل ما يريدون .

ويجدر بنا المقام هنا أن نشير إجمالا إلى موجة الإلحاد التي زحفت على العالم الإسلامي في عهد الإمام الصادق (ع) ، وقد اصطدمت بمدرسته ، فإذا بها الصّد المتين ، وااسّد الرصيب ، الذي حطم فواها وجعلها رداداً ، وباعتبار أننا نحاول أن تلخّص حياة إمامنا العظيم ونحدد ملامح مدرسته الكبرى ، يلزم أن

نلم موجزاً بهذه الموجة الشاملة ،

لقد اشرنا قريباً إلى أن الفتوحات الإسلامية سببت احتكاكاً عنيفاً بين المسلمين وبين الداخلين ، ولأن اغلب المسلمين لم يكونوا قد تفهموا الإسلام تفهماً قويماً ، ولا وعوه وعياً مستوعباً ، فإن نتيجة هذا الاصطدام كانت سيئة ، إذ ادّى إلى تشعب المسلمين إلى فرقتين ،

الأولى ، المحافظون المتزمتون الذين اتخذوا ظاهر الدين ولم يتفهموا جوهره وحقيقته ، فإذا بهم يفقدون عقولهم ويفقدون معها مقاييس الأشياء ، وكانت الخوارج من فرسان هذا الإتجاه ، كما كانت الأشاعرة مع ملاحظة ما بين طوانفهم من اختلاف في الكمية والكيفية .

والثانية ، المتطورون المفرّطون الذين بالغوا في التاثر بالوضع والغوا المقاييس ، واكتفوا بما اوحت إليهم عقولهم الداقصة ، حسب اختلاف النزعات وتطور الظروف ، وكان في مقدمتهم الملحدون ثم - مع اختلاف كثير - كانت المعتزلة ومن إليهم من الفرق الأخرى .

وبطبيعة الحال كان الملحدون متسترين بسبب الوضع الاجتماعي القاسي الذي يعتبر فيه المرتد أسوا حالاً من الكافر الأصيل ، وكانوا أقلاء في نفس الوقت ، بيد أنهم كانوا يستقون أفكارهم من فلسفة اليونان التي كان العرب لا يعرفها حتى ذلك اليوم ، وحيث تمت صلتهم بها عن طريق حركة الترجمة المنتشرة من عهد الإمام فصاعداً .

ولذلك كان القليل من المسلمين الذين تغهموا فلسفة الإسلام النظرية من جميع أبعادها ، وعرفوا الاختلاف بينها وبين سائر النظريات ، واستطاعوا أن يقيموا الحجة البالغة على صحة مبادئ الإسلام الفكرية ودحض ما سواها .

وقد اصطدم هؤلاء بمن اقتصرت معلوماتهم على مجموعة من الأحاديث التي يروونها عن أبي هريرة أو غيره ، غيره ، غيره ، غيره ، غيره ، غيره ، غير مبالين بما فيها من تناقضات جمة ، وكانوا يحسبون أنهم على حق ، وأن لهم مقدرة كافية لإثبات مزاعمهم الباطلة ، فترى أحدهم يشكل حزباً ويدعو إليه الناس سراً .

لذلك تحتم على الإمام الوقوف في وجههم وتبديد مزاعمهم ، فرسم ثلاثة خطط حكيمة لذلك ،

الأولى ، لقد خص فرعاً من مدرسته بالذين يعرفون فلسفة اليونان بصورة خاصة وغيرها بصورة عامة ، ويعرفون وجهة نظر الإسلام إليها والحجج التي تنقضها ، وكان من هؤلاء هشام بن الحكم المفوه الشهير ، وعمران بن أعين ، ومحمد بن النعمان الأحول ، وهشام بن سالم ، وغيرهم من مشاهير علم الحكمة والكلام ، العارفين بمقاييس الإسلام النظرية أيضا .

الثانية ، وكتب رسائل في ذلك ، مثل رسالته المدعاة بـ ( توحيد المفضل ) ، ورسالته المسماة بـ (الإهليلجة) وما إليها .

النالثة ؛ المواجهة الشخصية لرعماء فكرة الإلحاد ، وباعتبار أن هذه العملية الأخيرة كانت أبلغ في مقابلة الموجة من اللتين سبقتا ، لذلك يجدر بنا الوقوف عندها قليلاً لقراءة بعض القصص والأحداث المهمة ؛ ١ — كان ابن أبي العوجاء وابن طالوت وابن الأعمى وابن المقفع مجتمعين بنفر من الزنادقة في الموسم بالمسجد الحرام ، وكان الإمام الصادق (ع) متواجداً أنذاك يفتي الناس ويفسر لهم القرآن ويجيب عن المسائل بالحجج والبينات ، فطلب القوم من ابن أبي العوجاء تغليظ الإمام وسؤاله عما يفضحه بين المحيطين به .

فلجابهم بالإيجاب واتجه - بعد ان فرَّق الناس - صوب الإمام ، وقال ، يا أبا عبد الله إن المجالس أمانات أولا بد لكل من به سؤال أن يسال ، افتلان لي في السؤال ؟ فقال له أبو عبد الله ، سل إن شنت .

فقال ابن أبي العوجاء ، إلى كم تدوسون هذا البيدر ، وتلودون بهذا الحجر ، وتعبدون هذا البيت المرفوع بالطوب والمدر ، وتهرولون حوله هرولة البعير ، فهناك من فكّر في هذا وقدّر بانه فعل غير حكيم ولا ذي نظر . فقل فإنك رأس هذا الأمر وسنامه ؟

فقال الصادق (ع) ،

"إن من أضله الله وأعمى قلبه استوهم الحق فلم يستحث به ، وصار الشيطان وليّه وربّه يورده مناهل الهلكة ولا يصدره ، وهذا بيت استعبد الله به خلقه ليختبر طاعتهم في إتيانه ، فحثهم على تعظيمه وزيارته ، وجعله قبلة للمصلين له ، فهو شعبة لرضوانه ، وطريق يؤدي إلى غفرانه ، منصوب على استواء الكمال ومجمع العظمة والجلال ، خلقه الله قبل دحو الأرض بالفي عام ، فلحق من اطبع فيما أمر وانتهى عما زجر ، هو الله المنشئ للأرواح والصور " .

فقال له ابن ابي العوجاء ، فلحلت على غائب .

فقال الصادق (ع) ، "كيف يكون يا ويلك غائباً من هو مع خلقه شاهد ، واليهم اقرب من حبل الوريد ، يسمع كلامهم ويعلم أسرارهم ، لا يخلو منه مكان ، ولا يشغل به مكان ، ولا يكون إلى مكان اقرب من مكان ، تشهد له بذلك آثاره ، وتدل عليه أفعاله ، والذي بعثه بالآيات المحكمة والبراهين الواضحة محمد رسول الله (ص) الذي جاءنا بهذه العبادة ، فإن شككت في شيء في أمره فاسال عنه " .

فلبلس ابن أبي العوجاء ولم يدر ما يقول ثم انصرف من بين يديه ، وقال الصحابه ، سالتكم أن نلتمسوا 0 لى خمرة فالقيتموني على جمرة ،

فقالوا له ، أسكت فو الله لقد فضحتنا بحيرتك وانقطاعك وما راينا احقر منك اليوم في مجلسه ، فقال ، إليّ تقولون هذا ، إنه ابن من حلق رؤوس من ترون — واوماً بيده إلى أهل الموسم --- .

ومرة أخرى جاء إليه يساله عن حدوث العالم ؟

فقال (ع) : " ما وجدت صغيراً ولا كبيراً إلا إذا ضم إليه صار اكبر ، وفي ذلك انتقال عن الحالة الأولى ،

<sup>(</sup>٤) إن هذه الكلمة اعتادت العرب استعمالها عندما يريدون أن يقولوا شيئا مكتوباً يسترونه عن الماس.

<sup>(</sup>٥) أي فراش يستريح عليه .

ولو كان قديماً ما زال ولا حال ، لأن الذي يزول ويحول يجوز أن يوجد ويبطل ، فيكون بوجوده بعد عدمه دخول في الحدث ، وفي كونه في الأزل دخول في القدم ، ولن يجتمع صفة الحدوث والقدم في شيء واحد " .

فقال ابن أبي العوجاء ، هب علمك في جرى الحالتين والزمانين على ما ذكرت استدللت على حدوثها ، فلو بقيت الأشياء على صغرها من أين كان لك أن تستدل على

مدوثها ؟

فقال (ع) ، " إنا نتكلم عن هذا العالم الموضوع ، فلو رفعناه ووضعنا عالماً آخر كان لا شيء ادلً على المحدث من رفعنا إياه ووضعنا غيره ، ولكن لجيبك من حيث قدرت أن تلزمنا فتقول ، إن الأشياء لو دامت على صغرها لكان في الوهم أنه متى ضم شيء منه شيء إلى منه كان أكبر ، وفي جواز التغير عليه خروجه من القدم ، إن في تغيره دخوله في الحدث ، وليس لك وراءه بشيء يا عبد الكريم " أ .

ومرة جاء وقد جمع كيده وحشد أدلته وحد اظفاره ، فما أن تباحث مع الإمام حتى أفحم إفحاما ، فقام ولم يرجع حتى هلك ، وطوي بموته على هذه الشاكلة صفحة إلحاد كان لها أنصار وأعوان ، ومضى زعيم إلحاد كان له صولة وجولة وحزب كبير ،

٢ - يروى عن هشام بن الحكم أنه قال ، كان زنديق بمصر يبلغه عن أبي عبد الله علم ، فخرج إلى المدينة ليناظره فلم يصادفه بها ، وقيل هو بمكة فخرج إلى مكة - ونحن مع أبي عبد الله (ع) آنذاك - فانتهى إليه وهو فى الطواف ، فدنا منه وسلم .

فقال له أبو عبد الله (ع) ، ما اسمك ؟

قال ، عبد الملك ،

قال ، فما كنبتك ؟

قال ، أبو عبد الله .

قال ، فمن دا الملك الذي انت عبده ، امن ملوك الأرض أم من ملوك السماء ، واخبرني عن ابنك أعبد إله السماء أم عبد إله الأرض ؟ فسكت ، فقال ، أبو عبد الله قل ، فسكت .

فقال له (ع) ، إذا فرغت من الطواف فاتنا ، فلما فرغ ابو عبد الله (عليه السلا) من الطواف اتناه المزديق ، فقعد بين يديه - ونحن مجتمعون عنده - فقال أبو عبد الله (ع) ، أتعلم أن للأرض تحتاً وفوقاً ؟

فقال ، نعم .

<sup>(</sup>١) الاحتجاج: (ص ٧١).

<sup>(</sup>٧) ذكر العلامة المظهر في كتابه ( الإمام الصادق ) أن سليمان عامل الكوفة من قبل المنصور قتبل ابن أبي العرجاء لالحاده وزندقته .

قال ، دخلت تحتها ؟

فقال ، لا ،

قال ، فهل تدري ما تحتها ؟

قال ، لا أدري إلا أني أظن أن ليس تحتها شيء ٠

فقال ، فالظن عجز ما لم تستيقن .

ثم قال له ، صعدت إلى السماء ؟

قال ، لا ،

قال ، افتدري ما فيها ؟

قال ، لا .

قال ، فاتيت المشرق والمغرب فنظرت ما خافهما ؟

قال ، لا .

قال ، فالعجب لك لم تبلغ المشرق ولم تبلغ المغرب ولم تنزل تحت الأرض ولم تصعد إلى السماء ولم تجد ما هذاك فتعرف ما خلفن وأنت جاحد ما فيهن ، وهل يجحد العاقل مالا يعرف ،

فقال الزنديق ، ما كلمني بهذا غيرك .

فقال أبو عبد الله (ع) ، فانت من دلك في شك ، فلعل هو واحل ليس هو .

قال ، ولعل ذلك ،

فقال ابو عبد الله (ع) ، " أيها الرجل ليس لمن لا يعلم حجة على من يعلم ، ولا حجة للجاهل على العالم ، يا أخا أهل مصر تفهم عني ، أما ترى الشمس والقمر والليل والنهار يلجان ولا يستبقان يذهبان ويرجعان ، - قد اضطرًا ، ليس لهما مكان إلا مكانهما ، فإن كانا يقدران على أن يذهبا فلم يرجعان ، وإن كانا غير مضطرين فلم لا يصير الليل نهاراً والنهار ليلاً ، والله يا لخا أهل مصر أن الذي تذهبون إليه وتظنون من الدهر ، فإن كان هو يذهبهم فلم يردهم ، وإن كان يردهم فلم يذهب بهم ، اما ترى السماء مرفوعة والأرض موضوعة لا تسقطها على الأرض ولا تنحدر الأرض فوق ما تحتها ، امسكها والله خالقها ومديرها "،

قال ، فأمن الزنديق على يدي أبي عبد الله (ع) ، فقال لهشام ، خذه الليلة وعلمه .

٣ -- وجاء إليه زنديق آخر وساله عن أمور نظرية ، فكان بينهما الحوار التالي ،

قال كيف يعبد الله الخلق ولم يروه ؟

قال ابو عبد الله (ع) ، " راته القلوب بنور الإيمان ، واثبتته العقول بيقظتها إثبات العيان ، وابصرت الأبصار بما رأته من حسن التركيب وإحكام التاليف ، ثم الرسل واياتها والكتب ومحكماتها ، وافتصرت العلماء على اماراته من عظمته دون رؤيته ". قال : اليس هو قادر على أن يظهر لهم حتى يروه فيعرفونه فيعبد على يقين : قال (3) : " ليس لمحال جواب " :

قال ، فمن اين انبت انبياءً ورسلاً ؟

قال (ع) : "إنما لما أنبتنا أن لنا خالقاً صانعاً متعالياً عنا وعن جميع ما خلق ، وكان ذلك الصانع حكيماً لم يجز أن يشاهده خلقه ، ولا أن يلامسوه ، ولا أن يباشرهم ويباشروه ، ويحتاجهم ويحتاجوه ، ثبت أن له سفراء عباداً يدلونهم على مصالحهم ومنافعهم ، وما به بقاؤهم ، وفي تركه فنائهم ، فنبت الأمرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه ، وثبت عند ذلك أن لهم معبرين — هم الأنبياء وصفوته من خلقه — حكماء مؤدبين بالحكمة ، مبعوثين عنه ، مشاركين للناس في أحوالهم على مشاركتهم له في الخلق والتدبير ، مؤيدين من عند الحكيم العليم بالحكمة والدلائل والبراهين والشواهد من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص " .

قال ، من اي شيء خلق الأشياء ؟

قال (ع) ، من لا شيء ١

فقال ، كيف يجيء بشيء من لا شيء ؟

قال (ع) ، "إن الأشياء لا تخلو ، إما أن تكون خلقت من شيء أو من غير شيء ، فإن كانت خلقت من شيء فإن ذلك الشيء قديم ، والقديم لا يكون حديثا ولا يتغير ، ولا يخلو ذلك الشيء جوهراً واحداً ولوناً واحداً ، فمن أين جاءت هذه الألوان المختلفة والجواهر الكثيرة الموجودة في هذا العالم من ضروب شتى ، ومن أين جاء الموت إن كان الشيء الذي أنشئت منه الأشياء حيّاً ، أو من أين جاءت الحياة إن كان ذلك الشيء ميتاً ، ولا يجوز أن يكون من حي وميت ، لأن الحي لا يجيء منه ميت وهو لم يزل حيّاً ، ولا يجوز أيضاً أن يكون الميت قديماً ، لم يزل لما هو به من الموت لأن الميت لا قدرة به ولا بقاء " .

ثم قال ، من أين قالوا أن الأشياء أزلية ؟

قال (ع) ، " هذه مقالة قوم جحدوا مدبر الأشياء ، فكذبوا الرسل ومقالتهم والأنبياء وما أنباوا عنه ، وسموا كتبهم اساطير ووضعوا لأنفسهم ديناً بآرائهم ، وإن الأشياء تدل على حدوثها من دوران الفلك بما فيه ،، إلى آخر حديثه الطويل " .

وعندما ننهي الحديث عن هذه المحادثات الغزيرة بالنظريات الفلسفية من جانب ، والنظريات الدينية من جانب ، والنظريات الدينية من جانب اخر ، ثم بالتوفيق بينهما ورد الأفكار الباطلة — عند ذلك — يجب أن نعرف أن الفلسفة الإسلامية لم تستطع أن تقوم لها قائمة إلا بعد قرن كامل من انقضاء مدرسة الإمام الصادق (ع) ، فهذاك

<sup>(</sup>A) إشارة إلى أن رؤية الله محالة ، حيث ان الله ليس بحجم حتى يدركه البصر ، ولا بمحاط حتى يحيط به الفكر ، ولا بحدود حتى يحدده الوصف ، وإنما هو فوف دلك كله ، وقدرة الله وإن كانت شاملة إلا أن الشيء حيث لا يقبل إلا مكان فكيف يوحد .

استطاع المسلمون أن ينشئوا مدرسة ذات أصالة وملامح خاصة من بين مدارس العالم الفلسفية ، ومع ذلك فإنا نرى أن هذه النظريات التي استفاضت بها أحاديث الإمام الصادق تتمتع بأصالة وذاتية كاملة ، في حين أن غيرها بدى مثل غثاء البحر الذي يجتمع إليه من كل جانب شيء دون أن يكون فيها أي تجاوب أو تناسب - هذا في صورتها - أما في واقعها فإنها فشلت في التوفيق بين المبادئ الدينية والدراسات الفلسفية فشلاً ذريعاً ، حتى التجات إلى التأويل في النصوص الإسلامية الصريحة ، أو الطرح لها راساً ، لدرجة لم تعد هي فلسفة الإسلام أبداً .

بينما نرى نظريات الإمام الصادق (ع) في دراساته لا زالت من صميم الفكرة الإسلامية وآيات الذكر وآثار النبي ، ومن قوانين الإسلام ونظمه حتى لكانه جزء لا يتجزأ من كيان موحد أصيل ، في نفس الوقت الذي نرى توفيقه الشامل لفطرة الإنسان ووحي ضميره سواء في المعنى أو في الدليل ،

## الفصل الثالث

# مواقف مشرقة

## عرض موجز للأحداث:

بنو أمية عشيرة تنتسب إلى قريش عن طريق أمية بن حرب ، وكانت تناوئ بني هاشم في الجاهلية ، حتى جاء الرسول محمد (ص) وجاءت معه الدعوة الإسلامية فعارضتها هذه العشيرة اشد معارضة حتى فشلت أمام قوتها واستسلمت إلى حين .

ومات النبي (ص) وجرت احداث التاريخ هائجة طائشة ، ولم يكن عند بني امية أمل العودة إلى المسرح السياسي حتى حلت الخلافة في بيت عثمان ، فوجدت بصيصاً من الأمل فراحت تتبعه .

وشاء القدر أن يقتل عثمان ، كما شاء التاريخ أن يقوم بنو عمه بطلب ثاره ، من هنا بدأ تاريخ بني أمية ظاهراً في الحكومة الإسلامية .

حارب معاوية علياً (ع) الخليفة الشرعي للأمة بحجة طلب الثار لعثمان ، فلما وجد انصاراً كثيرين نصب نفسه على الناس ، ثم تطور وقال ، إني وبنيِّ الملوك ، والناس عبيد صاغرون لنا .

وانحدرت سلسلة بني أمية تحكم الناس على انها المالكة لأمرهم وهم المطيعون ، وإلا فالسيف وكل انواع الفتك والتعنيب مآلهم .

وانفجرت من الناس ثورات تعارض الوضع بكل صراحة ومع أنها فشلت آخر الأمر ، لكنها أبقت ضمائرها لتحيا ذات مرة وتقود المسير .

وكانت الثورات قد اتخذت طابعاً واحداً - تقريباً - هو الأخذ بنار الإمام الحسين (ع) ابن بنت رسول الأمة الذي جاهد الباطل للحق فقتل أفظع ما تكون قتلة في التاريخ .

أما بنو العباس فهي فرقة تنتمي إلى عم الرسول ، كانت لها سوائق لا باس بها في تاريخ المعارضة السياسية لدولة بني أمية ، اكسبتها مزيداً من الكرامة والاعتبار بين الشعب الساخط على سياسة الأمويين .

وجاءت سنة الثورة وارسلت الثورات مبعوثها إلى خراسان — آخر نقطة تقريباً من البلاد الإسلامية — حيث يتواجد انصار الدعوة ، لتعلن الثورة في الوقت المعلوم ،

وكان ابو مسلم الخراساني فردا مؤمنا بضرورة قلب الأوضاع مهما يكن من أمر ، ولم يكن يؤمن بغير ذلك ابداً . وهذا الإيمان في الواقع اصمّه واعماه ، وعدم إيمانه بغيرها هو الذي سبب نجاح بني العباس في

تؤرتهم دون غيرهم ممن خرجوا على الدولة ، حيث أن الثائرين على الأغلب كانوا يتورعون من ارتكاب المحرمات ولو ضمنت نجاحهم الدائم ، في نفس الوقت الذي لم يكن أنصار بني أمية محجمون عن أي عمل يدعم سلطانهم أو يفني عدوهم ، فإذا حاربهم من كان مثلهم في هذه التبعية تساوى احتمال نجاح الطرفين .

لم يكن أبو مسلم فريداً بين المنتمين إلى الدعوة العباسية الجديدة ، بل إن الأكثرية الغالبة من قادتها كانوا من هذا الطراز ، فلم يروا عائقا يمنعهم عن السيادة والاستنثار بالحكم إلا اعتبروا العمل لإزالته ، عملاً حسناً باي صورة كانت .

لقد استلم أبو مسلم من مركز القيادة - الكوفة - واصدر أوامر كانت هذه بعض فقراتها ،

" إنك رجل منا — أهل البيت — إحفظ وصيتي ، انظر هذا الحي من اليمن فالزمهم واسكن من اظهرهم ، وأتَّهم ربيعة في أمرهم ، وأما مضر فإنهم العدو القريب الدار واقتل من شككت فيه ، وإن استطعت الا تدع بخراسان من يتكلم بالعربية فافعل ، وليما غلام بلغ خمسة اشبار تتهمه فاقتله ولا تخالف هذا الشيخ سليمان بن كيد ولا تعصه ، وإذا أشكل عليك الأمر فاكتف به مني والسلام " .

وهو بالدات لا يحتاج إلى مثل هذه الأوامر لأنه - كما سبق - كان رجلاً سفاكاً إلى ابعد الحدود ، فكم غدر بالقادة المعارضين له بعدما استضافهم في بيته ، وكم اعطى الأمان لرجال صالحين ثم نكّل بهم وقتلّهم تقتيلاً ، وكم قتل الأبرياء بغير جريمة ، وكم هتك الحرمات بغير مبرر ، وكم وكم ..

أما القادة في الكوفة فلم يكونوا باقل إجراماً منه ، فقد بايعوا رجلاً من بني هاشم هو محمد بن عبد و محمد بن عبد الله و محمد بن عبد و محمد بن عبد بن و محمد بن عبد بن عبد بن و محمد بن و محمد بن و محمد بن و محمد بن عبد بن و محمد بن عبد بن و محمد بن عبد بن و محمد ب

وقتلوه غدراً .

وهذا أبو مسلم الذي كان المؤسس للدولة قد غدر به المنصور فقتله شر فتله ، وغدر بحيسي بن موسى وعزله عن ولاية العهد بعدما جعلها له إكراماً لما قدمه إليه من خدمات حليلة .

كما غدر بنو العباس بكل من أبي سلمة الخلال ، ويعقوب بن داود ، وفضل بن سهل ، وجعفر البرمكي ، ويحيى الحسني ، وغيرهم ٠٠٠ ممن اسدوا إليهم خدمات كانت جديرة بان تشكر وتحزى خير جزاء .

## موقف الإمام :

يعتقد البعض أن عصر الإمام الصادق (ع) كان يمكن أن يكون من أنسب العصور وأخصبها لو كان الإمام يشتغل للنورة الحقة التي ترجع الخلافة إلى المؤهل لها من عند الله عزّ وجلّ ومن لدن رسوله

<sup>(</sup>٩) لقد بايع الهاشميون على الأعلب وفيهم السفاح والمصور هذا الرحل اللدي رشحته كعاءات الكثيرة للقيادة فنصب نفسه لها وأعانه عليه أقرباؤه حميعاً . كل دلك في محل بين المدينة ومكة يسمى بد (الأبواء) .

(ص) ، لكونه عصر تطور - بالغ الخطورة - في التاريخ الإسلامي ، حيث ازاح الستار عما كان الزمن قد ستره من الحقائق الدينية ، ولكن الواقع ينبئ بغير هذا الزعم وهو أن الإمام الصادق (ع) لم يكن يستطيع النهوض بإظهار الدعوة على المسرح السياسي في يوم من الأيام ، فاما في عصر الأمويين فلما سبق من انهم لم يكونوا يتورعون من أي جريمة يرتكبونها في سبيل إخماد ثورة ضدهم ، مع أن الإمام (ع) لم يلجأ إلى الباطل في طريق الحق ولم يستعن بالظلم لتطبيق العدل ، ولما بنو العباس فلم يكونوا بأحسن أعمالاً من إخوانهم بني أمية ولا بأورع عن الفتك والمكر في سبيل توطيد ملكهم ، ولذلك استطاعوا أن يسهفوا عرش بني أمية وسينا أمية وسبيل أبلياطل وكان بينهما تبديلاً - .

كما استغل العباسيون كل نشاط لدعوة بني هاشم ، واستغادوا من الاستياء العام الذي صنعه الطالبيون — ولا زال الناس يلقون بآمالهم الكبيرة عليهم — لذلك لم يمكن النهوض بعبا الثورة الشيعية لاسيما تلك التي يتورع فيها عن أي سفك للدماء البريئة وأي هتك للحرمات المقدسة .

ويدلنا على عدم وجود مؤهلات النهوض في عصر العباسيين أن طائفة من بني عمومة الإمام ثاروا — سواء في عصر الامام (ع) أو بعده — فلم يقلحوا وكان مصيرهم نفس المصير الذي لقيه أباؤهم في عصر الأمويين أبداً .

ومع ذلك كله فإن الإمام (ع) كان يدعم اسس الثورة الفكرية الجامحة التي تؤدي إلى الثورة السياسية أيضاً ، وذلك بنشر الحقائق الدينية والتاريخية بصراحة وبدون غموض ، مما أدى إلى تهيئة جو صالح لغرس نواة الانقلاب الفكري السياسي ، حتى أنه قرر أن يكون الإمام موسى بن جعفر الكاظم — نجل الصادق (ع) — قائم آل محمد (ص) الذي كان تعبيراً عن رجوع الدولة المغتصبة والحق المضيع إليهم، حيث أن الشيعة لمسوا فيه رعايات واسعة لها تاثيرها في تحويل الوضع السياسي ، ولكن أتباع الدعوة الشيعية خانوها بإفشاء سر النهج والطريق المرسوم ، وكانت النتيجة أن القي القبض على الإمام الكاظم (ع) وسجن سنوات طويلة وأنزل على الشيعة الويل والعذاب بشتى الصور .

ولكن روح الثورة التي خلقها الإمام الصادق (ع) ظلت متونبة -- حتى -- بعد موت هارون الرشيد في زمان الإمام الرضا (ع) حفيد الإمام ، وانتهت بإعلان ولاية العهد الذي كان سبيلاً مباشراً لرجوع الخلافة إلى ابناء على (ع) ولكن شاء القدر باستشهاد الإمام الرضا (ع) قبل موت المامون .

وعلى أي حال فإن الإمام الصادق (ع) خلق جواً صالحاً للثورة في هذه السنوات التي تولى فيها إمامة المسلمين بعد أبيه (ع) .

ومن الطبيعي ان لا تتركه السلطات هادناً بمشي في طريقه المرسوم وإن كان لا يعارضهم معارضة مباشرة ، لأن مقاطعته للعباسيين كانت لهم ننير سوء ، ومثيرة اسخطهم البالغ عليه وعنفهم الشديد له ، فقد دعاه المنصور ليسير في ركابه كما سار غيره من أئمة الجور ، حيث لرسل إليه يقول ، ألا تغشانا كما بغشانا الناس ؟

فإجابه الإمام (ع) ، " ليس لنا ما نخافك من اجله ، ولا عندك ما نرجوك له ، ولا أنت في نعمة فنهنيك ولا نراك في نقمة فنعزيك بها . فما نصنع عندك " ؟

فكتب إليه المنصور ، تصحبنا لتنصحنا .

فلجابه (ع) ، " من أراد الدنيا لا ينصحك ، ومن أراد الآخرة لا يصحبك "

فقال المنصور والله لقد ميز عندي منازل الناس من يريد الدنيا ممن يريد الآخرة ،

والآن حيث انتهيت من وضع الخطوط العريضة لسياسة الإمام الصادق (ع) مع السلطات المعاصرة ينبغي لي أن أشير إلى بعض الأحداث التي جرت على الإمام (ع) أو على بعض مواليه من المحن التي لاتهي لا أشير إلى بعض أرادوا الحق ودعوا إليه ، تاركاً البحث حولها إلى مجال آخر .

اشخص السفاح الإمام الصادق (ع) من المدينة إلى الحيرة ليفتك به ، ولكن كفاه الله من ذلك .

وجاء دور المنصور فتعاهد الإمام بالأدى اثنتي عشرة سنة ، وأشخصه سبع مرات في المدينة والربذة والكوفة وبغداد ، وفي كل مرة يستدعيه المنصور ، فإذا جاء إليه أنذر وأعذر وذهب بالذل ، ورجع الإمام بالخير والمعروف ،

وإني إن أنقل إليك أخي القارئ تغصيل هذا الاستحضار في أوائل خلافة المنصور وأواخرها ابتغاءً لبيان حدة الخلاف ونوعيته بين المنصور وبينه (ع) .

١ -- روى السيد ابن طاوس نقلاً عن الربيع حاجب المنصور انه قال ، لما حج المنصور -- ربما يكون في سنة ١٤٠ أو ١٤٤ هجرية -- وصار بالمدينة سهر ليلة فدعاني فقال ، يا ربيع انطلق في وقتك هذا على اخفض جناح والبين مسير ، وإن استطعت أن تكون وحدك فافعل حتى تاتي أبا عبد الله جعفر بن محمد (ع) فقل له هذا أبن عمك يقرأ عليك السلام ويقول لك ،

" إن الدار وإن نات ، والحال وإن اختلفت ، فإنا نرجع إلى رحم أمس من يمين بشمال ونعل بقبال ، وهو يسالك المصير إليه في وقتك هذا ، فإن سمح بالمصير معك فاوطنه خدك ، وإن امتنع بعدر أو غيره فاردد الأمر إليه في ذلك ، وإن أمرك بالمصير إليه في تان فيسر ولا تعسر ، واقبل العقو ولا تعنف في قول ولا فعل " .

قال الربيع ، فصرت إلى بابه فوجدته في دار خاوته ، فدخلت عليه من غير استندان فوجدته معفراً خديه مبتهلاً بظهر كفيه قد أثر التراب في وجهه وخديه ،

فاكبرت أن أقول شيئا حتى فرغ من صلاته ودعانه ثم انصرف بوحهه ، فغلت ، السلام علدك با أبا عبد لله .

فقال ، وعليك السلام يا أخي ، ما جاء بك ؟

فقلت ، ابن عمك يقرا عليك السلام .. حتى بلغت آخر الكلام .

فقال ، ويبحك بيا ربيع ؛ ﴿ أَلَسَمْ يَأْنِ لِلَّذِينِ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشِع قُلُونُهُمْ لذكر الله ومسا نرل من الْحقّ والا يكونسوا

كَالَّذِينَ ٱوْتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ (الحديد/١٦) ﴿ أَفَامِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتاً وَهُمْ نَاثِمُونَ \* أَوَّأُمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيهُمْ بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ \* أَفَامِنُوا مَكْرَ الله فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ الله إِلاَّ الْقَوْمُ الْحَاسِرُونَ ﴾ (الاعراف/٩٠-٩٠)

قرأت على أمير المؤمنين السلام ورحمة الله وبركاته.

ثم أقبل على الصلاة وانصرف إلى توجهه ، فقلت هل بعد السلام من مستعتب أو إجابة ؟

فقال ، نعم قل له ،

﴿ أَفَرَأَيْتَ اللَّذِي تَوَلَّى \* وَأَعْطَى قَلِيلاً وَآكُدَى \* أَعِندَهُ عِلْمُ الْفَيْبِ فَهُوَ يَرَى \* أَمْ لَمْ يُنَبُّ بِمَا فِي صُحُف مُوسَى \* وَإِيْرَاهِيسَمَ اللَّذِي وَقِى \* أَلا تَسْوَدُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى \* وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى \* وَأَنْ سَعَيْهُ سَوْفَ يُسرَى ﴾ (النحم/٣٣- ، ٤)

وإذا والله يا أمير المؤمنين قد خفناك وخافت بخوفنا النسوة اللاّتي أنت أعلم بهن ، لابدّ لنا من الايضاح به ، فإن كففت وإلاّ أجرينا أسمك على الله عز وجل في كل يوم خمس مرات (أي دعونا عليك مع كل صلاة دعاء لا يرد لأنه مع إخلاص) .

وانت حدثتنا عن أبيك عن جدك أن رسول الله (ص) قال أربع دعوات لا يحجبن عن الله تعالى ، دعاء الوالد لولده والأخ لأخيه بظهر الغيب والمخلص .

قال الربيع ، فما استتم الكلام حتى اتت رسل المنصور تقفوا انري وتعلم خبري ، فرجعت فلخبرته بما كان فبكى ، ثم قال ، إرجع إليه وقل له الأمر في لقائك إليك والجلوس عنا ، وأما النسوة اللاَّتي ذكرتهن فعليهن السلام فقد أمن الله روعتهن وجلا همهن .

قال ، فرجعت إليه فاخبرته بما قال المنصور ، فقال ، قل له وصلت رحماً وجزيت خيراً ثم اغرورقت عيناه حتى قطر من الدموع في حجره قطرات .

٢ -- وعن محمد بن عبد الله الاسكندري كان من ندماء المنصور وخواصه ، انه قال ، دخلت على
 المنصور يوماً فرايته مغتماً وهو يتنفس نفساً بارداً فقلت ما هذه الفكرة يا أمير المؤمنين !

فقال لى ، يا محمد لقد هلك من لولاد فاطمة مائة أو يزيدون وقد بقى سيدهم وإمامهم ٠

فقلت له ، من دلك ؟

قال ، جعفر بن محمد الصادق ،

فقلت يا امير المؤمنين ، إنه رجل قد انتكته العبادة واشتغل بالله عن طلب الملك والخلافة .

فقال ، يا محمد لقد علمت انك تقول به وبإمامته ولكن الملك عقيم وقد اليت على نفسي الا أمسي عشيتي هذه أو افرغ منه ،

قال محمد ، والله لقد ضاقت عليَّ الأرض برحبها ، ثم دعا سيافاً وقال له ، إذا أنا أحضرت أبا عبد الله الصادق وشغلته بالحديث ووضعت قلنسوتي عن رأسي فهي العلامة بيني وبينك فاضرب عنقه ،

ثم احضر أبا عبد الله (ع) في تلك الساعة ولحقته في الدار وهو يحرك شفتيه فلم أدر ما الذي قرأ ، فرايت القصر يموج كانه سفينة في لجج البحار ورأيت أبا جعفر المنصور وهو يمشي بين يديه حافي القدمين مكشوف الراس قد اصطكت استانه وارتعدت فرائصه يحمر ساعة ويصفر أخرى ، وأخذ بعضد أبي عبد الله وأجلسه على سرير ملكه وجثا بين يديه كما يجثوا العبد بين يدي مولاه ، ثم قال ، يا أبن رسول الله (ص) ما الذي جاء بك في هذه الساعة ؟

قال ، جنتك طاعة لله ولرسوله ولأمير المؤمنين أدام الله عزه ٠

قال : ما دعوتك والغلط من الرسول ، ثم قال : سل حاجتك ؟

فقال: اسالك الا تدعوني لغير شغل:

قال ، لك دلك وغير دلك ، ثم انصرف أبو عبد الله (ع) سريعاً وحمد الله عزّ وجلّ كثيراً ،

ودعا أبو جعفر المنصور بالدواويج — أي الألحفة والأغطية — ونام ولم ينتبه إلا في نصف الليل ، فلما انتبه كنت عند رأسه فترة ذلك ، وقال ، لا تخرج حتى أقضي ما فاتني من صلاتي فلحدتك بحديث ، فلما قضى صلاته أقبل على محمد وحدَّته بما شاهده من الأهوال التي أفزعته عند مجيء الصادق (ع) ، وكان ذلك سبباً لانصرافه عن قتله وداعياً لاحترامه والإحسان إليه ،

يقول محمد قلت له ، ليس هذا بعجيب - يا أمير المؤمنين - فإن أبا عبد الله وارث علم النبي (ص) وجده أمير المؤمنين (ع) ، وعنده من الأسماء وسائر الدعوات التي لو قراها على اللبل لأنار ولو قراها على النهار لأظلم ولو قراها على الأمواج في البحور لسكنت .

وهكذا استمر المنصور يدعو الإمام مرة بعد أخرى حتى دس إليه السم فقتله ،

ولم تقتصر مواقف الإمام المشرفة في التي وقفها مع المنصور فقط ، بل ، إن له مواقف مشابهة مع ولاة المنصور من ذلك ما يلي ،

١ -- ذات مرة كان الصادق (ع) عدد زياد بن عبد الله فقال الرجل ، يابني فاطمة ما فضلكم على
 الناس ؟ ( فسكت كل من كان في المجلس من الفاطميين خوفاً على انفسهم من قتل الرحل ) .

فقال الإمام ، " إن من فضلًنا على الناس أنا لا نحب أن تكون من أحد سوانا ، وليس أحد من الناس لا يحب أن يكون منا " .

٢ - وكان داود بن علي والياً على المدينة فامر مدير الشرطة بإعدام ( معلى بن خنيس ) وهو من
 زعماء الشيعة البارزين ومن اصحاب الإمام الصادق (ع) المقومين ، فنفذ مدير الشرطة امر الرئيس .

فلما قتل ( معلى ) جاء الإمام وقد اشتد غضبه على الحكم إلى الوالي يقول له ، فتات مولاي واخذت مالي 11 أما علمت أن الرجل ينام على الثكل ولا ينام على الحرب .

فاعتذر الوالى بانه لم يكن القاتل المباشر.

فذهب إلى مدير الشرطة فاعترف بالجرم فامر بضرب عنقه فقتله حزاءً على قتله وقوراً.

## الفصل الرابع

# مكسارم الاخسلاق

## ثقافته الواسمة :

لا نستطيع أن نحدد من ثقافة الإمام — أيّ إمام — إذا اعتقدنا بأن ثقافته صورة واضحة عن اتصاله بالله تعالى ، حيث أنه يحدو بنا إلى الإعتقاد بأن الله يوحي إليه إلهاماً . وكذلك لا نستطيع أن نجد وصفاً شاملاً لثقافته إذا عرفنا بأن المفاهيم العادية التي نعيشها في حياة الإنسان لا تضبط كل ثقافته وكل معرفته ، لأن للإمام وللنبي ولبعض الملهمين من الصالحين قوة يهبهم إياها الله القدير ، تلتقط المعلومات عن الكون والحياة كما تلتقط آلة التصوير أو افلام السينما صور الموجات ، وكما تلتقط العين واعصاب الأذن جمال الحياة وصوت الأحياء ، فيعرف شيئاً جميلاً وفرداً متكاماً .

وأعود فأقول ، ليست ثقافة الإمام الصادق (ع) محدودة بما قال أو بما حفظ عنه من أثار في مختلف العلوم ، بل أكبر من هذا سعة وأكثر رحابة وأبعد أفقاً ، لأن ثقافته اتصلت بالموجودات رأساً كما تتصل السحابة بالبحر ، والضياء بالشمس والعطر بالورد وحيث كان يستوحي أفكاره واتجاهاته ومعارفه من الله خالق البحر والشمس ، ومفتح الورد ، فألوحي من الله فالنبي فالإمام ، وكذلك الإلهام من الله فالإمام .

إن الحقيقة التي عبر عنها فم الإمام هي الحقيقة التي عرفها قلبه ، وحواها فكره ، وادركتها روحه ، والتي نفخها بارئ الحقيقة في روح الإمام (ع) .

وبعد كل هذا فإن هناك جانباً واحداً يهمنا من ثقافة إمامنا الصادق (ع) وهو أنها كانت معجزته كما كان معجزة النبي (ص) قرآنه ، وإنه يعلم كل شيء يحتاج إليه الإنسان ، وهذا الجانب وحده هو الذي حدا بالجعفرية أن يتبعوا مدرسته الفكرية في كل عصر ،

وهنا يجدر بنا أن ننقل اعترافات بعض الزعماء والمفكرين بمدى سعة آفاق الإمام العلمية ، ومدى رحابة مكانته الثقافية ، التي جعلت من أعدائه منابر المدح ومنصات الثناء .

قال فيه أبو حنيفة ، " ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد " و " جعفر بن محمد أفقه من رأيت " .

وقال فيه الشهرستاني ، " وهو دو علم غزير في الدين وادب كامل في الحكمة " .

وقال فيه ابن حجر الهيئمي : " جعفر بن محمد الصادق نقل الناس عنه من العلوم ما سارت به الركبان ، وانتشر صيته في جميع البلدان ، وروى عنه الأثمة الكبار " .

وقال فيه السيد أمير علي صاحب كتاب مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي ،

" لا يفوتنا أن نشير إلى أن الذي تزّعم تلك الحركة هو حفيد علي بن أبي طالب المسمى بالإمام جعفر والملقب بـ ( الصادق ) ، وهو رجل رحب أفق التفكير ، بعيد أغوار العقل ، ملم كل الإلمام بعلوم عصره ، ويعتبر في الواقع أنه أول من أسس المدارس الفلسفية في الإسلام ، ولم يكن يحضر حلقته العلمية أولئك الذين أصبحوا مؤسسي المذاهب الفقهية فحسب ، بل كان يحضرها طلاب الفلسفة المتفاسفون من الأنجاء القاصية ،

وقال العلاّمة هولميادر الكاتب الإنكليزي:

" إن جابر هو تلميذ جعفر الصادق وصديقه ، وقد وجد في إمامه الفد سنداً ومعيداً وراشداً أميناً وموجهاً لا يستغني عنه ، وقد سعى جابر إلى أن يحرر الكيمياء بإرشاد استاده من أساطير الأولين التي علقت بها من الإسكندرية ، فنجح في هذا السبيل إلى حد بعيد ، من أجل ذلك يجب أن يقرن أسم جابر مع أساطين هذا الفن في العالم أمثال ( بويله ) و ( فوازيه ) وغيرهما من الأعلام "

وهذاك منات بل الوف من الإعترافات التي أبداها كل من الكتّاب المسلمين وغيرهم من المحدثين والقدماء ، ويصورة خاصة من معاصري الإمام (ع) حتى ملأ العالم فضله وعلمه الغزير وتقافته الوسيعة الدالغة .

## جـوده وكرمــه:

١ — قال سعيد بن بيان ، مر بنا المفضل بن عمر — أنا وأخت لي — ونحن نتشاجر في ميراث فوقف علينا ساعة ثم قال أنا ، تعالوا إلى المنزل ، فاتيناه فاصلح بيننا بأربعمائة درهم دفعها إلينا من عنده حتى إذا استوثق كل واحد منا صاحبه قال المفضل ، أما إنها ليست من مالي ولكن أبا عبد الله الصادق أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا أن أصلح وافتد بها من ماله — فهذا مال أبي عبد الله — .

٢ -- وجاء إليه رجل وقال ؛ لقد سمعت أنك تفعل في عين زياد -- وكان ذلك أسم قرية له -- شيئاً أحب
 لن أسمعه منك .

فقال (ع) ، " نعم كنت آمر إذا أدركت النمرة أن يثلم (أي يشق ويهدم) في حيطانها الثلم ليدخل الناس ويلكلوا ، وكنت آمر أن يوضع بنيات يقعد على كل بنية عشرة ، كلما أكل عشرة جاء عشرة أخرى يلقي لكل منهم مد من رطب ، وكنت آمر لجيران الضيعة كلهم الشيخ والعجوز والمريض والصبي والمراة ومن لا يقدر أن يجيء فيكال لكل إنسان مدا فإدا أوفيت القوام والوكلاء آجرتهم وأحمل الباقي إلى المدينة فقرقت في أهل البيوت والمستحقين على قدر استحقاقهم ، وحصل لي بعد ذلك أربعمائة دينار وكان غلتها أربعة الاف دينار " ا

<sup>(</sup>١٠) نحد هذه الإعترافات وعشرات أمثالها في كتاب الإمام الصادق للأستاذ الدحيل فصل ( الإمام في نظر العظماء و العلماء ) : (ص ٨٦ - ١١١)

<sup>(</sup>١١) الإمام الصادق والمذاهب الأربعة : ( ج ٢ ، ص ٥٣ ) .

يعني ذلك أنه كان يصرف تسعة أعشار تلك الضيعة في الوجوه الخيرية بينما يجعل لنفسه عشراً واحداً منها فقط .

٣ -- وينقل هشام بن سالم أحد أصحاب الإمام البارزين فيقول ، كان أبو عبد الله إذا اعتم -- أي أظلم --ودهب من الليل شطره أخذ خناً فيه لحم وخبز ودراهم فحمله على عنقه ثم ذهب إلى أهل الحاجة من أهل المديئة فقسمه فيهم ولا يعرفونه .

فلما مضى " وتوفي " أبو عبد الله فقدوا ذلك ، فعلموا أنه كان أبا عبد الله .

٤ - يحدَّث الهياج البسطامي عن كرم الإمام فيقول ، كان أبو عبد الله ينفق حتى لا يبقى شيء

٥ - وقال بوابه المصادف ، كنت مع أبي عبد الله بين مكة والمدينة فمررنا على رجل في أصل شجرة وقد القي بنفسه فقال (ع) مل بنا إلى هذا الرجل ( اي إعدل الطريق إلى جانبه ) فإني اخاف أن يكون قد أصابه العطش ، فملنا إليه فإذا هو رجل من النصارى طويل الشعر ، فساله الإمام ، عطشان أنت ؟ فقال ، نحم فقال الإمام ، إنزل يا مصادف فاسقه ، فنزلت وسقيته ثم ركب وسرنا ، فقلت له ، هذا نصراني أفتصرف على نصراني ؟

الحالة عمر إذا كانوا بمثل هذه الحالة .

٦ - كان مريضاً دلك النهار الذي دخل عليه الشاعر الملهم اشجع السلمي فجلس إليه يسال عن احواله فقال له الإمام (ع) تعد عن العلة واذكر ما جنت له .

فقال الشاعر،

اليسك الله منه عافيسة فسي نومسك المعتبري وفي ارقبك أخسرج ذل السوال مسن عنقك

يذرج منن جسمنك السقنام كمسا

فقال الإمام ، يا غلام اي شيء عندك ؟

قال ، اربعمائة ، قال ، أعطها الشجع ،

٧ - وبعث إلى ابن عم له من بني هاشم صرَّة بيد ابي جعفر الخشعمي - وكان من وراته الموثوقين -فامره بان يكتمه عنه ، فلما جاء إلى الهاشمي وأعطاه ، قال ، جزاه الله خيراً ، ما يزال كل حين يبعث بها فنعيش به إلى عام قابل ، ولكنى لا يصلنى جعفر بدرهم مع كثرة ماله .

وحينما حضرته الوفاة امر بسبعين دينارا لابن عمه الحسن بن على الأفطس ، فقيل له ، اتعطى رجلاً حمل عليك بالشفرة ليقتلك ؟

<sup>(</sup>١٢) الإمام الصادق - محمد أبو رهرة : (ص ٨١).

<sup>(</sup>١٣) المصدر: (ص ٨١)

 <sup>(</sup>١٤) الإمام الصادق والمداهب الأربعة · (ح٤ ص ٣٨) .

فقال عليه السلام ، ويحكم أما تقرأون ،

﴿ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ الله بهِ أَن يُوصَلَ وَيَحْشُونَ رَبُّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴾ (الرعد /٧٠)

" إن الله خلق الجنة فطيّبها وطيّب ريحها ليوجد من مسيرة الف عام ، ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع الله خلق الجنة فطيّبها وطيّب ريحها ليوجد من مسيرة الف عام ، ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع الله خلق الجنة فطيّبها وطيّب ريحها ليوجد من مسيرة الف عام ، ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع الله عام الله عام

### حلمه ورأفته:

١ -- كان (عليه السلام) إذا بلغه من لحد نيلاً منه أو وقيعة فيه قام إلى مصلاً ه فاكثر من ركوعه وسجوده وبالغ في ابتهاله وضراعته وهو يسال الله أن يغفر لمن ظلمه بالسب ونال منه .

وإن كان من أقربائه الأدنين فكان يوصله بمال ويزيد في بره قائلاً ، إني لأحب أن يعلم الله أني أدللت رقبتي في رحمى ، وأني لأبادر أهل بيتي أصلهم قبل أن يستغنوا عني .

لله سيدي ما أعظمك واحلمك . . ومالكبرك نفساً وارحبك صدراً واحسنك خلقاً .

٧ — وبعث غلامه إلى حاجة فابطا ، فذهب على الره يتغقده فوجده نائماً على بعض الأرصفة ، فجاء حتى جلس بجانبه يروح له فلما انتبه قال له ، يا فلان ما ذلك لك تنام الليل والنهار ، لك الليل ولنا منك النهار. إذا اضفنا هذه القصة الصغيرة إلى الوضع الإجتماعي ذلك اليوم الذي كان الرقيق يحاملون معاملة البهائم فيشبعونهم ضرباً بمجرد أن تبدر منهم بادرة ، نعرف مدى نضوج الإنسانية الرفيعة في فؤاده الكبير ،

٢ - بعث غلاماً له أعجمياً في حاجة فلما رجع بالجواب لم يستطع أن يفصح به العبد لأنه لم يكن يجيد العربية تماماً ، فبدلاً من أن ينهره ويطرده - شأن الناس ذلك اليوم - سكن قلبه وهذا اضطرابه وقلقه حيث قال له ، لأن كنت عي اللسان فما أنت بعي القلب ثم أضاف ،

" إن الحياء والعفاف والعيّ – عيّ اللسان لا عيّ القلب – من الإيمان "

٣ -- ونهى أهل بيته عن الرقي إلى السطح عبر سلم مشيراً لهم بافضلية الدرج المالوف للصحود ،
 فدخل ذات مرة الدار وراى إحدى الجواري التي كانت تربي ولداً له تتسلق السلم والطفل بيدها فلما
 بصرت الجارية بالإمام خافت وارتعدت فرانصها وسقط الصبي من يدها ومات .

فخرج (ع) إلى مجلسه متغيراً لونه ، فلما سنل عن ذلك قال ، ما تغير لوني الموت الصبي ، وإنما تغير لوني لما أدخلت على الجارية من الرعب ، في حين أن الإمام قال لها حبنما شاهدها خانفة مدعورة ، انت حرة لوجه الله ، انت حرة لوجه الله ،

٤ - كانت الحجاج تتقاطر على مكة والمدينة وكان بعضهم يفضل المبيت في مسمد النبي (١٠٠٠) بـ ١٠٠٪

<sup>(</sup>١٥) تجد هذه الأحبار كلها في كتاب الإمام الصادق للعلاَّمة المطفر في رص ٢٥٦ ٥٥٠).

<sup>(</sup>١٦) بحار الأنوار : ( ج ٤٧ ، ص ٦١ ) .

<sup>(</sup>١٧) المناقب .

من أن يستاجروا مقابل بعض الدراهم ، فكان احدهم نائماً بالمسجد والإمام يصلي بجانبه فلما انتبه لم ير هميانه الذي حفظ فيه نقوده ، فتعلق بالإمام - ولم يكن يعرفه - قائلاً له انت سرقت همياني .

قال له الإمام ، كم كان عندك من النقود ؟

قال : الف دينار ، فحمله إلى منزله وأعطاه ألف دينار فذهب الرجل ثم وجد هميانه وفيه الف دينار فعاد بالمال إلى الإمام متعنراً ، فابى قبوله قائلا ، شيء خرج من يدي لا يعود إليّ .

• فخرج الرجل يسال الداس عن الإمام فقيل هذا جعفر بن محمد فقال ، لا جرم هذا فعال مثله

### صبره وأمانته:

كان للإمام ولداً يدعى (إسماعيل) وكان اكبر أولاده ، فلما شبّ كان جمًّاع الفضائل والمكارم حتى حسب أنه خليفة أبيه والإمام من بعده ، ولما اكتمل نبوغه صرعته المنية ، فلم يخرج لوفاته بل دعا أصحابه إلى داره لمراسم الدفن وأتى إليهم بافخر الأطعمة وحثهم على الأكل الهنيء ، فسالوه عن حزنه على الفقيد الفتي الذي اختطفه الموت في ربيعه ولما يكمل من الحياة نصيبه ، قال لهم ، ومالي لا أكون كما ترون في خير أصدق الصادقين — أي الرسول (ص) — ، ﴿ إنك ميت والهم ميون ﴾

٢ - وكان له ولد آخر كان في بعض طرقات المدينة يمشي امامه غضاً طرياً ، اعترضته غصة في
 حلقه فشرق بها ومات امامه ، فبكى (ع) ولم يجزع بل اكتفى بقوله مخاطباً لجثمان ولده الفقيد ،

" لنن اخدت لقد ابقيت ، ولنن ابليت لقد عافيت " .

ثم حمله إلى النساء فصرخن فاقسم عليهن الا يصرخن .

ثم لخرجه إلى المدفن وهو يقول ، "سبحان من يقتل أولادنا ولا نزداد له إلاّ حبّاً " .

وقال بعد الدفن : " إنا قوم نسال الله ما نحب فيمن نحب فيعطينا ، فإذا لحب ما نكره فيمن نحب رضينا " .

## نظرته الإنسانية:

إن نظرة الإمام الصادق (ع) الإنسانية تنبثق من نظرة الإسلام إليها في شتى صيفها ومفاهيمها ، وإدي لا أريد أن أورد بعض المثل في ذلك من سيرة الإمام ، بينما أجعل البحث والتعليق لفرص أخرى إن شاء الله تعالى ، ذلك لكي نكشف عن مدى تفاني الإمام في حب الإنسانية وصراعاتها وتقدير حقوقها حتى ليجعل الصخر ينحنى والنجم والشجر يسجدان إجلالاً وأكراماً لهذه النظرة العظيمة .

١ - اعطى بوابه ومولاه -- مصادف -- الف دينار وقال له تجهز حتى نخرج إلى مصر (أي في رحلة تجارية) فإن عيالي قد كثروا ، فتجهز وخرج مع التجار إلى مصر فلما دنوا منها استقبلتهم قافلة خارجة منها فسالوهم عن المتاع الذي معهم ما حاله في المدينة ؟ فلخبرهم أن ليس بمصر منه شيء فتحالفوا

<sup>(</sup>١٨) الإمام الصادق (ع) للعلاّمة المطمر : (ح١، ص ٢٥٨).

وتعاقدوا على أن لا ينقصوا من أرباح دينار ديناراً - يعني يجعلون الربح مضاعفاً - فلما قبضوا أموالهم الصرفوا إلى المدينة .

فدخل مصادف على ابي عبد الله (ع) ومعه كيسان في كل واحد الف دينار وقال ، جعلت فداك هذا رأس المال وُهذا الآخر ربح فقال (ع) ، إن هذا الربح كثير ولكن ما صنعتم في المتاع ؟ فحدُّنه مصادف بقصة تجارتهم .

فقال ،

"سبحان الله تحافون على قوم مسلمين الا تبيعوهم إلا بريح الديدار ديناراً ؟ ثم اخذ احد الكيسين فقال هذا رأس مالي ولا حلجة لنا في الريح ، ثم قال يا مصادف مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال " ٢ -- كان للإمام صديق لا يكاد يفارقه ، فغضب يوماً على عبده وسبه قائلاً ، لين كنت يا ابن الفاعلة !! فلما سمع أبو عبد الله دفع يده فصك بها جبهة نفسه ، ثم قال ، سبحان الله تقذف أمه ، قد كنت أرى لك ورعاً ،

فقال الرجل ؛ جعلت فداك إن أمه أمة مشركة ، فقال (ع) ؛ أما علمت أن لكل أمة نكاحاً ،

٣ -- انقطع شسع نعله وهو يسير مع بعض اصحابه يشيعون جنازة ، فجاء رجل بشسعه ليناوله ، فقال،
 أمسك عليك شسعك فإن صاحب المصيبة أولى بالصبر عليها .

٤ - قال بعض أصحابه ، أصاب أهل المدينة غلاء وقحط حتى أقبل الرجل الموسر يغلط الصحلة بالشعير ويأكله ، وكان عند أبي عبد الله طعام جيد - فيه كفاية - قد اشتراه أول السنة فقال لبعص مواليه ، إشتر لنا شعيراً ولخلط بهذا الطعام ، أو بعه فإنا نكره أن ناكل جيدا ويأكل الناس رديناً .

وقال الآخر دخلنا على أبي عبد الله في حانط - أي بستان - له وبيده مسحاة بفتح بها الداب وعليه قميص ، وكان يقول إني لأعمل في بعض ضياعي وإن لي من يكفيني ليعلم الله اني اطلب الرزق الدلال . عبادت عبادت هواعته :

كل من وصف جعفر بن محمد الصادق (ع) بالعمل شفعه بالزهد والطاعة واليك بعدني تلماتهم في ذلك ، قال مالك - إمام المذهب - ، " كان جعفر لا يخلو من إحدى ثلاث خدسال ، إما مصل وإما مسائم وإما يقرآ القرآن " " .

وقال ، " ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر من محمد الصادق (ع) علماً وعبادةً وورعاً ٢١ .

وقبال الوزير أبو الفتح الأريليي ، " وقف نفسه الشريفة على العبادة وحدُّها على الطاعة والزهاد، واشتشل

<sup>(</sup>١٩) المصدر: (ص ٢٦٧).

<sup>(</sup>۲۰) تهدیب التهدیب : ( ج ۲ ، ص ۱۰۵ ) .

<sup>(</sup>٢١) المصدر: (ص٥١١).

باوراده وتهجده وصلاته وتعبده ".

ويروي بعض معاصريه ، رأيت أبا عبد الله (ع) ساجداً في مسجد النبي (ص) فجاست حتى أطلت ، ثم قلت ، لأسبحن ما دام ساجداً فقلت ، سبحان ربي وبحمده استغفر ربي وأتوب إليه ثلاثمانة ونيفاً وستين مرة فرفع راسه .

" إنه كان يلبس الجبة الغليظة القصيرة من الصوف على جسده ، والحلة من الخز على تيابه ويقول : 
تلبس الجبة لنا والخز لكم ، ويرى عليه قميص غليظ خشن تحت ثيابه وفوقه جبّة صوف وفوقها 
قميص غليظ " ،

لقد زخرت الكتب الدينية بالماديث بليغة عن الإمام الصادق (ع) ولك ليها القارئ بعض روائعه تاركين من يريد اكثر من ذلك يراجع كتاب " اشعة من بلاغة الإمام الصادق (ع) " للعلاّمة الفقيه الشيخ عبد الرسول الواعظي .

" اوصى إلى المنصور الخليفة المعاصر له فقال ، عليك بالحلم فإنه ركن العلم ، واملك نفسك عند أسباب القدرة ، فإن تفعل ما تقدر عليه كنت كمن شفي غيظاً أو تداوى حقداً أو يجد ذكراً بالصولة ، واعلم بانك إن عاقبت مستحقاً لم تكن غلية ما توصف به إلا العدل ، والحال التي توجب الشكر افضل من الحال التي توجب الصبر " .

فقال المنصور ، " وعظت فلحسنت وقلت فاوجزت " .

ومن وصية له إلى ولده الإمام الكاظم (ع) ،

" يا بني إفعل الخير إلى كل من طلبه منك ، فإن كان من أهله فقد أصبت موضعه ، وإن لم يكن له بأهل كنت أهله ، وإن شتمك رجل عن يمينك ثم تحول إلى يسارك واعتتر إليك فاقبل عدره " ،

قال سفيان الثوري لقيت الصادق ابن الصادق جعفر بن محمد (ع) فقلت ، يابن رسول الله أوصني ،

فقال ، يا سفيان لا مروءة لكذوب ، ولا اخ لملوك ، ولا راحة لحسود ، ولا سؤدد لسيَّئ الخلق ،

فقال ، يابن رسول الله زدني .

فقال لي ، يا سفيان دف بالله تكن مؤمناً ، وارض بما قسم الله لك تكن غنياً ، ولحسن مجاورة من جاورك تكن مسلماً ، ولا تصحب الفاجر معك يعلمك من فجور ، وشاور في أمرك النين يخشون الله عز محل . وحل .

<sup>(</sup>۲۲) أعيان الشيعة : ( ح ٤ ، ص ١٣٨ ) .

<sup>(</sup>٢٣) الإمام الصادق للعلامة المطفر : ( ح ١ ، ص ٢٧٠) .

<sup>(</sup>٢٤) المصدر . (ص ٢٧٠) .

<sup>(</sup>٢٥) الإمام الصادق (ع) للأستاد الدحيل (ص ٣٢)

الامام الكاظم (عيدالسلام) قدوة وأسوة

# تمهيسد

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ، محمد وآله الهداة ،

في الوقت الذي يشهد العالم بعناً إسلامياً اصيلاً ، ليكون أملاً في أفندة المحرومين ، وخطراً على كيان الظالمين ، يعكف مستكبروا العالم ، والظالمون على دراسة الخطط الكفيلة بصد هذا الموج ، أو لا أقل من احتوانه ، ويهمس شياطينهم في آذانهم أن لا يفسد أمر آخر هذه الأمة إلا بما أفسد أوّله ، أي بث الدواة الطانفية ، وإقامة انظمة التسلط والقهر باسم الدين ، وبعث الروح في العصبيات الجاهلية .

فإذا بالاقلام المرتزقة تضرب على وتر الطانفية ، وتهاجم مذهب آل البيت ، ولا تغتا تكرر من نغمة ، الإرهاب الشيعي ، عسى أن تثير احقاداً أموية دفيئة في نفوس بعض المسلمين .

وهكذا كان على الأقلام الشريفة والضمائر النظيفة أن تنهض بواجب المحافظة على مكاسب الأمة ، وتحميي روافد البعث الإسلامي الجديد ، من رجس الشياطين ونفثهم ووسوستهم وإعلامهم المضلل .

الا فلننبذ العصبيات الجاهلية ، ولندافع عن رسالات الله ، وعن رسله العظام (عليهم السلام) وعن رسول الله محمد بن عبد الله (ص) ، وعن أهل بيته المظلومين (ع) ، وعن الخط الرسالي الأصيل في الأمة .

إن الشيطان قد عبًا قواه وجاعكم بخيله ورجاله واعدٌ لإغوانكم وصدّكم عن السبيل كل مكانده ومصانده ، فلنتسلّح بمزيد من الوعي ولنكن على أشد الحذر ، ولنتخذ أقلامنا دروعاً للدفاع عن مقدسات الأمة ، وعن أهل بيت الرسول وعن سبيلهم القويم في مقاومة أنظمة النفاق التي تعود اليوم إلى الظهور ،

وإنّي أرى بوضوح ، أن الإهتمام بتراث آل البيت (ع) المتمثل في نهجهم وسيرتهم وشرحهم لمعارف القرآن ، وتفسيرهم لسنة جدهم الرسول (ص) يضمن استمرار الثورة الإسلامية واستقامتها وانتصارها بإذن الله ، وإن التهاون بهذا الشأن غلطة كبيرة وخطأ مميت ،

وفي اليوم الخامس والعشرين من شهر شوال لعالم ١٤٠٥ هـ والذي يصادف ذكرى وفاة الإمام الصادق (ع) ، ابتدا في تاليف حلقة حديدة من سلسلة (قدوة واسوة) تقص حياة نجل الإمام الصادق الإمام موسى بن جعفر (ع) تلك الحياة الحافلة بالعبر والدروس الثورية .

وإني أعتبر ذلك مساهمة بسيطة في صدّ مؤامرات المستكبرين ضد خط آل البيت ، ومكرهم في احتواء البعث الإسلامي الأصيل ،

أسال الله أن يوفقني الإكمال هذه الحلقة وسائر الحلقات ، وأن ينفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ،

### الفصل الاول

# الاصل الكريم والمولد الميارك

يبدو أن قرية ( الأبواء ) الواقعة بين المدينة ومكة ، كانت تستقطب قوافل الحجاج من آل البيت أكثر من غيرها ، لأنها كانت مثوى أم الرسول آمنة بنت وهب .

وفي طريقهم إلى المدينة قافلين من حج بيت الله الحرام مصت قافلة الإمام أبي عبد الله الصادق (ع) في هذه القرية ، وذلك في اليوم السابع عشر من شهر صفر الخير ، عام ١٢٨ هـ - على اشهر الروايات -، حيث قدم الإمام المائدة لضيوفه ، وجاءه الرسول من عند نسانه تبشره بالوليد المبارك .

تقول الرواية التاريخية -- الملاورة عن منهال القصاب قال : ( خرجت من مكة وانا أريد المدينة ) فمررت بالأبواء وقد ولد لأبي عبد الله (ع) فسبقته إلى المدينة ، ودخل بعدي بيوم فلطعم الناس ثلاثاً ، فكنت أكل فيمن ياكل ، فما أكل شيئاً إلى الغد حتى أعود فآكل ، فمكنت بذلك ثلاثاً أطعم حتى أرتفق ثم لا أطعم شيئاً إلى الغد ) .

وجاء في حديث مروي عن ابي بصير قال ، ( كنت مع أبي عبد الله (ع) في السنة التي ولد فيها إبنه موسى (ع) ، نزلنا الأبواء وضع لنا أبو عبد الله (ع) الغذاء والصحابه واكثره واطابه ، فبينما نحن نتغدى إذ أتاه رسول حميدة أن الطلق قد ضريني ، وقد أمرتنى أن لا أسبقك بابنك هذا .

فقام أبو عبد الله فرحاً مسروراً ، فلم يلبث أن عاد إلينا حاسراً عن دراعيه ضاحكاً سنّه ، فقلنا ، أضحك الله سنّك ، وأقر عينك ، ما صنعت حميدة ؟

فقال ، وهب الله لي غلاماً وهو غير من برا الله ، ولقد خبرتني عنه بامر كنت أعلم به منها ، قلت ، جعلت فداك وما خبرتك عنه حميدة ؟ قال ، ذكرت أنه لما وقع من بطنها وقع واضعاً يديه على الأرض رافعاً راسه إلى السماء ، فاخبرتها أن تلك أمارة رسول الله (ص) وأمارة الإمام من بعده .

فقلت : جعلت فداك وما تلك من علامة الإمام ؟ فقال : إنه لما كان في الليلة التي علق بجدي فيها ، أتى التي جدّ ابي وهو راقد ، فاتاه بكاس فيها شربة ارقّ من الماء ، وأبيض من اللّبن ، وألين من الزيد ، وأحلى من الشهد ، وأبرد من الثلج ، فسقاه إيّاه وأمره بالحماع ، فقام فرحاً ومسروراً فجامع فعلق فيها بجدّي ، ولما كان في الليلة التي علق فيها بابي أتى أت حدي فسقاه كما سقى جدّ أبي وأمره بالجماع ، فقام فرحاً

<sup>(</sup>١) راجع موسوعة بحار الأنوار . ( ح ٤٨ ، ص ٤ ) وأيصاً كتاب المحاس للرقبي : (ج ٢ ، ص ٤١٨) .

مسروراً فجامع قعلق بابي ، ولما كان في الليلة التي علق بي فيها ، أتى أتو أبي فسقاه وأمره كما أمرهم ، فقام فرحاً مسروراً فجامع فعلق بي ، ولما كان في الليلة التي علق فيها بابني هذا أتاني أتو كما أتى جدّ أبي وجدّي فسقاني كما سقاهم ، وأمرني كما أمرهم ، فقمت فرحاً مسروراً بعلم الله بما وهب لي ، فجامعت فعلق بابني هذا المولود ، فدونكم فهو والله صاحبكم من بعدي ) .

فلما أن عاد الإمام إلى المدينة أطعم الناس ثلاثاً وتباشر الناس بالوليد المبارك ،

## أبواد:

والده ، إمام الهدى أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق (ع) ،

والدت ، حميدة البريرية التي ريما كانت من الأندلس أو من المغرب ، وكانت تلقب بـ (حميدة المصفاة ) .

وقد كانت حميدة من فضليات النساء حيث اضطلعت بمهمة نشر الرسالة ، وقد روت بعض الأحاديث عن زوجها (ع) .

فعن ابن سنان ، عن سابق بن الوليد ، عن المعلّى بن خنيس ان ابا عبد الله (ع) قال ، ( حميدة مصفّاة من الأدناس ، كسبيكة النهب ، ما زالت الأملاك تحرسها حتى أُديت إليّ كرامةٌ من الله لي والحجة من بعدي ) " .

#### صفاته :

كانت ملامحه الشخصية (ع) تعبر عن تلك النفس الكبيرة ، وتلك المسؤولية العظمى التي كان عليه أدائها ، ذلك الهاشمي الكريم أزهر الملامح ، مربع القامة ، تمام خضر ، حالك ، خث اللحبة ، يفيض مطابة وجلالاً .

وتكشف القابه عن الصفات الرسالية التي تجلَّت فيه فهو ، الكائلم والصبابر والصالح ، والأمين ، وفعلاً كانت حياته حافلة بتجليات هذه الصفات الفضيلة .

#### نشاته

خلال عشرين عاماً من عمره الشريف كان والده الإمام ابو عبد الله الصادق (ع) ،بتعهده بالرعابة ، ويشير إلى فضائله ويبين لخاصة أوليانه أنه سيد ولده ، وأنه الإمام من بعده .

إن الإمامة لابد أن تكون بنص صريح ، وقد تواترت النصوص على الأنمة الإنتي عشر من الرسول الأكرم (ص) ، وهكذا كان كل إمام يوصي بمن بعده ، فلهذا كان الموالون لآل البيت (ع) حريصين على التاك من إمامهم يسالون السلف عن الخلف .

يروي عبد الرحمن بن الحجاج يقول ؛ دخلت على جعفر بن محمد في متراة وهو في بنت عبا من دار ۽

<sup>(</sup>٢) موسوعة المحار: (ج ٤٨، ص ٢).

<sup>(</sup>٣) المصدر: (ص ٦) نقلاً عن الكافي: ( ح ١) ص ١٧٧)

في مسجئ له وهو يدعو ، وعلى يمينه موسى بن جعفر يؤمِّن على دعانه ، فقلت له ، جعلتي الله فداك قد عرفت انقطاعي إليك ، وخدمتي لك ، فمن وليّ الأمر بعدك ؟ قال ، ( يا عبد الرحمن إن موسى قد لبس الدرع فاستوت عليه ، فقلت له ، لا احتاج بعدها إلى شيء ) .

وكان الإمام الصادق (ع) يوصي سائر أبنانه بحق أبنه موسى (ع) ، فهذا عبد الله بن جعفر أكبر سناً من الإمام موسى يتحدث إليه والده ويقول له ، ما يمنعك أن تكون مثل أخيك ، فوالله إني لأعرف النور في وجهه ، فقال عبد الله ، وكيف ؟ أليس أبي وأبوه واحداً ؟ وأصلي وأصله واحداً ؟ فقال له أبو عبد الله ، ( إنه من نفسى وأنت أبنى ) 6 .

وكانت حياة الإمام موسى (ع) متميزة منذ الصبا ، واذلك فقد كانت في ذلك أمارة مقامه العظيم ، جاء في حديث مانور عن صفوان الجمال وهو من خواص الشيعة ، سالت ابا عبد الله عن صلحب هذا الأمر ، قال ، صلحب هذا الأمر لا يلهو ولا يلعب ، واقبل أبو الحسن وهو صغير ومعه بهمة عناق مكية ويقول لها، (اسجدي اربك ، فاخذه أبو عبد الله وضمه إليه وقال بابي أنت وأمي من لا يلهو ولا يلعب ) .

وهكذا شبّ موسى بن جعفر محبوباً بين إخوته بسبب وصفه المميز ، وعملا بوصايا والده بحقه ، فكان بين إخوته المتمسكين بولاية على بن جعفر ، جاء في الحديث الماثور عن محمد بن الوليد قال ،

(سمعت علي بن جعفر بن محمد الصادق (ع) يقول ، سمعت أبا جعفر بن محمد (ع) يقول لجماعة من خاصته وأصحابه ، استوصوا بموسى ابني خيراً فإنه أفضل ولدي ، ومن لخلف من بعدي وهو القائم مقامي والحجة لله عزّ وجلّ على كافة خلقه من بعدي ، وكان علي بن جعفر شديد التمسك بلخيه موسى، والإنقطاع إليه ، والتوفر على لخذ معالم الدين منه ، وله مسائل مشهورة عنه ، وجوابات رواها سماعاً منه، والأخبار فيما ذكرناه أكثر من أن تحصى على ما بيّناه ووصفناه ) \* .

ولأن عهد الإمام الصادق (ع) مميز ببعض الانفراج ، وقد انتشرت معارف أهل البيت واصبح مذهبهم من بين المذاهب الأكثر شيوعاً واتباعاً في العالم الإسلامي ، فلقد كان الخوف على مستقبل الطائفة شديداً ، حيث كان يخشى من طمع بعض القيادات في الرئاسة على الطائفة ، وربما انجرف معهم بعض أولاد الإمام الصادق أو أحفاده ، لذلك فقد كان تأكيد الإمام على أن الوصي بعده أبنه موسى شديداً ومستمراً . وهكذا كان فلقد انحرف البعض وزعم أن الوليّ بعد الإمام الصادق (عليه السلام) أبنه الأكبر إسماعيل، وقالوا بأنه لم يمت على عهد أبيه إنما غاب عن الأنظار .

<sup>(</sup>٤) المصدر: (ص ١٨١ ج ٤٨).

<sup>(</sup>٥) المصدر.

<sup>(</sup>٦) المهمة الواحدة من الضأل ، والعناق الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم لها سنة .

<sup>(</sup>٧) المصدر.

<sup>(</sup>٨) المصدر . (ص ٢٠) .

وكانت الفرقة الإسماعيلية دات الشوكة التي أسست أكبر حركة ثورية بعد الحركة الرسالية ، وبُنت دولة عظيمة في شمال إفريقيا وكانت هذه الحركة وليدة هذا التصور الخاطيء .

من هنا أشهد الإمام الصادق (ع) كبار شيعته على وفاة ابنه واكد لهم أن الوصبي الحق بعده إنما هو موسى (ع) .

فلقد روي عن زرارة بن أعين أنه قال ،

( دخلت على أبي عبد الله (ع) وعن يمينه سيد ولده موسى (ع) وقداًمه مرقد مغطى ، فقال لي ، يا زرارة جنني بداود الرّقي ، وحمران ، وأبي بصير ، ودخل عليه المفضل بن عمر ، فخرجت فأحضرت من أمرني بإحضاره ، ولم يزل الناس يدخلون واحداً إثر واحد ، حتى صرنا في البيت ثلاثين رجلاً .

فلما حشد المجلس قال : يا داود اكشف لي عن وجه اسماعيل ، فكشف عن وجهه ، فقال ابو عبد الله (ع) : يا داود لحيّ هو ام ميت ؟ قال داود : يا مولاي هو ميت ، فجعل يعرض ذلك على رجل رجل ، حتى أتى على آخر من في المجلس وكل يقول : هو ميت يا مولاي ، فقال : اللهم اشهد ثم أمر بنسله وحنوطه ، وادراجه في أنوابه ،

فلما فرغ منه قال المفضل ، يا مفضل احسر عن وجهه ، فحسر عن وجهه فقال ، احيّ هو ام ميت ؟ فقال ميت قال ، اللهم اشهد عليهم ، ثم حمل إلى قبره ، فلما وضع في لحده قال ، يا مفضل اكشف عن وجهه ، وقال اللهم اشهد ، واشهدوا فإنه سيرتاب وجهه ، وقال الجماعة ، لحيّ هو ام ميت ؟ قلنا له ، ميت فقال ، اللهم اشهد ، واشهدوا فإنه سيرتاب المبطلون ، يريدون إطفاء نور الله بافواههم ثم لوما إلى موسى ، والله متم نوره ولو كره المشركون ، ثم المبطلون ، يريدون إطفاء نور الله بافواههم ثم لوما إلى موسى ، والله متم نوره ولو كره المشركون ، ثم طفا عليه التراب ، ثم أعاد علينا القول فقال ، الميت المكفن المحنط المدفون في هذا اللحد من هو ؟ حثوا عليه التراب ، ثم أعاد علينا القول فقال ، الميت المكفن المحنط المدفون في هذا اللحد من هو ؟ فقلنا ، إسماعيل قال ، اللهم اشهد ، ثم لخذ بيد موسى (ع) وقال ، هو حق والحق معه ومنه ، إلى ان يرث الله الأرض ومن عليها )

<sup>(</sup>٩) المصدر : ( ص ٢١) .

## الفصل الثاني

# الامام وعصره

## عصر الإمام موسى بن جعفر (ع):

لقد كانت مدّة إمامة الكاظم (ع) خمسةً وثلاثين عاماً حيث اضطلع بها منذ أن كان عمره عشرين ربيعاً عام ١٤٨ هـ إلى أن استشهد عام ١٨٣ هـ وعمره خمسة وخمسون عاماً .

وهكذا عاصر من ملوك بني العباس بقية ملك المنصور ، وملك المهدي لمدة ( ١٠) سنوات ، والهادي لمدة سنة واحدة ، وهارون الملقب بالرشيد لمدة (١٥) عاماً .

وكان ملك بني العباس من أقوى ما يكون خلال هذه الفترة حتى سمّي عصر الرشيد بالعصر الذهبي ، ولا ربيب أن قوة البلاد الإسلامية خلال هذا العصر لا يمكن قياسها بسائر العصور ، وفي ذات الوقت كانت الحركة الرسائية قد بلغت من القوة خلال عهد الإمام الكاظم (ع) ما أهله للقيام بثورة شاملة لولا بعض الاقدار التي منعت اندلاع الثورة ، ولخرت نجاحها .

وقد بلغ الصراع بين السلطة العباسية والحركة الرسالية الدروة في عهد الرشيد ، حيث نستوحي من مجموعة نصوص وحوادث تاريخية أن مخطط الثورة كان جاهزاً ، وأن السلطة العباسية قد فشلت في احتواء الثورة على أنها كانت في عصرها الذهبي ، ذلك لأن أنصار الحركة الرسالية قد ازدادوا ليس فقط بين الناس بل كان بعض كبار رجالات الدولة يميلون إلى حتر ما إلى الحركة الرسالية ، ولعل ذلك يفسر لنا محاولة المامون العباسي خليفة الرشيد ، للتقرب إلى البيت العلوي وبالذات إلى الإمام على بن موسى الرضا (ع) الذي قتل الرشيد والده (ع) ، والحوادث التي تهديدا إلى تلك الحقيقة هي التالية ،

هذاك بعض الأحاديث التي تدل على أنه كان المقدر أن يقوم الإمام السابع بالأمر ، وقد اشتهر عند الشيعة أنه القائم من آل محمد (ص) وأنه لا يموت حتى يملأ الله على يديه الأرض قسطاً وعدلاً بعد أن ملنت ظلماً وجوراً .

فعن أبي حمزة الثمالي قال ، قلت لأبي جعفر (ع) إن علياً (ع) كان يقول ، ( إلى السبعين بلاء ، وكان يقول ، بعد البلاء رضاء ) وقد مضت السبعون ولم مر رضاءً ، فقال أبو جعفر (ع) ، ( يا ثابت إن الله تعالى قد وقّت هذا الأمر في السبعين ، فلما فتل الحسين اشتد غضب الله على أهل الأرض فاخره إلى أربعين ومائة سنة ، فحدثناكم فاذعتم الحدث وكشفتم قناع السرّ ، فاخره الله ولم يجعل له بعد ذلك وقتاً عندنا، ويمحو الله ما بشاء وشب وعنده أم الكتاب ) قال أبو حمرة ، وقلت ذلك لأبي عبد الله (ع) فقال ،

( قد كان د لك ) ٠

وهذالك رواية عن داود الرقي قال ، قلت لأبي الحسن الرضا (ع) جعلت فداك أنه والله ما يلج في صدري من أمرك شيء إلا حديث سمعته من ذريج يرويه عن أبي جعفر (ع) قال لي ، ( ما هو) قال سمعته يقول ، ( سابعنا قائمنا إن شاء الله ) ،

قال ، (صدقت وصدق دريج وصدق أبو جعفر (ع) ، فازددت والله شكاً ، ثم قال لي ، ( يا داود بن أبي كلدة ؛ أما والله لولا أن موسى قال للعالم ﴿ سَتَجِئْنِي إِنْ شَآءَ الله صَابِراً ﴾ (الكهف/٦٩) ما ساله عن شيء ، وكذلك أبو جعفر (ع) لولا أن قال إن شاء الله لكان كما قال ، فقطعت عليه ) .

-لقد بدأ الرساليون في ذلك الظرف يتناقلون الكلام ، وبلغ الأمر إلى السلطات ، إلى درجة أنه شاع وفشى ، فاعتقلت مجموعة من الرساليين وسجنت الإمام (ع) وقتلته بعد ذلك .

ولقد شاعت فكرة قيام الإمام السابع إلى درجة أن السلطة استخدمتها كورقة إعلامية ضد الحركة الرسالية ، بعد أن دست السم إلى الإمام وقتلته في غياهب سجون بغداد ، كيف ؟

. إن من المعروف أن القائم لا يموت حتى يملا الأرض قسطاً وعدلاً بعد أن مائت ظلماً وجوراً ، وها هو الإمام السابع قد فارق الحياة ، إذاً هو ليس القائم المنتظر ،

وهكذا حاولت السلطة إبراز التناقض في اقوال الحركة الرسالية ، حيث نادى ازلام السلطة على نعش الإمام الكاظم (ع) ما يلى ،

۱۱ هذا موسى بن جعفر الذي تزعم الرافضة انه لا يموت ، فانظروا إليه فنظروا .

والواقع أن ( فشل الثورة ) لو تلخيرها ، واستشهاد الإمام المنتظر لقيادتها ، سبّب صدمة عنيفة لبعض ابداء الحركة الرسالية ، وكان امتحاناً عسيراً لولا ما ظهر بعدند من حكمة ذلك حيث تحول الوضيع السياسي لمصلحتهم بعد هارون من دون إراقة الدماء .

ولقد استغل بعض اصحاب المصالح الطامعين في الرئاسة او المال هذه الصدمة عند السنّج مين الناس ، وطفقوا يقولون أن موسى بن جعفر (ع) لم يمت ، وأنه لا يموت حتى يقوم بالأمر ،

ولقد قاوم الإمام علي بن موسى الرضا (ع) هذا المذهب الفاسد ، حتى اضمحل ولم يعد لهم وجود يذكر ، الا آلام على بن موسى الرضا (ع) هذا المذهب النوفلي قال ، اتبت الرضا (ع) وهو مقنطرة أربق ، فمثلاً جاء في الحديث الماثور عن جعفر بن محمد النوفلي قال ، اتبت الرضا (ع) وهو مقنطرة أربق فسلمت عليه ثم جلست وقلت ، جعلت فداك إن اناساً يزعمون أن أباك حيّ ، فقال ، كذبوا لعنهم الله ، لو كان حياً ما قسم ميراثه ولا نكح نسامه ، ولكنه والله ذاق الموت كما ذاقه عليّ بن أبي طالب (ع) ، .

<sup>(</sup>١٠) بحار الأنوار : ( ج ٤٨ ، ص ٢٩١ ) .

<sup>(</sup>١١) مقاتل الطالبين : ( ص ٥٠٥) .

<sup>(</sup>۱۲) من نواحي رامهرمز في حوزستال إيرال .

<sup>(</sup>١٣) موسوعة البحار : ( ج٨٤ ، ص ٢٦٠ ) .

وهكذا كانت المواجهة بين السلطة العباسية والحركة الرسالية قد بلغت التروق، وكان مخطط الثورة الشاملة جاهزاً لولا إذاعة السر ومبادرة السلطة باعتقال الإمام موسى الكاظم، وقد سردنا نصوصاً وشواهد تاريخية على ذلك، وهذاك المزيد من الشواهد نبينها فيما يلى ،

## عهد الرشيد : قمة الإرهاب العباسي :

بسبب تصاعد المد الرسالي ، وازدياد احتمالات سقوط النظام العباسي ، مارس هارون الرشيد إرهاباً لا مثيل له في تاريخ المواجهة بين السلطة العباسية واثمة آل البيت (ع) .

لقد كانت التقية — والتي تعني العمل السري — على أشدها في عصر الإمام موسى (ع) ، ولعل لقب الإمام الكاظم يشير إلى أن منهج حياته كان التقية ، وكظم الغيظ عمّا يصيبه من الام وضغوط .

وسائر القابه أيضاً تدل على ميزة عصره ، فقد كان شيعته يكنون عنه بـ ( العبد الصالح ) و ( النفس . الزكية ) و ( الصابر ) وتنوع كناه يدل أيضاً على السرية التي اتسمت بها الحركة في عصره ، فهو " أبو الحسن " و " أبو على " و " أبو إبراهيم " وقيل أيضاً " أبو إسماعيل " .

ولقد بقي سيدنا الإمام موسى (ع) فترة طويلة في سجون آل عباس ، وكانت شهادته ليضاً بصورة ماساوية لا يساويها إلا شهادة جده ابي عبد الله الحسين (ع) ، وذلك يدل على أن خشيتهم كانت عظيمة من قيامه (ع) ضد ظلمهم وإرهابهم ، ذلك لأنه لا أحد من الطفاة كان يفكّر في تكرار غلطة يزيد بن معاوية في قتله لسيد الشهداء (ع) بصورة علنية ، إنما كانوا يفضلوا لفتيال لئمة آل البيت للتظمى منهم ، وللبراءة من دمانهم عند الجماهير المسلمة الذين كانوا يكنون لآل بيت رسول الله كل ولاء واحترام .

حتى الرشيد الذي استشهد الكاظم (ع) في سجنه ، حاول التبرؤ من دمه ، والتمويه بانه مات حتف الدي الرشيد الذي استشهد الكاظم (ع) في سجنه ، حاول التبرؤ من دمه ، والتمويه بانه مات حتف انفه ، أو أن السندي بن شاهك قائد شرطته هو الذي بادر بقتل الإمام دون أمره .

ومن هنا نعلم أن السلطة لم تخاطر بقتل سيد أهل البيت ، لو لم تشعر بالخوف على مركزها ، على أن السلطة قد قتلت - صبراً - الكثير من قيادات البيت العلوي ،

## محنة البيت العلوي:

وهكذا كانت محنة البيت العلوي عظيمة في تلك الحقبة ، حيث انهم رفضوا التسليم لإرهاب النظام ، فزج بهم في السجون الرهيبة ، ومورس في حقهم كل الوان التعذيب ، كما قتل النظام الكثير منهم صبراً ، وإن ذلك لدليل على قوة شوكة المعارضة الرسالية وتهديدها للنظام ، كما هو دليل على مدى احتمال هذا البيت الطاهر للماسي والمصائب من أجل رسالات الله ، ولم يكن عبناً تتكيد الرسول (ص) على الإهتمام باهل بيته واعتبارهم ورثته ، وجعلهم محور أهل الحق ، وإن مظهم مثل سفينة نوح من ركبها تجى ومن تخلف عنها غرق وهلك .

<sup>(</sup>١٤) المصدر: (ص ٢٢٦ - ٢٢٧).

وفي القصة التالية بعض تلك المحن العظيمة التي توالت على اهل بيت الرسول من أبناء فاطمة وعلي عليهم السلام.

عن عبيد إلله البزاز النيسابوري — وكان مسداً — قال ، كان بيني وبين حميد بن قحطبة الطاني الطوسي معاملة ، فرحلت إليه في بعض الأيّام ، فبلغه خبر قدومي فاستحضرني للوقت وعليّ ثياب السفر لم أغيّرها ، وذلك في شهر رمضان وقت صلاة الظهر ،

فلماً دخلت إليه رأيته في بيت يجري فيه الماء فسلمت عليه وجلست ، فاتي بطست وإبريق فغسل يديه ، ثم أمرني فغسلت يدي واحضرت المائدة وذهب عني أني صائم وأني في شهر رمضان ، ثم ذكرت فأمسكت يدي ، فقال لي حميد ، مالك لا تأكل ؟ فقلت أيها الأمير هذا شهر رمضان ، ولست بمريض ولا بي علّة توجب الإفطار ، ولعلّ الأمير له عذر في ذلك أو علّة توجب الإفطار ، فقال ، ما بي علّة توجب الإفطار وإنّى لصحيح البدن ، ثم دمعت عيناه وبكي ،

فقات له بعدما فرغ من طعامه ، ما يبكيك ليّها الأمير ؟ فقال ، انفذ إليّ هارون الرشيد وقت كونه بطوس في بعض الليل أن أجب ، فلمّا دخلت عليه رئيت بين يديه شمعة تتقد وسيفاً أخضر مسلولاً وبين يديه خادم واقف ، فلما قمت بين يديه رفع رأسه إليّ فقال ، كيف طاعتك لأمير المؤمنين ؟ فقلت ، بالنفس والمال ، فاطرق ثم أذن لي في الانصراف .

فلم البث في منزلي حتى عاد الرسول إليّ وقال ، لجب امير المؤمنين ، فقلت في نفسي ، أنا والله أخاف أن يكون قد عزم على قتلي وأنه لما رأني استحيى منّي ، فعدت إلى بين يديه فرفع راسه إليّ فقال ، كيف طاعتك لأمير المؤمنين ؟ فقلت ، بالنفس والمال والأهل والولد ... فتبسم ضاحكاً ، شم أذن لي في الانصراف ،

فلما دخلت منزلي لم البث أن عاد الرسول إليّ فقال ، اجب أمير المؤمنين فحضرت بين يديه وهو على حاله ، فرفع رأسه إليّ فقال ، كيف طاعتك لأمير المؤمنين ، فقلت ، بالنفس والمال والأهل والولدل والدين فضحك ، ثم قال لى ، خذ هذا السيف وامنثل ما يامرك به هذا الخادم ،

قال ، فتناول الخادم السيف وناولنيه وجاه بي إلى بيت بابه مغلق فقتمه فإذا به بدر في وسمله ، وثلاثة بيوت أبوابها مغلقة ، فقتح باب بيت منها فإذا فيه عشرون نفسنا عليهم الشعور والنواند، ، شبوخ ونهول وشبان مقيدون ، فقال لي ، إنَّ أمير المؤمنين يامرك بقتل هؤلاء ، وكانوا ظهم علوبة من ولد علي وفاطمة (ع) فجعل يخرج إليَّ واحداً بعد واحد فاضرب عنقه حتى أتيت على أخرهم ، ثم رمى باجسادهم ورؤوسهم في تلك البدر ،

ثم فتح باب بيت لخر فإذا فيه ليضاً عشرون نفسا من العلوبة من ولد علي وفاطمه (ع) معيدون ، فعال لي ، إن أمير المؤمنين يامرك بقتل هؤلاء ، فجعل بخرج إليّ ولد داً ، عد ولد دا فلاسره مسهه ودوه ي ١٠ في تلك البدر ، حتى اثبت على آخرهم ، ثم فتح باب البيت الثالث فإذا فيه مناهد. مشروب بعدياً من ولد علي

وفاطمة (ع) ، مقيدون عليهم الشعور والنوانب فقال لي ، إن أمير المؤمنين يامرك أن تقتل هؤلاء أيضاً فجعل يخرج إلي واحداً بعد واحد فاضرب عنقه فيرمي به في تلك البنر ، حتى أتيت على تسعة عشر نفساً منهم ، ويقي شيخ منهم عليه شعر فقال لي ، تباً لك يا مشؤوم أي عدر لك يوم القيامة إذا قدمت على جدنا رسول الله (ص) وقد قتلت من أولاده ستين نفساً ، قد ولدهم علي وفاطمة (ع) ، فارتعشت يدي وارتعدت فرائصي فنظر إلي الخادم مغضباً وزيرني ، فاتيت على ذلك الشيخ أيضاً فقتلته ورمى به في تلك البنر ، فإذا كان فعلي هذا وقد قتلت ستين نفساً من ولد رسول الله (ص) فما ينفعني صومي وصلاتي وانا لا أشك أني مخلد في النار .

## محنة العلماء الرساليين:

وكانت محنة العلماء الكبار من الموالين لأل البيت عظيمة ليضاً لو ليسوا شيعة آل محمد (ص) ؟ فلابد أن يقتدوا بهم في بلائهم ، ومن اعظمهم بلاء محمد بن ابي عمير الأزدي البغدادي وهو في نفس الوقت من اعظمهم شاناً ، وكان من لوثق الناس عند الخاصة والعامة ، وانسكهم نسكاً ، واورعهم واعبدهم ، وحكي عن الجاحظ انه قال ، كان لوحد أهل زمانه في الأشياء كلها ، وقال ليضاً ، وكان وجهاً من وجوه الرافضة ، حبس ليام الرشيد ليلي القضاء ، وقيل بل ليدل على الشيعة واصحاب موسى بن جعفر (ع) ، وضرب على ذلك ، وكاد يقر لعظيم الألم ، فسمع محمد بن يونس بن عبد الرحمن يقول له ، إتق الله يا محمد بن أبي عمير فصير فقرح الله عنه ، وروى الكشي أنه ضرب مائة وعشرين خشبة ليام هارون ، وتولى ضربه السندي بن شاهك ، وكان ذلك على التشيع ، وحبس فلم يفرج عنه ، حتى أدى من ماله واحداً وعشرين الف درهم ، وروي أن المامون حبسه حتى ولاه قضاء بعض البلاد ، وروى الشيخ المفيد في الاختصاص أنه حبس سبع عشرة سنة ، وفي مدة حبسه دفنت أخته كتبه فبقيت مدة أربع سنين ، في الاختصاص أنه حبس سبع عشرة سال عليها المطر ، لذلك حدّث من حفظه ، ومما كان سلف له في أيدي الناس أدرك ليام الكاظم (ع) ولم يحدث عنه ، وليام الرضا والجواد (ع) وحدّث عنهما ، ومات سنة ١٤٧٠

## التسلل إلى النظام :

ولعل أوضح شواهد القوة عند الحركة الرسالية في عصر الإمام الكاظم (عليه السلام) هو حجم تسلل عناصرها في أجهزة النظام ، والذي يدل على مدى نفوذهم في مجمل المؤسسات الرسمية ، ولعلّ رأس النظام كان على علم وإن بصورة إجمالية بولاء رجاله لآل البيت ، لكنه كان علجزاً عن الانقلاب عليهم لسبب أو لاخر ، وقبل أن نورد بعض القصص التاريخية لهذا التسلل ، يجدر أن نعلم أن متانة الشبكة التنظيمية التي كانت تتمتع بها الحركة الرسالية التي أوجدت هذا المدى الواسع من العناصر في مختلف

<sup>(</sup>١٥) المصدر . (ص ١٧٦ ، ١٧٨ ) .

<sup>(</sup>١٦) المصدر: (ص ١٧٩) الهامش عن شرح مشيخة العقيه: (ص ٥٦ - ٥٧).

اجهزة النظام الحساسة ، لتعتبر نمودجاً لما ينبغي ان تكون عليه التنظيمات الرسالية في كل مكان ،

١ – يبدو أن بعض رؤساء المحافظات أو حسب تعبيرهم يومنذ (الولاة) كانوا منتمين إلى الحركة ، فمثلاً مدينة (الري) وهي طهران الحالية ، كانت من الحواضر العامة في ذلك اليوم ، ومع ذلك كان واليها واحداً من موالي أهل البيت ، كما تذكر الرولية التالية من كتاب قضاء حقوق المؤمنين لأبي علي بن طاهر الصوري بإسناده عن رجل من أهل الري قال ، ولي علينا بعض كتاب يحيى بن خالد ، وكان علي بقليا يطالبني بها ، وخفت من إلزامي إياها خروجاً عن نعمتي ، وقيل لي ، أنه ينتمل هذا المذهب ، فغفت أن أمضي إليه فلا يكون كذلك فاقع فيما لا لحب ، فاجتمع رأيي على أني هريت إلى الله تعالى ، وحججت ولقيت مولاي الصابر – يعني موسى بن جعفر (ع) – فشكوت حالي إليه فأصحبني مكتوباً نسخته ، بسم الله الرحمن الرحيم اعلم أن لله تحت عرشه غلاً لا يسكنه إلا من اسدى إلى أخيه معروفاً أو نشس عنه كرية ، أو أدخل على قلبه سروراً ، وهذا أخوك والسلام .

قال ، فعدت من الحج إلى بلدي ، ومضيت إلى الرجل ليلاً ، واستاذنت عليه وقلت ، رسول الصابر (ع) فخرج إلي حافياً ماشياً ، ففتح لي بابه ، وقبائي وضمني إليه ، وجعل يقبل بين عيني ، ويكرّر ذلك كلما سالني عن رؤيته (ع) ، وكلما لخبرته بسلامته وصلاح لحواله استبشر وشكر الله ، ثمّ ادخلني داره وصدّرني في مجلسه وجلس بين يدي ، فلخرجت إليه كتابه (ع) فقبله قائماً وقرأه ثم استدعى بماله وثيابه ، فقاسمني ديناراً ديناراً ، ودرهماً درهماً ، وثوباً ثوباً ، وأعطائي قيمة ما لم يمكن قسمته ، وفي كلّ شيء من ذلك يقول ، يا لخي هل سررتك ؟ فاقول ، أي والله ، وزدت على السرور ، ثم استدعى العمل فاسقط ما كان باسمي وأعطائي براءة مما يتوجّه على منه ، وودّعته ، وانصرفت عنه .

٢ - كان علي بن يقطين وزيراً للخليفة وكان يشرف على بلاد واسعة وكان من أقرب المستشارين
 لهارون الرشيد وفي الوقت داته كان من الموالين الأهل البيت (ع)

<sup>(</sup>١٧) المصدر : ( ص ١٧٤ ) .

<sup>(</sup>١٨) على بن يقطين بن موسى البغدادي مسكناً ، والكوفي أصلاً ، مولى بني أسد يكنى أبا الحسن ، من وجوه هذه الطائفة ، حليل القدر ، وقد ضمن له الإمام الكاظم (ع) الحنة وأن لا تمسه النار ، وفي الكشي أحاديث دلت على عظم شانه وحلالة قدره ، وأنه كان يحمل إلى الإمام الكاظم (ع) أموالاً طائلة ، فربما حمل مائة ألف إلى ثلاثمائة ألف ، وكان على يبعث في كل سنة من يحبج عنه حتى أحصى له في بعض السنين مائة وخمسين أو ثلاثمائة ملبي ، وكان يعطي بعضهم عشرة آلاف وبعضهم عشرين ألف ، مثل

التي تبين لنا مواقف علي بن يقطين والتي تكشف أن سياسة التقية أو العمل السري لم تكن سياسة مرحلية مؤقتة ، بل كانت بمثابة استراتيجية عمل بعيدة المدى ، فلعل أئمة الهدى رأوا أن تمكين رجالهم من مراكز الحكم بصورة أو بلخرى ، أفضل وسيلة لإصلاح أمر الأمة ، ولم يجدوا حاجة إلى التغيير السريع في قمة الهرم السلطوي ، وتحمل مسؤوليات الحكم بصورة مباشرة وحتى ولو لم يكن بناء الأمة الحضاري قد بلغ من النصح ما يحتمل نظاماً إلهياً ، كالذي كان أهل البيت (ع) يريدونه ،

وبتعبير آخر ، إن استراتيجية ( التقاطع ) مع نظام الحكم وذلك بالسيطرة على مراكزه الهامة ، وشل قدرته من الداخل عن المعارضة ربما كانت الاستراتيجية المثلى لتلك الظروف ،

### ألف: قصة اللرّاعة:

في الوقت الذي كان علي بن يقطين مقرباً إلى الرشيد ، كان جواسيسه لا يفتاون يحيطون به وبسائر الوزراء ، إذ كان هاجس موالاة وزراءه للإمام الحق موسى بن جعفر (ع) يلاحق الرشيد ليل نهار ، إلا أن العلم الإلهي الذي كان لأئمة آل البيت (ع) منع الرشيد من إثبات أي شيء بحق علي بن يقطين ، كما أن انضباط علي بن يقطين وشدة التزامه بالأوامر القيادية فوّتت على الرشيد فرصاً كثيرة ، ومنها ما ذكرت قصة الدراعة التي بنينها فيما يلى ، —

روى إبراهيم بن الحسن بن راشد ، عن ابن يقطين قال ، ( كنت واقفاً عند هارون الرشيد إذ جاعته هدايا ملك الروم ، وكان فيها درّاعة ديباج سوداء منسوجة بالذهب لم أر لحسن منها ، فرآني انظر إليها فوهبها لي ، وبعنتها إلى أبي إبراهيم (ع) ومضت عليها برهة تسعة أشهر وانصرفت يوماً من عند هارون بعد أن تخدّيت بين يديه ، فلماً دخلت داري قام إليّ خادمي الذي ياخذ ثيابي بمنديل على يده وكتاب لطيف ختمه رطب ، فقال ، أتاني بهذا رجل الساعة فقال ، أوصله إلى مولاك ساعة يدخل ، فقضضتُ الكتاب وإذ به كتاب مولاي أبي إبراهيم (ع) وفيه ، يا علي هذا وقت حاجتك إلى الدرّاعة وقد بعثت بها إليك ، فكشفت طرف المنديل عنها ورايتها وعرفتها ، ودخل عليّ خادم هارون بغير إدن فقال ، أجب أمير المؤمنين .

فركبت ودخلت عليه ، وعنده عمر بن بزيع واقفاً بين يديه فقال ، ما فعلت بالدرّاعة الّتي وهبتك ، قلت ، خلع أمير المؤمنين علي كثير من دراريع وغيرها فعن ليّها يسالني ؟ قال ، درّاعة الديباج السوداء الرّومية المدهّبة ، فقلت ، ما عسى أن اصنع بها البسها في أوقات وأصلّي فيها ركعات ، وقد كنت دعوت بها عند منصرفي من دار أمير المؤمنين السّاعة الألبسها ، فنظر إلى عمر بن بزيع فقال ، قل يحُضرها ، فارسلت

الكاهلي وعبد الرحم بن الحجاج وغيرهما ، ويعطي أدباهم ألف درهم ، له كتب رواها عنه أنه الحسن وأحمد بن هلال مات سنة ١٨٢ في أيام حياة أبي الحسن الكاظم ببعداد ، وأبو الحسن في سنجن هارون وقد بقى فيه أربع سين .

<sup>&</sup>quot; باقتضاك عن شرح مشيخة الفقيه : ( ص٤٧ ) عنه هامش كتاك اللحار : ( ص ١٧٨ ، ح ٤٨ ) " .

خادمي جاء بها ، فلمّا رآها قال ، يا عمر ما ينبغي أن تنقل على عليّ بعد هذا شيئاً ، قال ، فامر لي بخمسين الف درهم حملت مع الدرّاعة إلى داري ، قال عليّ بن يقطين ، وكان الساّعي لبن عم لي فسوّد الله وجهه وكذّبه والحمد لله ) . .

## باء : سرية الاتصالات :

كيف كان يتم الاتصال بين الإمام وبين شيعته المتخفّين من امثال علي بن يقطين ؟

نحن لا نعرف مزيداً من التغاصيل حول طبيعة الاتصالات ، إلا أن الباحث باستطاعته أن يتعرف على القضايا من خلال بعض الأخبار المتنائرة ، فالخبير الزراعي يتعرف على طبيعة التربة والماء والهواء والبدر والسماد و ، و ، من خلال ثمرة واحدة من شجرة التفاح مثلاً ، وهكذا المؤرخ بإمكانه أن يتعرف على المزيد من التفاصيل من خلال التفكر في أبعاد حادثة تاريخية تروى ،

وهكذا الحادثة الثانية تبين أبعاد الاتصالات السرية التي كانت تتم بين أنمة الهدى وشيعتهم .

عن محمد بن مسعود ، عن الحسين بن شكيب ، عن بكر بن صالح ، عن إسماعيل بن عباد القصري، عن إسماعيل بن عباد القصري، عن إسماعيل بن سلام وفلان بن حميد ، قالا ، ( بعث إلينا علي بن يقطين فقال ، اشتريا راحلتين ، وتجنبا الطريق — ودفع إلينا أموالاً وكتباً — حتى توصلا ما معكما من المال والكتب إلى أبي الحسن موسى (ع) ولا يعلم بكما احد ، قال ، فاتينا الكوفة واشترينا راحلتين وتزوّدنا زاداً ، وخرجنا نتجنب الطريق ، حتى إذا صرنا ببطن الرمة شددنا راحلتنا ، ووضعنا لها العلف ، وقعدنا ناكل ، فبينما نحن كذلك ، إذ راكب قد أقبل ومعه شاكري ، فلما قرب مناً فإذا هو أبو الحسن موسى (ع) ، فقمنا وسلمنا عليه ، ودفعنا إليه الكتب وما كان معنا ، فاخرج من كمة كتباً فناولنا إياها فقال ، هذه جوابات كتبكم .

قال ، فقلنا ، إنّ زادنا قد فني فلو ادنت لنا فدخلنا المدينة ، فزرنا رسول الله وتزوّدنا زاداً فقال ، هاتا ما معكما من الزّلاد ، فاخرجنا الزّاد إليه فقلّبه بيده فقال ، هذا يبلّغكما إلى النوفة ، وأما رسول الله (ص) فقد رئيتماه ، إني صليت معهم الفجر ، وإنّي أريد أن أصلي معهم النلهر ، أنصرها في حفظ الله ) . .

## جيم : التقية حتى في كيفية الوضوء :

ونشلت محاولات الرشاة ورجال مباحث النظام في كشف حقيقة على بن يقطين ، فقام الرشيد بنفسه بعملية التجسس عليه ، فكانت عاقبته الفشل ليضاً كما في الخبر التالي ، · · ·

روى محمد بن إسماعيل ۽ عن محمد بن الفضل قال ، ﴿ اختلفت الرواية بين أدسد أبنا في مسم الرحايين في الوضوء هو من الأصابع إلى الكعبين ؟ أم من الكعبين إلى الأدسايم ؟ فكس علي بن يعدلس إلى أبي

<sup>(</sup>١٩) المصدر: (ص ٥٩ – ٦٠).

<sup>(</sup>۲۰) المصدر : ( ص ۳۵) .

ويبدو أن الأمام أمرهم بالانصراف من زيارة النبي (ص) والا شعاء برمارة حسمه رساه مستمره وسأنث حسم قال : أما رسول الله فقد رأيتماه .

الحسن موسى (ع) ان اصحابنا قد اختلفوا في مسح الرجلين ، فإن رايت ان تكتب إلي بخطك ما يكون عملي عليه فعلت إن شاء الله ، فكتب إليه أبو الحسن (ع) ، فهمتُ ما ذكرتَ من الاختلاف في الوضوء والذي آمرك به في ذلك فان تتمضمض ثلاثاً وتستنشق ثلاثاً ، وتغسل وجهك ثلاثاً ، وتخلل شعرلحيتك وتمسح راسك كله ، وتمسح ظاهر ادنيك ، وباطنها ، وتغسل رجليك إلى الكعبين ثلاثاً ولا تخالف ذلك إلى غيره ،

فلما وصل الكتاب إلى عليّ بن يقطين تعجب بما رسم فيه ، ممّا لجمع العصابة على خلافه ، ثم قال ، مولاي أعلم بما قال وأنا ممتثل أمره ، وكان يعمل في وضوئه على هذا الحدّ ، ويخالف ما عليه جميع الشيعة امتثالاً لأمر أبي الحسن (ع) ، وسعي بعليّ بن يقطين إلى الرشيد ، وقبل له ، إنه رافضي مخالف لك .

فقال الرشيد لبعض خاصّته ، قد كثر عندي القول في عليّ بن يقطين والقذف له بخلافنا وميله إلى الرفض ولست أرى في خدمته لي تقصيراً ، وقد امتحنته مراراً فما ظَهَرْتُ منه على ما يُقنف به ، واحبً أن استبرئ أمره من حيث لا يشعر بدلك فيتحرز منّى .

فقيل له ، إنّ الرّافضة يا أمير المؤمنين تخالف الجماعة في الوضوء فتخفّفه ولا ترى غسل الرّجلين فامتحنه يا أمير المؤمنين من حيث لا يعلم ، بالوقوف على وضونه ، فقال ، لجل إنّ هذا الوجه يظهر به أمره ، ثم تركه مدّة وناطه بشيء من الشغل في الدّار ، حتّى دخل وقت الصلاة ، وكان علي بن يقطين يخلو في حجرة في الدار لوضونه وصلاته ، فلمّا دخل وقت الصلاة وقف الرّشيد من وراء حائط الحجرة بحيث يرى عليّ بن يقطين ، ولا يراه هو، فدعا بالماء للوضوء ، فتمضمض ثلاثاً ، واستنشق ثلاثاً ، وغسل وجهه ثلاثاً ، وخلّل شعر لحيته ، وغسل يديه إلى المرفقين ثلاثاً ، ومسح راسه واذنيه ، وغسل رجليه والرشيد ينظر إليه ،

فلما راه وقد فعل ذلك ولم يملك نفسه حتَّى أشرف عليه بحيث يراه ، ثمَّ ناداه ، كذب يا علي بن يقطين من زعم أنك من الرافضة ، وصلحت حاله عنده ، وورد عليه كتاب لبي الحسن (ع) ، ابتداءً من الآن يا علي بن يقطين فتوضاً كما أمر الله ، واغسل وجهك مرة فريضة ، وأخرى إسباعاً ، وأغسل يديك من المرفقين كذلك وأمسح مقدم راسك وظاهر قدميك بنداوة وضوئك ، فقد زال ما كان يخاف عليك والسلام )

٣ -- كان المسيّب نانب رئيس شرطة النظام سندي بن شاهك ، وكان موكلاً بسجن الإمام (ع) ، وكان يوالي الإمام (ع) كما يظهر من بعض التواريخ ، وكان يتصل بالشيعة ويامرهم بما يوصيه الإمام ، والواقع ان كثير ممن سجن الإمام عندهم قالوا بولايته لما شاهدوا منه من المعاجز ، فهذا بشار مولى السندي بن شاهك يوماً

<sup>(</sup>۲۱) المصدر: (ص ۳۸ - ۳۹)

فقال لي ، يا بشار إنّي لريد ان انتمنك على ما انتمنني عليه هارون ، فلت ، إدن لا أبقي فيه غاية ، فقال ، هذا موسى بن جعفر قد دفعه إلّي وقد وكلّتك بحفظه ، فجعله في دار دون حرمه ووكلّني عليه ، فكنت اقفل عليه عدّة اقفال ، فإذا مضيت في حاجة وكلّت امراتي بالباب فلا تفارقه حتّى أرجع ،

قال بشار ، فحول الله ما كان في قلبي من البغض حباً ، قال ، فدعاني (ع) يوماً فقال ، يا بشار امض الى سجن القنطرة فادع لي هند بن الحجاج وقل له ، ابو الحسن يامرك بالمصير إليه ، فإنه سينهرك ويصيح عليك ، فإذا فعل ذلك ، فقل له ، أنا قد قلت لك وابلغت رسالته ، فإن شئت فافعل ما أمرني ، وإن شئت فلا تفعل ، واتركه وانصرف ، قال ، ففعلت ما أمرني وأقفلت الأبواب كما كنت أقفل وأقعدت امرأتي على الباب وقلت لها ، لا تبرحى حتى أتيك .

وقصدت إلى سجن القنطرة فدخلت إلى هند بن الحجّاج ، فقلت ، ابو الحسن يامرك بالمصير إليه ، قال ، فصاح عليّ وانتهرني فقلت له ، أنا قد أبلغتك وقلت لك ، فإن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل ، وانصرفت وتركته وجئت إلى أبي الحسن (ع) فوجدت أمراتي قاعدة على الباب والأبواب مغلقة ، فلم أزل أفتح واحداً منها حتى انتهيت إليه فوجدته وأعلمته الخبر ، فقال ، نعم قد جانئي وانصرف ، فخرجت إلى أمراتي فقلت لها ، جاء أحد بعدي فدخل هذا ألباب ؟ فقالت ، لا والله ما فارقت الباب ولا فتحت الأقفال حتى جئت ) .

<sup>(</sup>۲۲) المصدر: (ص ۲٤۱).

## الفصل الثالث

# معاجز الإمام وعلمته

### معاجزالإمام الكاظم:

هناك فرق كبير بين فكرة الغلو المرفوضة عند المسلمين بشدة ، وبين الإعتقاد بكرامة أولياء الله ، واستجابة الله دعائهم ، ونظرهم بنور الله إلى الحقائق .

ذلك أن فكرة الغلو تسمو بالشخص إلى درجة الألوهية وترى أن الرب سبحانه وتعالى يحل في عباده ، حتى يصبح العبد هو الرب بروحه ، وتكون قدراته أنثذ ذاتية ،

بينما الإعتقاد بالإعجاز لدى أولياء الله يعكس التوحيد الخالص حيث يرفض أي تحول داتي في شخص النبي أو الإمام أو الولى ، إنما يعني تفضيل الله لعباده المخلصين ، وإكرامهم بالعلم أو القدرة .

وفي الوقت الذي نجد الآيات القرآنية تقدس الله وتسبّحه وتذكرنا باستحالة حلوله في شيء أو شخص وتندد بعقائد الشرك ، في ذات الوقت تتذكر لنا معاجز الأنبياء (ع) التي دلّت على كرامتهم عند الله ، حيث لجرى الله على ليديهم تلك المعاجز فيقول الله سبحانه في شان عيسى ابن مريم (ع) ،

﴿ وَرَسُولاً إِلَى يَتِي إِسْرَآئِيلَ أَنِّي قَدْ جِنْتُكُم بِاَيَةٍ مِن رَّبُكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِنَ الطَّيْنِ كَهَيْمَةِ الطَّيْرِ فَٱلْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللّهِ وَٱبْرِئُ الْآَكُمْةَ وَالْاَئِرَصَ وَٱحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللّهِ وَٱنْبُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدُّخِرُونَ فِي يُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ هُوْمِيْنِ ﴾ (آل عمران/٩٤)

إن تكرار كلمة ( بإدن الله ) يدلل على أن تلك المعاجز لا تعني حلولاً الهياً في شخص عيسى ليجعله ابناً لله سبحانه وتعالى عما يقوله المشركون ، بل على أن الله يهب لعبده ما يشاء وكيف يشاء ومتى بشاء .

وهكذا كانت عقيدة المسلمين في الأنمة (ع) والأولياء بان الله قد اكرمهم بالعلم والقدرة ، وهذا من صميم عقيدة التوحيد ، أوليس الله بقادر على أن يكفي عبده وينصره ويطلعه على غيبه إذا ارتضاه ؟ ولِمً لا يفعل الرب بعبده المطيع له المخلص في العبادة مثل ذلك ؟ أوليس الله يحب التوابين ويحب المتطفّرين ويحب المتوكنين ، ويجزي من يعبده ، ويجزي المتصدقين ، ويجزي المتصدقين ، ويجزي المحسنين ، ويكرم المتقين ، ويسلم ويصلي على عباده الصابرين ؟ كما نقرا في اكثر سور القرآن الكريم. إن من لا يعتقد بالتاييد الإلهي لعباده الصالحين وفي طليعتهم الأئمة المعصومين (ع) ، ويثير الشكوك حول معاجزهم ، يكاد يكور بروح القرآن وباطنه ومحتواه واعظم معانيه .

ان لب رسالات الله هو الإعتقاد بان الله مهيمن على عرش القدرة ، ويفعل ما يشاء وأنه لا يفعل إلا بحكمة بالغة ، وخلاصة الحكمة جزاء من أحسن وعقاب من أساء ، فإذا كان سواء عنده من أحسن ومن أساء وكان لا ينصر عباده المؤمنين ولا يخذل الكفار والمنافقين ، فما هي فائدة الإيمان بقدرته وحكمته و.

وهكذا كان الإمام موسى بن جعفر حليف القرآن ، وأعبد الناس للرب في عصره ، وأعظم المطيعين للخالق ، كان له من المعاجز والكرامات ما اعترف بها المسلمون جميعاً ، ولا يسعدا أن نذكر فيما يلي إلا الميلاً مدها " ،

١ - لقد أنقذ الله سبحانه عبده الصالح موسى بن جعفر (ع) من طغاة عصره بفضل توكله عليه وتبتله
 إليه ، وكذلك ينجى الله المؤمنين .

جاء في الحديث عن عبيد الله بن صالح قال ، حدثني حاجب الفضل بن الربيع عن الفضل بن ربيع قال ، كنت ذات ليلة في فراشي مع بعض جواريً فلما كان في نصف الليل سمعت حركة باب المقصورة فراعني ذلك فقالت الجارية ، لحل هذا من الربح ، فلم يمض إلا يسير حتى رأيت باب البيت الذي كنت فيه قد فتح ، وإذا مسرور الكبير قد دخل على فقال لي ، أجب الأمير ، ولم يسلم علي .

فينست من نفسي وقلت ، هذا مسرور ، دخل إليّ بلا إدن ولم يسلم ، ما هو إلاّ القتل ، وكنت جنباً فلم اجسر أن أساله إنظاري حتى اغتسل ، فقالت لي الجارية ، لما رأت تحيّري وتبلّدي ، ثق بالله عزّ وجلّ وانهض ، فنهضت ، ولبست ثيابي ، وخرجت معه حتى أتيت الدار ، فسلمت على أمير المؤمنين وهو في مرقده فرد عليّ السلام فسقطت فقال ، تداخلك رعب .؟ قلت ، نعم يا أمير المؤمنين ، فتركني ساعة حتى سكنت ثم قال لي ، صر إلى حبسنا فلخرج موسى بن جعفر بن محمد وادفع إليه ثلاثين ألف درهم ، واخلع عليه خمس خلع ، واحمله على ثلاث مراكب ، وخيره بين المقام معنا أو الرحيل عنا إلى ايّ بلد أراد

فقلت : يا أمير المؤمدين تأمر بإطلاق موسى بن جعفر ؟ قال : نعم فكرّرت ذلك عليه ثلاث مرات ، فقال لي ، نعم ويلك أتريد أن أنكث الحهد ؟ فقلت ، يا أمير المؤمنين وما الحهد ؟ قال ، بينا أنا في مرقدي هذا إلا ساورني أسود ما رأيت من السودان أعظم منه فقعد على صدري وقبض

على حلقي وقال لي : حبست موسى بن جعفر ظالماً له ؟ فقلت ، فاننا أطلقه وأهب له ، ولخلع عليه ، فاخذ علي عليه ، فاخذ علي عهد الله عزّ وجلّ وميثاقه ، وقام عن صدري ، وقد كادت نفسى تخرج ،

فخرجت من عنده ووافيت موسى بن جعفر (ع) وهو في حبسه ، فرايته قائماً يصلي فجلست حتى سلم ، ثم الباغته سلام أمير المؤمنين ، واعلمته بالذي امرني به في امره ، واني قد احضرت ما وصله به ، قال ،

<sup>(</sup>٢٣) العلاّمة المجلسي خصص في موسوعته بحار الأبوار الجزء ٤٨ جرءاً معصــلاً ( مس ص ٢٩ -- ١٠٠ ) حول بعض معاجزه .

إن كنت امرت بشيء غير هذا فافعله ؟ فقلت ، لا وحق جدك رسول الله ما امرت إلا بهذا ، فقال ، لا حاجة لي في الخلع والحملان والمال إذ كانت فيه حقوق الأمة فقلت ، ناشدتك بالله أن لا ترده فيغتاظ ، فقال ، إعمل به ما لحببت ، واخدت بيده (ع) وأخرجته من السجن .

ثم قلت له ، يابن رسول الله اخبرني بالسبب الذي نلت به هذه الكرامة من هذا الرجل ، فقد وجب حقي عليك لبشارتي إياك ، ولما أجراه الله عزّ وجلّ علي يدي من هذا الأمر ، فقال (ع) ، رأيت النبي (ص) ليلة الأربعاء في النوم فقال لي ، يا موسى أنت محبوس مظلوم ؟ فقلت ، نعم يا رسول الله محبوس مظلوم ، فكرر على ذلك ثلاثاً ثم قال ،

﴿ وَإِنْ أَدْرِي لَمُلَّهُ فِيدَةً لُكُمْ وَمُعَاعٌ إِلَى حِينٍ ﴾ (الانساء/١١) اصبح غداً صائماً واتبعه بصيام الخميس والجمعة ، فإذا كان وقت الإفطار فصل اثنتي عشر ركعة تقرا في كلّ ركعة الحمد واثنتي عشرة مرة قل هو الله أحد ، فإذا صلّيت منها أربع ركعات فاسجد ثم قل ، يا سابق الفوت يا سامع كلّ صوت يا محيي العظام وهي رميم بعد الموت ، اسالك باسمك العظيم الأعظم أن تصلي على محمد عبدك ورسواك وعلى أمل بيته الطيبين الماهرين وأن تعجل لي الفرج مما أنا فيه " فقعات فكان الذي رأيت .

٧ — وقد دعا سيدنا الكاظم (ع) لإنقاذ بعض المؤمنين من شيعته من ظلم الطاغية ن فاستجاب الله دعاءه حيث جاء في التاريخ عن صالح بن واقد الطبري قال : دخلت على موسى بن جعفر فقال : يا صالح إنه يدعوك الطاغية يعني هارون فيحبسك في محبسه ويسالك عني فقل إني لا اعرفه ، فإذا صرت إلى محبسه فقل من لردت أن تخرجه فاخرجه بإذن الله تعالى ، فدعاني هارون من طبرستان فقال : ما فعل موسى بن جعفر فقد بلغني أنه كان عندك ؟ فقلت : ما يدريني من موسى بن جعفر ؟ أنت يا أمير المؤمنين أعرف به ويمكانه ، فقال ، اذهبوا به إلى الحبس ، فوالله إني لفي بعض اللّيالي قاعد وأهل الحبس نيام إذ أنا به يقول : يا صالح ، قلت : لبيك قال : صرت إلى ههنا ؟ فقلت : نعم يا سيدي ، قال، قم فاخرج واتبعني ، فقمت وخرجت ، فلما صرنا إلى بعض الطريق قال : صالح يا رسول الله محبوس مظلوم فكرر على ذلك ثلاثاً ، ثم قال :

السلطان سلطاننا كرامة من الله اعطاناها ، قلت ، يا سيدي فلين لحتجز من هذا الطاغية ؟ قال ، عليك ببلادك فارجع إليها فإنه لن يصل إليك ، قال صالح ، فرجعت إلى طبرستان ، فوالله ما سال ولا أدري ٢٥ أحبسني أم لا .

٣ - وكان يؤدب شيعته على التقوى ، ويعطيه الرب نوراً يعلم به خباياهم ، فقد جاء في الحديث عن
 عبد الله بن القاسم بن الحارث البطل ، عن مرازم قال ، ( دخلت المدينة فرايت جارية في الدار التي
 نزلتها فعجبتنى فاردت أن اتمتع منها فابت أن تزوجنى نفسها ، فجئت بعد العتمة فقرعت الباب فكانت هي

<sup>(</sup>٢٤) المصدر : ( ص ٢١٣ – ٢١٥ ) .

<sup>(</sup>٢٥) المصدر: (ص ٦٦).

التي فتحت لي ، فوضعت يدي على صدرها فبادرتني حتى دخلت ، فلما أصبحت دخلت على أبي الحسن (ع) فقال ، يا مرازم ليس من شيعتنا من خلا ثم لم يرع قلبه )

٤ - وينتفع بعلمه الإلهي في سبيل تربية شيعته على الانضباط ، باعتباره ضرورة قصوى في سائر
 حقول الحياة ، وبالذات حقل الجهاد ، جاء في الآثار ؛

عن محمد بن الحسين بن علي عن حسان الواسطي ، عن موسى بن بكر قال ، ( دفع إليّ أبو الحسن الأول (ع) رقعة فيها حوائج وقال لي ، إعمل بما فيها ، فوضعتها تحت المصلّى ، وتوانيت عنها ، فمررت فإذا الرقعة في يده ، فسالني عن الرقعة فقلت ، في البيت ، فقال ، يا موسى إذا أمرتك بالشيء فاعمله والا غضيت عليك .

٥ -- وربما اقتضى الأمر الإعجاز بهدف تاديب الشيعة على التواضع للحق ، والإبتعاد عن الكبر والتعالي للارتفاع بهم إلى مستوى (حزب الله) الذين لا يتمايزون عن بعضهم بما يملكون من مال أو علم أو منصب ، دعنا نقرا معا قصة علي بن يقطين ، وهو وزير في سلطان الطغاة ، وبحكم منصبه ربما أخذه المغرور وتعالى على سائر المؤمنين ، لننظر كيف يؤدبه الإمام ، ويستخدم قدرته الإلهية لتربية روح التقوى فيه .

<sup>(</sup>٢٦) المصدر : (ص ٤٥) .

<sup>(</sup>٢٧) المصدر : (ص ٤٤) .

<sup>(</sup>٢٨) المصدر / (ص ٨٥).

٦ - باعتباره قائد المسلمين ، وخليفة رسول الله (ص) الذي تطلّى بمكارم الخلق المحمدي ، فإنه
 كان رحيماً بالمؤمنين عزيزاً عليه ما عندتم .

وكثيراً ما كان ينظر بنور الله فيرى الضر الدي قد يلحق بهم فيبادر برفعه عنهم بطريقة لو باخرى حتى ولو كان من النوع الفردي أو الجزئي ، دعنا نقرا معاً القصة التالية ،

عن إبراهيم بن عبد الحميد قال ، ( كتب إليّ ابو الحسن (ع) — قال عثمان بن عيسى وكنت حاضراً بالمدينة — ، تحوّل عن منزلك ، فاغتمّ بذلك ، وكان منزله منزلاً وسطاً بين المسجد والسوق ، فلم يتحوّل ، فعاد إليه الزالثة ، تحوّل عن منزلك ، فذهب وطلب منزلاً وكنت في المسجد ، ولم يجيء إلى المسجد إلاّ عتمة فقات له ، ما خلفك ؟ فقال ، ما تدري ما اصابني اليوم ؟ قلت ، لا ، قال ، ذهبت استقى الماء من البر لأتوضا فخرج الداو مملوءاً خرءاً وقد عجّدا غبزنا بذلك الماء ، فطرحنا خبزنا وغسلنا ثيابنا ، فشغلني عن المجيء ، ونقلت متاعي إلى البيت الذي خبزنا بذلك الماء ، فطرحنا خبزنا وغسلنا ثيابنا ، فشغلني عن المجيء ، ونقلت متاعي إلى البيت الذي اكتريته ، فليس بالمنزل إلاّ الجارية ، الساعة انصرف وآخذ بيدها ، فقلت ، بارك الله لك ، ثم افترقنا ، فلما كان سحراً خرجنا إلى المسجد فقال ، ما ترون ما حدث في هذه الليلة ؟ قلت ، لا " قال ، سقط والله منزلي ، السفلى والعليا )

هكذا قدم الإمام نصيحته اشيعته في مسالة حياتية جزنية ولكنها هامة بالنسبة إلى الفرد المؤمن صاحب المسالة ، وفي واقعة اخرى نجد الإمام ينصح الفرد في مسالة تجارية تبدو هي الأخرى جزئية ولكنها تكشف عن حقيقة الإهتمام بامور المسلمين ، والواقعة رويت هكذا ،

عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن عثمان بن عيسى قال ، ( أبو الحسن (ع) لإبراهيم بن عبد الحميد ، ولقيه سحراً وابراهيم ذاهب إلى قبا ، وأبو الحسن (ع) داخل إلى المدينة فقال ، يا إبراهيم فقلت ، لبيك ، قال ، إلى أين ؟ قلت ، إلى قبا ، فقال ، في أي شيء ؟ فقلت ، إنّا كنا نشتري في كل سنة هذا التمر فاردت أن أتي رجلا من الأنصار فأشتري منه من الثمار ، فقال ، وقد أمنتم الجراد ، ثم دخل ومضيت أنا فأخبرت أبا العز ، فقال ، لا والله لا أشتري العام نخلة ، فما مرت بنا خامسة ، حتى بعث الله جراداً فأكل عامة مافي النخل )

### علم الإمامية:

إن قاعدة الرسالات الإلهية قائمة على أساس الإيمان بالغيب، وابرز

مظاهر الغيب هو العلم به من قبل عباد الله المقربين ، لوليس ذات الكتاب الذي يوحى إلى النبي - ايّ نبى - ويؤمر الناس باتباعه من الغيب ؟

كيف علَّم الله رسوله النبي الأمي كل تلك الرسالة العظيمة وذلك الكتاب الكريم ، الذي تحدَّى العالمين

<sup>(</sup>٢٩) البصدر: (ص ٤٥ ٤٦).

<sup>(</sup>٣٠) المصدر: (ص ٢٦ ، الرقم ٢٠).

ان ياتوا بمثل بعض سوره أو آياته ٠

إننا نقرا في الكتاب حجة عيسى ابن مريم على قومه أن ينبنهم بما يدّخرون في بيوتهم ٠

وهكذا يكون علم الإمام الإلهي الذي تجاوز حدود علم الناس دليلاً على أنه مؤيد بالله ، وأنه الإمام ، والحجة على الناس أجمعين ،

كيف يكون هذا العلم ؟ هل يكون عبر توارث الحديث عن رسول الله عن جبرائيل عن الله ، أم عبر نكت في القلوب ونقر في الأسماع ، أو عبر عمود من نور ينظر إليه الإمام متى شاء الله أن يعلم شيئاً فيعلم ، أم بنزول الروح - وهو اعظم من الملائكة - عليه ليلة القدر ؟!

الصحيح أن كل ذلك وربما غير ذلك مما لا نعلم من سبل العلم الإلهي يكون طريق علم الإمام ، ولم دكف نحن بمعرفة تفاصيل ذلك ، إنما يكفينا أن الإمام يعلم - بإذن الله - بما يجهله الناس ، وبذلك يفضل عليهم ، ولا بدّ أن يكون مطاعاً فيهم بإذن الله ،

جاء في حديث شريف عن ابي عبد الله الصادق (ع) ،

" فال قلت ، لخبرني عن علم عالمكم ؟ قال ، ورائة من رسول الله (ص) ومن علي بن أبي طالب (ع) ، فقلت ، إنا تتحدث أنه يقدف في قلبه أو ينكث في إدنه ، فقال ، أو ذاك " .

اي لعله يكون دلك .

والإمام الكاظم نطق بعلم الرسالة في كافة الحقول ، ويكفيك وصيته لهشام التي تعتبر خلاصة حكم الانبياء ، وزيدة رؤى الرسالات ، وما نذكره فيما يلي رشح من بحر علمه الزاخر ،

١ — روي ان إسحاق بن عمار قال ، ( لما حبس هارون ابا الحسن موسى (ع) دخل عليه ابو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، صاحبا أبي حنيفة فقال احدهما للاخر ، نحن على احد الأمرين ، إما أن نساويه أو نشكله ، فجاسا بين يديه ، فجاء رجل كان موكلاً من قبل السندي بن شاهك ، فقال ، إن نوبتي قد أنقضت وإنا على الإنصراف فإن كان لك حاجة أمرتني حتى أتيك بها في الوقت الذي تخلفني النوبة ؟

( ما اعجب هذا يسالني ان اكلفه حاجة من حوائجي ليرجع وهو ميت في هذه الليلة ) .

فقاما فقال أحدهما للآخر ؛ إذا جننا لنساله عن الفرض والسنَّة وهو الآن جاء بشيء آخر كانه من علم الغيب ،

ثم بعثا برجل مع الرجل فقالا ، إذهب حتى تلزمه وتنظر ما يكون من أمره في هذه الليلة وتأتينا بخبره من الغد ، فمضى الرجل فنام في مسحد في باب داره ، فلما أصبح سمح الواعية ورأى الناس يدخلون داره فقال ، ما هذا ؟ قالوا قد مات فلان في هذه الليلة فحاة من غير علة ، فانصرف إلى أبي يوسف

<sup>(</sup>٣١) ببحار الانوار : ( ج ٢ ، ص ١٧٤) .

ومحمد ولخبرهما الخبر ، فاتيا أبا الحسن (ع) فقالا ، قد علمنا أنك أدركت العلم في الحلال والحرام فمن أين أدركت أمر هذا الرجل الموكل بك أنه يموت في هذه الليلة ؟ قال ،

هكذا أوتى الإمام موسى بن جعفر (ع) علم المنايا كما أوتى ذلك من قبل أنبياء الله وأوليائه الكرام.

٧ - وكذلك أوتي علم منطق الناس بإدن الله تعالى ، فقد جاء في الحديث عن ابن أبي حمزة قال ، (كنت عند أبي الحسن موسى (ع) إذ دخل عليه ثلاثون مملوكاً من الحبشة اشتروا له ، فتكلم غلام منهم فكان جميلاً بكلام فلجابه موسى (ع) بلغته ، فتعجب الغلام وتعجبوا جميعاً وظنوا أنه لا يفهم كلامهم ، فقال له موسى ، إني لادفع إليك مالاً فادفع إلى كل منهم ثلاثين درهماً ، فخرجوا وبعضهم يقول لبعض ، إنه أفصح منا بلغاتنا ، وهذه نعمة من الله علينا .

قال علي بن أبي حمزة ، فلما خرجوا قلت ، يابن رسول الله رأيتك تكلم هؤلاء الحبشيين بلغاتهم ؟! قال ، نعم ، قال ، وأمرت ذلك الغلام من بينهم بشيء دونهم ؟ قال ، نعم أمرته أن يستوصي باصحابه خيراً ، وأن يعطي كل واحد منهم في كل شهر ثلاثين درهماً ، لأنه لما تكلم كان أعلمهم فإنه من أبناء ملوكهم ، فجعلته عليهم وأوصيته بما يحتاجون إليه ، وهو مع هذا غلام صدق ، ثم قال ، لعلك عجبت من كلامي إياهم بالحبشة ؟ قلت ، إي والله قال ، ( لا تعجب فما خفي عليك من أمري أعجب وأعجب ، وما الذي سمعته مني إلا كطائر أخذ بمنقاره من البحر قطرة ، أفترى هذا الذي يلخذه بمنقاره ينقص من البحر ؟! والأمام بمنزلة البحر لا ينفذ ما عنده وعجائبه أكثر من عجائب البحر )

٣ - وجاء في حديث آخر يرويه علي بن حمزة قال: (الرسلني أبو الحسن (ع) إلى رجل قدامه طبق يبيع بفلس فلس وقال: اعطه هذه الثمانية عشر درهما وقل له: يقول لك أبو الحسن: انتفع بهذه الدراهم فإنها تكفيك حتى تموت: فلما اعطيته بكى ، فقلت: وما يبكيك ؟ قال: ولم لا أبكي وقد نعيت إليّ نفسي ، فقلت: وما عند الله خير مما أنت فيه ، فسكت وقال: من أنت يا عبد الله ؟ فقلت علي بن أبي حمزة برسالتي ، قال حمزة ، قال: والله لهكذا قال لي سيدي ومولاي أني باعث إليك مع علي بن أبي حمزة برسالتي ، قال علي ، فلبثت نحواً من عشرين ليلة ثم أتيت إليه وهو مريض فقلت ، لوصني بما أحببت أنفذه من مالي ، قال: إذا أنا مت فزوج أبنتي من رجل دين ، ثم بع داري وادفع ثمنها إلى أبي الحسن ، وأشهد لي بالغسل والدفن والصلاة ، قال ، فلما دفئته زوّجت أبنته من رجل مؤمن وبعت داره وأتيت بثمنها إلى أبي الحسن (ع) فزكاه وترحم عليه وقال ، رد هذه الدراهم فادفعها إلى ابنته )

<sup>(</sup>٣٢) المصدر: (ص ٦٤، ٦٥).

<sup>(</sup>۲۳) المصدر . (ص ۷۰) (۹۳) .

<sup>(</sup>٣٤) المصدر: ( ص ٧٦).

٤ - وإذا كان علم الأئمة من الله ، فإن الله سبحانه لا يعجزه شيء في السماوات والأرض ، وقد تقضي حكمته أن يجعل علمه عند صبي في المهد ، كما فعل بالمسيح عيسى ابن مريم ويحيى بن زكريا (ع) ، وهكذا أظهر قدرته في شخص الإمام الكاظم (ع) حيث جاء في حديث شريف ماثور عن عيسى شلقان قبل أن ( دخلت على أبي عبد الله (ع) وأنا أريد أن أسائه عن أبي الخطاب فقال لي مبتدئاً من قبل أن أجلس ، ما منعك أن تلقى أبني موسى فتسائه عن جميع ما تريد ؟ قال عيسى ، فذهبت إلى العبد الصالح (ع) وهو قاعد في الكتاب وعلى شفتيه أثر المداد فقال لي مبتدئاً ، يا عيسى إن الله أخذ ميثاق النبيين على النبوة فلم يتحولوا عنها أبداً ، وإن قوماً النبيين على النبوة فلم يتحولوا عنها أبداً ، وإن قوماً إيمانهم عارية ، وإن أبا الخطاب ممن أعير الإيمان فسلبه الله إياه ، فضممته إليّ وقبلت ما بين عينيه إيمانه ، درية بعضها من بعض .

ثم رجعت إلى الصادق (ع) فقال ، ما صنعت ؟ قلت ، اتيته فلفيرني مبتدناً من غير أن أساله عن جميع ما اردت ، فعلمت عند ذلك أنه صاحب هذا الأمر ، فقال ، يا عيسى إن ابني هذا الذي رأيت لو سالته عما بين دفتي المصحف ، لأجابك فيه بعلم ثم اخرجه ذلك اليوم من الكتاب ) .

ه -- حينما يسقط الحجاب بين الرب وعبده ، وحينما يبلغ الصفاء الروحي والمعرفة الإلهية القمة ، فإن الدنيا تاتى مطبعة للعبد الصالح ، كما قال الله في الحديث القدسي ،

" عبدي ، اطعني تكن مِتلي ( او مَتلي ) اقول الشيء كن فيكون وتقول الشيء كن فيكون " .

هكذا يروي لذا شقيق البلخي جانباً من الكرامة التي خصها الله تعالى لإمامنا السابع موسى بن جعفر (ع) فيقول ، ( خرجت حاجاً في سنة تسع واربعين ومائة ، فنزلت القادسية فبينا أنا أنظر إلى الناس في زينتهم وكثرتهم ، فنظرت إلى فتى حسن الوجه شديد السمرة ضعيف ، فوق ثيابه دوب من صوف مشتمل بشملة ، في رجليه نعلان وقد جلس منفرداً ، فقلت في نفسي ، هذا الفتى من الصوفية يريد أن يكون كلا على الناس في طريقهم ، والله لأمضين إليه ولأوبخنّه ، فدنوت فلما رآني مقبلاً قال ، يا شقيق ، هذوت فلما رآني مقبلاً قال ، يا شقيق ،

ثم تركني ومضى ، فقلت في نفسي إن هذا الأمر عظيم قد تكلم بما في نفسي ونطق بإسمي ، وما هذا إلا عبد صالح لألحقت ولأسالنه أن يحللني ، فاسرعت في أثره فلم الحقه وغاب عن عيني ، فلما نزلنا واقصة وإذا به يصل وأدا به يصل وأدا به يصل أواعضاؤه تضطرب ، ودموعه تجري فقلت ، هذا صاحبي أمضى إليه واستحله .

فصبرت حتى جلس ، واقبلت نحوه فلما راني مقبلاً قال ، يا شقيق اتل ، ﴿ وَإِنِّي لَلْفَارٌ لِمَن تَابَ وعَامَنَ وَعَامَنَ وَعَامَنَ مُمَّ الْعَدَى ﴾ (طه/٨٢)

ثم تركني ومضى ، فقلت ؛ إن هذا الفتى لَّمنَ الأبدال ، لقد تكلَّم على سرَّي مرتين ، فلما نزلنا زُبالـة إذا

<sup>(</sup>٣٥) المصادر: (ص ٥٨).

بالفتى قائم على البئر وبيده ركوة يريد أن يسقي ماءً ، فسقطت الركوة من يده في البئر وانا انظر إليه ، فرايته قد رمق السماء وسمعته يقول ،

وقوتــــي إذا اردت الطعــامــا

أنت ربسي إذ ظمنت إلى المساء " اللهم سيدي مالى غيرها فلا تعدمنيها " .

قال شقيق ، فوالله لقد رأيت البئر وقد ارتفع ماؤها فمد يده واخذ الركوة وملأها ماءً ، فتوضا وصلى أربع ركعات ، ثم مال إلى كتيب رمل فجعل يقبض بيده ويطرحه في الركوة ويحركه ويشرب ، فاقبلت إليه وسلّمت عليه ، فرد علي السلام فقلت ، اطعمني من فضل ما أنعم الله عليك ، فقال ، يا شقيق لم تزل نعمة الله علينا ظاهرة وباطنة فاحسن ظنك بربك ، ثم ناولني الركوة فشريت منها فإذا هو سويق وسكّر ، فوالله ما شربت الد منه ولا اطيب ريحاً فشبعت ورويت واقمت أياماً لا اشتهى طعاماً ولا شراباً .

ثم لم أره حتى دخلنا مكة ، فرايته ليلة إلى جنب قبة الشراب في نصف الليل قائما يصلي بخشوع وانين وبكاء ، فلم يزل كذلك حتى دهب الليل ، فلما رأى الفجر جلس في مصلاه يسبّع ، ثم قام فصلّى الفداة وطاف بالبيت اسبوعاً وخرج فتبعته ، وإذا له غاشية وموال وهو على خلاف ما رأيته في الطريق ، ودار به الناس من حوله يسلّمون عليه ، فقلت لبعض من رأيته بقرب منه ، من هذا الفتى ؟ فقال ، هذا موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب (ع) فقلت ، قد عجبت أن تكون هذه العجانب إلا لمثل هذا السيد ، ولقد نظم بعض المتقدّمين واقعة شقيق معه في أبيات طويلة اقتصرت على ذكر بعضها فقال ،

سل شقيق البلفيي عنده وما عنا قال لما حججت عاينت شخصياً سائيراً وحده وليسس لسه زا وتسوهمت انسه يسال النا ثسم عاينته ونمسن نسزول يضم الرمال في الإناء ويشرب أسقدي شربعة فنا ولني مند الحجيج من يك هذا ؟

ين منه وما الذي كان ابصر شاحب اللون نادل الجسم اسمر شاحب اللون نادل الجسم اسمر د فمسازلت دائمسا اتفكّ ر س ولسم ادر انده الدج الأكبر دون في سبر على الكثيب الأحمر به فناديته وعقلسي محيّر به فعاينته سويقاً وسكّسر هيل هنذا الإمام موسى بن جعفر .

(٣٦) المصدر: (ص ٨٠ – ٨٢).

### الفصل الرابع

## خلقيه وفضائليه

### خلقه وفضائله:

إنما جعل الله أنبياءه وحملة رسالاته من البشر ، لكي تتم الحجة على الناس فيقتدوا بهم ، ولو كانوا ملائكة لكان الناس يقولون مالنا والملائكة ، أوليسوا من جنس آخر ؟

بلى وإن الإنسان مفطور على حب الفضيلة ، وإذا تجسدت في شخص ازداد لها حباً ، ودفعته دواعي الخير في ذاته إلى اتباعه ، والسعى لكى يكون مثله ،

إنك لو القيت على شخص محاضرة مفصلة عن فضيلة الإحسان فإنه لا يندفع بقدر ما لو حكيت له قصة رجل محسن .

إن مكارم أخلاق الأئمة من أهل البيت (ع) أفضل منهاج تربوي ، وإنهم -- بحق -- أسمى قدوات الخير والفضيلة ، وإن سيرة حياتهم الحافلة بالمكرمات أقوى حجة على سلامة نهجهم في التربية وسلامة خطتهم في الحياة ، وإن أفكارهم التي تناقلتها الرواة هي التفسير الصحيح للقرآن الحق ، أوليسوا من البشر ؟ إذا كيف بلغوا هذا الشان من العظمة ، الم يبلغوه بتطبيق هذه الأفكار التي رويت عنهم ؟ بلى ، أولسنا نحن أيضاً نريد العظمة ؟ إذاً دعنا نقرا تلك الأفكار ونتفاعل معها .

والواقع أن التاريخ لم يحفظ لنا من سيرة الأئمة إلا قليلاً ، لأنهم كانوا محاصرين إعلامياً من قبل سلطات الجور حتى أن رواية فضيلة لهم كانت تكلّف في بعض العصور حياة الراوي ، وكان على الشاعر دعبل أن يحمل على كتفه خشبة إعدامه لمدة ربح قرن ، ويهيم على وجهه في القفار لأنه كان يمدح أهل البيت ، ومع ذلك فإن ما تبقّى من فضائلهم يعتبر دورة تربوية كاملة لمكارم الأخلاق .

ولأن عاش إمامنا الكاظم (ع) في أشد أيام الصراع واصعب أوقات التقيّة وسرية العمل ، فإن اختراق قصصه لحصار السلطات يعتبر معجزة ، وعلينا أن نستدل بما وصلتنا من قصصه وهي قليلة على ما لم تصل إلينا وهي الأكثر .

### أ - عبادته وزهده :

من أبرز سمات القيادات الرسالية الزهد ، والتقشف والإجتهاد في التبتل إلى الله تعالى ، وقد كان عصر الإمام الكاظم (ع) معروفاً بالعصر الذهبي ، وكانت بيوت السلطة العباسية تغيض بالتروات الطائلة، وتشهد حفلات المجون ، كالتي نقرا بعضها في قصص الف ليلة وليلة ، وفي ذات الوقت ينقل إبراهيم بن

عبد الحميد ويقول ، ( دخلت على أبي الحسن الأول (ع) في بيته الذي كان يصلي فيه فإذا ليس في ٣٨ البيت شيء إلا حضفة وسيف معلق ومصحف ) .

وكان (ع) يسعى إلى بيت الله الحرام ماشياً لشدة تواضعه لله ، ولجتهاده في العبادة ، وإذا عرفنا المسافة بين المدينة ومكة التي تقارب ( ٤٠٠) كليو متر وطبيعة الصحراء في أرض الحجاز ، عرفنا مدى تحمل الإمام للصعاب في سبيل الله .

يقول علي بن جعفر (ع) ، ( خرجنا مع أخي موسى بن جعفر (ع) في أربع عُمر يمشي فنها إلى مكة بعياله وأهله ، واحدة منهن مشى فنها ستة وعشرين بوماً ، وأخرى خمسة وعشرين يوماً ، وأخرى أربعة وعشرين يوماً ، وأخرى واحداً وعشرين يوماً ) .

أما شدة اجتهاده في الصلاة وهي قرة عين المؤمنين وملتقى الحبيب مع الحبيب فيقول عنها الحديث التالي :

" روى أنه كان يصلي نوافل الليل ، ويصلها بصلاة الصبح ، ثم يعقب حتى تطلع الشمس ، ويخر لله ساجداً فلا يرفع رأسه من السجدة والتحميد حتى يقرب زوال الشمس ، وكان يدعو كنيراً فيقول ، اللهم إني أسالك الراحة عند الموت ، والعفو عند الحساب ، ويكرر ذلك ، وكان من دعائه (ع) عظم الننب من عبدك فليحسن العفو من عندك ، وكان يبكي من خشية الله حتى تخضل لحيته بالدموع ، وكان أوصل الناس لأهله ورحمه ، وكان يفتقد فقراء المدينة " \* .

والواقع أن لجتهاد الإمام في عبادة ربه والتبتل إليه بالصلوات والأدعية ، هو السبب الذي بعده الله به مقاما محموداً ، وهو الذي أعطاه قدرة تحمل أعباء الرسالة التي نهض بها وضحّى بما لديه في سبيل تبليغها ، وكانت صلواته أعظم مؤدس له في ظلِّ ظُلم الطغاة ، فهذا أحمد بن عبد الله ينقل عن أبيه فيقول ، ( دخلت على الفضل بن الربيع وهو على سطح فقال لي ، إشرف على هذا البيت وانظر ما ترى ؟ فقال ، ثوياً مطروحا فقال ، انظر حسناً فتأملت فقلت ، رجل ساجد ، فقال لي ، تعرفه ؟ هو موسى بن جعفر اتفقده الليل والنهار فلم أجده في وقت من الأوقات إلاّ على هذه الحالة ، إنه يصلي الفجر فيعقب إلى أن تطلع الشمس ثم يسجد سجدة ، فلا يزال ساجداً حتى تزول الشمس ، وقد وكل من يترصد أوقات الصلاة ، فإذا أخبره وثب يصلي من غير تجديد وضوء ، وهو دابه فإذا صلّى العتمة أفطر ، ثم يجدد الوضوء ثم يسجد فلا يزال يصلي في جوف الليل حتى يطلع الفجر ، وقال بعض عيونه ، كنت أسمعه الوضوء ثم يسجد فلا يزال يصلي في جوف الليل حتى يطلع الفجر ، وقال بعض عيونه ، كنت أسمعه كثيراً يقول في دعانه ،

<sup>(</sup>٣٧) الحضفة : الحيكة تعمل من الخوص للتمر ، وأيضاً يقال للثوب الغليظ حداً .

<sup>(</sup>۳۸) المصدر: (ص ۱۰۰).

<sup>(</sup>٣٩) المصدر.

<sup>(</sup>٤٠) المصدر: (ص ١٠٢).

" اللهم إنك تعلم انني كنت أسالك أن تغرُّغني لعبادتك ، اللهم وقد فعلت فلك الحمد "

أما قراعته القرآن ، فيحدثنا عنها حفص ويقول ، ( ما رايت لحداً اشد خوفاً على نفسه من موسى بن جعفر (ع) ولا ارجى الناس منه ، وكانت قراعته حزناً ، فإذا قرأ فكانه يخاطب إنساناً .

لقد علّمه القرآن الكريم أسمى القيم ، ومن أبرزها الإشفاق على نفسه ، والسعي الدائب لتزكيتها وخلاصها من غضب الرب ، وإصلاحها لتكون موضع محبة الخالق ورضوانه ،

بينما كان يرجو للناس كل خير ، ولم يكن رجاؤه مجرباً عن العمل ، بل كان (ع) يتقرب إلى الله بالإحسان إلى الليل العين والورق وغير ذلك ، بالإحسان إلى الناس ، فقد كان يتفقد فقراء أهل البيت فيحمل إليهم في الليل العين والورق وغير ذلك ، فيوصله إليهم وهم لا يعلمون من أي جهة هو )

#### ب-جوده وكرمه:

بالتوكل على الله واليقين يعظم نواب المحسنين عنده ، والنقة بانه الرزاق نو القوة المتين . يعطي المؤمن عطاءً لا يخشى الفقر ، وانمة الهدى هم المثل الأسمى في الكرم والجود ، فهذا الإمام موسى بن جعفر (ع) مع ما كان يعيشه من ظروف قاسية ، اشتهر بهذه الصفة في الآفاق .

جاء في التاريخ رواية ماثورة عن محمد بن عبد الله البكري ، قال ،

(قدمت المدينة اطلب ديناً فاعياني ، فقلت لو دهبت إلى لبي الحسن (ع) فشكوت إليه ، فاتيته بنقمي في ضيعته ، فخرج إليّ ومعه غلام ومعه منسف فيه قديد مجزع ، ليس معه غيره ، فاكل فاكلت معه ، ثم سالني عن حاجتي فذكرت له قصّتي ، فدخل ولم يقم إلاّ يسيراً حتى خرج إليّ فقال لغلامه ، إدهب ثم مدّ يده إليّ فناولني صرة فيها ثلاثمانة دينار ، ثم قام فولى فقمت فركبت دابّتي وانصرفت )

وروي عن أبي الفرج في مقاتل الطالبيين عن يحبى بن الحسن قال ، ( كان موسى بن جعفر (ع) إذا بلغه عن الرجل ما يكره بعث إليه بصرة دنانير ، وكانت صراره ما بين الثلاثمانة إلى المانتين دينار ، فكانت صرار موسى مثلاً ) .

وجاء في حكاية تاريخية طريفة ان المنصور العباسي تقدم إلى موسى بن جعفر (ع) بالجلوس للتهنئة في يوم النيروز ، وقبض ما يحمل إليه فقال (ع) ،

" إني قد فتشت الأخبار عن جدي رسول الله (ص) فلم اجد لهذا العيد خبراً ، وإنه سنة للفرس ومحاها الإسلام ، ومعاد الله أن نحيى ما محاه الإسلام " .

<sup>(</sup>٤١) المصدر: (ص ١٠٧، ١٠٨).

<sup>(</sup>٤٢) المصدر: (ص ١١١).

<sup>(</sup>٤٣) المصدر : (ص ١٠٨)

<sup>(</sup>٤٤) المصدر: (ص ١٠٢).

<sup>(</sup>٥٤) مقاتل الطالبين (ص ١٠٤)

فقال المنصور ؛ إنما نفعل هذا سياسة للجند ، فسالتك بالله العظيم إلا جاست ، فجلس ودخلت عليه الملوك والأمراء والأجناد يهنئونه ، ويحملون إليه الهدايا والتحف ، وعلى رأسه خادم المنصور يحصي ما يحمل ، فدخل في آخر الناس رجل شيخ كبير السن فقال له ، يا ابن بنت رسول الله إني رجل صعلوك لا مال لى اتحفك ولكن اتحفك بثلاثة أبيات قالها جدّي في جدّك الحسين بن علي (ع) ،

عجب ت لمصة ول عالاك فرنده يوم الهياج وقد عالاك غبار ولاسهم نفنت ك دون حرائد والدموع غيزار الاتخضيت السلهام وعاقها عن جسمك الإجالال والإكبار

قال ، قُبلت هديتك ، لجلس بارك الله فيك ، ورفع رأسه إلى الخادم وقال ، لمضي إلى أمير المؤمنين وعرّفه بهذا المال وما يصنع به ، فمضى الخادم وعاد وهو يقول ، كلّها هبة منّي له ، يفعل به ما أراد ، عقال موسى للشيخ ، إقبض جميع هذا المال فهو هبة مني لك ) .

وكان يلقى بكرمه عدوه فإذا به يصبح ولياً حميماً ، فهذا شخص من أولاد الخليفة الذاني كان بالمدينة يؤدي أبا الحسن موسى (ع) ويسبه إذا رآه ، ويشتم عليًا ، فقال له بعض حاشيته يوماً ، دعنا نقتل هذا الفاجر ، فنهاهم عن ذلك أشد النهي وزجرهم ، وسال عن العمري فذكر أنه يزرع ناحية من نواحي المدينة ، فركب إليه ، فوجده في مزرعة له ، فدخل المزرعة بحماره ، فصاح به العمري لا توطىء زرعنا، فتوطاه (ع) بالحمار حتى وصل إليه ونزل وجلس عنده ، وياسطه وضاحكه ، وقال له ، كم غرمت على زرعك هذا ؟ قال ، مائة دينار ، قال ، فكم ترجو أن تصيب ؟ قال ، است أعلم الغيب ، قال له ، إنما قلت كم ترجو أن يجيء مائتا دينار ،

قال ، فاخرج له أبو الحسن (ع) صرة فيها ثلاثمائة دينار ، وقال هذا زرعك على حاله ، والله يرزقك فيه ما ترجو ، قال ، فقام العمري فقبل رأسه وساله أن يصفح عن فارطه ، فتبسم إليه أبو الحسن وانصرف ، قال ، وراح إلى المسجد فوجد العمري جالساً فلما نظر إليه قال ، الله أعلم حيث يجعل رسالاته قال ، فوثب اصحابه إليه فقالوا له ، ما قضيتك ؟ قد كنت تقول غير هذا ، قال ، فقال لهم ، قد سمعتم ما قلت الأن ، وجعل يدعو لأبي الحسن (ع) فخاصموه وخاصمهم ، فلما رجع أبو الحسن إلى داره قال لجلسائه الذين سألوه في قتل العمري ، إيما كان خيراً ما أردتم أم ما أردت ؟ إندي أصلحت أمره بالمقدار الذي عرفتم وكُفيت به شره

### ج-علمه (ع):

سبق الحديث عن علم الإمام ونعود هنا لنتبت رواية طريفة في علمه ، حيث ينقل عن محمد بن النعمان المعروف بابى حنيفة إمام المذهب انه قال ،

<sup>(</sup>٤٦) المصدر: (ص ١٠٨).

<sup>(</sup>٤٧) المصدر: ( ج ٥٦ ، ص ١٠٢ – ١٠٣ ) .

( رأيت موسى بن جعفر وهو صغير السن في دهليز أبيه ، فقلت ، لين يحدث الغريب منكم إذا أراد ذلك ؟ فنظر إلي ثم قال ، يتوارى خلف الجدار ويتوقى عن أعين الجار ، ويتجنب شطوط الأنهار ومساقط الثمار ، وأفنية الدور والطرق النافذة ، والمساجد ، ولا يستقبل القبلة ، ولا يستدبرها ، ويرفع ويضع ذلك حيث شاء .

قال ، فلما سمعت هذا القول منه ، نبل في عيني ، وعظم في قلبي فقلت له ، جعلت فداك ممن المعصية ؟ فنظر إلي ثم قال ، إجاس حتى أخبرك ، فجلست فقال ، إن المعصية لابد أن تكون من العبد أو من ربه أو منهما جميعاً ، فإن كانت من الله تعالى فهو اعدل وانصف من أن يظلم عبده ويأخذه بما لم يفعله ، وأن كانت منهما فهو شريكه ، والقوي أولى بإنصاف عبده الضعيف ، وإن كانت من العبد وحده فعليه وقم الأمر ، وإليه توجه النهى ، وله حق النواب والعقاب ، ووجبت الجنة والنار فقات ،

﴿ دُرِيةً بعضها من بعض ﴾ ( آل عمران / ٣٤) .

وروي عنه الخطيب في تاريخ بغداد ، والسمعاني في الرسالة القومية ، وأبو صالح أحمد المؤذن في الأربعين ، وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة ، والثعلبي في الكشف والبيان ، وكان أحمد بن حنبل مع انحرافه عن أهل البيت (ع) لما روي عنه قال ، حدثني موسى بن جعفر قال ، حدثني أبي جعفر بن محمد وهكذا إلى النبي (ص) ثم قال أحمد ، ( وهذا إسناد لو قُرأ على المجنون أفاق ) .

#### شجاعته واستقامته:

لقد حمل الإمام أعباء رسالات الأنبياء بذات العزيمة العظيمة التي كانت للنبيين (ع) ، لقد تحدى كل طغيان الإستكبار ، وكل تراكمات الفساد بثقة مطلقة برب العالمين ،

حينما ياتيه الفضل بن الربيع ويقول له ، استعد للعقوبة يا أبا إبراهيم رحمك الله فقال (ع) ، " أليس معى من يملك الدنيا والآخرة ولن يقدر اليوم على سوء بي إن شاء الله " ،

وحيدما يدخل على هارون الرشيد ذلك الطاغية الذي كان يخاطب مرة السحاب ويفتخر بسعة سلطانه ، فيقول ، شرِّقي غرِّبي فانّى دهبت فخراجك إلىّ .

يقول له هارون ، ما هذه الدار ؟

فقال الإمام ، هذه دار الفاسقين ، قال الله تعالى ،

﴿ سَاَصْرِفُ عَنْ ءَايَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْمحقّ وإن يروًا كُلّ ءايةٍ لاَيُؤمْنُوا بها وإن يروًا سـبيل الرُّشـْـدِ لاَ يَتَّخِلُـوهُ سَبِيلاً وإِن يَرَوًا سَبِيلَ الْفَيِّ يَتَخِلُوهُ سَبِيلاً ﴾ (الاعراب/٤٦)

فقال له هارون ، فدار من هي ؟ قال ، " هي لشيعتنا فتره ، ولغيرهم فنته " .

قال ، فما بال صاحب الدار لا يلخذها ؟ فقال ، " لخذت منه عامرة ولا يلخذها إلاّ معموره " ،

قال فاين شيعتك ، فقرا ابو الحسن (ع) ،

﴿ لَمْ يَكُن الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِين مُفكِّين حتَّى تأتيهُمُ الْبِيّنةُ ﴾ (السه/١)

قال ، فقال له ، فنحن كفّار ؟ قال ، لا ، ولكن كما قال الله ، ﴿ الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ الله كُفُراً وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ ذَارَ الْبَوَارِ ﴾ (إبراهيم/٢٨) فغضب عند ذلك وغلّظ عليه .

ومن المعتقل حيث تحيط به جلاوزة السلطات المجرمون ، كتب رسالة إلى الرّشيد جاء فيها ، " إنه لن ينقضيَ عنّي يوم من البلاء إلاّ انقض عنك معه يوم من الرضاء، حتى نقضي جميعاً إلى يوم ليس له إنقضاء يخسر فيه المبطلون " ، " ،

<sup>(</sup>٤٨) البحار: ج٥٦ (ص٢٢٣).

<sup>(</sup>٤٩) المصدر: (ص ١٤٨)

### الفصل الخامس

# محنته وشهادته

بعد محنة ابي عبد الله الحسين (ع) ، واكثر من سائر أئمة الهدى من أهل بيت الرسول ، كانت محنة أبي إبراهيم موسى بن جعفر (ع) شديدة واليمة .

لقد كان الرّشيد يترصده ولا يقدر عليه ، ولعله كان يخشى من بعث جيش إليه خوف انقلابه وتحوله إلى صفّه ، وكانت السرّية التي عمل بها الرساليون تجعل السلطات لا تثق باقرب الناس إليهم ، فهذا علي بن يقطين وزير الرّشيد ، وذاك وزيره الآخر جعفر بن محمد بن الأشعث شيعيان ، كما كان من بين قيادات جيشه ، وأبرز ولاته على الأمصار من يخفي ولانه لآل البيت (ع) ، فلذلك قرر الذهاب بنفسه إلى المدينة ، لإلقاء القبض عليه ، وأخذ معه قوّاته الخاصة ، بالإضافة إلى جيش من الشعراء ، وعلماء السلاطين ، والمستشارين و، و، كما أنه حمل معه الملايين مما سرقه من المحرومين ، فقسمها بين الناس لشراء سكوتهم .

وخص منهم رؤساء القبائل ووجوه واعيان المعارضة .

هكذا ذهب الرّشيد إلى المدينة ليلقي القبض على اعظم معارضي سلطانه الغاصب ، لننظر ما فعل ، أولاً ، جلس عدة ليام يستقبل الناس ويامر لهم بالصّلات السخية ، حتى اشبع بطون المعارضين ، ممن كانت معارضتهم للسلطة السباب شخصية ومصالح خاصة .

ثانياً ، بعث في البلد من يبث الدعايات ضد اعداء السلطان ، واغرى الشعراء وعملاء السلطة من ادعياء الدين بمدح السلطان وإصدار الفتاوى بحرمة محاربته .

ثالثاً ، استعرض قوَّته لأهل المدينة لكي لا يفكر لحد بمقاومته في هذا الوقت بالدات .

رابعاً ؛ وحينما أكمل استعداده قام شخصياً بتطبيق البند الأخير من خطته الإرهابية ، فدخل مسجد رسول الله ، ربما في وقت يجتمع الناس لأداء الفريضة ، ولا يتخلف عنهم - بالطبع - الإمام موسى بن جعفر (ع) .

ثم تقدم إلى قبر الرسول وسلم عليه ، وقال ، السلام عليك يا رسول الله ، يا ابن عم .

وكان هدفه إثبات شرعية خلافته لرسول الله ، لتكون سبباً وجيهاً لاعتقال الإمام (ع) ، ولكن الإمام فوّت عليه هذه الفرصة ، وشق الصفوف حتى تقدمها وتوجه إلى القبر الشريف وقال في ذهول الجميع ، السلام عليك يا جداه .

فلإن كان رسول الله ابن عمك يا سلطان الجور ، وإنّك تدّعي شرعية سلطتك بانتمائك النسبي لرسول الله (ص) ، فإنه اقرب إلى ، فهو جدي وأنا أحقّ بخلافته منك ،

ولكن الرّشيد استدرك الموقف وقال وهو يبرّر عزمه على اعتقال الإمام بالقول ،

بابي انت وأمي يا رسول الله ، إني اعتذر إليك من امر عزمت عليه ، وإني أريد أن آخذ موسى بن جعفر فاحسه ، لأني قد خشيت أن يلقى بين أمنك حرباً تسفك فيها دماؤهم ،

فلما كان اليوم التالي أرسل إليه الفضل بن الربيع وهو قائم يصلي في مقام رسول الله ، فامر بالقبض ه. عليه وحبسه .

واخرج من داره بغلان عليهما قبتان مغطاتان هو في احدهما ، ووجّه مع كل واحدة منهما خيلاً فاخذ بواحدة على طريق البصرة ، والأخرى على طريق الكوفة ، ليعمي على الناس امره ، وكان الإمام في القبة التي مضت على البصرة ، وأمر الرسول أن يسلم إلى عيسى بن جعفر بن المنصور ، وكان واليا يومند على البصرة فمضى به فحيسه عنده سنة .

ثم كتب إلى الرّشيد أن خذه مدّي ، وسلّمه إلى من شئت ، وإلاّ خلّيت سبيله ، فقد اجتهدت بأن أجد عليه حجة ، فما أقدر على ذلك ، حتى أني لأتسمّع عليه إذا دعا لعله يدعو عليّ أو عليك فما أسمعه يدعو إلاّ لنفسه ، يساله الرحمة والمغفرة ، فوجّه من تسلمه منه ، وحبسه عند الفضل بن الربيع ببغداد ، فبقي عنده مدة طويلة ، وأراده الرّشيد على شيء من أمره فابى ، فكتب بتسليمه إلى الفضل بن يحيى ، فتسلّمه منه وأراد ذلك منه فلم يفحل ، وبلغه أنه عنده في رفاهية وسعة ، وهو حيننذ بالرقة .

فانفذ مسروراً الخادم إلى بغداد على البريد ، وامره أن يدخل من فوره إلى موسى بن جعفر (ع) فيعرف خبره ، فإن كان الأمر على ما بلغه أوصل كتاباً منه إلى العباس بن محمد وأمره بامتثاله ، وأوصل منه كتاباً آخر إلى السندي بن شاهك يامره بطاعة العباس .

وتمضي الرواية التاريخية لتقول ، وبلغ يحيى بن خالد فركب إلى الرّشيد ودخل من غير الباب الذي يدخل الناس منه ، حتى جاءه من خلفه وهو لا يشعر ، ثم قال ، التفت إليّ يا أمير المؤمنين فاصغى إليه فزعاً ، فقال له ، إن الفضل حدث وأنا أكفيك ما تريد ، فانطلق وجهه وسرّ وأقبل على الناس فقال ، إن الفضل كان عصاني في شيء فلعنته وقد تاب وأناب إلى طاعتي فتولوه ، فقالوا له ، نحن أولياء من واليت الفضل كان عصاني في شيء فلعنته وقد تاب وأناب إلى طاعتي فتولوه ، فقالوا له ، نحن أولياء من واليت وأعداء من عاديت وقد توليناه ، ثم خرج يحيى بن خالد بنفسه على البريد حتى أتى بغداد فماج الناس وأرجفوا بكل شيء ، فاظهر أنه ورد لتعديل السواد ، والنظر في أمر العمال وتشاغل ببعض ذلك ، ودعا السندي فأمره فيه بامره ، فامتثله وسال موسى (ع) السندي عند وفاته أن يحضره مولى له ينزل عند دار العباس بن محمد في أصحاب القصب ليغسله ، ففعل ذلك ، قال ، وسالته أن يلان لي أن أكفّنه فابسى

<sup>(</sup>٥٠) المصدر: (ص ٢١٣)

<sup>(</sup>٥١) المصدر: (ص ٢٣٣).

وقال ،

( إنا أهل البيت مهور نساننا وحج صرورتنا ، وأكفان موتانا من طاهر أموالنا ، وعندي كفني ) .

فلما مات أدخل عليه الفقهاء ووجوه أهل بغداد وفيهم الهيثم بن عدي وغيره فنظروا إليه ولا أدر به ، وشهدوا على ذلك وأخرج فوضع على الجسر ببغداد ، ونودي ، هذا موسى بن جعفر قد مات فانظروا إليه، فجعل الداس يتغرّسون في وجهه وهو (ع) ميت ،

قال ، وحدَّثني رجل من بعض الطالبيّين انه نودي عليه ، هذا موسى بن جعفر الذي تُزعم الرافضة انه لا يموت ، فانظروا إليه ، فنظروا إليه ،

قالوا ، وحمل فدفن في مقابر قريش ، فوقع قبره ، إلى جانب رجل من النوفانيين يقال له عيسى بن عبد ۵۲ الله .

وتنقل الروايات التاريخية ، ان الإمام (ع) كان يتصل بشيعته وأهل دعوته من السجون التي يتناقل فيها ، ويأمرهم بأمره ، كما أنه كان يجيب عن مسائلهم السياسية ، والفقهية ،

وقد نتساط ، كيف كان (ع) يتصل بهم ، لعله بطرق غيبية ، ولكن احاديث كثيرة تبيّن انا ان اكثر من سجن عندهم الإمام (ع) قالوا بإمامته ، بالرغم من أن السلطة كانت تختار سجّاته من بين اغلظ الناس واكثرهم ولاءً لها ، لما كانوا يرونه فيه من شدة الإجتهاد في العبادة ، وغزارة العلم ومكارم الأخلاق ، ولما كانوا يرونه منه من كرامات ،

وفي كتاب الأنوار قال العامري ، إن هارون الرشيد انفذ إلى موسى بن جعفر جارية خصيفة ، لها جمال ووضاءة لتخدمه في السجن ، فقال قل له ، ﴿ بَلُ أَنتُم بِهَلِيُّكُمْ تَفُرَ حُونَ ﴾ (السَّمْل/٣٦)

لا حاجة لي في هذه ولا في امتالها ، قال ، فاستطار هارون غضباً وقال ، إرجم إليه وقال له ، لبس برضاك حبسناك ولا برضاك أخذناك ، واترك الجارية عنده وانصرف ، قال ، فمضى ورجم ، ثم قام هارون عن مجلسه وانفذ الخادم إليه ليستغص عن حالها فراها ساجدة لربها لا ترفع راسها نقول ، قدوس سبحانك سبحانك ،

فقال هارون ، سحرها والله موسى بن جعفر بسحره ، عليّ بها ، فلتي بها وه ي ترعد شاخصة بحو السماء بصرها فقال ، ما شانك ؟ قالت ، شاني الشان البديع ، إنّي كنت عنده واقفة وهو قائم يصلي لبله ونهاره ، فلما انصرف عن صلاته بوجهه وهو يسبح الله ويقدّسه قلت ، يا سيدي هل لك حاحة اعطيكها ؟ قال ، وما حاجتي إليك ؟ قلت ، إني ادخلت عليك لحوائجك قال ، فما بال هؤلا، ؟ فالت ، فالتفت فإذا روضة مزهرة لا أبلغ آخرها من أولها بنظري ، ولا أولها من أخرها ، فيها مدالس مقروشه ، الوشبي والنبياج ، وعليها وصفاء ووصائف لم أر مثل وجوههم حسناً ، ولا مثل لباسهم لباساً ، عليهم الدرير

<sup>(</sup>٥٢) المصدر: ( ص ٢٣٤ ) بقلاً عن كتاب العيبة للطوسي: ( ص ٢٢ )

الأخضر ، والأكاليل والدر والياقوت ، وفي أيديهم الأباريق والمناديل ومن كل الطعام ، فخررت سأجدة حتى اقامدي هذا الخادم فرأيت نفسي حيث كنت ،

قال : فقال هارون ، يا خبيئة لعلك سجدت فنمت فرأيت هذا في

منامك ؟ قالت : لا والله يا سيدي إلا قبل سجودي رئيت فسجدت من أجل ذلك ، فقال الرُشيد : إقبض هذه الخبيثة إليك ، فلا يسمع هذا منها أحد ، فاقبلت في الصلاة ، فإذا قبل لها في ذلك قالت ، هكذا رأيت العبد الصالح (ع) ، فسئلت عن قولها قالت ، إني لما عاينت من الأمر نادتني الجواري يا فلانة ابعدي عن العبد الصالح ، حتى ندخل عليه فنحن له دونك ، فما زالت كذلك حتى ماتت ، وذلك قبل موت موسى بأيام يسيرة .

هذه هي كرامة الإمام (ع) على الله ، وتلك هي عاقبة الرَّشيد الظَّالم الطَّاغي .

نسال الله العلي العظيم أن يجعلنا ممن يتولى أوليائه ، ويتبرأ من أعدائه ، ويسير على نهجهم أئمة الهدى من آل محمد (صلى الله عليه وعليهم اجمعين) والحمد لله رب العالمين .

الامام الرضا (عيدالسلام) قدوة وأسوة

## تمهيد

الحمد لله رب العالمين وسلام الله على الأنبياء والمرسلين والملائكة والصالحين.

وصلى الله على سيد الخلق أجمعين المهيمن على رسالات الله خاتم النبيين محمد وعلى آله الهداة الميامين .

وبعد ..

إن حياة المعصومين الأربعة عشر كانت زاهرة بالحب والمعرفة والعبر والبصائر ، إلا أن ما بلغنا من ضياء بعضهم كان أكثر من البعض الآخر ، والإمام الرضا (ع) من أولئك النين تسنّت لذا فرصة الاهتداء إلى المزيد من فضائلهم ، ولانهم عدد الله نور واحد ، فليس علينا إلا الاستضاءة بسيرته (ع) لمعرفة سيرة سائر المعصومين من آبانه (عليهم جميعا سلام الله) .

واظن أن حياة الإمام الرضا (ع) كانت فاتحة مرحلة جديدة من حياة الشيعة حيث خرجت بصائرهم وافكارهم من مرحلة الكتمان إلى الظهور والإعلان ، ولم يعد الشيعة من بعد ذلك العهد طائفة معارضة في مناطق خاصة ، بل اصبحوا ظاهرين في كل البلاد ، ولقب الرضا الذي اطلق على الإمام على بن موسى (ع) يدل — فيما يدل — على أنه كان إماماً رضى به الموافق والمخالف .

وها نحن نتبرك بالحديث عنه سائلين الرب أن يرزقنا معرفته وأتباعه وشفاعته وشفاعة جده المصطفى ( عليه وآله الصلاة والسلام ) .

### القصل الاول

## وجاء المولود الميمون

يذكر الرواة أن أم الإمام موسى بن جعفر (ع) حميدة المصفاة كانت من أشراف العجم ، فأشترت جارية قد ولدت في البلاد العربية وتربت فيها ، فلما اختبرتها ووجدتها من أفضل الناس في دينها وعقلها ، اختارتها لولدها الإمام موسى بن جعفر (ع) ، وقالت له ، يا بني إن تكتم ( وهذا أحد أسماعها ) جارية ما رأيت جارية قط أفضل منها ، واست أشك أن الله تعالى سيطهر نسلها إن كان لها نسل ، وقد وهبتها لك فاستوصى بها خيراً ،

وذكروا من فضلها ، انها لما ولدت للإمام علي الرضا كان الرضا برتضع كثيراً وكان تام الخلق ، فقالت، اعينوني بمرضعة فقيل لها ، انقص الدر ؟ فقالت ، لا اكتب ، والله ما نقص ، ولكن علي ورد عن صلاتي وتسبيحي وقد نقص منذ ولد .

وقد ذكر المؤرخون اسماء عديدة لوالدة الإمام ، اما الجارية فكانت تسمى عند كل مولاة باسم جديد . فكانت تسمى عند كل مولاة باسم جديد . فكانت تسمى نجمة ، وأروى ، وسكن وسمان ، وتكتم وطاهرة ، إلا أن أشهر الأسماء هي تكتم ، وبعد ولادتها سميت طاهرة ، وأم البنين .

وفي سنة مائة وثمان وأربعين من الهجرة في اليوم الحادي عشر من شهر ذي القعدة الحرام  $^{Y}$  ولد الإمام  $^{Y}$ ) ، وعم بيت الرسالة سرور وبهجة .

تقول أمه ( تكتم الطاهرة ) لمّا حملت بابني علي لم اشعر بثقل الحمل ، وكنت اسمع في منامي تسبيحاً وتهليلاً وتمجيداً في بطني فيفزعني ذلك ويهولني ، فإذا انتبهت لم اسمع شيئاً ، فلما وضعته وقع على الأرض واضعاً يده على الأرض رافعاً راسه إلى السماء يحرك شفتيه كانه يتكلم ، فدخل إلي ابوه موسى بن حعفر (ع) فقال لي ، هنيئاً لك يا نجمة كرامة ربك ، فناولته إياه في خرقة بيضاء فانن في اذنه البمنى ، واقام في اليسرى ودعا بماء الغرات فحنكه به ثم ردّه إلى وقال ، خذيه فإنه بقية الله تعالى في ارضه

وكنان الإمام موسى بن جعفر (ع) قد منحه لقب " الرضا " منذ نعومة اظفاره ، عما انه اعطاه كنية ابو الحسن فكان كثير الحب له ، هكذا يروي المفضل بن عمر يقول ،

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : ( ج ٤٩ ، ص ه ) .

<sup>(</sup>٢) وقيل بل ولد في الحادي عشر من دي الحجة ، أبطر المصدر . ( ص ٢ ٣)

<sup>(</sup>٣) المصدر: (ص ٩).

دخلت على ابي الحسن موسى بن جعفر (ع) وعلى ابنه في حجره وهو يقبله ويمص لسانه ، ويضعه على عاتقه ويضمه إليه ويقول ، بابي انت ما اطيب ريحك واطهر خلقك ، وأبين فضلك ؟ قلت ، جعلت فداك لقد وقع في قلبي لهذا الخلام من المودة ما لم يقع لأحد إلا لك ، فقال لي ، " يا مفضل هو مني بمنزلتي من أبي (ع) درية بعضها من بعض والله سميع عليم " .

قال ، قلت هو صاحب هذا الأمر من بعدك ؟ قال ، " نعم من اطاعه رشد ومن عصاه كفر " أ . وهكذا ترعرع الوليد في ظل والده يزكيه باداب الإمامة ويطلّمه اسرارها ويطلعه على ودائع النبوة ،

وكان الإمام موسى بن جعفر يقول - حسبما جاء في حديث : -

" علي ابني أكبر ولدي واسمعهم لقولي واطوعهم لأمري ، ينظر معي في كتاب الجفر والجامعة ، وليس والخروالجامعة ، وليس ينظر فيه إلا نبى أو وصى نبى " .

وخلال سني حياته مع والده تولى - فيما يبدو لي - إدارة بعض شؤون الطائفة نيابة عن والده ، ولعل الحديث التالي يدل على ذلك ، يقول زياد بن مروان القندي ، دخلت على ابي إبراهيم ( الإمام موسى بن جعفر عليه السلام ) وعنده على ابنه ، فقال لى ،

" يا زياد هذا كتابه كتابي ، وكلامه كلامي ، ورسوله رسولي ، وما قال فالقول قوله " " .

وقد أكثر الإمام موسى بن جعفر (ع) من بيان فضائل ابنه الرضا (ع) وأنه خليفته والإمام من بعده مما يثير السؤال عن حكمة ذلك ، ولعل من الأسباب التي تهدينا إلى تلك الحكمة ،

ان الظروف السياسية كانت قياسية جداً . حيث التقيّة في اشدها ، وأهل البيت مطاردون ، وهارون الرشيد كان يلاحق أصحاب وانصار أهل البيت من بلد إلى بلد ، ويقتلهم زرافات ووحداناً ، والإمام موسى بن جعفر يتنقل بامره من سجن لآخر ، فكانت إمكانية تفرق كلمة الشيعة بعد وفاته تجعل من الحكمة التاكيد على ولاية الإمام الرضا .

والأصحاب بدورهم كانوا يتوجسون خيفة من اختفاء الإمام فجاة دون معرفة الإمام من بعده ، يظهر ذلك كله من بعض الأحاديث التالية :

روي عن يزيد بن سليط الزيدي قال : لقيت موسى بن جعفر فقلت : لخبرني عن الإمام بعدك بمثل ما لخير به أبوك قال : " كان أبى في زمن ليس مثل هذا " .

قال يزيد فقلت من يرضى منك بهذا فعليه لعنة الله ، قال فضحك ثم قال ، " لخبرك يا أبا عمارة إني خرجت من منزلي فاوصيت في الظاهر إلى بنّي وأشركتهم مع علي ابني وأفردته بوصيّتي في الباطن " .

<sup>(</sup>٤) المصدر: (ص ٢١).

<sup>(</sup>٥) المصدر: (ص ٢٠).

<sup>(</sup>٦) المصدر: (ص ١٩).

<sup>(</sup>٧) المصدر: (ص ١١).

ويروي علي بن عبد الله الهاشمي ، قال ، كنا عند القبر ( أي قبر رسول الله صلى الله عليه وآله ) إن أقبل أبو إبراهيم موسى بن جعفر ويد علي ابنه في يده فقال ، " اندرون من أنا " ؟

قلنا ، انت سيدنا وكبيرنا ، قال ، " سموني وانسبوني " .

فقلنا أنت موسى بن جعفر ، فقال ، " من هذا معي " ؟

قلنا ، هو علي بن موسى بن جعفر ، قال ، " فاشهدوا أنه وكيلي في حياتي ووصيي بعد موتي " ^ . وقد اتخذ الإمام موسى بن جعفر (ع) كافة وسائل الاحتياط لبيان إمامة الإمام الرضا ، فمثلاً ، كتب كتاباً بذلك وأشهد عليه ستين رجلاً من وجوه أهل المدينة أ ،

البصرة الواحاً وبعثها إلى شيعته هناك وقد كتب فيها ، عهدي إلى أكبر ولدي

وكان ياخد بعض الحقوق التي تجبي إليه ويبقي بعضها ليعطيه إلى وصيه الذي يطالبه به لبكون علامة ظاهرة كما فعل بداود بن زريي ·

ودلك شبيه بعكس الظروف السياسية الصعبة التي كان يعيشها الإمام في حياة والده والتي احتاط الإمام موسى بن جعفر (ع) فيها لتبقى الإمامة بعيدة عن الشكوك ،

ويظهر دلك بوضوح من وصية لنجله بان يسكت مادام الرشيد حياً فإذا هلك نطق بالحق ٠

ومن جهة اغرى في مثل هذه الظروف الصعبة التي كان الشيعة يعيشونها على عهد طاغية بغداد هارون الرشيد ، كان من الممكن أن تنتشر الخرافات التي لها سوق رائجة عند اشتداد الأزمات ، ولحل بعض التيارات السياسية كانت وراء نشر مثل تلك الخرافات لأهداف معينة ، فدرعاً لمثلها قام الإمام الكاظم ببيان لمامة ابنه الرضا بذلك الوضوح ،

وبالرغم من أن فكرة غياب الإمام الكاظم انتشرت ردحاً من الزمان وغنتها أيد خاننة واخرى حاهلة ، فقالوا بان الإمام لم يمت وانه مهدي هذه الأمة ، ووقفوا عند الإمام السابع فسمّوا ( الواقفية ) ،

إلاّ أنها لم تلبث أن زالت ، ويبدو أن أحد أهم أسباب ذلك ، تاكيد الإمام (ع) في تعريف الشيعة بأن وصيَّه الإمام الرضا (ع) .

<sup>(</sup>٨) المصدر: (ص٥٥).

<sup>(</sup>٩) المصدر : ( ص ١٧ ) .

<sup>(</sup>١٠) المصدر: (ص ١٦).

<sup>(</sup>١١) المصدر: (ص ١٩).

<sup>(</sup>١٢) يبدو من بعض الأحاديث أن هذا الرحل كان يعيش حالة التقية مما يجعل هذا الإحراء ساساً لحاله .

#### خلقه وفضائله:

كان الإمام الرضا (ع) بمثابة قرآن ناطق ، فخلقه من القرآن ، وعلمه ومكرماته من القرآن ، أوليس القرآن هو آية الله العظمى في خلقه ، أولم ييسره ربنا لمن شاء من عباده أن يستقيم عليه ؟ أو يكون ذلك غريباً أن يصبح من تمثل القرآن في حياته آية عظمى لرب العالمين .

والنبي (ص) كان أفضل وأعظم ميزاته ، أنه عبد يوحى إليه ، وحين سأل بعضهم عن خلقه العظيم ال ،

" كان القرآن خلقه .." .

وأعظم ميزات الإمام علي (ع) ان الله قد جعل أذنه واعية للقرآن -

وقد ذكرنا الرسول بانه يخلّف بعده التقلين : كتاب الله وعترته أهل بيته ، ثم بيّن أنهما لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض ، أولا يعني ذلك أن أهل بيت الرسالة (ع) كانوا مشكاة نور القرآن ومعدن خيرات الوحي ومستقر علم الله ؟.

وكان الإمام الرضا (ع) قد تمثل هذا النور — بكل وجوده حتى جاء في الحديث ، عن ابي ذكوان قال ، سمعت إبراهيم بن العباس يقول ،

ما رايت الرضا (ع) سئل عن شيء قط إلا علمه ، ولا رايت أعلم منه بما كان في الزمان إلى وقته وعصره ، وكان المأمون يمنحه بالسؤال عن كل شيء فيجيب فيه ، وكان كلامه كله وجوابه وتمثله انتزاعات من القرآن ، وكان يختمه في كل ثلاث ليال ، ويقول ،

" لو اردت أن اختمه في أقرب من ثلاثة الختمت ، ولكني ما مررت بآية قط إلا فكرت فيها وفي أي شيء انزلت وفي أي وقت ، فلذلك صرت اختم كل ثلاثة أيام " · ·

ولكن دعنا نعرف كيف تمثل إمامنا الرضا (ع) القرآن بهذه الدرجة ، أو يمكننا أن نتبعه في ذلك ؟ القرآن كتاب الله ومن لا يتصل قلبه بنور الله لا يعرف كتاب ، أو لم يقل رينا سبحانه ،

﴿ وَلَنَوِّلُ مِنَ الْقُرْءَانَ مَا هُوَ شِهَاءٌ وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِيينَ وَلاَ يَزِيلُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَاراً ﴾ ( الاسراء / ٨٢ ) .

وبدرجة الإيمان ، وبمستوى اليقين ، وبقدر تجلي عظمة الرب في القلب يستضيء الإنسان بنور الله الذي تجلى به في كتابه ..

والإمام الرضا (ع) عظم الله ووقره وسلم له امره واستصغر كل شيء سواه ، واستعد لكل بلاء في سبيله ، وكان كل ذلك وسيلته إلى ربه .

دعنا نلتمس بعض الشواهد على ما قلنا لا لنزداد بالإمام معرفة فقط ، بل لكي تخشع قاوينا أيضاً بهذه السيرة التي تغيض روحاً إلهياً وضياءً .

<sup>(</sup>١٣) المصدر: (ص ٩٠).

كان من عبادته (ع) انه إذا صلّى الفجر في أول وقتها يسجد لربه فلا يرفع راسه الى أن ترتفع الشمس ...

وعندما كلَّف المامون العباسي وإليه على المدينة بمرافقة الإمام إلى خراسان ، ساله -- بعد مقدمه إليها -- عن احواله في الطريق ففصل الحديث عن درجات عبادته وذكره وتبطه ، فلما قص عليه ذلك أمره بان يكتم عن الناس ذلك وكان مما نقله ،

كان إذا أصبح صلى الغداة ، فإذا سلم جلس في مصلاه يسبح الله ويحمده ويكبره ويهاله ، ويصلي على النبي وآله حتى تطلع الشمس ، ثم يسبحد سجدة يبقى فيها حتى يتعالى النهار ، ثم أقبل على الناس يحدثهم ويعظهم إلى قرب الزوال ، ثم جدد وضوءه وعاد إلى مصلاه ، وبعد أن يذكر كيفية صلاته وسجداته ونواقله إلى وقت العصر مما هو معروف في الفقه ، ثم يقول أقام وصلى العصر فإذا سلم جلس في مصلاه يسبح الله ويحمده ويكبره ويهاله ما شاء الله ، ثم سجد سجدة يقول فيها مائة مرة "حمداً

ثم يذكر كيف كان يصلي بعد غروب الشمس ويسبّع ربه حتى يمضي قريب من ثلث الليل ثم ياوي إلى فراشه .. فإذا كان الثلث الأخير من الليل قام من فراشه لنافلة الليل ، واستمر على ذلك حتى يطلع الفجر ، ثم يجلس للتعقيب حتى تطلع الشمس ، ويسجد حتى يتعالى النهار .

ويضيف ، وكان يكثر بالليل في فراشه من تلاوة القرآن فإدا مر بلية فيها ذكر جنة أو نار بكى وسال الله الجئة وتعوّد من النار . . الجئة وتعوّد من النار . .

وكان الإمام يرى أن ماله من فضل إنما هو بالتقوى وليس فقط بالانتساب إلى رسول الله (ص) بالولادة .

هكذا ينقل البيهقي عن الصولي عن محمد بن موسى بن نصر الرازي قال ، سمعت أبي يقول ، قال رجل للرضا والله ما على وجه الأرض أشرف منك أباً ، فقال ، " التقوى شرفتهم وطاعة الله أعظمتهم " . فقال له آخر ، أنت والله خير الناس ، فقال له ،

" لا تحلف يا هذا ، خير مدي من كان اتقى لله عزّ وجلّ واطوع له والله ما نسخت هذه الآية ، 

و وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن آكرمكم عند الله أتفاكم ﴾ أنا

وهذا الحديث يذكرنا بما يروى عن الإمام الصادق (ع) أنه قال ، " أولايتي لمحمد صلَّى الله عليه واله لحب إلى من ولادتي منه " .

وهكذا أطاع الله بكل جوانب حياته ۽ فاحيه الله ونوّر قلبه بضياء المعرفة وألهمه من العاوم منا الهمنة -

<sup>(</sup>١٤) المصدر: (ص ٩٠).

<sup>(</sup>١٥) المصدر بالحصار : ( ص ٩٢ – ٩٤ ) .

<sup>(</sup>١٦) المصدر : ( ص ٩٥ ) .

وجعله حجة بالغة على خلقه ، أو لم نقرأ سورة (ص) كيف بيّن فيها رينا مواهبه لعباده الصالحين ، وأنه إنما أتاهم كل تلك المواهب لعبادتهم وإخلاصهم فقال مثلاً ،

وهكذا أذاب الإمام الرضا (ع) إلى ربه فوهب الله له ما شاء من الكرامة والعلم ..

لقد زهد في الدنيا واستصغر شانها ، ورفض مغرياتها ، فرفع الله الحجاب بينه وبين الحقائق لأن حب الدنيا رأس كل خطيئة ، وهو حجاب سميك بين الإنسان وبين حقائق الخلق ..

يذكر البيهقي عن الصولي ، كان جلوس الرضا في الصيف على حصير وفي الشتاء على مسح ، ولبسه الغليظ من الثياب حتى إذا برز للناس تزين لهم .

وكان ذلك عندما اقبلت الدنيا عليه قلم يقبلها ، وتزينت له قلم يغتر بها ، بل عندما كانت الخلاقة العباسية في أوج عظمتها وبدخها وترفها وكان الإمام ولي عهد الخليفة في الظاهر يومند عاف الدنيا وشهواتها ، هكتا تروي جارية اسمها عدر فتقول ، اشتريت مع عدة جواري من الكوفة ، وكنت من ولداتها ( كانت مولودة في الكوفة ) قالت ، فحملنا إلى المامون فكنا في داره في جنة من الأكل والشرب والطيب وكثرة الدنانير فوهبني المامون للرضا ، فلما صرت في داره فقدت جميع ما كنت فيه من النعيم ، وكانت علينا قيّمة تنبهنا من الليل ، وتلخذنا بالصلاة ، وكان ذلك من اشد ما علينا فكنت أتمنى الخروج من داره .

واعظم الزهد زهده في الخلافة بالطريقة التي عرضها عليه المامون العباسي ، فإن من الناس من يزهد في الدنيا طلباً لما هو لعظم من متاعها ، ولا أعظم من الرئاسة في اعين الإنسان .

يقول الفضل بن سهل الذي شهد حوار المامون مع الإمام الرضا في شان الخلافة ما رأيت الملك دليلاً مثل ذلك اليوم .

يقول المامون العباسي فيما روي منه ، فجهدت الجهد كله واطمعته في الخلافة وما سواها فما أطمعني ۱۹ في نفسه ،

### السبيل إلى الله:

ومن يعظم الله يعظم أولياءه ، ومن يرفض توقير أولياء الله يفقد السبيل الى الله ، والإمام الرضا (ع)

<sup>(</sup>١٧) بحار الأنوار: ( ج ٤٩ ، ص ٨٩ ) .

<sup>(</sup>۱۸) المصدر : ( ص ۸۹ )

<sup>(</sup>١٩) المصدر: (ص ٢٠).

سلك هذا السبيل إلى ربه ، ولعمري إن الشيطان يزين للإنسان مخالفة أولياء الله والتكبر عليهم حتى يضله عن سبيل الله القويم ، ويلقيه في تيه السبل المتغرقة ،

وكلما ازداد الإنسان تسليماً لقيادته الشرعية ، وحباً لولي أمره ، ولأولياء الله من الأنبياء والأوصياء والصالحين ، كلما يزداد من ربه قرباً .

والإمام الرضا (ع) كان كما سائر الأئمة (ع) اطوع الناس لولي أمره الإمام موسى بن جعفر (ع) فجعله الله حجة من بعده .

يقول الإمام الكاظم ،

" علي ابني اكبر ولدي واسمعهم لقولي ، واطوعهم لأمري " " .

وقال 1

" علي أكبر ولدي وأبرهم عندي وأحبهم إلى " .

إن بين الإنسان وبين لولياء الله حجاب من الغرور والكبر ، فمن خالف هواه وتحدى غروره وحارب كبر نفسه ، يخرق هذا الحجاب ، فيدخل في حزب الله وينتمي إلى اوليانه ويستقر في مقامه عند الله ، لذلك أكّد القرآن على الكافرين قولهم ،

﴿ أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا تَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴾ ( القمر / ٢٤ ) .

وقد جاء في حديث روي عن ابن ابي كثير قال ، لما توفي موسى (ع) وقف الناس في أمره فحججت في تلك السنة فإذا أنا بالرضا (ع) فاضمرت في قلبي امراً فقلت ، ابشراً منا واحداً نتبعه فمر كالبرق الخاطف على ، فقال ،

" أنا والله البشر الذي يجب عليك أن تتبعني ، فقلت ، معذرة إلى الله وإليك فقال ، مغفور لك " . . الشَّجر "الطبية :

كان الرضا من الشجرة الطبية التي اكرمها الله ، وبارك لأمة محمد فيها وقال سبحانه ،

﴿ فُرَّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْض وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ ( آل عمران / ٣٤ ) .

ولقد اختار الله يحيى بن زكريا للنبوة واتاه الحكم صبيًّا ، بحكمته البالغة وإكراماً لوالده زكريا .

واختار مريم صديقة حينما ندرت امراة عمران ما في بطنها محرراً لله .

واختار عيسى ابن مريم ( عليهما السلام ) كرامة لوالدته الصديقة فكلم في المهد فانلاً ، ﴿ إِنِّي عَبْدُ اللَّهُ وَاخْتَالِي الْكِتَابَ ﴾ ( مريم / ٣٠ ) .

(٢١) المصدر: (ص ٢٤).

(۲۲) بحار الأنوار: ( ح ٤٩ ، ص ٣٨ ) .

<sup>(</sup>٢٠) المصدر: (ص ١٤٥) وسيأتي الحديث إلى شاء الله معصلاً حول ما حرى بيه (ع) وس المأمول.

فلماذا نستغرب حينما يختار من أهل بيت محمد (ص) اثنا عشر نقيباً ، أنمة هداة ميامين بحكمته البالغة وكرامة لأقرب الناس إلى الله سيد المرسلين محمد صلّى الله عليه وآله ،

### الخلق الكريم:

وقد فاضت من هذه النفس الكريمة تلك الأخلاق الحسنة التي تحدينا بها كتب التاريخ ، أوليس الطيب دليل الزهرة ، والشعاع دليل الضياء ؟ وهل الإيمان إلا الحب ، وهل دليل الحب غير طك الأخلاق الحسنة ؟

كان (ع) في قمة التواضع وحسن المعاشرة مع الناس هكذا ينقل إبراهيم بن العباس يقول ، ما رأيت ابا الحسن الرضا جفا أحداً بكلامه قط ، وما رأيته قطع على أحد كلامه حتى يفرغ منه ، وما ردّ أحداً عن حاجة يقدر عليها ، ولا مدّ رجليه بين يدي جليس له قط ، ولا اتكا بين يدي جليس له قط ، ولا رأيته شتم أحداً من مواليه ومماليكه قط ، ولا رأيته تفل قط ، ولا رأيته يقهقه في ضحكه قط ، بل كان ضحكه التبسم .

وكان إذا خلا ونصبت ماندته أجلس معه على ماندته مماليكه حتى البواب والسانس ، وكان (ع) قليل النوم بالليل ، كثير السهر يحيي أكثر لياليه من أولها إلى الصبح ، وكان كثير الصيام فلا يفوته صيام خلانة أيام في الشهر ، ويقول ، ذلك صوم الدهر ، وكان (ع) كثير المعروف والصدقة في السر ، واكثر ذلك يكون منه في الليالي المظلمة ، فمن زعم أنه رأى مثله في فضله فلا تصدقوه .

وكان من تواضعه (ع) انه دخل الحمام فقال له بعض الناس ، دلكني فجعل يدلكه ، فإذا بالناس ٢٤ يدعون الرجل يعرفونه بالإمام ، وإذا الرجل جعل يستعدر منه ولكنه يطيب قلبه ويستمر في تدليكه .

ويروي رجل من أهل بلخ رافق الإمام في سفره إلى خراسان ويقول ؛ دعا يوماً بمائدة له فجمع مواليه من السودان وغيرهم ، فقلت ؛ جعلت فداك لو عزلت لهؤلاء مائدة ، فقال ؛ مه إن الرب تبارك وتعالى واحد والأم واحدة والأب واحد ، والجزاء بالأعمال .

وكان يكره لغلمانه أن يقوموا له احتراماً عندما يكونون على الطعام ويقول ، " إن قمت على رؤوسكم وأنتم تاكلون ، فلا تقوموا حتى تفرغوا " .

وكان عظيم الحلم والعفو ، ويذكر من حلمه أن قائداً من أتباع بني العباس يسمى بـ ( الجلودي ) أمره هارون الرشيد بان يذهب إلى المدينة ويسلب نساء آل أبي طالب ، ولا يدع على كل واحدة منهن إلاّ ثوباً واحداً ، ففعل الرجل ، مما أثار سخطاً عظيماً عند الإمام الرضا (ع) ، ولكن بعد أن عهد إلى الإمام الرضا

<sup>(</sup>٢٣) المصدر: (ص ٩١).

<sup>(</sup>٢٤) المصدر: (ص٩٩).

<sup>(</sup>۲۵) المصدر : (ص ۱۰۱) ،

<sup>(</sup>۲۱) المصار : (ص ۱۰۲) ،

بولاية العهد عارض ذلك الجلودي ونقم من بيعة الإمام فغضب عليه المامون ، وأخرجه يوماً ليقتله من بعد أن قتل اثنين قبله فلما تمثل أمامه شفع له الإمام الرضا عند المامون وقال :

" يا أمير المؤمنين هب لي هذا الشيخ " .

فظن الجلودي انه يعين عليه ، فاقسم على المأمون الا يقبل قوله ، فقال المأمون والله لا أقبل قوله ٢٧ فيك ، وأمر بضرب عنقه .

وكان سخياً كريماً . وكان من ادابه في الصدقات انه إذا جلس للأكل اتى بصفحة فتوضع قرب مائدته ، فيعمد إلى أطيب الطعام مما يؤتى به فيلخذ من كل شيء شيئاً فيوضع في تلك الصفحة ، ثم يامر بها للمساكين ثم يتلو هذه الآية ،

﴿ فَلاَ الْتَحْمَ الْعَقَبَةَ ﴾ (البلد/١١).

ئم يقول ،

وفرّق بخراسان ماله كله في يوم عرفة ، فقال له الفضل بن سهل ، إن هذا لمغرم ، فقال (ع) ، " بل هو المغدم ، ولا تعدن مغرماً ما اتبعت به لجراً وكرماً " " .

وكان إذا أعطى أحداً سعى الا يذهب بهاءه ولا يراق ماء وجهه ، والقصة التالية تعلمنا كيف نجعل صدقاتنا خالصة لوجه الله لا مدّة فيها ولا استعلاء .

يروي اليسع بن حمزة ويقول ، ( كنت انا في مجلس ابي الحسن الرضا (ع) احدثه وقد اجتمع إليه خلق كثير يسالونه عن الحلال والحرام ، إذ دخل عليه رجل طوال ادم ، فقال له ، السلام عليك يا ابن رسول الله ، رجل من محبيك ومحبي ابانك واجدادك (ع) مصدري من الحج ، وقد افتقدت نفقتي وما معي ما البغ به مرحلة ، فان رايت ان تنهضني إلى بلدي والله علي نعمة ، فإذا بلغت بلدي تصدقت بالذي توليني عنك ، فاست موضع صدقة فقال له ، إجلس رحمك الله ، واقبل على الناس يحدثهم حتى تفرقوا ، وبقي هو وسليمان الجعفري وخيثمة وانا ، فقال ، تلانون لي في الدخول ؟ فقال له ، يا سليمان قدم الله أمرك ، فقام فدخل الحجرة وبقي ساعة ثم خرج ورد الباب ، ولخرج يده من اعلى الباب وقال ، اين الخراساني ؟ فقال ، ها انا ذا فقال ، خذ هذه المائتي دينار واستعن بها في مؤنتك ونفعتك وتبرك بها ولا تصدق بها عني ، ولخرج فلا اراك ولا تراني .

ثم خرج فقال سليمان ، جعلت فداك لقد اجزلت ورحمت ، فلماذا سترت وحهك عنه ؟ فقال ،

<sup>(</sup>٢٧) في رحاب ألمة أهل البيت : ( س ١٠٨ ) سيرة الرصا .

<sup>(</sup>۲۸) بحار الأنوار : ( ج ٤٩ ، ص ١٧ ) .

<sup>(</sup>٢٩) المصدر: (ص ١٠٠).

" مخافة أن أرى ذلك السؤال في وجهه لقضائي حاجته ءاما سمعت حديث رسول الله (ص) ؛ "المستتر بالحسنة ، تعدل سبعين حجة ، والمديع بالسيئة مخدول والمستتر بها مغفور له "اما سمعت قول الأول ؛

متى آتى يومساً لاطلب حاجسة رجعست إلى أهلى ووجهس بمائه".

وقد أعطى أبا نواس ثلاثمائة درهم لم يكن عنده سواها ، وقدّم إليه بغلته التي كان يمتطيها ، وحينما أعطى دعبل الخزاعي ستمائة دينار اعتذر إليه .

وكان كثير الصدقة في السرء واكثرها كان في الليالي المظلمة . . .

وكان (ع) مكتمل الجسم عظيم الهبية ، وكليِّن من ذي حاجة دخل عليه ليطلبها منه فشغله جلاله وهبيته عنها فبادره الإمام بقضائها ، وسنذكر جانباً من ذلك عن بيان علمه .

### هكذا أفاض الإمام علمه:

أربعة من أئمة الهدى تسنى لهم نشر معارف الإسلام في الأفاق ، لولهم الإمام أمير المؤمنين وآخرهم الإمام الرضا والصادقان محمد بن على وجعفر بن محمد ( عليهم جميعاً صلوات الله ) .

وبالرغم من أن جميع أئمة الهدى نشروا العلم ، إلا أن الظروف ساعدت هؤلاء الأربعة على ذلك أكثر من الأخرين .

ولقد سبق الحديث - ببعض التفصيل - عن علم الأئمة ومصادره المتنوعة فيما سردته من حياة الإمام الباقر (ع) فنكتفي بذلك ، وإنما نشير إلى آفاق العلم التي تناولتها أحاديث الإمام الرضا (ع) ونقل عن اليقطيني أنه قال ، لما اختلف الناس في أمر أبي الحسن الرضا جمعت من مسائله مما سئل عنه وأجاب عنه خمس عشرة ألف مسائلة " ٣٢ .

ولقد قال الإمام مرة ،

وقد بدأ بالفتيا في مسجد الرسول ، وعمره الشريف ديف وعشرون عاماً .

ولنعرف دور الإمام الرضا في هذا الحقل لابد أن نعود قليلاً إلى الوراء ، لنعرف أن الحزب العباسي الذي تسلط على رقاب المسلمين بعد الفراغ السياسي الذي لحدثه غياب السلطة الأموية قد وجد نفسه أمام تيارات سياسية معارضة ، تعتمد على الفكر ، وتتسلح بالنظريات الثقافية ، وفي طليعتها التيار

<sup>(</sup>٣٠) المصدر: (ص ١٠١).

<sup>(</sup>٣١) المصدر: (ص ١١٠).

<sup>(</sup>٣٢) المصدر: (ص٩٧).

<sup>(</sup>٣٣) المصدر : ( ص ١٠٠ ) ،

العلوي الذي كان يقود المعارضة السياسية إلى جنب قيادة الساحة الفكرية ، والحزب العباسي الذي كان يعيش خواءً نظرياً قاتلاً لم يجد حيلةً إلاّ البحث عن مصادر خارجية للثقافة ، فشجع حركة الترجمة وتوجه إلى الكتب الفلسفية قبل الكتب العلمية ، وينشاط هذه الحركة حدث في الأمة اضطراب فكري وتوتر ثقافي مما أضحى يهدد وحدة الأمة .

وكانت عوامل شتى تساهم في هذا الخطر ،

اولاً ، انشغال المفكرين بالقضايا السياسية .

تانياً ، ازدياد الإضراب السياسي ، والحروب الداخلية التي تجر بطبيعتها الأمة إلى المزيد من التوتر الفكري .

ثالثاً ، وجود تيارات غربية عن الأمة كان هدفها إفساد ثقافة المجتمع ومحاربة الإسلام باسم الإسلام ، والتي كانت تغذيها حركات سياسية متصلة بالكفار .

وفي عهد المامون العباسي بلغ الإضطراب الفكري قمته مما دفع الإمام الرضا (ع) بالتصدي لها . وقد ساعده في ذلك انتقاله إلى حاضرة البلاد الإسلامية ، وقبوله لولاية العهد مما جعله في قلب الصراعات الفكرية .

وهكذا كثرت حواراته مع سائر الملل والمذاهب ، مما حدى بعلمائنا الكرام إفراد كتب حول ما روي عنه (ع) ، مثل ما فعل الصدوق ( رحمه الله ) في كتابه عيون أخبار الرضا .

وحينما نتدبر في كلمات الإمام الرضا وحججه التي ألقاها على خصوم الإسلام أو مخالفي المذهب نراها تتسم بمنهجية علمية عميقة ، مما يدل على مستوى الثقافة في عصره لأن الأتمة - كالأنبياء (عليهم جميعاً صلوات الله ) - إنما يكلمون الناس على قدر عقولهم ، ويمستوى أفكارهم .

كذلك نستوحي من التأمل في كلماته أنها كانت تصد تشكيكات يبثها الأعداء حول الإسلام وبالذات حول عقلانية أحكامه ، من هنا كترحديثه عن علل الشرائع ، والحكم التي وراء أحكام الدين . كما أن طائفة من كلماته المضيئة تعالج الشؤون الحياتية مثل رسالته الطبية المعروفة بطب الرضا (ع) .

ومما يميز حياة الإمام الرضا (ع) العلمية أن كلماته كانت تلقى قبولاً في كافة الأوساط الإسلامية ، ولعل ورود مدينة نيسابور التي كانت من الحواضر العلمية في العالم الإسلامي أظهرت مدى اهتمام علماء الإسلام بلحاديث الإمام ، دعنا نستمع إلى هذه القصة الطريفة ،

( لما دخل إلى نيسابور في السفرة التي فاض فيها بغضيلة الشهادة ، كان في مهد على بغلة شهباء عليها مركب من فضة خالصة ، فعرض له في السوق الإمامان الحافظان للأحاديث النبوية أبو زرعة ومحمد بن أسلم الطوسي رحمهما الله فقالا ، أيها السيد ابن السادة ، ليها الإمام وابن الأئمة أيها السلالة الطاهرة الرضية ، أيها الخلاصة الزاكية النبوية بحق أبانك الأطهرين وأسلاقك الأكرمين إلا أريتنا وجهك المبارك الميمون ، ورويت لنا حديثاً عن آبائك عن جدك ، تَذُكُرك به .

فاستوقف البغلة ، ورفع المظلة ، وأقر عيون المسلمين بطلعته المباركة الميمونة ، فكانت دؤابتاه كذوابتي رسول الله (ص) فقال (ع) ،

"حدثني أبي موسى بن جعفر الكاظم ، قال ، حدثني أبي جعفر بن محمد الصادق قال ، حدثني أبي محمد بن علي الباقر ، قال ، حدثني أبي علي بن الحسين بين العابدين ، قال ، حدثني أبي الحسين بن علي شهيد أرض كربلاء ، قال ، حدثني أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب شهيد أرض الكوفة ، قال ، حدثني أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب شهيد أرض الكوفة ، قال ، حدثني أبي أمير العرق حدثني أبي قال ، سمعت رب العرق سبحانه وتعالى يقول ،

( كلمة لا إله إلا الله حصني فمن قالها دخل حصني ، ومن دخل حصني أمن من عنابي ) " . صدق الله سبحانه وصدق جبرانيل (ع) وصدق رسول الله والأئمة عليهم السلام .

٣٤) بحار الانوار : ( ج ٤٩ ، ص ١٣٦ – ١٢٧ ) .

<sup>(</sup>٣٤) بحار الأنوار : ( ج ٤٩ ، ص ١٣٦ - ١٢٧ ) .

### الفصل الثاني

# الإمسام وعصده

عاش الإمام الرضا (ع) عصرين مختلفين وكان عهد هارون الرشيد من أقسى العهود على آل البيت ، حيث قرادا عما في سيرة الإمام الكاظم (ع) كيف ضيّق العباسيون على شيعة أهل البيت ، وكيف أذوا الإمام وهجّروه عن دار أمنه عند قبر جده إلى البصرة ، ثم الى بغداد حيث وضعوه إما تحت الإقامة الجبرية ، وإما في قعر السجون المظلمة حتى دسوا إليه السم ، فمات شهيداً مظلوماً .

وخلال السنين الأربع الأولى من عهد إمامته تجرع الإمام كوالده غصص الألم ، وهناك قصتان تعكسان طبيعة هذه الغصص :

١ --- يروي أبو الصلت الهروي ، كان الرضا ذات يوم جالساً في منزله إذ دخل عليه رسول هارون الرشيد
 فقال ، لجب أمير المؤمنين فقام ، فقال لي ،

" يا أبا الصلت إنه لا يدعوني في هذا الوقت إلا لداهية ، فوالله لا يمكنه أن يعمل بي شيئاً أكرهه لكلمات وقعت إلى من جدي رسول الله " .

قال فخرجت معه حتى دخلنا على هارون الرشيد فلما نظر إليه الرضا قرا هذا الحرز ( وذكره ) فلما وقف بين يديه نظر إليه هارون الرشيد وقال ، يا ابا الحسن قد أمرنا لك بمائة الف درهم ، واكتب حوانسج الهلك ، فلما ولي عنه علي بن موسى وهارون ينظر إليه في قفاه قال ، ( أردت وأراد الله وما أراد الله غير )

وقد أشار يحبى البرمكي على هارون بقتل الإمام الرضا كما أشار غيره بذلك فاستعظم الأمر ، وقال ، ما ترى تريد أن أقطهم كلهم ،

٢ -- والقصة النائية تلك التي رويناها سابقاً عن دخول الجلودي على الإمام وسلبه اهله ، حتى هلك
 هارون ، وشب الخلاف بين ورنته بدأ الإمام تشاطه بقدر من الحرية النسبية .

لقد وصلى هارون لثلاثة من أبدائه بولاية العهد وهم الأمين والمامون والمؤتمن بالترتيب ، ولمعرفته بميول العباسبين إلى الأمين الذي كانت والدته زبيدة ترعاه ، خشي على المامون الذي كان يرى فيه كلاءة لكثر لادارة البلاد فمنحه بعض المناصب في الدولة . .

<sup>(</sup>٣٥) بحار الأنوار : ( ج ٤٩ ، ص ١١٦ ) .

وكان الفرس الذين كانوا لا يزالون متنفنين في الدولة العباسية بالرغم من نكبة البرامكة يميلون نحو المامون لأن أمه منهم ولانه تربى في أحضانهم ،

من هنا كانت سحب الفتنة تتجمع في سماء الأمة ، وكان هلاك هارون الرشيد في خراسان في وقت مبكر وقبل أن يرتب أوضاع البلاد ، فعجل ذلك في اشتعال نار الفتنة ، كما أن مرافقة المامون أوالده التي جاءت — حسب بعض الروايات — بإشارة من فضل بن سهل ساهمت فيها .

لقد سارع الأمين وريما بإشارة من بعض قواده العباسيين في خلع أخيه ونصب ابنه ولياً للعهد ، وكان من الطبيعي أن يرفض المأمون ذلك مما حدى بالأمين إلى بعث بعض قواده ليلتون به مغلولاً .

وقد شجع المأمون بعض قادة جيشه ولا سيما من هم من الفرس على التمرد ، ففعل وانتهى إلى الحرب بين الأخوين التي انتهت بخلع الأمين واستتب الأمر لأخيه .

وكانت هذه الحرب أول حرب بين العباسيين ، ومن أسوأ الحروب الداخلية بين المسلمين ، مما زعزع النقة بالنظام السياسي عند الجماهير وشجع المعارضة على الثورة ، فإذا باطراف البلاد تنتفض وتخلع الحاكم وتبايع واحداً من العلوبين .

وكانت أخطر واعظم هذه النورات حركة أبي السرايا في الكوفة التي قادها السري بن منصور ، وعقدت لواء الزعامة لواحد من أبداء الإمام الحسن المجتبى (ع) واسمه محمد بن إبراهيم بن إسماعيل .

وانتشرت هذه حتى شملت الكوفة والواسط والبصرة والحجاز واليمن ، ووقعت بينها وبين جيوش بني العباس معارك طاحنة لم يظفر العباسيون بها إلاً بالحيلة والمكر . . .

وفي مكة المكرمة ثار محمد ابن الإمام جعفر الصادق (ع) وبويع بالخلافة ولقب بـ ( لمير المؤمنين ) . وكانت هناك ثورات أخرى في بلاد الشام والمغرب وكلها تعل على اضطراب الوضع السياسي ، حتى أن الناس لم يبايعوا المامون إلا بعد أن استتب الأمر له وعاد إلى بغداد ، وبعد حروب أكلت منات الألوف من المسلمين .

وكان عصر المأمون يتميز -- كما أشرنا سابقاً -- بتنامي التيارات الفكرية الغربية التي كان من شانها زعزعة النظام النقافي للأمة ، وكانت نتيجة طبيعية لحركة الترجمة التي شجّعها العباسيون من دون رؤية ،

كما أن الثقة عند قيادات الجيش الذي يمثل العماد الأصلي للنظام كادت تنهار ، حتى قال هرثمة بن حازم ( أحد قيادات العسكر ) للمأمون ،

يا أمير المؤمنين لن ينصحك من كنبك ، ولن يغشك من صدقك ، لا تجرئ القواد على الخلع ويعلاد على الخلع فيخلعوك ، ولا تحملهم على نكث العهد فينكثوا عهدك وبيعتك .

<sup>(</sup>٣٦) راجع التاريخ الإسلامي .. دروس وعمر ( للمؤلف ) : ( ص ٢٩٠ – ٢٩٦ ) .

<sup>(</sup>٣٧) تاريح المسعودي : ( ح ٣ ، ص ٣٨٩ ) .

ولعلنا نضيف إلى كل ذلك حالة المجون والترف التي اشتهرت بين رجال الدولة ويطانتهم ، والتي كان يشجعها النظام لإلهائهم عن الحقائق المرة التي يعيشها المسلمون ، وإذا كان آل ( برمك ) بالأمس أبطال هذا الميدان ، فإن آل ( سهل ) خلفوهم فيه ، وما يثكره بعض المؤرخين عن زواج الخليفة (ببوران) وما رافقه من مظاهر البدخ والترف شاهد على ذلك .

### الإمام الرضا يتحلى الفساد:

حيدما نتدبر في سورة هود او سائر السور القرآنية التي تقص علينا رسالة الأنبياء السابقين (ع) دجد أنهم يتحدون الفساد بكل ألوانه . وبالذات الفساد الذي كان مستشرياً في قومهم ، ويعتبرون كل فساد سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي أو فكري ينتهي إلى الضلالة أو الشرك أو الكفر وكانوا (ع) يذكّرون الناس بالله ويحدّرونهم عذابه في الدنيا وعقابه في الآخرة ، لأن هذا هو السبيل لإصلاح الإنسان وردعه عن الفساد بكل ألوانه .

وسار الأئمة (ع) على طريق الأنبياء ، حاربوا كل ألوان الفساد ، بنات الوسيلة ، والامام الرضا (ع) كاجداده قاد المخلصين من لبناء الأمة في هذا السبيل وتحمل الأدى في سبيل الله .

لقد رفض الاعتراف بالسلطة الجاهلية التي بناها العباسيون باسم الإسلام واعتبرها سلطة غاصبة ظالمة فاسدة جملةً وتفصيلاً .

وناهض التيارات الفكرية المخالفة الصول الشريعة ، وقاوم الفساد الخلقي في الأمة وذلك بنشر تعاليم الدين المنيف .

ولم يكن الإمام وحده في مواجهة ذلك الفساد العريض ، بل كانت صفوة الأمة وخيرة العلماء والحكماء والقادة المخلصين وهم شيعة أهل البيت (ع) يتبعونه في ذلك .

وقد قرانا معاً كيف وياي أساوب كان الأئمة يقودون الأمة ، ولكن هنا ينبغي أن نتحدث قليلاً عما أثار النساؤل عند المؤرخين ، وهي نقطة مضيئة — في رأينا — تلمع في حياة الإمام الرضا ، ومنعطف أساسي في حركة الشيعة وهي قبول الإمام بولاية عهد المامون .

وقبل كل شيء نتساط عن الأسباب التي دفعت الخليفة العباسي للإقدام على هذه الخطوة الجريئة .

### المأمون يتقرب للإمام:

والمامون الذي ولد من أم فارسية ، وتربى في حجر المؤيدين للبيت العلوي ، وعرف الكثير من تاريخ الإسلام وتبحَّر في علم الكلام ، هل كان شيعياً فعلاً ، وهل كان عهده إلى الإمام الرضا بدافع سليم ، ثم انقلب عن ذلك ودس السم إلى الإمام لأن الملك — كما قال والده هارون له يوماً — عقيم وأنه لو دازعه فيه لأخذ الذي فيه عيداه ؟

لم كانت خطة دبرها الفضل بن سهل وغيره من بطانته ووقع فيها من دون التفات ، ثم عاد عنها وقتل الفضل غيلة في الحمام وقضى على الإمام بالسم ؟

ام انها كانت خطته اشترك فيها هو وغيره من القادة ، وكانت مجرد لعبة سياسية ؟

كل ذلك ممكن ! ولم أجد فيما أطلعت عليه من التاريخ ما يدل على وأحد من الإحتمالات بالتاكيد ، على أني أميل إلى الإعتراف بكل العوامل التاريخية ، وآخذها بعين الإعتبار عند تفسير ظاهرة معينة ، لأن مثل هذه العوامل تتفاعل مع بعضها في حياتنا وتصنع من حيث المجموع حياتنا الحاضرة ، فلماذا لا نعتقد أن الماضى كالحاضر تصنعه كل العوامل المؤثرة في حياة البشر ؟

من هذا أميل إلى الراي التالي .. أن كلا من خلفية المامون الثقافية ، والظروف السياسية ، وراي بطانته ، أقرت في الإقدام على هذه الخطوة الجريئة ، ولولا واحدة منها لم يقدم ..

وهذا يعني أن انقلاب المامون على الإمام الرضا (ع) جاء بعد تحول الظروف السياسية - وأن الرجل لم يكن شيعياً بالمعنى الحقيقي للكلمة ، وهو إتباع أهل البيت ، والتعبد لله في طاعته ، إنما كان متاثراً ببعض الأفكار الشيعية كتفضيل أمير المؤمنين (ع) على غيره من الخلفاء ، والإعتقاد بخيانة معاوية ، وبان القرآن كتاب محدث وما أشبه ،

إلاً ان ذلك لا يجعل الفرد شيعياً في نظر الأئمة (ع) وهو بالتالي كان صاحب سلطة بيحث عنها أكثر مما يبحث عن المبادئ والقيم .

ولعل والده هارون كان يشير إلى ابنه وإلى خواص الهل بيته كما يشير الطغاة عادة إلى بطانتهم من الإعتراف بحق معارضيهم ، وذلك عندما تستيقظ ضمائرهم ولو لفترة محدودة ، وهكنا يروي المامون أنه إنما تشيّع على يد والده .

وقد أسر المامون إلى بعض خواصه بالسبب الذي دعاه إلى هذا الأمر ، فعن الريّان بن الصلت قال ، اكثر الناس في بيعة الرضا (ع) من القواد والعامة ، ومن لا يحب ذلك ، وقالوا ، إن هذا من تدبير الفضل بن سهل ذي الرئاستين ، فبلغ المامون ذلك ، فبعث إليّ في جوف الليل فصرت إليه ، فقال ، يا ريّان بغني أن الناس يقولون ، أن بيعة الرضا (ع) كانت من تدبير الفضل بن سهل ؟ فقلت ، يا أمير المؤمنين يقولون هذا ، قال ، ويحك يا ريّان ليجسر أحد أن يجيء إلى خليفة قد استقامت له الرعية والقواد ، واستوت له الخلافة فيقول له إدفع الخلافة من يدك إلى غيرك ، أيجوز هذا في العقل ؟ قلت له ، لا والله يا أمير المؤمنين ما يجسر على هذا لحد ، قال ، لا والله ما كان كما يقولون ولكن ساهبرك بسبب ذلك .

إنه لما كتب إليّ محمد اخي يامرني بالقدوم عليه فابيت عليه ، عقد لعلي بن عيسى بن ماهان وأمره أن يقيدني بقيد ويجعل الجامعة في عنقي ، فورد علي بذلك الخبر ، وبعثتُ هرثمة بن أعين الى سجستان وكرمان وما والاهما فافسد علي أمري ، وانهزم هرثمة وخرج صاحب السرير ، وغلب على كور خراسان ، من ناحيته ، فورد على هذا كله في أسبوع .

فلما ورد ذلك عليُّ لم يكن لي قوة بذلك ولا كان لي مال اتقوى به ، ورأيت من قوادي ورجالي الفشل

والجبن ، اردت أن الحق بملك كابل ، فقلت في نفسي ، ملك كابل رجل كافر ويبدل محمد له الأموال فيدفعني إلى يده ، فلم لجد وجها أفضل من أن أتوب إلى الله عزّ وجلّ من دنوبي واستعين به على هذه الأمور واستجير بالله عزّ وجلّ ، فأمرت بهذا البيت وأشار إلى بيت تكنس ، وصببت عليّ الماء ، ولبست ثوبين أبيضين وصليت أربع ركعات ، قرأت فيها من القرآن ما حضرني ودعوت الله عزّ وجلّ واستجرت به، وعاهدته عهداً وثيقاً بنية صادقة إن أفضى الله بهذا الأمر إليّ وكفادي عاديته ، وهذه الأمور الغليظة ، أن أضع هذا الأمر في موضعه الذي وضعه الله عزّ وجلّ فيه .

ثم قوي فيه قلبي فبعثت طاهراً إلى علي بن عيس بن هامان فكان من أمره ما كان ، ورددت هرثمة إلى رافع ( بن أعين ) فظفر به وقتله ، وبعثت إلى صاحب السرير فهادنته وبذلت له شيئاً حتى رجع ، فلم يزل أمري يقوى حتى كان من أمر محمد ما كان ، وأفضى الله إلى بهذا الأمر ، واستوى لي .

فلما وافى الله عزّ وجلّ لي يما عاهدته عليه ، لحببت أن أفي الله تعالى بما عاهدته ، فلم أر أحداً أحق بهذا الأمر من أبي الحسن الرضا (ع) ، فوضعتها فيه فلم يقبلها إلا إن عليٌّ ما قد عملت ، فهذا كان سببها ) \*\*

ولعل هذا السبب كان أيضاً من الدواعي المساعدة إلا أن أبرز العوامل التي دفعته إلى ذلك كانت الظروف السياسية التي أشرنا إليها حيث كانت علاقته بالعباسيين سيئة لقتله أضاه أميناً ، كما أن القيادات العربية لم تكن راضية عنه بسبب تفضيله الصارخ للقيادات الفارسية ، أما أنصار البيت العلوي فقد رأوا ووجدوا الفرصة مؤاتية للإنتقام من السلطة العباسية الغاشمة ، وانتفضوا في كل مصر ، فماذا بقى له من فرص الإستمرار في السلطة ؟

ولكن محصلة خطط المامون ، والأقدار التي أجرت الرياح في اتجاهه كانت التالية ،

١ - اكتساب ود انصار البيت العلوي باستقدام الإمام الرضا اولاية عهده ٠

٢ - تصفية لكثير من الثورات بالأعمال العسكرية وبقدر من السماحة والعطاء .

٣ - الإلطاف على العباسيين واكتساب ودّهم والعودة إلى خطهم ، بعد تصفية الفضل بن سهل ،
 وشهادة الإمام الرضا (ع) .

وهكذا تسنى للمامون ان يستمر في الحكم وان يحافظ على العرش العباسي من بعده ،

### الامام يستجيب للتحدي:

لمادا قبل الإمام الرضا (ع) ولاية عهد المامون ، وإدا كان مضطراً إلى دلك فكيف استجاب لتحديه ؟ قبل أن نجيب عن هذا السؤال لابد أن نلقي نظرة إلى واقع الحركة الرسالية عندما تولى الرضا مركز الإمامة من بعد والده الإمام الكاظم (عليهما السلام) .

<sup>(</sup>٣٨) المصدر: ( ص ١٣٧ - ١٣٨ ) .

في حديث شريف ، كان من المقدر أن يكون الإمام موسى بن جعفر هو قائم آل محمد (ص) إلاّ أن الشيعة اذاعوا الأمر فبدا لله فتاخر إلى أجل غير مسمى ،

وهذا يعني أن الحركة الرسالية كادت تبلغ يومئذ إلى مستوى التصدي لشؤون الأمة ، وبالرغم من أن الإمام الكاظم (ع) قضى نحبه في سجن هارون مسموماً ، إلاّ أن الحركة لم تصب باذى كثير كما نستغيد ذلك من حديث شريف .

وهكذا كانت إمامة الإمام الرضا (ع) واحدة من فرصتين ،

الأولى ؛ القيام بحركة مسلحة قد تنتهي إلى دمار الحركة .

الثانية ، الإستجابة لتحدي المامون بقبول ولاية العهد للعمل من خلال السلطة دون إعطاء شرعية لها، كما فعل النبي يوسف حينما طلب من عزيز مصر بان يحعله على خزائن الأرض ، ثم قام بما استطاع إليه سبيلا ، من الإصلاح من داخل النظام ..

وكما فعل الإمام أمير المؤمنين (ع) مع الخلفاء الذين سبقوه عندما قبل بالدخول في الشورى كولحد من ستة أعضاء .

واقل ما في هذه الفرصة الثانية انها تشكل حماية للحركة الرسالية من التصفية ، والقبول بها كحركة معارضة رسمية ،

وهكذا نعرف أن الإمام لم يترك قيادته للحركة الرسالية - بل استفاد من مركزه الجديد ، كما استفاد الشيعة لدعم مسيرة حركتهم الرسالية التي فرضت نفسها على النظام فرضاً ،

ولتحقيق هذه الغايات اتبع الإمام النهج التالي ،

اولاً ، امتنع عن قبول الخلافة التي عرضها عليه المامون أولاً ، ولعل السبب في رفض الخلافة كان المرين ،

الف ، إن تلك الخلافة كانت ثوباً خاصاً بامثال المامون وإنها لا مليق بحجة الله المالغة ، لأن منائها كان قائماً على اساس فاسد ، حيشها ومظامها وقوانينها وكل شيء فيها ، ولو قبل الإمام بها كان عليه أن يهدمها وبينيها من جديد ولم يكن ذلك أمراً ممكناً في تلك الظروف .

باء ؛ إن المامون لم يكن صادفاً في عرضه ، فهو كان يدسر حيلة مع حزبه الماكر للإنقاع بالإمام إن قبل ، بعد اخذ الشرعية منه ، كما فعل بالنسبة إلى ولاية العهد .

ثانياً ، اشترط في قبوله لولاية العهد الا يتدخل في شؤون الدولة من قريب أو بعيد ، مما افقدهم القدرة على تمشية الأمور باسم الإمام وكسب الشرعية له وأبان للعالمين ذلك اليوم وللتاريخ إلى الأبد أنه لا بعترف بشرعية النظام باي وحه ، وقد حاول المامون مراراً أن يستدرج الإمام للتدخل في الشؤون فلم يقبل والحديث التالي يدل على ذلك ،

إن المامون لمّا أراد أن يلخذ البيعة لنفسه بإمرة المؤمنين ، وللرضا (ع) بولايه العهد ، وللعصل بن

سهل بالوزارة ، امر بدلانة كراسي فنصبت لهم ، فلما قعدوا عليها ادن للناس ، فدخلوا يبايعون فكانوا يصفقون بليمانهم على ليمان الثلاثة من اعلى الإبهام إلى الخنصر ويخرجون حتى بايع في آخر الناس فتى من الأنصار فصفق بيمينه من الخنصر إلى الإبهام ، فتبسم أبو الحسن الرضا (ع) ثم قال ،

" كل من بايعدا بايع بفسخ البيعة غير هذا الفتى فإنه بايعدا بعقدها ".

فقال المأمون ، وما فسخ البيعة من عقدها ؟ قال أبو الحسن (ع) ،

" عقد البيعة هو من أعلى المنتصر إلى أعلى الإبهام وفسخها من أعلى الإبهام إلى أعلى المنتصر".

قال ، فماج الناس في ذلك وأمر المامون بإعادة الناس إلى البيعة على ما وصفه أبو الحسن (ع) وقال الناس ، كيف يستحق الإمامة من لا يعرف عقد البيعة ، إن من علم لأولى بها ممن لا يعلم ، قال ، فحمله ذلك على ما فعله من سمه

دالداً ، منذ الأيام الأولى لولايته للعهد انتهز الإمام كل فرصة ممكنة لنشر بصائر الوحي ، وأظهر أنه أحق بالخلافة من غيره ، فمثلاً نقرأ في وثيقة ولايته للعهد ما يدل على أن المامون إنما عمل بواجبه في الأحتفاء بالمل بيت الرسالة ، دعنا نقرأ ونتدبر معاً الوثيقة التالية ،

" بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الفعّال لما يشاء لا معقب لحكمه ، ولا راد اقضائه ، يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ، وصلى الله على نبيّه محمد خاتم النبيين وآله الطبيين الطاهرين ،

اقول وأذا علي بن موسى بن جعفر أن أمير المؤمنين عضّده الله بالسداد ووفقه للرشاد ، عرف من حقنا ما جهله غيره ، فوصل أرحاماً قطعت ، وآمن نفوساً فزعت ، بل أحياها وقد تلفت ، وأعناها إذ افتقرت ، مبتغياً رضى رب العالمين ، لا يريد جزاء من غيره ، وسيجزي الله الشاكرين ولا يضيع أجر المصدن .

وإنه جعل إلي عهده ، والأمرة الكبرى إن بقيت بعده ، فمن حل عقدة أمر الله بشدها ، وقصم عروة أحب الله إيثاقها ، فقد أباح حريمه ، وأحل محرمة ، إذ كان بذلك زارياً على الإمام ، منتهكاً حرمة الإسلام ، بذلك جرى السالف ، فصبر منه على الفلتات ، ولم يعترض بعدها على العزمات خوفاً على شتات الدين ، واضطراب حيل المسلمين ، ولقرب أمر الجاهلية ، ورصد فرصة تنتهز ، وبائقة تبتدر .

وقد جعل لله على نفسي أن استرعاني أمر المسلمين ، وقلَّدني خلافته ، والعمل فيهم عامة وفي بدي العباس بن عبد المطلب خاصة بطاعته وطاعة رسوله (ص) وأن لا أسفك دماً حراماً ولا أبيح فرجاً ، ولا مالاً إلاّ ما سفكته حدوده ، وأباحته فرائضه ، وأن اتخير الكفاة جهدي وطاقتي ، وجعلت بذلك على نفسي عهداً مؤكداً يسالني الله عنه ، فإنه عزّ وجلّ يقول ،

﴿ وَأُولُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُوولًا ﴾ ( الاسراء / ٣٤ ) .

<sup>(</sup>٣٩) المصدر: (ص ١٤٤).

وإن احدثت أو غيرت أو بدَّلت كنت للغير مستحقاً ، وللنكال متعرضاً ، وأعود بالله من سخطه ، وإليه أرغب في التوفيق لطاعته ، والحول بيني وبين معصيته في عافية لي وللمسلمين ،

والجامعة والجفر يدلان على ضد ذلك ، وما أدري ما يفعل بي ، ولا بكم إن الحكم إلا لله يقضي بالحق وهو خير الفاصلين .

لكني امتتات أمر أمير المؤمنين ، وآثرت رضاه ، والله يعصمني وإياه ، وأشهدت الله على نفسي بدلك ، وكغي بالله شهيداً " • \* .

وهناك بصائر نستوحيها من كلمات الرضا المضيئة ،

أولاً ، قوله (ع) ، " عرف من حقنا ما جهله غيره إلخ " ،

حيث عرّض بهارون والد المامون ، وبالنظام العباسي كله ، الذين لم يرعوا حرمة رسول الله (ص) . ذانياً ، إنه قال ، فمن حل عقدة أمر الله بشدها إلخ ، إشارة إلى خبث السرائر ، وحبك المؤامرات ضد الولاية .

دالداً ، قوله ، بذلك جرى السالف إلى آخره ، لعله إشارة إلى سكوت الإمام أمير المؤمنين عن جهة أو صبر الأئمة على الأدى خوفاً على شتات الدين واضطراب حبل المسلمين .

رابعاً ، ثم بيان برنامجه للحكم الذي يخالف ما كان عليه عامة بني العباس ، ويضمنهم المامون ذاته . خامساً ، وقال اخيراً ، والجامعة والجفر يدلان على ضد ذلك ، حيث بين بذلك انهم اصحاب علم رسول الله وانهم احق بالأمر منهم .

وعندما تهيء الناس للبيعة لفت الإمام نظره إلى أن طريقتهم للبيعة خاطئة مما أثار زويعة في الناس، معنا نستمع إلى الحديث التالي الذي جرى بين المامون والإمام (ع) ،

" يا أبا الحسن أنظر بعض من تثق به توليه هذه البلدان ، التي قد فسدت علينا ، فقلت له ، تفي لي وافي لك ، فإني إنما دخلت فيما دخلت على أن لا أمر فيه ولا أنهى ، ولا أعزل ولا أولي ولا أسير حتى يقدمني الله قبلك ، فوالله إن الخلافة لشيء ما حدثت به نفسي ، ولقد كنت بالمدينة أتردد في طرقها على دابتي ، وإن أهلها وغيرهم يسالوني الحوائج فأقضيها لهم ، فيصيرون كالأعمام لي ، وإن كتبي لنافذة في الأمصار ، وما زدتني في نعمة هي على من ربي فقال ، أفي لك "

وكانت من أعظم ما بيّن فضل الإمام ، مجالس المحاجّة التي كان يعقدها بين فترة وأخرى ، ولنستعرض معاً ولحداً من هذه المجالس لنرى ماذا يدور فيها ،

( قال الحسن بن محمد النوفلي ، فبينا نحن في حديث لنا عند أبي الحسن الرضا (ع) إد دخل علينا ياسر ، وكان يتولى امر ابي الحسن (ع) فقال ، يا سيدي إن أميري يقرؤك السلام ويقول ، فداك أخوك إنه

<sup>(</sup>٤٠) المصدر: (ص ١٥٢ -- ١٥٣).

<sup>(</sup>١٤) المصدر: (ص ١٤٤).

اجتمع إلي أصحاب المقالات ، وأهل الأديان ، والمتكلمون من جميع الملل ، فرأيك في البكور علينا إن الحبيت كلامهم ، وإن كرهت ذلك علينا ، فقال أبو الحبيت كلامهم ، وإن كرهت ذلك علينا ، فقال أبو الحسن (ع) .

" أبلغه السلام وقل له ، قد علمت ما أردت ، وأنا صائر إليك بكرة إن شاء الله تعالى "

ثم بين الإمام ما يدل على أن هذف المامون من تشكيل مثل هذه المجالس ، النيل من قدر الإمام حيث يظن انه قد يتوقف عن محاجة خصومه ولكن الإمام قال للنوفلي ( الراوي ) ،

يا نوفلي اتحب أن تعلم متى يندم الملمون ؟ قلت ، نعم ، قال ، إذا سمع احتجاجي على أهل التوراة بتوراتهم ، وعلى أهل الإنجيل بإنجيلهم وعلى أهل الزيور بزيورهم ، وعلى الصابئين بعبرانيتهم ، وعلى أهل الهرابذة بفارسيتهم ، وعلى أهل الروم بروميتهم ، وعلى أصحاب المقالات بلغاتهم ، فإذا قطعت كل صنف ودحضت حجته ، وترك مقالته ورجع إلى قولي ، علم المامون أن الموضع الذي هو بسبيله ليس بمستحق له ، فعند ذلك تكون الدرامة منه ، ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم " "؟

ثم بيَّن الحديث - بعد هذا الكلام - وضع الجلسة وقال :

( فلما دخل الرضا (ع) قام المامون وقام محمد بن جعفر وجميع بني هاشم ، فما زالوا وقوفاً والرضا (ع) جالس مع المامون حتى امرهم بالجلوس فجلسوا فلم يزل المامون مقبلاً عليه يحدثه ساعة ثم التفت إلى الجاطيق فقال ، ياجاطيق هذا ابن عمي علي بن موسى بن جعفر ، وهو من ولد فاطمة بنت نبينا وابن علي بن ابي طالب (ع) فلحب أن تكلمه وتحاجه وتنصفه ، فقال الجاطيق ، يا أمير المؤمنين كيف أحاجٌ رجلاً يحتجعٌ علي بكتاب أنا منكره ، ونبي لا أؤمن به فقال الرضا (ع) ، يا نصراني فإن احتججت عليك ياجيك أتقرَّ به ؟

فقال الجائليق ، وهل اقدر على دفع ما نطق به الإنجيل ، نعم والله اقرّ به على رغم أنفي ، ثم قرأ الرضا (ع) عليه الإنجيل ، وأثبت عليه أن نبينا (ص) مذكور فيه ثم أخبره بعدد حواري عيسى (ع) وأحوالهم ، واحتج بحجج كثيرة أقرّ بها ثم قرأ عليه كتاب شعيا وغيره إلى أن قال الجائليق ، ليسالك غيري فلا وحق المسيح ما خلننت أن في علماء المسلمين مثلك ، فالتفت الرضا (ع) الى رأس الجالوت واحتج عليه بالتوراة والزيور وكتاب شعيا وحيقوق حتى أقحم ولم يُحِر جواباً ،

ثم دعا (ع) بالهريد الكبر واحتجَّ عليه حتّى انقطع هريد مكانه ،

فقال الرضا (ع) ، يا قوم إن كان فيكم لحد يخالف الإسلام وأراد أن يسال فليسال غير محتشم فقام إليه عمران الصابي وكان ولحداً من المتكلمين فقال ، يا عالم الناس لولا أنك دعوت إلى مسالتك لم أقدم عليك بالمسائل ، فلقد دخلت الكوفة والبصرة ، والشام والجزيرة ، ولقيت المتكلمين فلم أقع على

<sup>(</sup>٤٢) المصدر: (ص ١٧٤).

<sup>(</sup>٤٣) المصدر: (ص ١٧٥).

أحد ينبت لي واحداً ليس غيره قائماً بوحدانيته افتلان أن أسالك ؟ قال الرضا (ع) ، إن كان في الجماعة عمران الصابي فانت هو ، قال ، أنا هو ، قال ، سل يا عمران ، وعليك بالنصفة وإيّاك والخطل والجور ، فقال ، والله يا سيدي ما أريد إلاّ أن تثبت لى شيئاً أتعلّق به ، فلا أجوزه ، قال ، سل عماً بدا لك .

فازد حم الناس: وانضم بعضهم إلى بعض ، فاحتج الرضا (ع) عليه وطال الكلام بينهما إلى الزّوال فالتغت الرضا (ع) الى المامون ، فقال ، الصلاة قد حضرت فقال عمران ، يا سيدي لاتقطع علي مسالتي فقد رق قلبي قال الرضا (ع) ، نصلي ونعود ، فنهض ونهض المامون ، فصلى الرضا (ع) دلخلاً وصلى الناس خارجاً خلف محمد بن جعفر ، ثم خرجا فعاد الرضا (ع) إلى مجلسه ودعا بعمران ، فقال ، سل يا عمران ، فساله عن الصانع تعالى وصفاته وأجيب إلى أن قال ، أفهمت يا عمران ؟ قال ، نعم يا سيدي قد فهمت ، وأشهد أن الله على ما وصفت ، ووحدت وأن محمداً عبده المبعوث بالهدى ودين الحق ، ثم خرَّ ساجداً نحو القبلة وأسلم .

قال الحسن بن محمد النوفلي : فلما نظر المتكلّمون الى كلام عمران الصابي وكان جدلاً لم يقطعه عن حجته لحد قط لم يدن من الرضا (ع) لحد منهم ، ولم يسالوه عن شيء ، ولمسينا ، فنهض المامون والرضا (ع) فدخلا ، وانصرف الناس وكنت مع جماعة من اصحابنا إذ بعث إلي محمد بن جعفر فاتيته فقال لي ، يا نوفلي لما رأيت ما جاء به صديقك ، لا والله ما ظننت أن علي بن موسى خاض في شيء من هذا قط ولا عرفناه به ، إنه كان يتكلم بالمدينة أو يجتمع إليه اصحاب الكلام ؟ قلت ، قد كان الحجاج ياتونه فيسالونه عن اشياء من حلالهم وحرامهم فيجيبهم ، وريما كلم من ياتيه بحاجة .

فقال محمد بن جعفر ، يا أبا محمد إني أخاف عليه أن يصده هذا الرجل فيسمه أو يفعل به بلية ، فأشر عليه بالإمساك عن هذه الأشياء ، قلت ، إذاً لا يقبل مني ، وما أراد الرجل إلا أمتحانه ليعلم هل عنده شيء من علوم آبائه (ع) فقال لي ، قل له ، إن عمك قد كره هذا الباب ، ولحب أن تمسك عن هذه الأشياء لخصال شتى .

فلما انقلبت إلى منزل الرضا (ع) اخبرته بما كان من عمه محمد بن جعفر فتبسم (ع) ثم قال ، حفظ الله عمى ما أعرفني به لم كره ذلك ، يا غلام صر إلى عمران الصابي فائتني به فقلت ،

جعلت فداك أنا أعرف موضعه وهو عند بعض إخواننا من الشيعة ، قال ، فلا باس فقرَّبوا إليه دابة ، فصرت إلى عمران فاتيته به ، فرحب به ودعا بكسوة فظعها عليه ، وحمله ودعا بعشرة الاف درهم ، فوصله بها .

فقلت : جعلت فداك حكيت فعل جدك أمير المؤمنين (ع) قال : هكذا يجب ، ثم دعا (ع) بالعشاء فأجلسني عن يمينه وأجلس عمران عن يساره ، حتى إذا فرعنا قال لعمران : انصرف مصاحباً وبكّر علينا نطعمك طعام المدينة ، فكان عمران بعد ذلك يجتمع إليه المتكلمون من اصحاب المقالات ، فيبطل أمرهم حتى اجتنبوه ووصله المامون بعشرة الاف درهم ، وأعطاه الفضل مالاً ، وحمله وولاه الرضا (ع)

وقصة استعداد الإمام لصلاة العيد التي لرهبت النظام دليل آخر على أن الإمام لم يترك فرصة إلا واستغاد منها لإعلان دعوته ، وبيان أنه الأحق بالخلافة من البيت العباسي .

( لما حضر العيد بعث المامون إلى الرضا (ع) يساله أن يركب ويحضر العيد ويخطب لتطمئن قلوب الناس ، ويعرفوا فضله ، وتقرّ قلوبهم على هذه الدولة المباركة ، فبعث إليه الرضا (ع) وقال ، علمت ما كان بيني وبيئك من الشروط في دخولي في هذا الأمر ، فقال المامون ، إنما أريد بهذا أن يرسخ في قلوب العامة والجند والشاكرية هذا الأمر ، فتطمئن قلوبهم ويقرّوا بما فضلك الله تعالى به ، فلم يزل يراده الكلام في ذلك ، فلما ألح عليه قال ،

يا أمير المؤمنين إن أعفيتني من ذلك فهو أحب إلي ، وإن لم تعفني خرجت كما كان يخرج رسول الله (ص) وكما خرج أمير المؤمنين على بن أبي طالب (ع) ،

قال المامون ، لخرج كما تحب ، وأمر المامون القواد والناس أن يبكروا إلى باب أبي الحسن (ع) فقعد الناس لأبي الحسن (ع) في الطرقات والسطوح من الرجال والنساء والصبيان واجتمع القواد على باب الرضا (ع) .

فلما طلعت الشمس قام الرضا (ع) فاغتسل وتعمم بعمامة بيضاء من قطن والقى طرفاً منها على صدره ، وطرفاً بين كتفيه وتشمر ثم قال لجميع مواليه ، افعلوا مثل ما فعلت ، ثم لخذ بيده عكازة وخرج ونحن بين يديه ، وهو حاف قد شمر سراويله إلى نصف الساق وعليه ثياب مشمرة .

فلما قام ومشيئا بين يديه رفع رأسه إلى السماء وكبر أربع تكبيرات ، فخيل إلينا أن الهواء والحيطان تجاوبه ، والقواد والناس على الباب قد تزيدوا ولبسوا السلاح وتهياوا بلحسن هيئة ، فلما طلعنا عليهم بهذه الصورة حفاة قد تشمّرنا ، وطلع الرضا وقف وقفة على الباب وقال ،

" الله أكبر الله أكبر الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، والحمد لله على ما أبلانا " ورفع بذلك صوته ورفعنا أصواتنا .

فتزعزعت مرو من البكاء والصياح فقالها ، ثلاث مرات فسقط القواد عن دوابهم ، ورموا بخفافهم ، لما نظروا إلى أبي الحسن (ع) وصارت مرو ضجة واحدة ولم يتمالك الناس من البكاء والضجة .

فكان أبو الحسن (ع) يمشي ويقف في كل عشرة خطوات وقفة يكبر الله أربع مرات فيتخيل إليدا أن السماء والأرض والحيطان تجاوبه ، وبلغ المامون ذلك ، فقال له الفضل بن سهل ذو الرئاستين ، يا أمير المؤمدين إن بلغ الرضا المصلى على هذا السبيل افتتن به الناس فالراي أن تساله أن يرجع ، فبعث إليه المامون فسأله الرجوع فدعا أبو الحسن (ع) بخفه فلبسه ورجع )

<sup>(</sup>٤٤) المصدر: (ص ١٧٥).

<sup>(</sup>٥٤) المصدر: (ص ١٤٣ -- ١٣٥).

#### الفصل الثالث

## شهادته ومرزاره

واخيراً دس اليه السم فمضى شهيداً شان سائر أئمة الهدى النين جاء عنهم الحديث الشريف ، " ما الا مسموم أو مقتول " .

ولكن من الذي فعل ذلك ؟ يرى طائفة كبيرة من العلماء أن الملمون كان وراء ذلك ، بينما يستبعد ذلك البعض ويتسامل عما إذا كان الملمون بهذا المستوى من الدناءة أن يلوث يده بهذه الجريمة النكراء؟ وقد رأيت بعضهم قد ساق عشر أدلة على براءة الملمون عن دم سيدنا الإمام الرضا (ع) ولكنها عند التمحيص تنتهي إلى دليل واحد هو استبعاد وقوع تلك الجريمة من شخص نصب نفسه للدفاع عن أفكار المذهب الشيعي ، وتبني افضلية الإمام (ع) .

ولكن إذا عرفتا أن المامون العباسي كان واحداً من الخلفاء العباسيين النين تميز نظامهم بالغدر بانصارهم ، أو بالنين يخشون منهم من تابعيهم ، ابتداء من أبو مسلم الخراساني وإلى برمك ، وانتهاءً بفضل بن سهل ، وإن المامون كان متسنماً قمة هرم ذلك النظام الذي قد بنيت مؤسساته على أساس البغى والمكر والغيلة ، فما الذي يمنعه عن أتباع سيرة أسلافه ، وممارسة جرائم أجداده ؟

على أن عقائده في خلق القرآن أو تغضيل الإمام على على سائر الصحابة أو ما أشبه لم تجعله من شيعة على وآل على (ع) ، لأن استمراره في حكم المسلمين بذاته أكبر جريمة ، وأعظم ذنب ، وأُعثى طغيان في منطق على وشيعة على . إذ أنه نوع من ادعاء الربوبية ومنازعة الله في الألوهية !

ثم إن سيرته — مع الناس من القتل والتنكيل ونشر الفساد بمختلف الوانه — ، تتنافى وأبسط مبادئ التشيع لآل البيت (ع) . فماذا الذي يمنعه إداً من ارتكاب جريمة القتل ، ، بحق آل بيت الرسالة ؟ ،

وإننا لنقرا في صفحات التاريخ ما يهدينا إلى أن شخص المامون قد أشرف على عملية اغتيال الإمام عبر جهازه السري ، الذي يشابه في أيامنا مخابرات قصر الإمارة أو الرئاسة في الدولة الأشد ديكتاتورية في العالم .

وقد جاءت هذه الخطوة بعد أن قمعت أو هدأت ثورات العلوبيين في أطراف الأرض ، وانتهت فاسفة استدعاء الإمام إلى خراسان ، وبعد أن بدأت تتجمع الغيوم فوق بغداد ، وظهرت أرهاصات ثورة العباسيين ، وأزمع المأمون على العودة إلى بغداد لاسترضاء بني عمه ، والعودة إلى سيرة أجداده من لبس السواد وتوزيع المناصب على دوي قرياه ،

ولعل الحديث التالي يوضح هذه الحالة التي تنبه لها الإمام الرضا (ع) واشار إليها المامون ربما ليعرف هذا الأخير أن الإمام واقف على نواياه ، وأنه إنما يسايره حسب المصلحة العامة ،

قال الإمام الرضا للمأمون يوماً في حديث مفصل ،

"اتق الله يا أمير المؤمنين في أمور المسلمين ، وارجع إلى بيت النبوة ، ومعدن المهاجرين والأنصار ، ثم قال ، أرى أن تخرج من هذه البلاد ، وتتحول إلى موضع آبائك واجدادك ، وتنظر في أمور المسلمين ، ولا تكلهم إلى غيرك ، فإن الله عز وجل سائلك عما ولاك " " .

ثم إن الفضل بن سهل تنبه إلى دلك أيضاً فتراه يمتدع عن الرحيل مع المامون ، ويعتدر في دلك إليه بالقول ، إن دنبي عظيم عند أهل بيتك وعند العامة ، والناس يلومونني بقتل لخيك المخلوع ، وبيعة الرضا ولاءً من السعادة والحساد ، ولهل البغي أن يسعوا بي ، فدعني اخلفك بخراسان )

ولكن المامون يصد عليه بذلك وقد دبر له امراً ، إنه لا يريد اغتياله في معقل قوته وبين انصاره واعوانه بل في الطريق ، و-- فعلاً تقول الرواية -- فلما كان بعد ذلك ( والحوار بين المامون والفضل ) -- بايام ونحن في بعض المدازل -- دخل الفضل الحمام فدخل عليه قوم بالسيوف فقتلوه ، واجتمع القواد والجند ومن كان من رجال دي الرئاستين على باب المامون ، فقالوا ، اغتاله وقتله فلنطلبن بدمه .

وهكذا تخلص الملمون من ابرز مراكز القوى داخل سلطته ، ولم يبق امامه إلا الإمام الرضا (ع) الذي تم اغتياله بعد ذلك بليام قلائل ، ، أولا يدل قرب وفاته (ع) وقتل الفضل على وجود مؤامرة قدرة ضده .

هكذا يتلكد لذا ما يذهب إليه المشهور من العلماء الشيعة بأن الإمام استشهد بسم المامون حسيما يقول العلاَّمة المجلسي بقوله ، الأشهر بيننا أنه مضى شهيداً بسم المامون ، ونضيف ، وينسب إلى السيد على بن طاوس لنه لنكر ذلك .

دعنا نستمع إلى نبا شهادته من لسان المعاصرين ،

الف ، كان أبو الصلت الهروي من المعاصرين للإمام ومن صانعي الأحداث أو المراقبين لها عن كتب لصلته الوثيقة بالإمام ، فيساله أحمد بن علي الأنصاري عن سبب اغتيال المامون للإمام الرضا (ع) فيقول له ، ( كيف طابت نفس المامون بقتل الرضا (ع) مع إكرامه ومحبته له ، وما جعل له من ولاية العهد بعده ؟ فقال ، إن المامون إنما كان يكرمه ويحبه لمعرفته بفضله ، وجعل له ولاية العهد من بعده ليري الناس أنه راغب في الدنيا فيسقط محله من نفوسهم ، فلما لم يظهر منه في ذلك للناس إلاً ما إزداد به فضلاً عندهم ومحلاً في نفوسهم ، جلب عليه المتكلمين من البلدان طمعاً في أن يقطعه واصد

<sup>(</sup>٤٦) يحار الأنوار : ( ج ٤٩ ، ص ١٦٥ ) .

<sup>(</sup>٤٧) البعيدر.

<sup>(</sup>٤٨) المصدر: (ص ١٦٩).

<sup>(</sup>٤٩) المصدر: (ص ٣١١).

منهم فيسقط محله عند العلماء ، ويسببهم يشتهر نقصه عند العامة ،

فكان لا يكلّمه خصم من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين والبراهمة والملحدين والدهرية ولا خصم من فرق المسلمين المخالفين له إلا قطعه والزمه الحجة ، وكان الداس يقولون ، والله إنه أولى بالخلافة من المامون فكان أصحاب الأخبار يرفعون ذلك إليه فيغتاظ من ذلك ويشتد حسده ، وكان الرضا (ع) لا يحابي المامون من حق ، وكان يجيبه بما يكره في اكثر أحواله فيغيظه ذلك ، ويحقده عليه، ولا يظهره له ، فلما أعيته الحيلة في أمره اغتاله فقتله بالسم ) \* .

باء ، وينقل الشيخ المفيد -- رضوان الله عليه -- مجمل قصة شهادته ، مع بعض التفسير السباب غيظ المامون منه -- فيقول ،

( دخل الرضا (ع) يوماً عليه فرآه يتوضا للصلاة يصب الماء على يديه ، فقال ، لا تشرك يا أمير المؤمنين بعبادة ربك أحداً .

فصرف المامون الغلام وتولى تمام وضوء نفسه وزاد ذلك في غيظه ووجده ) .

وكان (ع) يزري على الفضل والحسن ابني سهل عند المأمون ، إذا ذكرهما ويصف له مساوئهما وينهاه عن الإصغاء إلى قولهما ، وعرفا ذلك منه ، فجعلا يخطئان عليه عند المأمون ، ويذكران له عنده ما يبعده منه ، ويخوفانه من حمل الناس عليه فلم يزالا كذلك حتى قلبا رأيه فيه ، وعمل على قتله (ع) .

فاتفق أنه أكل هو والمأمون يوماً طعاماً فاعتل منه الرضا (ع) واظهر المأمون تمارضاً ، فذكر محمد بن علي بن حمزة ، عن منصور بن بشر ، عن لخيه عبد الله بن بشر ، قال ، أمرني المأمون أن أطول اظفاري على العادة ، ولا أظهر ذلك لأحد ففعلت ، ثم استدعاني فأخرج إلي شيئاً يشبه التمر الهندي فقال لي ، أعجن هذا بيديك جميعاً ، ففعلت ، ثم قام وتركتي ودخل على الرضا (ع) وقال له ، ما خبرك ؟ قال ، أحو أن أكون صالحاً .

قال له ؛ انا اليوم بحمد الله ايضاً صالح ، فهل جاك احد من المترفقين في هذا اليوم ؟ قال ؛ لا ، فغضب المامون وصاح على غلمانه ثم قال ، فغذ ماء الرمان الساعة فإنه مما لا يستغنى عنه ، ثم دعاني فقال ، انتنا برمّان فاتيته به ، فقال لي ، اعصر بيديك ، ففعلت وسقاه المامون الرضا (ع) بيده وكان ذلك سبب وفاته ، فلم يلبث إلا يومين حتى مات (ع) .

وذكر عن ابي الصلت الهروي أنه قال ، دخلت على الرضا (ع) وقد خرج المأمون من عنده ٠

فقال لي ، يا أبا الصلت قد فعلوها ، وجعل بوحد الله ويمجده ،

وروي عن محمد بن الجهم أنه قال ، كان الرضا (ع) يعجبه العنب ، فلخذ له منه شيئاً فجعل في موضع العام الماء الأبر أياماً ، ثم نزع وجيء به إليه ، فاكل منه وهو في علته التي ذكرنا فقتله ، وذكر أن ذلك

<sup>(</sup>٥٠) المصدر: (ص ٢٩٠).

من لطيف السموم ،

ولما توفي الرضا (ع) كتم المامون موته يوماً وليلة ، ثم أنفذ إلى محمد بن جعفر الصادق (ع) وجماعة الله النين كانوا عدده ، فلما حضروه نعاه إليهم ويكى ، واظهر حزناً شديداً وتوجع وأراهم إياه صحيح الجسد ، وقال ، يعزّ علي يا أخي أن أراك في هذه الحال ، قد كنت أؤمل أن أقدم قبلك ، فأبى الله الأما أراد .

ثم أمر بغسله وتكفينه وتحنيطه ، وخرج مع جنازته فحملها حتى أتى إلى الموضع الذي هو مدفون فيه الآن فدفنه ، والموضع دار حميد بن قحطبة في قرية يقال لها سناباد على دعوة من نوقان من أرض طوس ، وفيها قبر هارون الرشيد وقبر أبي الحسن (ع) بين يديه في قبلته ، ومضى الرضا (ع) ولم يترك ولداً نعلمه إلا أبنه الإمام بعده أبا جعفر محمد بن على (ع) وكان سنّه يوم وفاة أبيه سبع سنين .

جيم ، ويصف ياسر الخادم اللحظات الأخيرة من حياة الإمام الرضا (ع) حيث تجلت فيها روحه الربانية وخلقه المحمدي فيقول ،

( لما كان بيننا وبين طوس سبعة منازل اعتل أبو الحسن (ع) فدخلنا طوس وقد اشتدت به العلة ، فبقينا بطوس أياماً ، فكان المامون ياتيه في كل يوم مرتين فلما كان في آخر يومه الذي قبض فيه كان ضعيفاً في ذلك اليوم فقال لي بعدما صلى الظهر ، يا ياسر اكل الناس شيئاً ؟

قلت ، يا سيدي من ياكل ههنا مع ما انت فيه ،

فانتصب (ع) ثم قال ، هاتوا المائدة ،

ولم يدع من حشمه لحداً إلاّ اقعده معه على المائدة ، يتفقّدهم ولحداً ولحداً ، فلما اكلوا قال ، ابعثوا إلى النساء بالطعام .

فحمل الطعام إلى النساء فلما فرغوا من الأكل اغمي عليه وضعف ، فوقعت الصيحة وحاءت جواري المامون ونساؤه حافيات حاسرات ، ووقعت الوجبة بطوس وجاء المامون حاسراً يضرب على راسه ، ويقبض على لحيته ، ويتاسف ويبكي وتسيل الدموع على خديه فوقف على الرضا (ع) وقد افاق ، فقال ، يا سيدي والله ما ادري أي المصيبتين أعظم على فقدي لك وفراقي إياك أو تهمة الناس في أني اغطتك وقطتك ، قال ، فرفع طرفه إليه فم قال ،

" لحسن يا امير المؤمنين معاشرة أبي جعفر ، فإن عمرك وعمره هكذا وحمع بين سبابتيه " " . كما أنه يصف الحوادث التي وقعت بعد وفاته مباشرةً ، فبقول ،

( فلما كان من تلك الليلة ، قضى عليه بعد ما ذهب من الليل بعضه ، فلما أصبح اجتمع الخلق وقالوا، هذا قتله واغتاله يعني المامون ، وقالوا ، قتل ابن رسول الله واكثروا القول والحلبة ، وكان محمد بن

<sup>(</sup>٥١) المصدر: (ص ٣٠٨).

<sup>(</sup>٥٢) المصدر: (ص ٢٩٩).

جعفر بن محمد (ع) استامن إلى المامون وجاء إلى خراسان وكان عم أبي الحسن ، فقال له المامون ، يا أبا جعفر أخرج إلى الناس وأعلمهم أن أبا الحسن لا يخرج اليوم وكره أن يخرجه فتقع الفتنة ، فخرج محمد بن جعفر إلى الناس فقال ، أيها الداس تفرّقوا فإن أبا الحسن لا يخرج اليوم ، فتفرق الناس وغسل أبو الحسن في الليل ، ودفن ) 07

ويقي ضريح الإمام الرضا (ع) مزاراً يؤمه شيعة أهل البيت (ع) ومحبوهم لما أُثر عن النبي (ص) وأهل بيته من الترغيب في ذلك ، فقد روي عن النبي (ص) أنه قال ،

" ستدفن بضعة مني بارض خراسان لا يزورها مؤمن إلاّ اوجب الله عزّ وجلّ له الجنة ، وحرّم جسده على النار " . .

وروي عن الإمام الصادق (ع) انه قال ،

" يخرج ولد من ابني موسى اسمه اسم أمير المؤمنين (عليه الصلاة والسلام) إلى ارض طوس، وهي خراسان يقتل فيها بالسم، فيدفن فيها غريباً ، من زاره عارفاً بحقه أعطاه الله تعالى لجر من أنفق من قبل الفتح وقاتل " 00 .

وطفق الشعراء يرثونه بما يفتت كبد الحجر الماً . كما أختوا بفضح أولئك الغدرة النين اغتالوه بالسم ، فقال دعيل ضمن قصيدة :

أرعته دناباً من امية وانتدت وعائت بنوا العباس في الدين عيثة وسمهوا رشيداً ليس فيههم لرشده فما قبلت بالرشد منهم رعاية رئيسهم غهاد وطفيلاً بعده الا أيها القبر الغريب مطه وقال أبو فراس الحمداني يرثي الرضا (ع) باؤوا بقته الرضا من بعد بيعته عصابة شقيت من بعد ما سعدت لا بيعه دعائهم

عليه مدراك أزمة وسندون تحكم بعد ظالمه وغلني ن تحكم بعد ظالمه وغلني ن وما ذاك مسامون وذاك أمين ولا لمواسي بالأمانية دير ن لهدا دنيا بساد وذاك مجدون بطوس عليك الساريات هتون .

وأبصروا بعضه من رشدهم وعموا ومعشر هلكوا من بعدما سلمووا ولا يميسن ولا قسريسي ولا رحسم

<sup>(</sup>٥٣) المصدر: (ص ٢٩٩) .

<sup>(</sup>٤٥) المصدر: (ص ٢٨٤).

<sup>(</sup>٥٥) المصدر: (ص ٢٨٦).

<sup>(</sup>٥٦) المصدر : ( ص ٣١٥ ) نقلاً عن مقاتل الطالبيين : ( ص ٣٧٢ - ٣٧٣ ) .

<sup>(</sup>٥٧) المصدر: (ص ٢١٤).

#### كلماته المضيئة:

هل يكفي الإنتماء الاسمي إلى الإمام الرضا (ع) من دون معرفته ، والاستضاءة بنور علمه ومعارفه ؟ وكيف يرجو شفاعة النبي وأهل بيته يوم الجزاء من لم يتبع سننهم ، ويهتدي بنورهم ؟

إن علينا أن نبحث عن وصاياهم التي خلفوها لنا كنوز لا تنفد ، وتلاد نعم لا نضاهي .

والإمام الرضا (ع) خلّف ميراتاً عظيماً من المعارف والعلوم ، خصوصاً في الحكمة الإلهية وبيان فلسفة الأحكام والرد على المداهب الباطلة .

ونحن في خاتمة كتابنا الذي تشرّف باسمه نثبت وصاياه الرشيده واشعاره الحكيمة ، لعلنا ننتفع بها ، المراجع المراجع

( دخلت على ابي الحسن الرضا (ع) فقال لي ، يا علي من احسن الناس معاشاً ؟ قلت ، يا سيدي الت اعلم مني ، فقال ، يا علي من حسن معاش غيره في معاشه ، يا علي من اسوا الناس معاشاً ؟ قلت ، انت اعلم مني ، قال ، من لم يعش غيره في معاشه ، يا علي احسنوا جوار النعم فإنها وحشية ما نات عن قوم فعادت إليهم ، يا علي إن شر الناس من منع رفده واكل وحده وجلد عبده ، احسن الظن بالله عن قوم فعادت إليهم ، يا علي إن شر الناس من منع رفده واكل وحده وجلد عبده ، احسن الظن بالله فإن من حسن ظنه بالله كان الله عند ظنه ، ومن رضي بالقليل من الرزق قبل منه اليسير من العمل ، ومن رضي باليسير من الحلال خفت مؤونته ونعم الهله ، وبحسّره الله داء الدنيا ودواءها واخرجه منها سالماً إلى دار السلام ، ليس لبخيل راحة ، ولا لحسود لذة ، ولا لملول وفاء ، ولا لكنوب مروءة ) . .

( اوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن ، يوم ولد فيرى الدنيا ويوم يموت فيعلين الأخرة واهلها ، ويوم يبعث فيرى الحكاماً لم يرها في دار الدنيا ، وقد سلّم الله على يحيى وعيسى (ع) في هذه الثلاثة المواطن ، فقال في يحيى ، ﴿ وَسَلاَمٌ عَلَيْهِ يَوْمٌ رُلِدَ رَيَومٌ يُمُوتُ وَيَومٌ يُمُوتُ وَيَومٌ مُيُعَتُ حَبّاً ﴾ ( مريم / ١٥ ) ، وفي عيسى ، ﴿ وَالسَّلامُ عَلَيْ يَومٌ وَلِدتُ وَيَومٌ أَبْعَتُ حَبّاً ﴾ ( مريم / ٢٥ ) ، وفي عيسى ، ﴿ وَالسَّلامُ عَلَيْ يَومٌ وَلِدتُ وَيَومٌ أَبْعَتُ حَبّاً ﴾ ( مريم / ٢٣ ) .

الا يتم عقل امرئ مسلم حتى تكون فيه عشر خصال ،

( الخير منه مامول والشر منه مامون ، يستكثر قليل الخير من غيره ، ويستقل كنير الخير من نفسه ، لا يسام من طلب الحوائج إليه ، ولا يمل من طلب العلم طول دهره ، الفقر في الله احب إليه من الغنى ، والذل في الله لحب إليه من العز في عدوه والخمول اشهى إليه من الشهرة ، شم قال ، العاشرة وما العاشرة ، قيل له ما هي ؟ قال ، لا يرى احداً إلا قال هو خير مني واتقى ، إنما الناس رجلان رجل خير منه واتقى ورجل شر منه وادنى ، فإذا لقي الذي هو شر منه وادنى قال ، اعل خير هذا باطن وهو خير له وخيري ظاهر وهو شر لي ، وإذا رأى الذي هو خير منه واتفى تواضع له ليلحق به ، وإذا وعل ذلك فقد

<sup>(</sup>٥٨) في رحاب أثمة أهل البيت : ( ص ١٤٨ ) .

ملا مجده وطاب خيره وحسن ذكره وساد آهل زمانه) . 🛠 وكان ينشد أشعاراً يقول فيها ( ولعلها من إنشانه ) ،

> إذا كان دونسي من بليت بجهله وإن كنت أدنى منه في الفضل والحجي الم وقال ع

> وإن كان مثلبي في مطلبي من النهبي

إنك فسى دنيساً لهسا مدة أمـــا تــرى المــوت محيطاً بهـا تعجـــل الــــنت بمـــــا تنتهـــى والمحصوت ياتحي أهلعه بغته

ابيت لنفسي ان اقلبل بالجهل أذنت بحملي كي أجلً عن المثل المحدد عن المضل عدق التقدم والفضل

يقيـــل فيهـــا عمــل العامـــل يصلب فيهسا أمل الأمسل وتامال التوبة من قابل من المال المال

وإلى هذا نختم حديثنا المختصر عن حياة سيدنا الإمام الرضا (ع) نسال الله أن ينفعنا به يوم القيامة ويجعل ذلك وسيلة لاتباعنا له في الدنيا وشفاعته عند الله في الأخرة .

<sup>(</sup>٩٩) المصدر: (ص ١٤٧).

<sup>(</sup>٦٠) المصدر: (ص ١٥٠).

<sup>(</sup>٦١) المصدر .

الأمام الجواد (عيدالسلام) قدوة وأسوة

## تمهيد

احمد ربي الموفَّق عباده لطاعته ، المقدَّر لهم الخير في عبادته ، واصلَّي على النبَّي محمد سيد المرسلين وعلى آله المعصومين .

وبعد،

يسرني أن أجد فرصة متاحة لأغمر يراعي الصغير في بحر البطولة والعبقرية من حياة الإمام الجواد — تاسع الأئمة الطاهرين — حيث تمتزج فيه البطولة بالاستقامة والطهارة بالمجد والشرف .

والإمام الجواد الذي أتشرف بسرد موجز من حياته المباركة ، كان أقصر الأئمة عمراً حيدما أدركته المنية ، فلقد ولد في سنة ( ١٩٥ ) هجرية وتوفى في سنة ( ٢٢٠ ) ، وكل عمره ( ٢٥) سنة فقط .

ومن هذه الناحية تكون حياة إمامنا ذات اهمية تدعو إلى البحث لكثر ، حيث أن بعض البسطاء من الناس قد يستغربون إمامة فتى لم يبلغ من العمر أكثر من سبع سنوات .

ومن جهة اخرى إن عصر الإمام الجواد (ع) كان من العصور الزاخرة بالأحداث المخطفة والتيارات المتفاوته التي تدعو إلى دراسته بصورة خاصة .

ونحن إذ نقدم حياة الإمام (ع) ، نستعرض ليضاً بعض الأحداث التاريخية التي رافقت حياته بين سنة (١٩٥ – و ٢٢٠) هجرية .

فإليكم الحديث مفصلاً ..

## الفصل الأول

## الاصل الكريم والميلاد المبارك

## ١-والبده:

والده الإمام علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) . ولقد كان عبقرياً ملا فضله وعلمه آفاق العالم الإسلامي ، فلهج بمدحه مخالفوه ، كما هلل به شيعته وموالوه سيواءً بسواء ، فكان الرضا الذي ارتضى به الخالق إماماً وحجه ، وللخلق سيداً وقدوةً .

#### ٢ - أمنه :

السيدة سبيكة النوبية التي وفدت إلى المدينة مع من وفد من أهل إفريقيا ، فالتحقت بآل الرسول وأنجيت سيدهم الإمام الجواد (ع) ، وتذهب بعض الروايات إلى انها كانت من قوم مارية القبطية زوجة النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلا أن ذلك مستبعد .

#### ۳-ميسلاده:

في عقيدتنا ، أن الإمام الذي يختاره الله لكي يكون قدوة صالالحة للخير والصلاح يلزم أن يكون كاملاً من جميع الوجود ، وليما نقص أو عيب في الفكر أو في الجسم عند الإنسان يبين أنه ليس إماماً ، ولقد كان الإمام الرضا (ع) قد بلغ الخامسة والخمسين ولم يرزق ولداً ، فذهبت بعض الإشاعات تنشر من قبل دعاة الواقفية الذين قالوا بغيبة الإمام موسى الكاظم (ع) ، ولنه لم يوص إلى أي إمام من بعده ، قائلين بإن الإمام الرضا عقيم ليس له ولد وهو عيب واضح في القدوة الدينية ، فإذاً لا يكون هو الإمام الحق حسب زعمهم ، حتى كتب بعضهم إليه (ع) رسالة قال فيها ،

كيف تكون إماماً وليس لك ولد ؟ فلجابه الرضا (ع) ، وما علمك أنه لا يكون لي ولد والله لا تمضي الايام والليالي حتى برزقني الله ولداً ذكراً يفرق بين الحق والباطل أ .

وجاء إليه رجل من اصحابه يقول ، من الإمام بعدك ؟ فقال ، أبني ، ثم قال ، هل يجترئ أحد أن يقول ابني وليس له ولد ؟ ، فيحدث الراوي أنه لم تمض الأيام حتى ولد أبو جعفر الجواد .

ودخل عليه ابن قيام الواسطي وكان من الواقفية الذين لم يكونوا يعترفون بالإمام الرضا (ع) ، فاراد ان يعيب عليه فقال ، ليكون إمامان ؟ ، قال ، لا ، إلاّ أن يكون احدهما صامتاً ، فقال الرجل ، هو دا انت

<sup>(</sup>١) بحار الانوار : ( ج ٥٠ ، ص ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر.

ليس لك صامت ، فقال ، بلى والله ليجعلن الله لي من يتبت به الحق وأهله ويمحق به الباطل وأهله ، ولم يكن له في ذلك الوقت ولد ، فولد له أبو جعفر بعد سنة " .

#### الميلاد الميارك:

وكانت سنة ( 190 ) هجرية ، وكان شهر رمضان وكان الشيعة المخلصون يعيشون اشد الانتظار لمقدم ولد الإمام الرضا (ع) ، ذلك الذي زخرت لحاديثهم تنبئ عن مقدمه المبارك ، وهم الراوون عن الرسول (ص) انه قال ، يابي خيرة الإماء النوبية ، وهو يشير إلى الإمام (ع) ، ليدحضوا حجة الواقفية الذين قد أكثروا من الدعايات ضده .

وكانت تلك الليلة توافق ليلة التاسع عشر من شهر الله المبارك ، حينما بزغ من أفق الحق بدر أضحى شمساً للهدى ، وسماءً في جلاله ، ألا وهو الإمام الجواد (ع) .

وتناقل الرواة الحديث على لسان والده العظيم يقول ، هذا هو المولود الذي لم يولد في الإسلام اعظم ككة منه أ .

اجل ، لقد ولد الإمام في الوقت الذي اختلفت فيه الشيعة ايما اختلاف ، وكانت دعايات بعض المخالفين لهم تشق طريقها إلى افندة بعض السنج منهم ، كانت آية صدق الإمام الرضا وإبطال زعم الواقفية تثبت بميلاد ابنه الموعود .

فلما ولد الجواد (ع) دهبت دعايات الواقفية ادراج الرياح ، وذابت كما يدوب الملح في الموج الهادر ، واصبح ميلاد الإمام سبباً لانتصار الحق واتحاد الشيعة ، اتباع الحق ، بعد الإختلاف والتغرقة ، اضف إلى ذلك أن الإمام الرضا (ع) كان يقول دائماً أن ابني خليفتي عليكم ، وهم يرون أن لا ابن له ، وحتى إذا بلغ مرحلة الكهولة ، ومضت الشكوك تراود أفندة البسطاء من الموالين جاء الإمام الجواد (ع) ، فكان ميلاداً مباركاً ميموناً ، فهللت الشيعة وسبحت لله لما رأت في احاديثها الصدق والحق .

#### عهدالصبيا:

وترعرع الطفل الشريف في رعاية والده العظيم (ع) كما يترعرع الورد على كف النسيم ، يضفي عليه والده المعارف والأداب ، فتجتمع أصول الحسب بشرف المحتد ، فإذا بالمواهب تتفتح كما يتفتح الفجر عن صبح بهيج .

وإذا بمشيئة الله تتعلق على أن يكون الطفل وهو في صباه سيداً وإماماً .

سبق الدهسر كلسه فني صباه ومشنى الدهر غادمناً من ورائسه

وعندما كان الإمام الجواد (ع) في الخامسة من عمره جامت رسل المامون العباسي تحث والده الإمام الرضا (ع) ليهاجر إلى العاصمة الجديدة للبلاد الإسلامية وهي خراسان ، ويكون ولى العهد وذلك بعدما

<sup>(</sup>٣) المصدر .

<sup>(</sup>٤) المصدر: (ص ٢٠).

قتل المامون لخاه الأمين ، وكانت الظروف تكره الإمام علي بن موسى (ع) على ان يغادر المديدة إلى غراسان عاصمة المسلمين الجديدة ، حيث إن الحرب التي قامت بين الأخوين العباسيين ، الأمين والمامون ، كانت قد صرفت كثيراً من طاقات المسلمين وجعلتها وقوداً مشتعلاً لها ، بل قامت ثورة خراسان على كتف الشيعة هذاك الذين استخدموا في ثورة العباسيين الأولى ضد الحكم الأموي ، ثم سرقت ثورتهم بانحراف القادة وذهبت مساعيهم أدراج الرياح ، وهذه الثورة النانية قامت كرد فعل قوي لانحراف دفة الحكم عن آل بيت الرسول ، أصحابه الشرعيين ، والمامون كان ممن تشيع ظاهراً ودادى بمبادئ الشيعة صريحاً في باكورة أمره ، وأكره الإمام الرضا (ع) على الرحيل إلى خراسان ليثبت فكرة تشيعه في قلوب التابعين ثم يصنع ما يشاء .

استعد الإمام الرضا للرحيل ولكنه كان يعلم يقيناً بما سوف يحدث له بعد سفره ، إنها رحلة واضحة المعالم ، ولكنها خطة يجب أن يسير عليها الإمام حسب الظروف وحسب التعاليم الظاهرية للدين الإسلامي ، يجب عليه أن يبلغ فيعذر ، ويعمل حسب مقدرته على بث الوعي الصحيح للمسلمين وإن كان دلك سوف يؤدي بحياته الكريمة ، ثم ودع أهله وجعل الخليفة عليهم ابنه الجواد ، وهو أبن الخامسة فقط ، إما كان يعرف منه من الكفاءة الموهوبة ، وراح الرضا يخترق السهل والجبل إلى خراسان حيث تستقبله الجماهير المؤمنة ويجعلونه ولياً لعهدهم ، تنتقل إليه الخلافة الإسلامية بعد المامون ، وكانت الرسائل تربط بين الوالد والولد ، فترد تباعاً بشان الأمور الخاصة لو العامة .

أما الإمام الرضا (ع) فقد كان معجباً بنجله أيما إعجاب ، فإذا جاءت رسالة عن الجواد (ع) وأراد أن يخبر شيعته بها قال ، كتب لي أبو جعفر أو كتبت إلى أبي جعفر ، فلا يقول ابدي ولا يرضى باسمه الخاص ، بل يكنيه إجلالاً واحتراماً .

واما ولده التقي في المدينة فقد كان يختلف إليه الشيعة اختلافهم إلى والده الرضا (ع) ، لأنهم كانوا يعرفون أنه إمامهم في المستقبل ، وعلى حد تعبيرهم (إمامهم الصامت).

وذات يوم والشيعة في حضرة الجواد (ع) وفي مشهده إذ تغير حاله وأخذ يبكي ، وعندما جاء الخادم ، أمره بإقامة الملتم ..

- عزاء من ؟ وماتم لمن ؟ جعلت فداك .
- ماتم أبي الحسن الرضا (ع) ، فقد استشهد الساعة في خراسان .
- بابي أنت وأمي ، خراسان قطر يبتعد عن المدينة آلاف الأميال ، وتفصل بينهما سهول وجبال ،
  - نعم ، دخلني دل من الله عز وجل لم اكن اعرفه ، فعرفت أن أبي قد توفي .

وكان الإمام الجواد يكنى بابي جعفر ليكون تذكاراً لجده ابي جعفر بن على الباقر (ع) ، ولأنه لم يكن له

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: (ج،٥، ص ٩٣).

ولد يسمى بجعفر ،

وكان يلقب بالقاب شتى ، منها الجواد ، والتقي ، والمرتضى ، والمنتجب ، والقانع ، بيد أن لقباً واحداً اشتهر به أكثر من غيره وهو " ابن الرضا " ذلك أن أباهه الإمام الرضا (ع) طار صيتُه في الآفاق لما اشتهر به من الفضل والجد فعرف الناس ثلاثة من أبنائه باسم ابن الرضا ولذلك كان كل من الإمام التاسع والعاشر والحادي عشر يعرفون بـ ( ابن الرضا ) لِما كان للرضا من الصيت الواسع الحسن بين المسلمين .

## حياته وإمامته

## إمامروهو (صبي):

الإمامة في عقيدة الشيعة القائلين بها تختلف عنها في منطق الاخرين كثيراً . فإن الكلمة تعني عند الشيعة الخلافة المطلقة لشخص الرسول ولعلومه ومعارفه ومؤهلاته وصلاحياته ومسؤولياته ، وبتعبير آخر "صورة كاملة للنبوة " ، بفارق واحد فقط هو أن الإمام لا يوحى إليه ، بينما النبي يوحى إليه ، فلا نبي بغير وحي ، ولكن الإمام بدونه .

والنبوة — في منطق الإسلام — صلاحية فريدة في نوعها ومتميزة عن صلاحيات سائر البشر ، يهبها الله تعالى إلى فرد يختاره ويجعله وسيطاً يتلقى الوحي منه وينشره بين قومه ، وإذا تمت هذه الفكرة عن النبي تتم عن الإمام بنفس الملاك ونفس الحجة ، وكما أنه إذا صح القول بائه من الممكن أن يختدي الصبي نبياً وهو في المهد رضيع ، صح ذلك في الإمام (ع) .

والعمر وإن كان مقياساً للناس في الأغلب ولكنه ليس بمقياس عند الله ، فليس الأكبر سناً اعظم عند الله دائماً ، ورب شيخ يغيض عند ربه ولرب شاب أو طفل محبوب عند بارنه ، العمل الصالح والنية الطيبة والإمكانيات الموهوبة وما إلى دلك مما يهب الفرد قيمة وتقديراً هو المقياس الأول عند الإسلام وفي منطق القرآن ، أضف إلى ذلك أن القول بالنبوة والإمامة لا يمكن إلا بعد الإيمان الكامل بقدرة الله تعالى على أن يجعل من فرد واحد مجمعاً للفضائل ، ومرجعاً للمعارف ، وقدوة الناس وأسوة للخلق ، فالإعتقاد بالنبوة يفرض على الإنسان الإيمان بالمعجزة ( والتي هي ما يتعدى طاقة الإنسان ) وله ميزة على سائر البشر حتى يمكنه أن يقودهم ويقول لهم إنني نذير من الله .

وإذا كانت المعجزة تعني شيئاً خارجاً عن الطبيعة الجارية في سائر الخلق ، فلا فرق بين أن يكون الفرد الذي تتجلى فيه المعجزة كبيراً أو صغيراً ، غنياً أو فقيراً .

وطالما زعمت الأمم السالفة ، أن النبي يجب أن يكون له مال ودراء عريض ، ويكون سيداً في قومه ورئيساً مهيباً ، فافهمهم أنبياؤهم (ع) بان الله إذا أراد أن ينزّل رحمته في فرد لا تتوفر فيه هذه الشروط ويجعله نبياً ، فهل في ذلك من باس ؟ قال تعالى ،

﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبُّكَ لَحْنُ قَسَمْنَا يَنْهُم مَمِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَقَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِيَتْخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُعْوِيًا وَرَحْمَتُ رَبُّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ (الزخرف/٣٢) ولطالما أعجبت الأمم ودهشت حينما رأت أن الله قد بعث إليها صبياً نبياً ، ولكن ربنا أبرز لهم أن فعله ذلك إنما كان تعمداً ليعرفهم معنى النبوة ، وأنها ليست موهبة عادية تبرز في فرد دون فرد ، تبعاً للبيئة والتربية ، وإنما هو نبوء عن عادة الخلق ، وخرق لسنة الكون ، ونداء جديد ليس يشابهه نداء المخلوقات ، بأن الله هو القادر وأنه إليه المصير ، يقول علي بن أسباط في حديث له عن الإمامة ، رأيت أبا جعفر الجواد (ع) قد خرج إلي فلحددت النظر إليه ، وإلى راسه وإلى رجله لأصف قامته لأصحابنا بمصر فخر ساجداً وقال ، إن الله لحتج في الإمامة بمثل ما احتج في النبوة ، قال تعالى ،

﴿ وَءَاتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ﴾ (مريم/١٧)

وقال الله سبحانه وتعالى ،

﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشَدُّهُ ﴾ (يوسف/٢٢)

وقال ،

﴿ وَبَلَّغَ أَرْبُعِينَ سَنَّةً ﴾ (الاحقاف/١٥)

فقد يجوز أن يؤتى الحكمة وهو صبي ويجوز أن يؤتى وهو ابن أربعين سنة .

لجل إذا كانت النبوة معجزة الله تعالى ، أو كانت آية الابتداع فسواء -- إذاً -- أن تظهر في كبير أو صغير. وعن بعض الرواة أنه قال ، كنت واقفاً عند أبي الحسن الرضا (ع) بخراسان فقال قائل ، يا سيدي ،، إن كان كون فإلى من ؟ ( يريد ، إذا متَّ فمن الإمام بعدك ؟ ) .

قال : إلى أبي جعفر ابني ٠٠ وكان القائل استصغر سن أبي جعفر ٠

فقال أبو الحسن (ع) ، إن الله سبحانه بعث عيسى رسولاً نبياً صاحب شريعة مبتئة في اصغر من السن الذي فيه أبو جعفر (ع) .

نعم ، ليس هناك أي استبعاد لما يشاؤه الله ويفعله ، فقد يجعل عيسى نبياً في أول صباه ، ويهب محمد بن على الإمامة صبياً ليضاً .

كان للإمام أبي عبد الله الصادق (ع) ولد كان يدعى علي بن جعفر وكان وجيهاً محترماً لدى الشيعة الإمامية ، وكان يفد إليه الناس ، وينهلون من علومه التي تلقاها مباشرةً عن ابيه الصادق (ع) ، واخيه موسى بن جعفر (ع) ، فيروي بعض المحدثين ، أنه كنت عند علي بن جعفر بن محمد (ع) جالساً بالمدينة ، وكنت اقمت عنده سنتين أكتب عنه ما سمعه من أخيه يعني موسى بن جعفر (ع) إذ دخل عليه أبو جعفر محمد بن علي بن موسى (ع) المسجد - مسجد رسول الله (ص) فوثب علي بن جعفر بلا رداء ولا حذاء ، فقبل يده وعظمه ، فقال له أبو جعفر (ع) ، يا عم أجلس رحمك الله ،

قال ، يا سيدي كيف أجلس وأنت قائم .

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار: ( ج ٥٠ ، ص ٢٤ - ٣٧ )

<sup>(</sup>٧) نفس المصدر .

فلما رجع على بن جعفر إلى مجاسه جعل أصحابه يوبخونه ويقولون أنت عم أبيه وأنت تفعل هذا الفعل؟ فقال : اسكتوا ، إذا كان الله عزَّ وجلَّ — وقبض على لحيته — لم يؤهل هذه الشبية وأهّل هذا الفتى ووضعه حيث وضعه ، أنكر فضله ؛ نعود بالله مما تقولون بل أنا له عبد

#### بعدوفاة والله :

توفي الإمام الرضا في خراسان مسموماً ، ودفن في طوس ، واختلفت -- بسبب موته -- الأمة الإسلامية ، وفقدت الأمة ملامحها التي كانت قد تميزت بها في عهد الرضا (ع) ، ، فرجعت الخلافة إلى بغداد ، ، وقرّب المامون العباسي من يريد وغدر بمن كان قد نصره على لخيه الأمين في نزع الملك عنه ، وغير شعاره الذي اتخذه للثورة التي كانت نصف علوية ، ورجع إلى لبس السواد ، فاصبحت الدولة دولة عباسية مرة أخرى ،

ومرة كان الإمام يسير في طرقات بغداد العاصمة المزدحمة وقد اصطف الناس لابن الرضا (ع) ، رافعين أعناقهم كي يفوزوا بنظرة منه ، وكان من الواقفين رجل زيدي المذهب ، يحدثنا فيقول ،

خرجت إلى بغداد فبينما أنا بها ، إذ رأيت الناس يتدافعون ويتشرفون ويقفون ، فقلت ،

ما هذا ؟ .. فقالوا ، ابن الرضا (ع) ، فقلت ، والله لأنظرن إليه ، فطلع على بغل أو بغلة ، فقلت لعن الله أصحاب الإمامة حيث يقولون أن الله افترض طاعة هذا ، فعدل إليّ وقال ، يا قاسم بن عبد الرحمن ، ﴿ فَقَالُوا أَبَشَرا مِنّا وَاحِداً تَبّعُهُ إِنّا إِذا لَقِي حَالاً وَسُعُر ﴾ (القرَ /٢٤)

فقلت في نفسي ، " ساحر والله " ،

فعمد إليُّ فقال ،

﴿ أَغُلْقِيَ الذُّكُورُ عَلَيْهِ مِن بَيْدِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ ﴾ (القمر/٢٥)

قال ، فانصرفت وقلت بالإمامة وشهدت أنه حجة الله على خلقه واعتقدت به ما اجل ... إن الاستغراب الذي غمر قلب هذا الرجل من جهة صغر السن كان جوابه في هاتين الآيتين المباركتين واضحاً مستبيداً. وكان الإمام الجواد (ع) رابضاً بالمدينة وهو الفتى الحديث في السن ، المقدر عند الله والخلق ، قد اعطت الشيعة — وهي يومذاك كثرة لا يستهان بها — أزّمتها بيده فنهض بتدبيرها خير نهوض ، حتى التغت حوله طائفة من اصحاب أبيه وجده ،

## في المدينة :

ويقي في المدينة المنورة بعد عهد إمامته زهاء نمانية أعوام ، يحترمه الخاص والعام ويلوي إليه البعيد والقريب ، يسالونه عما اغمض واشكل عليهم فيحل ذلك لهم في اسرع وقت .

<sup>(</sup>٨) الكافي: ( ج ١ ، ص ٣٢٢ ).

<sup>(\*)</sup> بحار الأنوار : ( ج ٥٠ ، ص ٦٤ ) .

يقول بعض الرواة ، لما مات أبو الحسن الرضا (ع) حججنا فدخلنا على أبي جعفر وقد حضر من الشيعة من كل بلد لينظروا إلى أبي جعفر (ع) فدخل عمه عبد الله بن موسى وكان شيخاً كبيراً نبيلاً ، عليه ثياب خشنة وبين عينيه سجادة .

فجلس وخرج أبو جعفر (ع) من الحجرة وعليه قميص قصب ورداء قصب ونعل خوص بيضاء ، فقام عبد الله - عمه - واستقبله وقبل بين عينيه وقامت الشيعة ، وقعد أبو جعفر (ع) على كرسي ونظر الناس بعضهم إلى بعض تحيراً لصغر سنه .

فانتدب رجل من القوم فقال لعمه ، اصلحك الله ما تقول في رجل أتى بهيمة • . فقال تقطع يمينه ويقام عليه الحد .

فغضب أبو جعفر (ع) وقال ، يا عم إتق الله - إتق الله - إنه لعظيم أن أفتيت يوم القيامة بين يدي الله عز وجل لما أفنيت الناس بما لا تعلم ، فقال له عمه ، يا سيدي اليس قال هذا أبوك (ع) ؟

فقال أبو جعفر (ع) ، إنما سُئِل أبي عن رجل نبش قبر أمرأة فنكحها ، فقال أبي ، تقطع يمينه للنبش ويضرب حد الزنا ، فإن حرمة الميَّتة كحرمة الحية فقال ، صدقت يا سيدي أنا أستغفر الله ، فتعجب الناس فقالوا له ، يا سيدنا أتلان أن نسالك ؟

فقال : " نحم ، فسالوه في مجلس عن ثلاثين الف مسالة فلجابهم فيها وله تسع سنين" .

وهذه القصة تبين مدى أهمية الإمام في عين الشيعة ثم غزارة علمه وطول باعه وسعة ثقافته التي نبعث عن قلب نفخ فيه الله علمه ومعرفته واكثر فيه تقواه وخشيته .

#### إلى بغداد :

وحينما انتقل المامون العباسي إلى بغداد ، وكان يعيش في صراع دائم مع

العباسيين الذين استنكروا عليه إعطائه ولاية العهد الرضا (ع) ، مذكرين له أن هؤلاء بني فاطمة هم المناونون الذين يخشى جانبهم أكثر من أي مناوئ آخر لأن لهم أنصاراً وموالين في شرق البلاد وغريها .

وكان المامون يبرر موقفه من علي بن موسى بنقل فضائله التي عجزت شفاه المامون وغيره عن أن تحصيها عداً قائلاً ، بإن أهل هذا البيت قد ورثوا العلم من آبائهم كما ورثوا المكارم والخلق الرفيم ،

<sup>(</sup>٩) أي باشر ووطئ بهيمة .

<sup>(</sup>١٠) المصدر: ص ٨٥ ومن المحتمل أن يكون عمره ثمان سنوات فقط كما هو مذكور في بعض الأحاديث ، حيث أن الذي يبدو من هذا الحديث: أن الشيعة كانت قد اجتمعت بالمدينة في الموسم بعد وفاة الإمام الرضا مباشرة .. وكان للإمام الحواد (ع) ، (٧) سنين حين موته في آخر شهر صغر ، فلما انقضت سبعة أشهر حاء شهر رمضان و دخل الحواد في الثامنة ، وفي موسم الحج من تلك السنة كانت هذه المحاورة كما وإن من الممكل كون الأسئلة و جهت إلى الإمام في أيام متعددة مع وحدة المحلس فيكون محلسه أشبه بالمؤتمرات التي تطول أياماً تباعاً يقصونها بالبحث باستثناء أوقات الراحة والطعام .

وكانت الشيعة يومئذ قد قويت شوكتهم بالإمام الرضا واصبح لهم دعاة مخلصون في كل زاوية من البلاد الإسلامية ومالت إليهم العامة لما ظهر من الإمام الرضا (ع) في المسرح السياسي من آيات الفضل والكمال.

ثم إنه ذهبت دعوتهم إلى إمامة بني فاطمة تنتشر أكثر من أي يوم آخر ، لأن كثيراً منهم نالوا المناصب الرفيعة في الدولة وقاموا بحركات إيجابية دائمة بسبب الإختلاف الذي وقع بين العباسيين ، وعرفت السلطة طوائف كثيرة من العباسيين أنفسهم كانوا يكيدون اللولة ويريدون لأنفسهم السلطان فاضطرت إلى استخدام مناوئ هؤلاء ، من الشيعة .

هذا من جانب ومن جانب آخر كانت موجة من الاستياء العام تمثل العامة بسبب قتل المامون للرضا (ع) . وتغطية لغدره بالرضا (ع) واحتجاجاً على الخاصة من العباسيين .. واستمالة لفؤاد العامة من غيرهم ، أرسل المامون إلى المدينة يطلب الإمام الجواد (ع) في دعوة رسمية . .

كان ذلك في السنة ( ٢١١) هجرية حيث كان لابي جعفر الجواد من العمر زهاء ( ٢١) سنة فقط . ومما يبدو من التاريخ ، أن وفود الإمام (ع) كان حافلاً بالاحتفاء الماوكي ... الذي هياه الخليفة لمقدم

ومما يبدو من التاريخ ؛ ان وفود الإمام (ع) كان حافلا بالاحتفاء الملوكي ··· الذي هياه الخليفة لمقدم وفوده المبارك .

وكان الناس ييشرون انفسهم بابن الرضا (ع) الذي طالما تشوقوا إلى رؤيته والمثول عنده . واستقبله المامون استقبالاً عافلاً ، ونوى أن يزوجه ابنته أم الفضل ، كما زوج اباه الرضا (ع) ابنته ام حبيب .

فاعترضه العباسيون اعتراضاً شديداً ، خوفاً من انتقال الخلافة إلى بني فاطمة .

فلجتمع من أهل بيته الأدنون وقالوا له ، نناشدك الله يا أمير المؤمنين آلا تقدم على هذا الأمر الذي عزمت من تزويج أبن الرضا (ع) ، فإنًا نخاف أن يخرج به عنا أمر قد ملكنا الله عزَّ وجلَّ ، وينزع منا عزَّا قد البسناه الله ، وقد عرفت ما بيننا وبين هؤلاء القوم قديماً وحديثاً ، وقد كنا في خشية من عملك مع الرضا (ع) ، فكفانا الله المهم في ذلك ، فالله أن تردنا إلى غم قد انحسر عنا .

فقال لهم المامون ، أما ما بينكم وبين آل أبي طالب فانتم السبب فيه ولو انصفتم القوم لكان أولى بكم، وأما ما كان يفعله من قبلي بهم فقد كان قاطعاً للرحم ، وأعوذ بالله من ذلك ، والله ما ندمت على ما كان مني من استخلاف الرضا (ع) ، ولقد سالته أن يقوم بالأمر وأنزعه من نفسي فأبى وكان أمر الله قدراً مقدوراً !!

وأما أبو جعفر محمد بن علي فقد اخترته لتفوِّقه على أهل الفضل كافة في العلم والنقافة مع صغر سنه . وأنا أرجو أن يظهر للناس ما قد عرفته منه فتعلمون أن الراي ما رأيت فيه ،

فقالوا : إن هذا الفتى وإن راقك منه هديه فإنه صبي لا معرفة له ولا فقه ، فأمهله ليتأدّب ثم أصنع ما تراه بعد ذلك .

فقال لهم ، ويحكم إني أعرف بهذا الفتى منكم ، وإن أهل هذا البيت علمهم من الله تعالى لم يزل أباؤه أغنياء في علم الدين والأدب عن الرعايا الناقصة ، فإن شئتم فامتحنوا أبا جعفر بما يثبت لكم به ذلك .

قالوا ، قد رضينا بذلك فخلِّ بيننا وبينه لننصب من يساله بحضرتك عن شي ، من فقه الشريعة فإن أصاب لم يكن لنا اعتراض ، وظهر للخاصة والعامة سديد راي امير المؤمنين فيه ، فإن عجز عن ذلك فقد كفينا الخطب منه ، فرضي المأمون بذلك ، فاجتمع رأيهم على يحيى بن أكثم قاضي قضاة الديار الإسلامية في ذلك العهد أن يسال الإمام الجواد (ع) عن المسائل الغامضة في الفقه الإسلامي ، وحان الموعد واجتمع الناس ، وجاء الإمام الجواد (ع) ) وحضر ابن أكثم ، وجلس يحيى بين يديه والمأمون بجانب الإمام يهيمن على المجلس ، فالتغت ابن أكثم إلى الظيفة وقال ،

يادن لي أمير المؤمدين أن اسال أبا جعفر عن مسالة ؟ فقال المامون استاذنه في ذلك ، فاقبل عليه يحيى قائلاً ، جعلت فداك ، تادن لى في مسالة ؟ قال أبو جعفر (ع) ، سل ما شنت .

قال يحيى ، ما تقول - جعلت فداك - في محرم قتل صيداً ؟

فقال أبو جعفر:

- قتله في حل أو حرم ؟

- عالماً كان المحرم أو جاهلاً؟

-- قتله عمداً أو خطاً ؟

- حُرّاً كان المحرم أو عبداً ؟

صغيراً كان او كبيراً ؟

- منتبناً بالقتل أو محيداً ؟

- من دوات الطير كان الصيد أو من غيرها ؟

--- من صغار الصيد أم من كبارها ؟

- مصراً على ما فعل أو نادماً ؟

- في الليل كان قتله للصيد أم في النهار ؟

- محرماً كان بالعمرة إذ قتله ، أم بالحج كان محرماً ؟ . .

وقديماً قالوا: تشقيق السؤال بصف الحواب ، بالإضافة إلى بديهة الحاطر ، والدكاء السادر الذي يحيط بجميع جوانب المسألة ، وكل سؤال ثنائي للإمام (ع) يضرب في السؤال السابق عليه ويضرب فيه السؤال اللاحق به ، لأن السؤال يكون على هذا الوحه ، لو كان القتل في الحل فهو على قسمين ، إما أن يكون المحرم عالماً أو حاهلاً ، كما أن القتل في الحرم بقسم بدوره إلى قسمين "إما أن يكس المحرم عالماً أو جاهلاً ، وهكذا دو اليك .

<sup>(</sup>١١) في هذه الفقرات التالية تىدو بطولته العلمية التي تظهر في مدى استطاعته على التشقيق .

فتحير يحيى بن اكثم وبان في وجهه العجز والإنقطاع ولجلج حتى عرف الحاضرون امره ، فقال المامون، الحمد لله على هذه النعمة والتوفيق لي في الرأي ، ثم توجه إلى أهل بيته ، فقال لهم ، اعرفتم الآن ما كنتم تنكرونه ؟ ثم أقبل على أبي جعفر (ع) فقال له ، اتخطب يا أبا جعفر ؟ فقال ، نعم يا أمير المؤمنين، فقال له الملمون ، أخطب لنفسك جعلت فداك ، قد رضيتك لنفسي وأنا مزوجك أم الفضل أبنتي ، وإن رغم قوم لذلك ،

فقال أبو جعفر ، الحمد لله إقراراً بنعمته ولا إله إلا الله إخلاصاً لوحدانيته وصلى الله على محمد سيد بريّته والأصفياء من عترته ... أما بعد ، فقد كان من فضل الله على الأنام أن اغناهم بالحلال عن الحرام ، فقال سبحانه ، ﴿ وَأَنكِحُوا الآيَامَى مِنكُمْ وَالصّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآتِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَآءَ يُغْيِهِمُ الله مِن فَضَلِهِ وَالله وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ (النّور/٣٧)

ثم إن محمد بن علي بن موسى يخطب أم الفضل بنت عبد الله المامون ، وقد بذل لها من الصداق مهر جدته فاطمة بنت محمد (ص) ، وهو خمسمائة درهم جياداً ، فهل زوجته يا أمير المؤمنين بها على هذا الصداق المذكور ؟

فقال المامون ، نعم قد زوجتك يا لبا جعفر لم الفضل لبنتي على الصداق المذكور ، فهل قبلت النكاح ، قال ابو جعفر (ع) ، قد قبلت ذلك ورضيت به ،

#### حفلة الزواج:

قال المحدث ، ولم نلبث أن سمعنا اصواتاً تشبه اصوات الملاّحين في محاوراتهم ، فإذا الخدم يجرون سفيدة مصنوعة من فضلة مشدودة بالحبال من الإبريسم على عجلة مملوءة من الغالية ( قسم من العطر ) ، فلمر المامون أن تخضب لحاء الخاصة من تلك الغالية ، ثم مدت إلى الدار العامة فتطيبوا منها ووضعت الموائد فلكل الناس وخرجت الجوائز إلى كل قوم على قدرهم ، فلما تفرق الناس وبقي بعض الخاصة ، قال المامون لأبي جعفر (ع) ، إن رأيت جعلت فداك أن نذكر الفقه الذي فصلته من وجوه من قتل الصيد ، فقال أبو جعفر (ع) ،

نعم ، إن المحرم إذا قتل صيداً في الحل وكان الصيد من دوات الطير ، وكان من كبارها فعليه شاة ، فإن أصابه في الحرم فعليه جزاءً الضعف ، وإذا قتل فرخاً في الحل فعليه حمل قد فطم من اللبن ، وإذا قتل فرخاً في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ ، فإذا كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة ، وإن كان نعلماً فعليه بدنة ، وإن كان ظبياً فعليه شاة ، وإن كان قتل شيئاً من ذلك في الحرم فعليه جزاءً مضاعفاً هدياً بالغ الكعبة ، وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه بالحج نحره بمنى ، وإن كان احرامه بالعمرة نحره بمكة ، وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء وفي العمد عليه المائم ، وهو موضوع عنه في الخطا والكفارة على الحر في نفسه ، وعلى السيد في عبده ، والصغير لا كفارة عليه ، وهي على الكبير واجبة ، والنادم يسقط بندمه عنه عقاب الأخرة ، والمصرّ يجب عليه العقاب في الاخرة .

فقال المامون ، لحسنت يا أبا جعفر ، لحسن الله إليك ، فإن رأيت أن تسأل يحيى عن مسالة كما سالك ، فقال أبو جعفر (ع) ليحيى ، أسالك ؟ قال ، ذلك إليك - جعلت فداك - فإن عرفت جواب ما تسالذي عنه ، وإلا أستفدته منك ، فقال له أبو جعفر (ع) ، أخبرني عن رجل نظر إلى أمرأة في أول النهار ، فكان نظره إليها حراماً عليه ، فلما ارتفع النهار حلت له ، فلما زالت الشمس حرمت عليه ، فلما كان وقت العصر حلت له ، فلما غربت الشمس حرمت عليه ، فلما دخل وقت العشاء الآخرة حلت له ، فلما كان وقت انتصاف الليل حرمت عليه ، فلما طلع الفجر حلت له ، فما حال هذه المرأة ، وبماذا حلت له وحرمت عليه ؟

فقال له يحيى ، لا والله لا أهتدي إلى جواب هذا السؤال ، ولا أعرف الوجه فيه ، فإن رأيك أن تغيدنا . فقال أبو جعفر ، هذه أمة لرجل من الناس نظر إليها أجنبي في أول النهار فكان نظره إليها حراماً عليه ، فقال أبو جعفر ، هذه أمة لرجل من الناس نظر إليها أجنبي في أول النهار فكان نظره إليها حراماً عليه ، فلما كان وقت فلما كان وقت العشاء الأخرة العصر تزوجها فحلت له ، فلما كان وقت العشاء الأخرة عن الظهار فحلت له ، فلما كان نصف الليل طلقها ولحدة فحرمت عليه ، فلما كان عند الفجر راجعها فحلت له .

فاقبل المامون على من حضره من أهل بيته فقال لهم ، هل فيكم من يجيب هذه المسالة بمثل هذا الجواب أو يعرف القول فيما تقدم من السؤال؟

قالوا ، لا والله ، إن أمير المؤمنين أعلم ، وما رأى .

فقال : ويحكم ، إن أهل هذا البيت خصّوا من الخلق بما ترون من الفضل ، وإن صغر السن فيهم ، لا يمنعهم من الكمال ، أما علمتم أن رسول الله (ص) افتتح دعوته بدعاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) وهو أبن عشر سنين ، وقبل منه الإسلام ، وحكم له به ، ولم يدع لحداً في سنه غيره ، وبايع الحسن والحسين (ع) وهما أبدان دون الست سنين ، ولم يبايع صبياً غيرهما ، أولا تعلمون ما اختص الله به هؤلاء القوم ؟ وإنهم ذرية بعضها من بعض يجري الأخرهم ما يجري الواهم .

فقالوا ، صدقت يا أمير المؤمنين ، نم نهض القوم ،

#### الجوائز:

فلما كان من الغد أحضر الناس ، وحضر أبو جعفر (ع) ، وسار القواد والحجاب والخاصة والعمال لتهنئة المامون وابي جعفر (ع) ، فلخرجت ثلاثة أطباق من الفضة فيها بنادق مسك زعفران معجون ، في أجواف تلك البنادق رقاع مكتوبة باموال جزيلة وعطايا سنية واقطاعات في مسك في أجواف تلك البنادق رقاع مكتوبة باموال جزيلة وعطايا سنية واقطاعات فامر المامون بنثرها على القوم من خاصته ، فكان كل من وقعت في يده بندقة أخرج الرقعة التي فيها ، والتمسه فاطلق يده له .

<sup>(</sup>١٢) جمع بندقة ، وهي شيء مدور يشبه الحوز .

<sup>(</sup>١٣) كان الملوك يهبون لمعض الأفراد قطعا كبيرة من الأراضي الأميرية ، فكانت تسمى إقطاعاً .

ووضعت البدر ، فنثرت ما فيها على القواد وغيرهم ( من كبار الموظفين ) وانصرف الناس وهم اغنياء بالجوائز والعطايا ، وتقدم المأمون بالصدقة على المساكين كافة ، ولم يزل مكرماً لأبي جعفر (ع) ، معظماً لقدره مدة حياته ، يؤثره على ولده وجماعة أهل بيته . .

وحينما تم زواج الإمام بابنة المامون ، ويقي في بغداد مدة غير قليلة ناعماً مرفهاً ياتيه المسلمون ، فينهلون من فيضه ، ويستقون غمائمه ، ما تغنيهم وترويهم ، بيد أنه لم يكن يرضيه التنعم في قصور العباسيين تاركاً أمور الشيعة والمسلمين الدينية وراءه ظهرياً ، وكما يبدو أنه إن لم يكن قد أكرهته الظروف بالمقام في بغداد ، لما أقام فيها إلا قليلاً .

يروي بعض أصحابه فيقول ؛ دخلت عليه في بغداد ففكرت فيما به من نعم ، وقلت في نفسي إن هذا الرجل لا يرجع إلى موطنه لبداً ، فاطرق راسه ثم رفعه وقد اصغر لونه ، فقال ، يا حسين خبز شعير وملح من مريش في حرم رسول الله لحب إلى مما تراني فيه . . .

#### إلى المدينة من جديد:

وسار إلى المدينة عن طريق الكوفة ، فلما أن ورد الكوفة اجتمع إليه الشيعة ، فاستقبلوه استقبالاً حافلاً ، ثم ودعهم إلى مدينة جده ، حيث بقي فيها سائر ليام حياته يواصل أداء مسؤولياته الخطيرة التي منها إنشاء مدرسة فكرية جامعة حتى وفاة المامون العباسي .

#### بعد المأمون:

ولوصى المامون إلى اخيه المعتصم العباسي ولبى دعوة ربه فمات في قرية من نواحي طرسوس ، التي كانت من الحدود الفاصلة بين البلاد الإسلامية وبلاد الروم وكانت قد اشتعات فيها مناوشات وقد سار إليها الخليفة بنفسه حتى ظفر المسلمون .

واوصى إليه بشان العلوبين بصورة خاصة فقال مخاطباً لخاه المعتصم ، هؤلاء بنو عمك من ولد أمير المؤمدين على (ع) فلحسن صحبتهم وتجاوز عن مسينهم وأقبل عليهم ولا تترك صلاتهم في كل سنة عن محلها فإن حقوقهم تجب من وجوه شتى .

في اواخر الصيف ، ليلة الناني عشر من رجب سنة ٢١٨ هـ توفي المامون العباسي ودفن في ضاحية طرسوس ، فلخذ المعتصم أزمّة الحكم ، وراح يثبت حكمه بكل قدر مستطاع ففكر في أن الإمام الجواد وهو صهر الخليفة الراحل وسيد الشيعة وهم قوة جبارة في الأمة ، قد يشكل خطراً ما على الدولة فلاسخصه من المدينة إلى بغداد ، لا لشيء إلا لكي يكون الإمام تحت مراقبته الشخصية ، ونزح الإمام للمرة الثلاثية إلى بغداد ، ويقي فيها مبتعداً عن البلاط الملكي مشتغلاً بالشؤون العامة وذلك في الفترة ما بين ( ٢٨ محرم الحرام سنة ٢٢٠ هـ و ٢١ دي القعدة الحرام من نفس السنة ) حيث وافته المنية بسم

<sup>(</sup>١٤) الاحتجاج: ( ص ٢٢٧ - ٢٢٩ ) وبحار الأنوار: ( ج ٥٠ ، ص ٧٣ - ٧٧ )

<sup>(</sup>١٥) مختار الخرائج والحرائح ( ص ٢٠٨ ) .

دس إليه من قبل السلطة بإشارة من الخليفة المعتصم بالله ، وقصة ذلك حسب ما رواها المؤلف القدير العياشي عن خادم ابن أبي داود وصاحب سره الذي كان يسمى ( ونان ) ، وابن أبي داود هذا كان قاضياً شهيراً في بغداد قال ، رجع ابن أبي داود ذات يوم من عند المعتصم وهو مغموم فقلت له فيما ذاك ، قال ، لما كان اليوم من هذا الأسود " أي أبي جعفر الجواد (ع) " بين يدي أمير المؤمنين ، قال قلت وكيف ذاك ؟ قال ، إن سارقاً أقر على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره فجمع في ذلك الفقهاء وقد لحضر محمد بن علي (ع) فسألنا عن القطع في أي موضع ؟ فقلت من الكرسوع ( أي المفصل بين الكف والذراع ) ، قال ، وما الحجة في ذلك ؟ قلت ، لأن اليد من الأصابع إلى الكرسوع القوله تعالى في التيمم ﴿ فَتَهُمُّوا صَعِيداً طَيّاً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِنْهُ ﴾ (المائدة/٢)

واتفق معي على ذلك جماعة ، وقال آخرون بل يجب القطع من المرفق لأن الله تعالى يقول في الوضوء ﴿ وَٱلْدِيدُكُمْ إِلَى الْمُرَافِقِ ﴾ فدلً على أن اليد من المرفق ، فالتفت المعتصم إلى محمد بن علي (ع) وقال ، ما تقول أنت يا أبا جعفر (ع) فقال (ع) ، قد تكلم فيه القوم يا لمير المؤمنين ، قال ، دعني عما تكلموا به ، أي شيء عندك ؟ قال ، اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين ، قال ، أقسمت عليك بالله تعالى لما أخبرت بما عندك فيه ؟ فقال ، أما إذا أقسمت علي بالله فإني أقول أنهم لخطاوا فيه السنة ، فإن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف ، فقال ، فما الحجة في ذلك ؟

قال ، قول رسول الله (ص) السجود على سبعة أعضاء الوجه واليدين والركبتين والرجلين ، فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبنى له يد يسجد عليها وقد قال الله عزّ وجلٌ ، ﴿ وإنَّ المُساجِدَ للله عنى بهذه الاعظاء السبعة التي يسجد عليها وما كان لله لم يقطع .

قال ؛ فاعجب المعتصم بذلك وأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف ،

(قال ابن أبي داود) فقامت قيامتي وتمنيت أني لم أكُ حيًا ، (قال) ، ثم صرت إلى المعتصم بعد ثلاث وقلت ، إن نصيحة أمير المؤمنين واجبة وأنا أكلمه بما أعلم أني أدخل النار به ، قال وما هو ؟ قلت إذا جمع أمير المؤمنين في مجلسه فقهاء رعيته وعلماءهم لأمر وقع من أمور الدين وسألهم عن الحكم فيه فأخبروه بما عندهم ، وقد حضر مجلسه قوّاده ووزراؤه وكتّابه ، وقد تسامع الناس ذلك من وراء بابه ، ثم يترك اقاويلهم كلهم ، لقول رجل يقول شطر هذه الأمة بإمامته ، ويدّعون أنه أولى منه بمقامه ، ثم يحكم بحكمه دون حكم الفقهاء !! (قال) فتغير لوبه وتنبه لما نبهته له ، قال ، جزاك الله عن نصيحتك خيراً ، قسال ، فأمر في اليوم الرابع فلاناً — بالطبع ، ذكر اسماً حذفه بعض المؤلفين أو الرواة — من كتّاب وزرائه ، أن يدعو الجواد (ع) إلى منزله فدعاه فابي أن يجيبه وقال ، لقد علمت أني لا لحضر مجالسكم ، فقال ، إنما أدعوك إلى الطعام وأحب أن تطا ثيابي وتدخل منزلي فلتبرك بذلك ، فقد أحب فلان أبن فلان من وزراء الخليفة لقاءك ، فصار إليه ( ودسنَّ إليه السم في الطعام ) فلما طعم (ع) أحس بالسم ، فدعى من وزراء الخليفة لقاءك ، فصار إليه ( ودسنَّ إليه السم في الطعام ) فلما طعم (ع) أحس بالسم ، فدعى بدابته فسأله رب المنزل أن يقيم، فقال، خروجي من منزلك خير لك فلم يزل يومه ذاك ولياته يجود بنفسه بدابته فسأله رب المنزل أن يقيم، فقال، خروجي من منزلك خير لك فلم يزل يومه ذاك ولياته يجود بنفسه

والسمُّ يسري في بدنه حتى قبض (ع) ،

أه ، إمام الحق ، هذا جزاؤك بعد كل هذا أنك لم ترم لهم إلاّ الخير ، ولم يبغوا لك إلاّ الشر فسقياً لك ورعياً ، وتحساً لهم وويلاً ، غدر والله ومكّر والله إن يطعموك السم وأنت في ربيع أيامك ، ولكن لك في الأولين من آبائك أسوة حسنة ، ولهم في الأولين من آبائهم اسوة سيئة فعليك السلام وعليهم اللعنة والعداب .

نعم ، انطفا ذلك المشعل الوهاج وخلَّف وراءه الأمة الإسلامية تجَّر حسراتها تندبه كالأرض تنتب بعد مغيب الشمس .

لقد كان الإمام الجواد (ع) احدث الأئمة الإثني عشر سناً باستثناء الإمام الحجة (ع) حين انتقلت إليه المخلافة الروحية في آخر صفر من سنة ٢٠٢ - وهو ابن سبع وكان احدثهم سناً على الإطلاق ، فحينما استشهد في آخر ( ذي القعدة سنة ٢٠٠ من الهجرة ) وكان عمره آنذاك خمسة وعشرين ربيعاً كما كانت مدة إمامته ثماني عشرة سنة .

وضجت بغداد بوفاة ابن الرضا (ع) وذهبت الشكوك تحوم حول البلاط وكادت تتفجر ثورة عارمة على المحكم الجائر ، وصلى عليه ابن المعتصم وولي عهده الوائق بالله كما صلى عليه نجله الكريم الإمام علي بن محمد النقي (ع) ودفن في مرقده في الكاظمية حيث لا يزال يقصد ويزار ، فعلى محمد بن علي الجواد (ع) التحية والسلام .

وجاء في بعض الأحاديث عن وفاته (ع) أن المعتصم دعى بعض وزرائه وأمرهم بأن يشهدوا على محمد بن علي الجواد (ع) بأنه قد أراد أن يخرج عليه بثورة يفجرها مع تابعيه من الشيعة الإمامية ذلك لكي يسهل عليه أن يلقي به في السجن أو يقتله قتلاً .

فلما لحضر الإمام التغت المعتصم إليه قائلاً ؛ انك اردت أن تخرج عليّ ؛ فقال الامام ؛ والله ما فعلت شيئاً من ذلك ، قال ، إن فلاناً وفلاناً شهدوا عليك ، فلحضروا فقالوا ، نعم هذه الكتب اخذناها من بعض غلمانك قال ، وكان جالساً في بهو ( قاعة في مقدم الدار ) فرفع أبو جعفر يده وقال ، اللهم إن كانوا كذبوا عليّ فخذهم .

قال الراوي : فنظرنا إلى ذلك البهو كيف يرجف وينهب ويجئ وكلما قام واحدٌ وقم .

فقال المعتصم ، يابن رسول الله إني تانب مما فعلت فادع ربك إن يسكنه ، فقال ، اللهم سكّنه إنك، تعلم أنهم اعداؤك واعدائي ، فسكن . .

<sup>(</sup>١٦) محتار الحراثج والجرائج : ( ص ٢٣٧ ) .

### الفصل الثالث

# الإمام وعصسره "

عاصر الإمام محمد بن علي الجواد (ع) ، خليفتين عباسيين ، والخليفة الذي عاش الإمام في عهده خاروفاً هادئةً ، هو المامون العباسي .

ومعروف أن المامون قام بالتقرب إلى العلويين وإلى سيدهم الإمام علي بن موسى الرضا (ع) ، بسبب الضغط الجماهيري الذي تعرض له النظام العباسي حيث تميز عهده بسلسلة من الثورات والإنتغاضات في كافة أرجاء الدولة الإسلامية .

ويقول بعض المؤرخين ، أن المأمون العباسي كان شيعياً ، وكان بذهب إلى أحقية أولاد الإمام علي (ع) بالخلافة ، وإلى إمامة الإمام علي (ع) ، ولكنتا لا نرى ذلك في المأمون العباسي لأن ذلك شرف لا يستحقه خليفة غاصب .

يبقى أن نعرف أنه بعد استشهاد الإمام الرضا (ع) على يد المأمون ، أصبح محمد بن علي الجواد (ع) الإمام الشرعي للرساليين ، ومعروف أن الإمام الجواد (ع) صاهر المأمون العباسي .

### لماذا صاهر الإمام الخليفة ؟

ونتساعل لماذا أقدم الإمام الجواد (ع) على الزواج من بنت المامون العباسي ؟

ولكي نعرف الإجابة عن مثل هذا السؤال لابد ان نلقي نظرة على الحركة الرسالية التي كان الأئمة (ع) يقودونها ويوسعونها ، في عصر الإمام الرضا ونجله الإمام الجواد (ع) .

في عهد المامون تحوَّلت الحركة الرسالية إلى حركة تستطيع أن تتداخل مع النظام وتستغيد من مظلته أو حتى تكوِّن ما يسمى اليوم بحكومة انتلافية ، مع أي دولة من الدول ، والأثمة (ع) كانوا يقبلون بالحماية من قبل الدولة بدون أن يفقدوا رسالتهم ،

والأئمة المعصومون (ع) لم يحلوا حركتهم ، أي أنهم لم يقبلوا بالخلافة ولم يشتركوا فيها ، والدليل على ذلك موقف الإمام الرضا من ولاية العهد حيث قبلها بشرط عدم التدخل في شؤون النظام .

أما الإمام الجواد (ع) فحينما خطب أبنة المامون وتزوجها ، أصبح صهر الخليفة واستفاد من ذلك اللجل رسالته فماذا يعنى أن يصبح شخص صهراً للخليفة ؟

<sup>(</sup>١٧) اقتبسنا هذا الفصل من كتاب التاريخ الإسلامي للمؤلف : ( ص ٣٤٣ وص ٣٤٨ - ٣٥٠ ) .

إن من يدخل البلاط يمكن أن يصير والياً على منطقة ، أو حاكماً على بلد ، أو قاضي القضاة لا أقل ، ولكن الإمام الجواد لم يفعل شيئا من ذلك ، بل أخذ بيد زوجته وذهب إلى المدينة ويقي هذاك حتى مات المامون العباسى ،

فمادا كسب الإمام (ع) من هذه المصاهرة ؟

كسب الإمام الجواد (ع) بهذا العمل أمرين ،

أولاً ،

منع المامون من أن يقوم بعملية اغتياله ، وذلك بقبوله الزواج من أبنته ،

دانياً ،

جعل مذالب السلطة وانيابها في قفص الحركة الرسالية ، وذلك أن المأمون ما كان ليجرؤ بعد ذلك على أن يقوم بالفك برجالات الحركة ومجموعاتها .

ولقد كان هذا الأسلوب متبعاً في كثير من عصور الأئمة (ع) ، وخير شاهد على ذلك قصة علي بن يقطين بن موسى البغدادي الذي كان بمثابة مستشار للخليفة المهدي العباسي ، ثم صار في رتبة الوزير لهارون الرشيد ، وعندما حصل على هذا المنصب وكان اتجاهه رسالياً ، جاء إلى الإمام الصادق (ع) وقال ، " يا ابن رسول الله أنا صرت عوناً لهذا الطاغية " وأراد أن يستقيل ، ومعروف أن الذي حصل على هذا المركز ذلك اليوم يسيطر على مرافق أكبر دولة في العالم .

فطلب منه الإمام أن يظل في عمله ، ويستمر في أداء مهامه الرسالية ويبقى في بلاط هارون ، وعاود الطلب من الإمام بلن يلان له بترك السلطة إلا أن الإمام لم يلان له ، ولقد كانت أعماله كبيرة بالنسبة للحركة، حتى أن الإمام لها الحسن (ع) قال فيه عندما دخل عليه داود الرقي، في يوم النحر ، " ما عرض في قلبي أحد وأنا على الموقف إلاً علي بن يقطين ، فإنه ما زال معي وما فارقني حتى أفضت "

عصر المعتصم العباسي:

والإمام الجواد (ع) عاصر خليفة من الخلفاء الذين أثروا تأثيراً مباشراً على زوال الدولة العباسية ، وهو المعتصم العباسي ،

المعتصم العباسي كان ابن أمة تركية ، فمال إلى أخواله فكان يحب جمع الأتراك وشراعهم من أيدي مواليهم ، فاجتمع له منهم اربعة الآف ، والبسهم أنواع الديباج والمناطق المذهبة والحلي المذهبة وأبانهم عن سائر الجنود . .

ثم وسمهم رتباً قيادية في الجيش حتى أنه ثارت ثائرة العسكريين العرب في الجيش ، فلقد حاول "عجيف" أن يقلب الحكم على المعتصم ليولّى العباس بن المامون ، ولكن هذه المحاولة اخفقت وقتله

<sup>(</sup>١٨) جامع الرواة / الغلامة الأردبيلي : ( ج ١ ، ص ٢٠٩ )

<sup>(</sup>١٩) المسعودي : ( ج ٢ ، ص ٤٦٥ ) .

المعتصم ،

والأتراك حينما جاؤوا إلى البلاد الإسلامية اخذوا شيئاً فشيئاً يسيطرون على الحكم ويجردون الخلفاء من سلطتهم الحقيقية ، واخذوا يحدثون الانقلابات العسكرية (كما نسميها الآن).

حتى وصل بهم الأمر إلى أنه إذا مال عنهم خليفة عباسي ، فإنهم كانوا يقتلونه غيلة ، ثم ينصبون رجلاً آخر من البيت العباسي مكانه ، فابتداءً من المتوكل إلى المستعين إلى المهتدي وانتهاءً بالمقتدر ، كل هؤلاء قتلوا بواسطة القادة العسكريين الأتراك .

وهكذا كانوا يقومون بالخلع والقتل لأي خليفة لم تتجاوب أهواءه مع أهوانهم ، وليس ذلك لشيء في تركيية العنصر التركي ، وإنما نتيجة للحالة المتردية التي وصل إليها المجتمع الإسلامي من الانحلال والفساد الخلقي الشامل .

والإمام الجواد (ع) استفاد من هذا الوضع في تغنية الحركات الرسالية التي كانت تضع جنينها للمستقبل ، وفي هذا الوقت كانت الثورة التي قام بها محمد بن القاسم بن علي الطالبي تقلق السلطة ولا تدعها تعيش في هدوء وسكينة .

## نموذج من الثورة العلوية :

لقد كانت ثورة محمد بن القاسم بن علي بن عمر ابن الإمام زين العابدين علي بن الحسين (ع) أبرز ثورة في عهد الإمام الجواد (ع) .

كان محمد بن القاسم جليل القدر إذا ما قرأنا يوميات جهاده ، كانت العامة تلقبه بالصوفي ، لانه كان يدمن لبس الصوف الأبيض الخشن ، وكان من أهل العلم والفقه والدين والزهد ،

كان قد دهب إلى ( مرو ) في مقاطعة خراسان ، وكان معه من الكوفيين بضعة رجال ، وذلك بعد أن رحل من الكوفة ، وكان قبل ذلك قد خرج إلى ناحية الرقة ، ومعه جماعة من وجوه الزيدية ، منهم يحيى بن الحسن بن الفرات ، وعبّاد بن يعقوب الرواجني ، والزيدية كانت تشكل القاعدة للكثير من النورات ،

روى إبراهيم بن عبد العطّار ، "كنا معه ، فتفرقنا في الناس ندعوهم إليه ، فلم نلبث إلاّ يسيراً حتى استجاب له أربعون الفاً ، ولخذنا عليهم البيعة ، وكنا انزلناه في رستاق من رسانيق مرو ، وأهله شيعة كلهم ، فاحلوه في قلعة لا يبلغها الطير في جبل حريز " .

ومرة سمع بكاء في ( مرو ) فندب لحد اصحابه ليرى ما هذا البكاء ، فجاءه بخبر أن أحد الذين بايعوه قد كان غصب شيئاً من أحد الرجال ، فأصلح بينهما ، فقال محمد لصاحبه إبراهيم ، " يا إبراهيم ، أبمثل هذا ينصر دين الله ؟ ثم قال ، فرقوا الناس عني حتى أرى رأيي " .

فانتخب الصالحين من الذين بايعوه ثم سار بهم ، وهذا نموذج من طبيعة الثورات الرسالية إذ أنها لـم

<sup>(</sup>۲۰) المصدر .

تكن تبيح أية وسيلة في سبيل الوصول إلى الهدف ، بل مناما يكون الهدف هو إقامة حكم الله عزّ وجلّ ، يجب أن تكون الوسيلة أيضاً مرضية من قبل الله تعالى .

وهذا كان يربي المجتمع على عشق المثل العليا ، والمبادئ السامية ، ويعدما نقّي أصحابه ، ساروا إلى الطالقان .

ويروي إيراهيم صاحبه :

" ورحل محمد بن القاسم من وقته إلى الطالقان ، وبينها وبين مرو أربعين فرسخاً ، فنزلها وتفرقنا ندعو الناس فاجتمع عليه عالم ، وجئنا إليه ، فقلنا له ، إن أتممت أمرك ، وخرجت فنابنت القوم ، رجونا أن ينصرك الله ، فإذا ظفرت اخترت حينند من ترضاه من جندك ، وإن فعلت كما فعلت بمرو — يقصد اختيار الصالحين فقط — ، أخذ عبد الله بن طاهر يعقبك ، وهكنا أراد صاحبه "أبراهيم "أن يننيه عن إبعاد النين ليسوا بملتزمين جيداً عن جيش النورة " . ولكن محمد بن القاسم أبى ذلك ، ودخل محمد بن القاسم مع عبد الله بن طاهر في حروب كنيرة وكان يلحق به شرًّ الهزائم .

ومرة هدأت صولات الحرب بينهما ، فسارع عبد الله بن طاهر بإرسال كل جيوشه مقسمة في فرق ضمن خطة ماكرة جداً ، وقال ابن طاهر لقائد جيوشه وهو ابراهيم بن غسان بن فرج العودي ،

" قد جرّدت لك الف فارس من نخبة عسكري ، وامرت أن يحمل معك مائة الف درهم تصرفها فيما تحتاج إلى صرفها من أمورك ، وخد من خيلي ثلاثة أفراس نجيبة معك تنتقل عليها ، وخد بين يديك دليلاً قد رسمته لصحبتك فادفع إليه من المال ألف درهم ، واحمله على فرس من الثلاثة فليركض بين يديك ، فإذا صرت على فرسخ واحد من " نسا " ، ( وهي المدينة التي يتواجد فيها محمد بن القاسم ) فأفضض الكتاب ، واقرأه واعمل بما فيه ولا تغادر منه حرفاً ، ولا تخالف مما رسمته شيئاً واعلم أن لي عيناً في جملة من صحبك يخبرني بانفاسك ، فاحدر وادت أعلم " ،

وهذا يبين مدى خوف ابن طاهر من أن يكون هذا القائد يميل إلى صف محمد بن القاسم ، فلقد كان ذلك شيئا طبيعياً لأن نفوس الناس كانت مع الحركة الثورية ، ولكن السلطات كانت تجلب وتسخّر الناس في ضرب الحركة الرسالية مرة بالتهديد ومرة بالإغراء ومرة بالإفساد ومرات باساليبها المختلفة حتى أن أبن طاهر يقول : جعلت عبوداً عليك يرقبون انفاسك .

فسار قائده إلى " نسا " وقبل أن يصل بغرسخ فتح كتاب ابن طاهر وإذا فيه الخطة كاملة ، والبيت الذي يسكن فيه محمد بن القاسم ، وصاحبه أبو تراب ، ويامره فيه أن يستونقهما بالحديد ، استيناقاً شديداً ، وأن ينفذ خاتمه مع خاتم محمد بن القاسم أول ما يظفر به ، وقبل أن يعود خطوة واحدة لكي يطمئن ، وعلى الذي يرسلهما معه أن يركض بهما ركضاً ، ثم يكتب إليه شرح ما حدث ، " وكن على غاية التحرز والتحفظ والتيقظ من أمره حتى تصير به وصاحبه إلى حضرتي " .

نجحت الخطة وحمل محمد بن القاسم مع صاحبه ابو تراب إلى ابن طاهر في نيسابور ، فجاء ابن طاهر

ليراهما فقال لقائده ،

" ويحك يا إبراهيم " أما خفت الله في فعلك -- يقصد القيود الثقيلة جداً التي وضعها على محمد وصاحبه - اتقيد هذا الرجل الصالح بمثل هذا القيد الثقيل ؟

فقال إبراهيم العودي (قائده) ،

" أيها الأمير خوفك أنساني خوف الله ووعدك الذي قدمته إليّ ادهل عقلي عما سواه " .

وكانا يتكلمان من فوق سطح يطل على الغرفة المسجون بها محمد بن القاسم في نيسابور.

فقال ابن طاهر ، خفف هذا الحديد كله عنه ، وقيده بقيد خفيف في حلقته رطل وليكن عموده طويلاً ، وحلقتاه واسعتين ليخطو فيه ، وفي فترة سجن محمد بن القاسم طلب قرآناً يتدارس فيه .

وكان عبد الله بن طاهر يخرج من اصطبله بغالاً عليها القباب ليوهم الناس أنه قد أخرجه ، ثم يردها حتى استتر بنيسابور ، سلّه في جوف الليل ، وخرج به مع إبراهيم العودي ووافى به الري ، وقد أمره عبد الله بن طاهر أن يفعل به كما فعل هو ، يخرج في كل ثلاث ليال ومعه بغل عليه قبة ، ومعه جيش حتى يجوز الري بفرسخ ، ثم يعود إلى أن يمكنه سلّه ، ففعل ذلك خوفاً من أن يغلب عليه لكثرة من أجاب محمد بن القاسم بالبيعة له ، حتى أخرجه من الري ولم يعلم به أحد ، ثم أتبعه حتى أورده بغداد على المعتصم .

وقد سمع المعتصم بمسير محمد إلى بغداد ، فارسل إلى طاهر العودي أن انزع العمامة من عليه واجعله حاسراً وانزع رداء قبة البغل ليكون على البغل حاسراً ، ثم ادخله بغداد .

وكان يريد بذلك تعنيب محمد نفسياً والحط من كرامته ، وقد ازدهم الناس ازدهاماً شديداً على الطرقات هين إدخال محمد بن القاسم إلى بغداد ، ثم أدخل على المعتصم في مجلس اللهو والشراب . وقيل ، وجعلت الفراغنة يحملون على العامة ويرمونهم بالقدر والمعتصم يضحك ، ومحمد بن القاسم يسبّح ويستغفر الله ويحرك شفتيه يدعو عليهم ، والمعتصم جالس يشرب ، ومحمد واقف إلى أن انتهى من لعبه فامر بسجنه .

وسرعان ما دبر محمد بن القاسم حيلة ذكية للهروب ، ثم توارى عن الأنظار في بغداد ثم إلى واسط ، وقد شد وسطه للوهن الذي أصاب فقار ظهره عند عملية هروبه ، وظل محمد مختفياً بعد ذلك إلى نهاية عهد أي المعتصم ومحمد الواثق ، ثم بعض أيام المتوكل ، وقيل أنه أخذ إليه فحمل إلى السجن حتى مات فيه .

ولكن ماذا فعل خلال فترة تواريه عن الأنظار وهي ليست بالفترة القليلة ؟ هذا ما لجابت عليه الثورات العديدة التي قامت بعد ذلك في عهد المتوكل ، والمستعين وما بعده من الخلفاء ، التي لم تدع الخليفة يلعب ويلهو براحة .

وفي واسط سكن محمد بيتاً يعود إلى أم ابن عمه على بن الحسن بن علي بن عمر ابن الإمام زين

العابدين (ع) وكانت عجوزاً مقعدة ، فلما نظرت إليه وثبت فرحاً وقالت ، "محمد والله ، فدتك نفسي وأهلى ، الحمد لله على سلامتك " فقامت على رجلها وما قامت قبل ذلك بسنين ،

وقال إبراهيم العودي ، قائد جيوش ابن طاهر يصف محمداً ،

ما رأيت قط أشد اجتهاداً منه ، ولا أعف ، ولا أكثر ذكراً لله عزّ وجلّ مع شدة نفس ، واجتماع وما أظهر من جزع ولا أنكسار ولا خضوع في الشدائد التي مرت به ، وإنهم ما راوه قط مازحاً ولا هازلاً ولا ضاحكاً إلا مرة واحدة ، فإنهم لما انحدروا من عقبة حلوان اراد الركوب ، فجاء بعض أصحاب إبراهيم بن غسان العودي ، فطاطا له ظهره ، حتى ركب في المحمل على البغل ، فلما استوى على المحمل قال للذي على ظهره مازحاً ، " أتاخذ أرزاق بنى العباس وتخدم بنى على بن أبى طالب ؟ وتبسم " .

وقال ، عرضوا على محمد بن القاسم كل شيء نفيس من مال وجواهر وغير ذلك ، فلم يقبل إلا مصحفاً جامعاً كان لابن طاهر فلما قبله ، سر عبد الله بن طاهر بذلك ، وإنما قبله لأنه كان يدرس فيه .

ووجود شخصية تورية مثل محمد وتورة مثل تورته تدلان على أن الحركة الرسالية لم تتوقف يوماً ما عن مسيرتها ، وأنها لا يمكن أن تميل عن استقامتها التي كانت معهودة بها ، وهاتان ميزتان موجودتان في طول التورات التي قامت بها الحركة الرسالية ،

بجانب وضع السلطة المتازم ومن عهد الإمام الجواد (ع) بدات مسيرة ذات كيفية خاصة للثورات وطبيعتها ، ووضع الحركة الرسالية في أيام الإمام الجواد كان جيداً ، وإذا كان أحرج وقت مرّ على الحركة الرسالية هو في أيام الإمام موسى بن جعفر (ع) ، فإن أحسن الأوقات كانت في عهد الإمام الجواد (ع) ، وربما لذلك جاء في الحديث الملاور عن أين أسباط وعبّاد بن إسماعيل ،

" أنا لُعدد الرضا (ع) بمنى إذ جيء بابي جعفر (ع) قلنا ، هذا المولود المبارك ؟ فال ، نعم هذا المولود الذي لم يولد في الإسلام اعظم بركة منه " " .

وروي أبو يحيى الصنعاني قال ، كنت عند أبي الحسن (ع) فجيء بابنه أبي جعفر (ع) وهو صغير فقال، " هذا المولود الذي لم يولد مولود أعظم على شيعتنا بركة منه " .

والبركة التي حصلت للحركة الرسالية بولادة الإمام الجواد (ع) ليست في ارتفاع الإرهاب والاختناق السياسي عنهم فقط بل وأهم من ذلك في تجذر الرسالة عقيدة وفكراً وسياسةً وفقهاً .

<sup>(</sup>۲۱) البحار : ( ج ٥٠ ، ص ۲۳ ) .

### الفصل الرابع

## خلقه وفضائله

### أ - الجواد الكربم:

كان يلقب إمامنا التاسع بالجواد لما كان يشتهر به من الجود الذي فاض فغمر السهل والجبل كما يغمر الضوء السهول .

واليك قصصاً من جوده ،

لقد كان برنامجه العملي ، كتاب وفد إليه من والده من خراسان وله زهاء ست سنوات من العمر
 ومضمون الكتاب ما يلى ،

فاسالك بحقي عليك لا يكن مدخلك ومخرجك إلا من الباب الكبير وإذا ركبت فليكن معك ذهب وفضة ثم لا يسالك أحد إلا وأعطيته ، من سالك من عمومتك أن تبره فلا تعطه أقل من خمسين ديناراً والكثير إليك، ومن سالك من عماتك فلا تعطها أقل من خمسة وعشرين ديناراً والكثير إليك ، إني أريد أن يرفعك الله فانفق ولا تخشى من دي العرش افتقاراً .

-- وروي أنه حمل له حمل بزّله قيمة كثيرة ، فسل في الطريق ، فكتب إليه الذي حمله يعرفه الخبر ، فوقّع بخطه أن أنفسنا وأموالنا من مواهب الله الهنيئة وعواريه المستودعة يمنع بما منع منها في سرور وغبطة ويلخذ ما أخذ منها في أجر وحسبة فمن غلب جزعه على صبره حيط لجره ونعوذ بالله من ذلك . .

-- ودخل عليه بعض اصحابه الذي كان للإمام عليه دين يقول له ، جعلت فداك اجعلني من عشرة الاف ٢٣ درهم في حل فإني انفقتها ، فقال له أبو جعفر (ع) ، أنت في حل ، الصيث .

### ب- زهده وتنقواه:

- ينقل بعض الرواة انه حججت ليام لبي جعفر (ع) وجنت إليه في المدينة فدخلت الدار فإذا لبو جعفر (ع) قائم على دكان لم يكن فُرِش له ما يقعد عليه ، فجاء غلام بمصلى فالقاه له فجلس فلما نظرت إليه تهيبته ودهشت فذهبت لأصعد الدكان من غير درجه فلشار إلى موضع الدرجة فصعدت وسلمت فرد السلام ومد إلي يده فلخنتها وقبلتها ووضعتها على وجهي واقعدني بيده فلمسكت بيده مما دخلني من الدهشة فتركها في يدي فلما سكنت خليتها .

<sup>(</sup>٢٢) تحف العقول: ( ص ٣٣٩ ) .

<sup>(</sup>٢٣) بحار الانوار: ( ج ٥٠ ، ص ١٠٥ ) .

- واستقبل الناس في حفلة اقيمت تكريماً له ليام الحج ، وقد حضرها من فقهاء العراق ومصر والحجاز جمع غفير استقبلهم بقميصين وعمامة بدؤابتين ونعلين ،

-- وينقل عن ابي هاشم قوله ، ان آبا جعفر اعطاني ثلاثمائة دينار في مرة وامرني أن أحملها إلى بعض بني عمه ، وقال ، أما أنه سيقول لك دلني على من أشتري بها منه متاعاً ، فدلّه ، قال ، فاتيته بالدنانير، وقال لي يا آبا هاشم ، دلني على عريف يشتري بها متاعاً فقعلت .

- وعن أحد أصحابه الذي كان يدعى (أبن حديد) قال ، خرجت مع جماعة حجاجاً ، فقطع عليدا الطريق ، فلما دخلت المدينة لقيت أبا جعفر (ع) في بعض الطريق ، فاتيته إلى المنزل فأخبرته بالذي أصابنا ، فأمر لي بكسوة وأعطاني دنانير وقال ، فرّقها على أصحابك على قدر ما ذهب ، فقسمتها بينهم فإذا هي على قدر ما ذهب منهم لا أقل ولا أكثر .

- وقال بعضهم ، جنت إلى أبي جعفر (ع) يوم عيد فشكوت إليه ضيق المعاش ، فرفع المصلى وأخذ من التراب سبيكة من ذهب فأعطانيها فخرجت بها إلى السوق فكانت سنة عشر مثقالاً .

- وقال عمر بن الريّان ، احتال المامون على ابي جعفر (ع) - لكي يهوي به مزالق الفساد فينقص من كرامته وهيبته لدى الناس جميعاً - فاحتال بكل حيلة فلم يمكنه في شيء ، فلما اراد ان يثني عليه ابنته عاء بمائة وصيفة من لجمل ما يكون ، ودفع إلى كل واحدة منهن جاماً فيه جوهر يستقبلن ابا جعفر (ع) إذا قعد في موضع الأختان ، فلم يلتفت الإمام (ع) إليهن ، وكان رجل يقال له مخارق صاحب صوت وعود وضرب ، طويل اللحية فدعاه الملمون فقال ، إن كان في شيء من امر الدنيا فانا اكفيك امره ، فقعد بين يدي أبي جعفر فشهق شهقة اجتمع إليه أهل الدار ، وجعل يضرب بعوده ويغني ، فلما فعل ساعة وإذا أبو جعفر لا يلتفت لا يميناً ولا شمالاً ، ثم رفع راسه إليه وقال ، إنق الله يا ذا العندون ( اي اللحية ) فسقط المضراب من يده والعود ، فلم ينتفع بيده إلى أن مات

--- وجاء بعض اصحاب لبيه ، وقد كان حديثاً في السن ، وحمل معه شيئاً مما يلعب به الأطفال ، فيقول لما جنته ووقفت امامه مسلّماً لم يادن لي بالجلوس ، فرميت بما كان معي بين يديه فغضب علي وقال ، ما لهذا خلقنا .

## ج-علمه وثقافته:

لقد سبق الحديث عن علم الأوصياء (ع) في كتابي الخاص بحياة الإمام جعفر الصادق ناشر علوم ال البيت ومبلغها الشرق والغرب ، وسبق بيان معنى علم الأوصياء بالمغيبات ، ومع ذلك فلا أحد بُداً من أن أبحث ها هنا عن علم الإمام الجواد الغزير ، وثقافته التي نبعت عن قلب ملهم ، وقواد مفعم أقول ، لقد،

<sup>(</sup>٢٤) بحار الانوار : ( ج ٥٠ ، ص ٤١ ، ط ٢ ) .

<sup>(</sup>٢٥) يحار الأبوار: (ح،ه، ص ٤٩)

<sup>(</sup>٢٦) مناقب آل أي طالب : ( ج ٤ ، ص ٣٩٦ ) .

كثر في الأحاديث إنباؤه (ع) الناس بما يجول في خاطرهم وبما يلتي عليهم مستقبلاً ، ولا يعني ذلك أن الأئمة (ع) يعلمون الغيب ، وإنما يعني أنهم (ع) متصلون بالله سبحانه وتعالى عن طريق الإلهام أو عن طريق النبي (ص) ، فيستقون معارفهم بشكل مباشر بينما يستقي سائر البشر معارفهم عبر الحواس والتجارب مثلاً .

وإذا أنبتت التجارب الحديثة وجود الحس السادس عند بعض الأفراد ، سهل عليدا أن نعتقد بأن شيئاً ما يوجد في بعض الأشخاص الذين يشاء الله لهم ذلك ، أضف إلى ذلك أن الإيمان بقدرة الله واستطاعته على أن يفعل كل شيء دون أي استثناء ، يحدو بالفرد إلى تقبل كل ممكن إذا ثبت أن الله قد أداده .

وروي أن والي مكة والمدينة ( فرج الرغجي ) ، الذي كان من المعارضين لآل البيت قال مرة لأبي جعفر (ع) ، إن شيعتك تدعي أنك تعلم كل ماء دجلة ووزنه ، وكانا في ذلك الوقت واقفين على شاطئ دجلة ، فقال (ع) ، ايقدر الله تعالى أن يفوض علم ذلك إلى بعوضة من خلقه أم لا ؟ يقول الراوي ، فقال فرج ، نعد يقدر ، فقال (ع) ، إنا اكرم على الله تعالى من بعوضة ومن أكثر خلقه .

نعم ، إن الغرابة الناشئة عن الشك في قدرة الله لهي أوهى من الشك في ضياء الشمس ، بل يبقى الريب في محله إذا كان في الرجل الذي ينتعي هذا المنصب الرفيع ، فلا يستطيع المرء أن يتقبله إلا بعد الفحص والتدقيق ، أما إذا كان في أهل بيت الرسول فسوف لا يبقى للشك مجال ، بعد استفاضة حديث متواتر عن النبي (ص) في أنهم قدوة الخلق وائمتهم ، وبعد أن عرفنا أن كل إمام كان أعلم أهل زمانه في كل شيء منذ أن تنتقل إليه الخلافة الروحية ، وكذلك كان النبي (ص) وأوصياؤه (ع) جميعاً .

ويكفيك في الإمام الجواد ما سبق من أنه سئل في مجلس واحد ثلاثين الف مسالة ، فلجاب عنها وهو ابن ثمان أو تسع ، وأنه كان في زهاء السادسة عشرة من عمره إذ حضر مجلس الملمون وباحث مع قاضي القضاة ، فافحمه إفحاماً ، وإذا علمنا بان المامون كان كما يحدثنا التاريخ أعلم الخلفاء العباسيين وأعرفهم بعلوم أهل زمانه ، ثم رأيناه كيف يخشع لجلال ابن الرضا (ع) في المشاهد التي مضت علينا ، نعرف معنى العلم الإلهى ونوعيته .

واليك بعض الأحاديث التي تنبئنا عن جانب من علم الإمام الجواد (ع) ،

١ — عن أمية بن علي قال ، كنت مع أبي الحسن بمكة في السئة التي حج فيها ، ثم صار إلى خراسان ومعه أبو جعفر وأبو الحسن يودع البيت ، فلما قضى طوافه عدل إلى المقام فصلى عدده فصار أبو جعفر على عنق موفق يطوف به ، فصار أبو جعفر إلى الحجر ، فجلس فيه فاطال ، فقال له موفق ، قم جعلت فداك ، فقال ، ما أريد أن أبرح من مكاني هذا إلا أن يشاء الله ، واستبان في وجهه الغم ، فأتى موفق أبا الحسن (ع) ، فقال له ، جعلت فداك قد جلس أبو جعفر في الحجر وهو يلبى أن يقوم ، فقام أبو الحسن (ع) ، فقال له ، قم يا حبيبي، فقال ، ما أريد أن أبرح من مكاني هذا، فقال ، بلى يا حبيبي ،

ثم قال ؛ كيف أقوم وقد ودّعت البيت وداعاً لا ترجع إليه ، فقال ؛ قم يا حبيبي ، فقام معه .

٧ — كان يجيى بن اكثم قاضي القضاة في عهد المامون ، ويذهب بعض المؤرخين إلى أنه تشيع أخيراً لو كان شيعياً ، وينقل عنه أنه قال ، فبينا أطوف بقبر رسول الله (ص) ، رأيت محمد بن علي الرضا (ع) يطوف به ، فناظرته في مسائل عندي ، فاخرجها إلى ، فقلت له والله إني أريد أن أسالك مسالة واحدة ، وإني والله الستحي من ذلك ، فقال لي ، أنا أخبرك قبل أن تسالني ، تسالني عن الإمام ، فقلت هو والله هذا ، فقال ، إذا هو ، فقلت ، علامة ، فكان في يده عصا فنطقت وقالت ، إنه مولاي إمام هذا الزمان وهو المجة " "

٣ - نقل بعض الرواة أنه اجتاز المامون بابن الرضا (ع) وهو ما بين صبيان ، فهريوا سواه فقال ، علي يه ، ثم قال له ، مالك لم تهرب في جملة الصبيان ؟ قال ، مالي ذنب فافر منه ، ولا الطريق ضيق فلوسعه عليك ، سر حيث شنت ، فقال ، من تكون انت ؟ قال ، أنا محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) ، فقال ، ما تعرف من العلوم ؟ قال ، سلاي عن لخبار السماوات ، فقال ، نعم يا أمير المؤمنين حدثني أبي عن عن لخبار السماوات ، فقال ، نعم يا أمير المؤمنين حدثني أبي عن آبائه عن النبي (ص) عن جبرائيل عن رب العالمين أنه قال ، بين السماء والهواء بحر عجاج ، تتلاطم به الأمواج ، فيه حيات خضر البطون ، رقط الظهور ، يصيدها الماوك بالبزاة الشهب يمتحن به العلماء .

فقال ؛ صنبقت وصدق لبوك وصدق جدك وصدق ربك ، قاركيه ، ثم زوَّجه أم الفضل \*^١

٤ -- ويروي عن فاصد طلبه الإمام أبو جعفر الثاني في عهد المامون ، فقال له ، افصدني في العرق الزاهر ، فقال له ، ما أعرف هذا العرق يا سيدي ، ولا سمعت به ، فأراه إياه ، فلما فصده خرج مده ماء أصفر فجرى حتى امتلأ الطشت ، ثم قال له أمسكه ، وأمر بتغريخ الطشت ثم قال خل عنه ، فخرج دون دلك ، فقال شده الآن ، فلما شد يده ، أمر له بمائة دينار فلخذها وجاء إلى يوحنا بن بختيشوع ، فحكى له ذلك ، فقال والله ما سمعت بهذا العرق من نظرتي في الطب ، ولكن هاهنا فلان الأسقف ، قد مضت عليه السنون ، فأمض بنا إليه ، فإن كان عنده علمه ، وإلا لم نقدر على من يعلمه ، فمضينا ودخلنا عليه ، وقص القصص ، فاطرق ملياً ثم قال ، يوشك أن يكون هذا الرجل نبياً لو من درية نبي .

وهكذا تمضي الأحاديث تنقل عن الأئمة عجباً ، ولكن لا عجب من أمر الله ، إذ يشاء أن يجعل علمه ومعرفته وقوته وقدرته في إنسان امتحن قلبه ، فزكّاه وطهره تطهيراً .

### د-من كلمات الإمام:

الروايات المفتعلة - يروى أن المامون لما زوّج ابنته أم الفضل أبا جعفر (ع) ، كان ذات يوم في المجلس وعده الإمام ويحيى بن أكثم ، وجماعة كثيرة ، فقال له يحيى بن أكثم ، ما تقول يا أبن رسول

<sup>(</sup>۲۷) الكافي: (ج ١ ، ص ٣٥٣).

<sup>(</sup>۲۸) بحار الأنوار : ( ج ٥٠ ، ص ٥٦ ) .

الله في الخبر الذي روي أنه نزل جبرانيل على رسول الله (ص) وقال ، يا محمد إن الله عز وجلٌ يقرؤك السلام ويقول لك ، سل آبا بكر هل هو عني راضي ، فإني عنه راضي فقال أبو جعفر ، است بمنكر فضل أبي بكر ولكن يجب على صاحب هذا الخبر أن يأخذ مثال الخبر الذي قاله رسول الله (ص) في حجة الوداع ،

(قد كثرت علي الكتابة ، وستكثر ، فمن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ، فإذا أتاكم الحديث فلعرضوه على كتاب الله وسنتي فما وافق كتاب الله وسنتي فخنوا به ، وما خالف كتاب الله وسنتي فلا تأخذوا به ) .

ولا يوافق هذا الخبر كتاب الله ، قال تعالى ،

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾ (ق/٦)

فالله عزّ وجلّ خفي عليه رضا أبي بكر من سخطه حتى سأل من مكتون سره ، هذا مستحيل في المعقول .

ثم قال يحيى بن اكثم ، وقد روي أن مثل أبي بكر وعمر في الأرض كمثل جبرانيل وميكائيل في السماء . فقال (ع) ، وهذا أيضاً يجب أن ينظر فيه لأن جبرانيل وميكائيل ملكان الله مقربان لم يعصيا قط ، ولم يفارقا طاعته لحظة واحدة ، وهما قد أشركا بالله عز وجل وإن أسلما بعد الشرك ، وكان أكثر أيامهما في الشرك بالله فمحال أن يشبّههما بهما .

قال يحيى ، وقد روي ايضاً انهما سيدا كهول اهل الجنة فما تقول فيه ؟

فقال (ع) ، وهذا الخبر محال أيضاً لأن أهل الجنة كلّهم يكونون شباباً ولا يكون فيهم كهل ، وهذا الخبر وضعه بنو أمية لمضادة الخبر الذي قاله رسول الله في الحسن والحسين بانهما سيدا شباب أهل الجنة .

فقال يحيى بن أكثم ، إن عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة ؟

فقال (ع) ، هذا ايضاً محال ، لأن في الجنة ملائكة الله المقربيان ، وآدم ومحمداً وجميع الأنبياء والمرسلين ، لا تضىء بانوارهم حتى تضيء بنور عمر ،

فقال يحيى ، وقد روي أن السكينة تنطق على لسان عمر ،

فقال (ع) ، إن أبا بكر كان أفضل من عمر فقال على رأس المنبر ، إن لي شيطاناً يعتريني ، فإذا ملت فقَّوموني .

فقال يحيى ، قد روي أن النبي (ص) قال ، لو لم أبعث لبُعِثُ عمر ؟

فقال (ع) ، كتاب الله اصدق من هذا الحديث ، يقول الله في كتابه ،

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينِ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ ﴾ (الاحرّاس/٧)

فقيد اخذ الله ميثاق النبيين فكيف يمكن إن يبدل ميثاقه ، وكان الأنبياء لم يشركوا طرفة فكيف يبعث

بالنبوة من اشرك ، وكان أكثر أيامه مع الشرك بالله وقال رسول الله (ص) ، نبنت وأدم بين الروح والجسد .

فقال يحيى بن اكثم ، وقد روي أن النبي (ص) قال ،

ما احتُبس الوحي عنّي قط إلاّ ظننته قد نزل على ال الخطاب ، فقال (ع) ، وهذا محال أيضا لأنه لا يجوز أن يشك النبي في نبوته . قال الله تعالى ،

﴿ الله يَصْطَفِي مِنَ الْمَلاَّ ثِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ (الحج/٧٠)

فكيف يمكن أن تنقل النبوة ممن اصطفاه الله إلى من أشرك به ٠

قال يحيى بن أكثم ، أن النبي (ص) قال ، أو نزل العناب لما نجي منه إلا عمر ،

فقال (ع) ، وهذا محال أيضاً ، إن الله يقول ،

﴿ وَمَا كَانَ الله لِيُعَلِّبُهُمْ وَأَلْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ الله مُعَدِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ (الانفال/٣٣) ٢٩ فاخبر سبحانه الا يعدب لحداً مادام فيهم رسول الله (ص) وماداموا يستغفرون .

#### ه-أنامحمد:

وروي أنه جيء بابي جعفر (ع) إلى مسجد رسول الله (ص) بعد موت أبيه وهو طفل ، وجاء المنبر
 ورقى منه درجة ثم نطق فقال ،

( اننا محمد بن الرضا ، اننا الجواد ، اننا العالم بانساب الناس في الاصلاب ، اننا اعلم بسرائركم وظواهركم ، وما انتم صائرون إليه ، علم منحنا به من قبل خالق الخلق لجمعين ، وبعد فناء السماوات والأرضين ، ولولا تظاهر أهل الباطل ودولة أهل الضلال ، ووثوب أهل الشك لقلت قولاً تعجب منه الأولون والأخرون ) .

ثم وضع يده الشريفة على فيه وقال ، يا محمد اصمت كما صمت اباؤك من قيل .

وفيما ناتي على هذا القدر المقدور نحمد الله تعالى ونصلي على نبيَّه والمعصومين من اله ونسلم لهم تسليماً .

<sup>(</sup>٢٩) بنجار الأنوار : ( ج ٥٠ ، ص ٨٣ ، ط ٢ ) .

الامسام الهسادي (عيدالسلام) قدوة وأسوة

## تمهيد

الحمد لله رب العالمين ، والسلام على الدبيّين والصديقين ، وصلوات الله ويركاته على خاتم المرسلين محمد وآله الهداة الميامين ،

أفكر في نفسي أحياناً ، هل تكفي أحدنا صلة بالأئمة هذه المعرفة البسيطة باسمانهم وتواريخ ميلادهم وشهادتهم ؟

وهل بمجرد ذلك يصبح الواحد منا تابعاً للأئمة بحيث يكون ماموماً لهم ، وما علامة الانتمام إذاً ؟
وإذا مثل الواحد منا أمام رب العزة فساله ، من إمامك أو من هم أنمتك ؟ فعرفهم باسمانهم دون صفاتهم وأفعالهم فلم يعرفوه بل أنكروه وأنكروا أن يكون من شيعتهم فهل له عدر مقبول عند الله يومنذ ؟
اشك في ذلك ، واحتمل أن يكون على موالي أهل البيت الذي يدعي الإنتماء إليهم ، والتشيع لهم واتباع منهجهم أن يعرفهم معرفة تنشئ بينه وبينهم صلة الإنتمام ، وهي معرفة تتجاوز كثيراً حدود الأسماء والألقاب ، حتى تبلغ — على الأقل — إلى معرفة نهجهم العام في الحياة ، وبعض ما أمروا به شيعتهم .
وإذا كان هذا الإحتمال صحيحاً يجب أن يجعل الشيعي في برنامج دراسته معرفة تاريخ الأئمة وأو بصورة موجزة .

على أن الإستزادة من معرفتهم (ع) ، ودراسة أقوالهم ترفع درجات الإنسان عند ريه ، كما ترفع قيمة أعماله الصالحة ،

وما نقدمه خلال الصفحات التالية بضاعة مزجاة إلى أئمة الهدى ، أرجو أن يتقبلها الله قبولاً حسناً ومئةه ..

وإذا وفقنا الله لإكمال هذا الكتاب الذي يتشرف بتاريخ حياة الإمام العاشر (ع) ، فإن مشروع التأليف عن تاريخ المعصومين الأربعة عشر يكون قد لنجز بفضل الله بالرغم من أنه قد تكون الفاصلة الزمنية بين الكتاب والآخر تبلغ ثلاثا وعشرين عاماً من سني المحن والفتن ، وإذا وجد القارىء اختلافاً بين أساليب التأليف ، فهو الإختلاف بين شاب عمره ٢٣ عاماً ومن بلغ الخامسة والأربعين من حياته التي أسال الله تعالى أن يختمها بالشهادة في سبيله وحسن العاقبة بحق أوليائه المعصومين محمد وآله الطاهرين ،

### القصل الاول

## منعطفات الحركة الرسالية

منذ أن هبط آدم أبو البشر (ع) أرض الفتن والإبتلاء ، ومن قيام الساعة تجري سنة الصراع بين الأبرار الذين انتها رضوان الله ، والضّالين النبن اتبعوا خطوات الشيطان ،

ولم تفل الأرض - في لية حقبة - عن أولي بقية من سلالة النبيين واتباعهم ينهون عن الفساد في الأرض ، ويقيمون حجة الله على العباد ،

وقد قال ربّنا سبحانه ، ﴿ فَلُولَا كَانَ مِنَ الْقُرُونَ مِن فَيْلِكُمْ أُولُواْ يَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ إِلاَّ فَلِيلاً مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبُعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾ (هود/١١)

وكان يقود أولئك البقية الصالحة نبي مرسل ، أو وصي نبي ، أو عالم رباني ، يتوارثون الدعوة إلى الله، والقيام بأمره ، وورث الإمام الهادي (ع) هذه القيادة الرشيدة من والده الجواد (ع) الذي انتهى إليه ميراث رسول الله خاتم الأنبياء والمهيمن على رسالات الله جميعاً ؛ فالإمامة الربانية ورثها المصطفون من عباد الله ، وأن نهج الحق توارثه العلماء الربانيون ، وأهل الزهد والصلاح من شيعة الحق واتباع نهج الأنساء .

ان ما تهدينا اليه سائر الآيات القرآنية ومنها هذه الآية المباركة هي الغايات السامية لابتعاث الرسل وهي النالية ،

الف ، الدعوة إلى الله بالبينات ، التي تتمثل في كلمة الإمام امير المؤمنين (ع) ،

" ليستنادوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ، ويقدروا لهم بالبينات ، ولينبروا لهم دهنائن العقول ..." .

هكذا بإيقاظ العقل من سباته ، وإدارة الوجدان من تحت ركام الغفلة ، وتنقية الفطرة من الشوائب ، والحجب ، بذلك كله تتم حجة الله على عباد الله عبر رسله الكرام ؛

باء ، تـ الموة كتاب الله الذي فيه تبيان كل شيء مما يحتاجه الخلق ، وعبر تـ الاوة الكتاب واياته الكريمـة

كان الأنبياء (ع) يقومون بتزكية الناس وتعليمهم وقد قال ربنا سبحانه ،

﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتُلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ وَيُوْكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِسَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبُلُ لَفِي صَلاَل مُبِين ﴾ (الحُمُعَة/٢)

جيم ، توفير الميزان ، والذي يعني ولي الأمر الذي يقضي بين الناس بالعدل ، وقد قال ربنا سبحانه ، ﴿ فَلاَ وَرَبُّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي ٱلْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَطَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾ (انساء/٢٥)

وهكذا كل من يستلم منصب الخلافة الإلهية يكون ميزاناً للحق وفرقاناً ونوراً ، ليعلم الناس إذا تشابهت المداهب ، واختلفت الأراء ، أي سبيل يهديهم إلى ربهم ، وأي نهج يرضاه خالقهم .

دال ، والهدف الأسمى لكل تلك التطلعات السامية تحقيق اقصى درجات العدالة بين الناس وهي القسط ، والتي لا تتم إلا بإيمان الناس بالرسل واتباعهم للكتاب وتسليمهم للميزان -- لذلك قال ربنا سبحانه ، ﴿ لِقُوم الناس بالقسط ﴾

ومعلوم ؛ أن هذا القسط لا يتحقق بالتمام إلا بقوة مادية رادعة تتمثل بالحديد الذي أنزله الله ، وجعل فيه باساً شديداً ،

والحديد بدوره لا يعنى شيئاً لو لم تحمله أيادي شجاعة متفانية في سبيل الله ونصر دينه ورسله .

فإذا حملوا الحديد دفاعاً عن وحي الله ونهج رسل الله ، نزل عليهم نصر الله إن الله قوي عزيز ، كما قال سبحانه ،

## ﴿ وَلَيْنصُونَ الله مَن يَنصُرُهُ إِنَّ الله لَقُويٌ عَزِيزٌ ﴾ (الحَج/٠٤)

تلك كانت تطلعات الخط الرسالي الذي قاده في عصره الإمام النقي علي بن محمد الهادي (ع) ، فماذا كانت منعطفات هذا الخط منذ تبلوره في عصر الإمام أمير المؤمنين (ع) حتى ذلك اليوم ،

بعد رحيل النبي إلى الرفيق الأعلى كانت الأمة الناشئة بحاجة إلى إمام يحافظ على تراث الرسول ، ويدافع عن خطه الأصيل ان يزمع الناس عنه يمنة ويساراً ، ويكرس تلك القيم السامية التي نزل بها الوحى في واقع الأمة .

وقد قام الإمام امير المؤمنين (ع) بذلك خير قيام والتف حوله الاصفياء من الأمة الذين

أصبحوا تلك البقية الصالحة الذين حافظوا على الخط الأصيل للرسالة الإلهية ؛

وعندما وقعت معركة صفّين ازداد الغرق بين هذا الخط وبين سائر الخطوط وضوحاً ، وانحاز الأبرار كلياً إلى الإمام (ع) وبينهم بقية السلف الصالح من اصحاب النبي (ص) ، ويقي هذا الخط في تصاعد رغم إرهاب الحزب الأموي الحاكم ، ولكنه لم يشتهر في ارجاء الأرض إلا بعد أن اصطبغ بلون الدم ، واكتسب حرارة الماساة بعد واقعة الطف ، فإذا كانت بلورة الخط في صفّين ، فإن رشده وتكامله كان في يوم عاشوراء .

وعلى عهد الإمام زين العابدين تضاعفت صبغته الإلهية ، وفي عهد الإمام الباقر تبلور فيه المنهج التوحيدي حيث يلتقي في ذروته العقل النير بالوحي المنزل ، أما في عهد الإمام الصادق (ع) فإن تفاصيل هذا المنهج في الأحكام والأخلاق والآداب والمواعظ كانت قد رسمت بصورة تامة ،

اما في عهد الإمام الكاظم (ع) فإن الخط قد اتخذ الصبغة السياسية في صورتها حيث التخطيط لثورة جماهيرية ، لما على عهد الأئمة من بعده - الإمام الرضا وابنائه الثلاثة - فإن الخط الرسالي قد أصبح قوة سياسية واجتماعية متداخلة مع السلطة الحاكمة مؤثرة في قراراتها مهيمنة على الحياة الدينية ،

وهكذا كان عهد الإمام الهادي (ع) يتميز بقدرة الخط الرسالي على جميع الأصعدة بالرغم من الإرهاب الذي كان يتميز به النظام العباسي ، وبالذات على عهد المتوكّل العبّاسي ،

ولعلنا نجد في الشواهد التاريخية التالية بعض الملامح لوضع الطائفة في عصر الإمام (ع).

١ - في حديث مفصل رواه الشيخ الكليني رضوان الله عليه عما جرى بعد وفاة الإمام الجواد (ع) جاء

" فلما مضى أبو جعفر ( الإمام الجواد (ع) ) لم لخرج من منزلي حتى علمت أن رؤوس العصابة قد اجتمعوا عند محمد بن الفرج ( الرخجي وكان ثقة من أصحاب الرضا والجواد ووكيلاً عن الإمام الهادي عليه السلام ) يتفاوضون في الأمر " .

وهكذا كان للشيعة يومند مجالس للتفاوض في الأمور المهمّة ، ومن لبرزها معرفة الإمام والبيعة له والتسليم لأوامره ، وقد اجمعوا بعد الإمام الجواد على الإمام الهادي ، بما تناهت إليهم من الإخبار الصحيحة بذلك حيث جاء في نهاية هذه الرواية ، فلم يبرح القوم حتى سلموا لأبي الحسن (ع) ، واضاف الشيخ المفيد في كتابه الإرشاد ، والأخبار في هذا الباب كثيرة جداً ان عملنا على إثباتها طال الكتاب ، وفي إجماع العصابة على امامة لبي الحسن وعدم من يدعيها سواه في وقته ممن يلتمس الأمر فيه ، غني عن إيراد الأخبار بالنصوص على التفصيل " \*

وهكذا ترى الشيخ المغيد يقول بإمامة الهادي (ع) بإجماع العصابة ، بلى وهو صفوة الأمة وكبار فقهائها ، فمعرفتهم بالإمام الذي عاصروه وعاصروا والده وجدّه ، سبيل عقلائي إلى معرفة الإمام بعدهم ، والأمر الذي نستغيده من كلام الشيخ المغيد ومن الحديث الذي يرويه هو وضع الطائفة في ذلك اليوم .

٢ - وكان فتح بن خاقان وزيراً عند المتوكل ، ولكنه كان يتحبب إلى الإمام الهادي ، إما لميله النفسي إليه أو لأنه كان من رجاله في البلاط ، ولكن ورد من الإمام بحقه الذم حفاظاً عليه ، دعنا نستمع معاً إلى الحديث التالي الذي يحكي مكرمة من مكارم الإمام ، وفي ذات الوقت يعكس جانباً من وضع الطائفة في

<sup>(</sup>١) الحديث مفصل أحذما مه موضع الحاجة عن محار الأنوار . ( ح ٥٠ ، ص ١٢٠ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر . ( ص ١٢١ ) نقلاً عن إرشاد المعيد : ( ص ٣٠٨ ) .

تلك الأيام 1

قصدت الزمام (ع) يوماً فقلت ، يا سيدي إن هذا الرجل قد اطرحني ، وقطع رزقي ، ومللني ، وما أتهم في ذلك إلا علمه بملازمتي لك ، وإذا سالته شيئاً منه يلزمه القبول منك فينبغي أن تتفضل علي بمسالة ، فقال ، تكفى إن شاء الله .

فلما كان في الليل طرقني رسل المتوكل رسول يتلو رسولاً فجئت والفتح على الباب قائم فقال ، يا رجل ما تاوي في منزلك بالليل كدني هذا الرجل مما يطلبك ، فدخلت وإذا المتوكل جالس على فراشه فقال ، يا أبا موسى نشغل عدك وتنسينا نفسك أي شيء لك عددي ؟ فقلت ؛ الصلة الفلانية والرزق الفلاني وذكرت أشياء فأمر لي بها ويضعها .

فقلت للفتح ، وافي علي بن محمد إلى ههنا ؟ فقال ، لا ، فقلت ، كتب رقعة ؟ فقال ، لا فوليت منصرفاً فتبعني فقال لي ، لست أشك أنك سالته دعاء لك فالتمس لي منه دعاء .

فلما دخلت إليه (ع) فقال لي ، يا أبا موسى ! هذا وجه الرضا ، فقلت ، ببركتك يا سيدي ، ولكن قالوا لي ، إنك ما مضيت إليه ولا سالته ، فقال ، إن الله تعالى علم منا أنا لا نلجا في المهمات إلا إليه ولا نتوكل في الملمات إلا عليه وعودنا إذا سالناه الإجابة ، ونخاف أن نعدل فيعدل بنا .

قلت ، إن الفتح قال لي كيت وكيت ، قال ، إنه يوالينا بظاهره ، ويجانبنا بباطنه ، الدعاء لمن يدعو به ، إذا لخلصت في طاعة الله ، واعترفت برسول الله (ص) ويحقنا أهل البيت وسالت الله تبارك وتعالى شيئاً لم يحرمك ".

٣ - وكان الإمام الهادي يسكن سامراء في عاصمة الخلافة وكان يدخل على المتوكل وينقل الرواة في صفة دخوله عليه أنه كان لا يملك من يحضر باب الظيفة أن يترجل إذا طلع عليه الإمام ، يقول محمد بن المحسن بن الأشتر العلوي .. قال ، كنت مع أبي بباب المتوكل ، وأنا صبي في جمع الناس ما بين طالبي إلى عباسي إلى جندي إلى غير ذلك ، وكان إذا جاء أبو الحسن (ع) ترجل الناس كلهم حتى يدخل ، فقال بعضهم لبعض ، لم نترجل لهذا الغلام ؟ وما هو باشرفنا ولا باكبرنا ولا باسننا ولا باعلمنا ؟ فقالوا ، والله لا ترجلنا له فقال لهم أبو هاشم ، والله لترجلن له صغاراً وذلة إذا رأيتموه ، فما هو إلا أن أقبل وبصروا به فترجل له الناس كلهم فقال لهم أبو هاشم ، اليس زعمتم أنكم لا تترجلون له ؟ فقالو ، والله ما ملكنا أنفسنا حتى ترجلنا .

وكان الإمام إذا دخل على المتوكل رفعوا له الستر واحترموه بكل وقار ، تقول الرواية ، إن احد الأشرار قال للمتوكل العباسي يوماً ما يعمل أحد بك أكثر مما تعمله بنفسك في علي بن محمد ، فلا يبقى في الدار إلا من يخدمه ولا يتعبونه بشيل ستر ولا فتح باب ولا شيء ، ولهذا كان الناس يقولون ، لو لم يعلم

<sup>(</sup>٣) المصدر: (ص ١٢٧).

<sup>(</sup>٤) المصدر: (ص ١٣٧).

0 استحقاقه للأمر ما فعل به هذا

ويظهر من هذا الحديث المفصل الذي أخننا منه موضع الحاجة أنه (ع) كان مهيباً مبجلاً حتى في بلاط أشد الخلفاء العباسيين إرهاباً في عصره وهو المتوكل العباسي .

وكان (ع) إذا دخل على الخليفة جابهه بالحق ، فقد دخل يوماً عليه فقال المتوكل ، يا أبا الحسن من أشعر الناس ، قال الإمام فلان أبن فلان العلوي حيث يقول ،

لقـــد فاخرتنا من قريـش عصابـة عليه بما فــاهـوا تـــداء الصوامــع عليه بما فــاهـوا تـــداء الصوامــع قال وما نداء الصوامح يا لبا الحسن ؟

قال ، اشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمداً ، جدي أم جدكم ، فضحك المتوكل كثيراً ثم قال ، هو جدك لا ندفعك عنه .

ومرة اخرى ادخل المتوكل الإمام (ع) إلى مجلس الهوه وطلب منه المشاركة فيما كان فيه ، فوعظه الإمام عظة بليغة تعالوا نستمع إلى قصة ذلك حسبما ينقلها المسعودي ، قال ، سعي إلى المتوكل بعلي بن محمد الجواد (ع) أن في منزله كتباً وسلاحاً من شيعته من أهل قم ، وأنه عازم على الوثوب بالدولة ، فبعث إليه جماعة من الأتراك ، فهجموا داره ليلاً فلم يجدوا فيها شيئاً ووجدوه في بيت مغلق عليه ، وعليه مدرعة من صوف ، وهو جالس على الرمل والحصى وهو متوجه إلى الله تعالى يتلو آيات من القرآن ، فحمل على حاله تلك إلى المتوكل وقالوا له ، لم نجد في بيته شيئاً ووجدناه يقرآ القرآن مستقبل القبلة ، وكان المتوكل جالساً في مجلس الشرب فدخل عليه والكاس في يد المتوكل ، فلما رأه هابه وعظمه واجاسه إلى جانبه ، وناوله الكاس التي كانت في يده فقال ، والله ما يخامر لحمي ودمي قط ، فاعفني فاعفاه ، فقال ، انشدني شعراً فقال (ع) ، إني قليل الرواية للشعر فقال ، لابد ، فانشده (ع) وهو جالس عنده ،

باتوا على قلل الأجبال تصرسهم واستنزلدوا بعد عز من معاقلهم نداهم صارخ من بعد دفنهمم ايسن الوجدوه التي كانت منعمة فافصح القبر عنهم حيسن ساءلهمم قد طال ما اكلدوا دهراً وقد شريوا

غلب السرجال فلم تنفعهم القطل واسكنوا حفراً بيا بنسما نزلوا ايسن الأساور والتيجسان والحطل من دونها تضرب الاستمار والكطل تلك الوجوه عليها الصدود تقتصل واصبحوا اليوم بعد الأكل قد الكلوا

قبال ، فبكي المتوكل حتى بل لحيت دموع عينيه ، وبكي الماضرون ، ودفع إلى علي (ع) أربعة الاف

<sup>(</sup>٥) المصدر: (ص ١٢٨).

<sup>(</sup>٦) المصدر: (ص ١٢٩).

، ٧ مدينار ، نم رده إلى منزله مكرّماً .

وحسبما نقرأ في المصادر التاريخية ، كان الكثير من بطانة الخليفة يتثنيع للإمام ، أما واقعاً أو لما يجد عدد الشيعة من نقل سياسي ، مثل الفتح بن خاقان الذي كان من أعظم وزراء المتوكل ، والذي قتل معه عندما انقلب عليه عسكره من الأتراك ، كان يحاول التقرب إلى الإمام ، ويظهر من بعض الروايات أن المتوكل كان يتهمه بذلك مما يدل على أنه قد أحسنً بأمره أنه .

وجاء فيه فقال المتوكل ، يا فتح هذا صاحبك وضحك في وجه الفتح وضحك الفتح في وجهه . كما يظهر من القصة التالية أن بعض قادة النظام العسكريين كانوا يكنون للإمام الحب وريما الولاء ، كما أن القصة تعكس جانباً من انتشار حب الإمام واحترامه بين عامة الناس لا سيما في الحرمين الشريفين .

ينقل عن القائد العباسي يحيى بن هرئمة قال : أرجعني المتوكل إلى المدينة الإشخاص علي بن محمد (ع) لشيء بلغه عنه ، فلما صرت إليها ضج أهلها وعجوا ضجيجاً وعجيجاً ما سمعت مثله ، فجعلت أسكنهم وأحلف أني لم أومر فيه بمكروه ، وفتشت منزله ، فلم أصب فيه إلا مصاحف ودعاء وما أشبه دلك ، فأشخصته وتوليت خدمته ، وأحسنت عشرته .

فبينما أنا في يوم من الأيام والسماء صاحية والشمس طالعة ، إذ ركب وعليه ممطر عقد ذنب دابته فتعجبت من فعله ، فلم يكن من ذلك إلا هنيئة حتى جاءت سحابة فارخت عزاليها ، ونالنا من المطر أمر عظيم جداً فالتغت إلي فقال ، لنا أعلم لنك أنكرت ما رئيت ، وتوهمت لني أعلم من الأمر ما لم تعلم ، وليس ذلك كما ظننت ولكني نشات بالبادية ، فانا أعرف الرياح التي تكون في عقبها المطر فتاهبت لذلك .

فلما قدمت إلى مدينة السلام بدأت بإسحاق بن إبراهيم الطاهري وكان على بغداد ، فقال ، يا يحيى إن هذا الرجل قد ولده رسول الله (ص) والمتوكل من تعلم ، وإن حرضته عليه قتله ، وكان رسول الله (ص) خصمك ، فقلت ، والله ما وقفت منه إلا على أمر جميل .

فصرت إلى سامراء فبدأت بوصيف التركي وكنت من اصحابه ، فقال لي ، والله لنن سقط من رأس هذا الرجل شعرة لايكون الطالب بها غيري ، فتعجبت من قولهما ، وعرَّفتُ المتوكل ما وقفت عليه من أمره ، وسمعته من الثناء فلحسن جائزته ، وأظهر بره وتكرمته .

وكان عصر الإمام (ع) قد تميز بالتحولات السياسية حيث تنامى بعودة الأتراك في بلاط العباسيين ، وكان كل قائد منهم يميل إلى واحد من المرشحين للخلافة ، فيتحين الفرص لدفعه إلى واجهة السلطة وتسميته باسم الخليفة ليلعب ما يشاء في امور البلاد باسمه ، فبعدما مضى المعتصم ملك الواثق ابنه

<sup>(</sup>٧) المصدر: (ص ٢١١ – ٢١٢).

<sup>(</sup>٨) راجع المصدر: (ص ١٩٦) الحديث الثاس.

<sup>(</sup>٩) المصدر: (ص ٢٠٧ - ٢٠٨).

واستوزر ابن الزيات ، وغضب على جعفر بن المعتصم لخيه ، وما لبث أن مات واستخلف المتوكل وقتل ابن الزيات ، وشهد عصره قدراً من الإستقرار ، وقبل أن يموت الواثق سئل عن الخليفة بعده فقال ، لا يراني الله اتقلدها حياً وميتاً ، "ويبدو من هذه الكلمة ، أنه كان يعرف ماذا تعني الخلافة في عصره أو ليست تعني القمع والدجل والمؤامرات والإنغماس في الشهوات ، ثم اليس أنه نفسه قد سجن أخاه المتوكل بعد أن ولاه إمارة الحج لما عرف أن ينافسهم الأمر ولم يقبل فيه شفاعة أحد ؟ " .

وبعد الوائق وُلّي المتوكل الذي شهد عصره قدراً من الإستقرار ولكنه كان استقراراً قائماً على العنف والتضليل ،

وأبرز مظاهر عنفه سياسته الأرهابية تجاه البيت العلوي وأمره بهدم قبر سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين (ع) حيث أمر سنة ٣٣٦ بهدم قبر الإمام وما حوله من الدور ، وأن يحرث ويبدر ويسقى موضعه ، وأن يمنع الناس من إتيانه ، فذكر أن عامل صاحب الشرطة نادى في الناحية من وجدناه عنده بعد ثلاثة أيام بعثنا به إلى المطبق ( السجن ) ، فهرب الناس واشتعوا من المصيد إليه ، وقد أثار المتوكل بهذه السياسة حفيظة المسلمين وخاصة أهل بغداد الذين ردوا على الإهانات التي الحقها بالعلويين بسبه في المساجد والطرقات .

ووقعت في عهده مجاعة رهيبة في العراق وهلك كثير من الناس ، وقد طمع الروم في بلاد الإسلام بسبب ضعف الدولة العباسية فاستانفوا غاراتهم على اراضي قاليقلا جنوبي آسيا الصغرى وهزموا أهلها ١١ هزيمة منكرة

وتظهر من القصة التالية صورة عن طبيعة حكم المتوكل ، وما بلغ من إرهابه ضد العلويين ومن دورة هؤلاء ضده .

قال البختري ، كنت بمديج بحضرة المتوكل ، إذ دخل عليه رجل من أولاد محمد بن الحنيفة حلو العينين ، حسن الثياب ، قد قرف عنده بشيء فوقف بين يديه والمتوكل مقبل على الفتح يحدثه .

فلما طال وقوف الفتى بين يديه وهو لا ينظر إليه قال له ،

" يا أمير المؤمنين إن كنت لمضرتني لتاديبي فقد اسات الأدب ، وإن كنت لمضرتني ليعرف من بمضرتك من اوباش الناس استهانتك بأهلى فقد عرفوا " .

فقال له المتوكل ، والله يا حنفي لولا ما يتنيني عليك من أوصال الرحم ويعطفني عليك من مواقع الحلم لانتزعت لسانك ، ولفرقت بين رأسك وجسدك ، ولو كان بمكانك محمد أبوك ، قال ، ثم التفت إلى الفتح فقال ، أما ترى ما نلقاه من آل أبي طالب ؟ إما حسني يجذب إلى نفسه تاج عز نقله الله إلينا قبله ، أو حسيني يسعى في نقض ما أنزل الله إلينا قبله ، أو حنفي يدل بجهله اسيافنا على سفك دمه .

<sup>(</sup>١٠) تاريخ الإسلام السياسي / حسن إبراهيم حسن : ( ح ٣ ، ص ٥ ) .

<sup>(</sup>١١) المصدر.

فقال له الفتى ، " وأي حلم تركته لك الخمور وإدمانها ؟ ام العيدان وفتيانها ومتى عطفك الرحم على أهلي وقد البتززتهم فدكاً إرتهم من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فورثها أبو حرملة ؛ وأما ذكرك محمداً أبي فقد طفقت تضع عن عز رفعه الله ورسوله ، وتطاول شرفاً تقصر عنه ولا تطوله ، فانت كما قال الشاعر ،

فغض الطرف إنك من نمير في المسلوف إنك من نمير في المسلوبي والمنفي فلبنس المولى ولبنس المعشير .

ثم مد رجليه ثم قال ، هاتان رجلاي لقيدك ، وهذه عنقي لسيفك ، فبؤ بإثمي وتحمَّل ظلمي فليس هذا أول مكروه أوقعته أنت وسلفك بهم ، يقول الله تعالى ﴿ ذَلِكَ الَّذِي يُيَشِّرُ الله عِبَادَهُ الَّلِينَ وَاعْبُلُوا الله عَلَيْهِ الْجُرا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفُ حَسَنةً نَزِدَ لَهُ فِيهَا حُسْناً إِنَّ الله غَفُورٌ السَّرى ٢٣/٤) 

\*\*فوالله ما أجبت رسول الله (ص) عن مسالته ولقد عطفت بالمودة على غير قرابته فعما قليل ترد الحوض ، فينودك أبي ويمنعك جدي صلوات الله عليهما .

قال ، فبكى المتوكل ثم قام فدخل إلى قصر جواريه ، فلما كان من الغد أحضره وأحسن جائزته وخلى سبيله .

وكانت قبضة المتوكل الحديدية وإرهابه الشديد سبباً لسخط الناس عليه ، والذي تنامى حتى بلغ الجيش الذي ثار عليه بقيادة بغا الصغير وباغر ، وقتل المتوكل ووزيره الفتح بن خاقان وخلفه ابنه المنتصر في شوال عام ٢٤٧ الذي أخذ يخالف أباه في كل شيء ، وبالذات فيما يتعلق بالبيت العلوي وحتى أنشد يزيد المعلى يقول ،

ولقد برزت الطالبيدة بعدما درمانا دمدوا زماماً بعدها وزمانا ورددت الفدة هاشدم فريتهم في التهم المؤرخين بالحسن ، وقالوا ، كان عظيم الطم ، راجح العقل ، غزير المعروف راغباً في الخير جواداً كثير الإنصاف حسن العشرة .

فقد مات بعد ستة أشهر وذلك سنة ( ٢٤٨ ) وبايع الناس أحمد بن محمد المعتصم ( ٢٥٢ / ٢٥٢ ) وبايع الناس أحمد بن محمد المعتصم ( ٢٥٢ / ٢٥٢ ) وأعطوه لقب المستعين بالله ، ويبدو أن المستعين لراد أن يحد من نفوذ الأتراك الذين تحولت قوتهم العسكرية إلى قوة سياسية متنامية في البلاد ، فواجه تحدياً من قبل بعضهم وبالذات من بغا وباغر الذين تمردا عليه وبايعا المعتز بن المتوكل وقامت حرب ضارية بين أنصار الخليفتين حيث استقر الأول

<sup>(</sup>١٢) بحار الأنوار : ( ج ٥٠ ، ص ٢١٣ - ٢١٤ ) .

<sup>(</sup>١٣) تاريخ الإسلام السياسي : ( ج ٣ ، ص ٧ ) .

<sup>(</sup>١٤) المصدر عن ابن الأثير: (ح٧، ص ٢٩).

ببغداد والثاني بسامراء ، وأثرت الحرب على الحالة الإقتصادية للبلاد وبعد أن تم الأمر للمعتز تم إبعاد المستعين إلى واسط ولكنه قتل بالتالي على يد عصابة سيرها بقيادة سعيد الخادم .

ولكن المعتز بقي يخشى جانب الاتراك الدين قتلوا أباه وخلعوا ابن عمه ، وهكذا لم تصفو له الخلافة بل قتل بصورة شنيعة يصفها المؤرخون بما يلي ، قد حل إليه جماعة من الاتراك فجروه برجله إلى باب الحجرة وضريوه بالدبابيس وخرقوا قميصه وأقاموه في الشمس في الدار فكان يرفع رجلاً ويضع اخرى لشدة الحر وكان بعضهم يلطمه وهو يتقي بيده ثم اشهدوا على خلعه بعض علماء البلاط وادخلوه سرداباً

ويعده استخلفوا المعتدي بن واثق عام ٢٥٥ واضطربت البلاد في عهده فمن ثورة ببغداد إلى تمرد في الجيش ، إلى انتفاضات للعلوبين هنا وهناك .

وهكذا أصبحت الخلافة العباسية شعاراً لكل الطامعين في السلطة ، وأصبحت المؤامرة والدجل سمة بارزة للسياسة .. وكل ذلك كان نهاية طبيعية للإرهاب والدجل الذي مارسه الرواد الأوائل لهؤلاء الخلفاء .. حيث أن المعتصم مثلاً حينما استقدم الأتراك وجعل منهم قوة عسكرية ضاربة ، وأرهب بهم الناس وأخمد الإنتفاضات والثورات ، كان من الطبيعي أن تتحول هذه القوة ضد أسرته وأن تستبد بالأمر دونهم ، حتى حكى بعض المؤرخين أنه لما جلس المعتز على سرير الخلافة قعد خواصهم واحضروا المنجمين وقالوا لهم انظروا كم يعيش وكم يبقى في الخلافة ، وكان بالمجلس بعض الظرفاء فقال ، أنا أعرف من هؤلاء بمقدار عمره وخلافته فقالوا ، فكم تقول أنه يعيش وكم يملك ؟ قال ، مهما أراد الأتراك ، فلم يبق في المجلس إلاً من ضحك .

وهكذا كان الإنحراف يبدأ في الظاهر قليلاً وسرعان ما يجرف كل خير وصلاح ، وإنما كان الأنمة (ع) وأنصارهم يدافعون عن قيم الحق والعدل والحرية ، لكي لا تنتهي أمور الدين وشؤون الملة إلى مثل هذه المآسى الفظيعة .

<sup>(</sup>١٥) المصدر: (ص ٨) عن ابن الأثير: (ج٧ص ٦٠ - ٦١).

<sup>(</sup>١٦) المصدر: (ص ١٠).

<sup>(</sup>١٧) المصدر: (ص ٩).

## الفصل الثاني

# سيرة الإمام الهسادي (ع)

في الذاني من رجب من عام ٢١٢ هـ ، استقبلت المدينة المنورة ميلاد أول أبناء الإمام الجواد (ع) ، و عمَّ البيت الهاشمي فرح عظيم ، فسمّاه والده علياً باسم جده الرضا وجده الأكبر أمير المؤمنين ، وكذاه بأبي الحسن ومشت القابه الكريمة تعبر عن محياه الكريم وسيرته الزكيّة ، فكان النجيب والمرتضى والهادي والنقي والعالم والغقيه والأمين والمؤتمن والطيب والمتوكل .

وعندما انتقل إلى مدينة سامراء وسكن مطة كانت تسمى عسكر سمي أيضاً العسكري أو الفقيه العسكري ،

وقيل بل كان اسم سامراء العسكر لانها كانت حاشية الجيش واذلك سمي الإمام بـ (العسكري) .

اما أمّه فكانت سماته الغربيبة ، وترعرع الوليد في ظل أبيه يربيه بعلم الإمامة ، ويرفع له من معارف الدين كل يوم علماً ويامره بالاقتداء به ، وفي الثامن والعشرين من محرم عام ٢٢٠ هـ حيث استقدم المعتصم والده الإمام الجواد (ع) إلى العراق ، لجاسه في حجره وقال له ، ما الذي تحب لن اهدي إليك من طرائق العراق ؟ فقال سيفاً كانه شعلة نار ...

ولكنه لم ير ذلك االسيف ولم يعد يرى والده الكريم لأنه لم يعد من تلك الرحلة أبداً . فلعله كان في يوم ٢٩ / ذي القعدة من علم ٢٢٠ حيث رأت عائلة الإمام أنه قد رعب ، وكان عمره يومنذ ثمانية أعوام فسألوه ما به فقال ، مات أبي والله الساعة ، فقالوا له ، لا تقل هذا قال ، هو والله كما أقول فكتبوا ذلك اليوم فكان كما قال . .

وكان قد سبقت وصية أبيه إلى زعماء الطائفة فاجتمعوا وسلموا إليه الأمر ١٠ كما سبق الحديث عن ذلك بتفصيل ،

وبقي في مدينة جده بقية خلافة المعتصم وليام خلافة الوائق ، حيث اشتهرت مكارمه في الأفاق ، فلما ملك المتوكل ، خشي منه القيام ضده فاستقدمه ، ليكون قريباً منه يراقبه ويسهل الضغط عليه .

ويبدو أنه لم يستقدمه إلا بعد أن توالت عليه الرسائل من المحاز تخبره بأن الناس في الحرمين يميلون

<sup>(</sup>١٨) المصدر : (ص ١٢٣)

<sup>(</sup>١٩) المصدر: (ص ١٧٦).

إليه ، وكانت زوجة المتوكل التي يبدو أنه أرسلها لاستخبار الأمر ممن بعثوا الرسائل .

ويبدو من طريقة استقدام الإمام أن المتوكل كان شديد الحدر في الأمر ، حيث بعث بسرية كاملة من سامراء إلى المدينة لتحقيق هذا الأمر ، كما سبق ، وقد كتب المتوكل إلى الإمام رسالة رقيقة جاء فيها ، فقد رأى أمير المؤمنين صرف عبد الله بن محمد عما كان يتولى من الحرب والصلاة بمدينة الرسول إذ كان على ما ذكرت من جهالته بحقك ، واستخفافه بقدرك ، وعندما قرنك به ونسبك إليه من الأمر الذي قد علم أمير المؤمنين براعتك منه وصدق نيتك ويرك وقولك وأنك لم تؤهل نفسك لما قرفت بطلبه وكان هذا الرجل قد كتب رسالة إلى المتوكل يتهم الإمام فيها بانه ينوي القيام ضده ، وكتب الإمام

وكان هذا الرجل قد كتب رسالة إلى المتوكل يتهم الإمام فيها بانه ينوي القيام ضده ، وكتب الإمام رسالة إلى المتوكل ينفى تلك التهمة ، ثم أضاف ،

وقد ولى أمير المؤمدين ما كان يلي من ذلك محمد بن الفضل وامره بإكرامك ويتجليك والانتهاء إلى أمرك . ورأيك والتقرب إلى الله وإلى أمير المؤمدين بذلك ،

٢١ والمؤمنين مشتاق إليك يحب إحداث العهد بك والنظر إلى وجهك

وعندما نزل الإمام مدينة سامراء اراد المتوكل النيل من شخصيته عند الناس فامر أن يسكن دار الصعاليك لمدة ليام ثلاث ، قبل أن يدخل عليه وهو لا يعلم أن قدر الإمام عند الله ، أو عند عباد الله الصالحين ليس بما يسكنه من دار أو يحوزه من دروة ، وإنما بزهده في درجات الدنيا ورغبته فيما عند الله ، فلا يزداد بتواضعه وصبره على الأذى في جنب الله إلا زلفي من الله .

وهكذا دخل عليه بعض شيعته (صالح بن سعد) في ذلك المكان المتواضع وقال له ، جعلت فداك في كل الأمور أرادوا إطفاء نورك والتشهير بك حتى أنزلوك هذا الخان الأشنع خان الصعاليك ، ولكن الإمام أراه بعض مكرماته ثم قال له ، " حيث كنا فهذا لنا عتيد ولسنا في خان الصعاليك " " .

وقد فتش الموالون لأهل البيت عن موضع ذلك الخان فاشتروا مكاناً معيناً قريباً من مرقد الإمام الهادي (ع) وحولوه إلى مركز ديني بامل أن يكون هو موضع ذلك الخان الذي تشرف بمقام الإمام فيه برهة من الوقت .

ويبدو أن الإمام كان يقود في تلك الفترة من مقامه في سامراء الخط الرسالي وبطرقه الخاصة ، وقد استطاب السكن فيها حتى قال (ع) ،

" لخرجت إلى سر من راى كرهاً ولو لخرجت عنها ، لخرجت كرهاً ، قال الراوي ، ولم يا سيدي ؟ قال ، لطيب هوانها وعنوبة مانها وقلة دانها "

<sup>(</sup>۲۰) المصدر: (ص ۲۰۱).

<sup>(</sup>٢١) المصدر.

<sup>(</sup>۲۲) المصدر: (ص ۱۳۳).

<sup>(</sup>٢٣) المصدر: (ص ١٣٠).

والمتوكل العباسي المعروف بشدَّة بطشه ويغضه لأهل البيت ، وإرهابه ضد الشيعة ، أراد أن يبقى اعظم واقوى معارضيه قريباً منه حتى يسهل عليه القضاء عليه لنى شاء . إلاّ أن الإمام قد كاد بإدن الله كيداً ، حيث لخذ ينفذ إلى عمق سلطته ، ويمد نفوذه إلى اقرب لنصاره ، وهكذا فعل .

في هذا الوقت كانت أم المتوكل تنذر للإمام ، ولعل القصص التالية تعكس جانباً من تاثير الإمام في بلاطه .

( مرض المتوكل من خراج خرج به ، فاشرف منه على التلف ، فلم يجسر أحد أن يمسه بحديدة ، فندرت أمه إن عوفي أن يحمل إلى أبي الحسن علي بن محمد (ع) مالاً جليلاً من مالها ) .

وقال له الفتح بن خاقان : لو بعثت إلى هذا الرجل يعني أبا الحسن فسألته فأنه ربما كان عنده صفة شيء يفرج الله به عنك ، قال ، ابعثوا إليه فمضى الرسول ورجع ، فقال ، خنوا كسب الغنم فديفوه بماء ورد ، وضعوه على الخراج فإنه نافع بإذن الله .

فجعل من بحضرة المتوكل يهزا من قوله ، فقال لهم الفتح ، وما يضر من تجربة ما قال فوالله إني لأرجو الصلاح به ، فلنفتح وخرج ما كان فيه ، وبشرت أم المتوكل بعافيته فحملت إلى أبي الحسن (ع) عشرة آلاف دينار تحت ختمها فاستقل المتوكل في علته .

٧ -- روي عن الصقر بن ابي دلف الكرخي ، قال ، لما حمل المتوكل سيدنا أبا الحسن العسكري (ع) جنت أسال عن خيره ، قال ، فنظر إلى الزرافي وكان حاجباً للمتوكل ، فامر أن أدخل إليه فادخلت إليه ، فقال ، يا صقر ما شانك ؟ فقلت ، خير أيها الأستاذ ، فقال ، أقعد فأخذني ما تقدم وما تأخر ، وقلت ، أخطئت في المجيء .

قال ، فوحى الناس عنه ثم قال لي ، ما شانك وفيم جنت ؟ قلت ، لخبر ما فقال ، لعلك تسأل عن خبر مولاك ؟ فقلت له ، ومن مولاي ؟ مولاي أمير المؤمنين ، فقال ، أسكت ؛ مولاك هو الحق ، فلا تحتشمني فإنى على مذهبك ، فقلت ، الحمد لله .

قال ، اتحب ان تراه ؟ قلت ، نعم ، قال ، لجلس حتى يخرج صاحب البريد من عنده .

قال ، فجلست فلما خرج قال الغلام له ، خذ بيد الصقر وأدخله إلى الحجرة التي فيها العلوي المحبوس ، وخل بينه وبينه ، قال ، فأدخلني إلى الحجرة وأوما إلى بيت فدخلت فإذا هو جالس على صدر حصير وبحذاه قبر محفور ، قال ، فسلمت عليه فرد علي ثم أمرني بالجلوس ثم قال لي ، يا صقر ما أتى بك ؟ قلت ، سيدي جنت اتعرف خبرك ؟ قال ، ثم نظرت إلى القبر فبكيت فنظر إلي فقال ، يا صقر لا عليك لن يصلوا إلينا بسوء الآن ، فقلت ، الحمد لله .

<sup>(</sup>٢٤) المصدر : (ص ١٦٨).

<sup>(</sup>٢٥) المصدر: (ص ١٩٤).

٣ - قال أبو عبد الله الزيادي ،

لما سمَّ المتوكل ، ندر الله إنَّ رزقه الله العافية أن يتصدق بمال كثير ، فلما عوفي اختلف الفقهاء في المال الكثير فقال له الحسن حاجبه ، إن اتبتك يا لمير المؤمنين بالصواب فما لي عندك ؟

قال ، عشرة آلاف درهم والا ضربتك مائة مقرعة قال ، قد رضيت فاتى أبا الحسن (ع) فساله عن ذلك فقال ، قل له ، يتصدق بنمانين درهما فاخبر المتوكل فساله ، ما العلة ؟ فاتاه فسأله قال ، إن الله تعالى قال لدبيه (ص) ، ﴿ لَقَدْ نَصَرَ كُمُ الله فِي مَوَاطِن كَيْعِرَةٍ ﴾ (التربة/٢٥) فعددنا مواطن رسول الله (ص) فبلغت ثمانين مواطناً ، فرجع إليه فاخبره ففرح وأعطاه عشرة آلاف درهم .

٤ -- وهكذا كان الإمام (ع) يحل المعضلات فيزداد الناس إيماناً به ، ومعرفة بمقامه وبمدى جهالة خصمه المتوكل ، فكثيراً ما كان المتوكل بوعز إلى بعض اصحابه بان يسالوا الإمام اسئلة صعبة لعله يتوقف فيها ، فمثلاً قال المتوكل لابن السكيت ، سل ابن الرضا مسئلة عوصاء بحضرتي فسأله فقال ، لم بعث الله موسى بالعصا وبعث عيسى (ع) بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى ، وبعث محمداً بالقرآن والسيف ؟

فقال أبو الحسن (ع) ،

بعث الله موسى (ع) بالعصا واليد البيضاء في زمان الغالب على اهله السحر ، فاتاهم من ذلك ما قهر سحرهم ويهرهم ، واثبت الحجة عليهم ، وبعث عيسى (ع) بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله في زمان الغالب على اهله الطب فاتاهم من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله فقهرهم وبهرهم، وبعث محمداً بالقرآن والسيف في زمان الغالب على اهله السيف والشعر فاتناهم من القرآن الزاهر والسيف القاهر ما بهر به شعرهم وبهر سيفهم واثبت الحجة به عليهم .

فقال ابن السكيت ، فما الحجة الأن ؟ قال ،

" العقل يعرف به الكاذب على الله فيكذب " ،

وقد كان ابن السكيت هذا عالماً كبيراً في النحو والشعر واللغة وقالوا عن كتابه المنطق أنه أفضل كتاب في اللغة كتبه علماء بغداد ، وكان المتوكل قد عهد إليه بتربية ابنيه المعتز والمؤبد ، فساله يوماً أيهما أحب إليك ابناي هذان أم الحسن والحسين فقال ابن السكيت والله إن قنبراً خادم علي بن أبي طالب خير منك ومن ابنيك ، فقال المتوكل للأتراك سلوا لسانه من قعاه فععلوا همات ( رضوان الله عليه ) .

٤ — وفي بعض أيام الربيع حيث كان الجو صحواً وحاراً خرج الناس في مناسبة رسمية صانفين ، وخرج الإمام الهادي (ع) في ثياب شتوية فلما توسطوا الصحراء خرجت عليهم سحابه ممطرة وفائست عليهم الوديان ولم يسلم من اذى المطر والطين إلا الإمام فامتدى إليه وإلى علمه الكثير من الناس .

(۲۲) المصدر ، (ص ۱۹۲ ۱۹۳ )

وهكذا تكيف الإمام (ع) مع الواقع المر لعهد المتوكل حتى استغاد منه إيجابياً لمصحلة الدعوة الإلهية ، وذلك بحكمته الرشيدة وباستقامته وصبره في الله .

ولكن المتوكل عقد العزم على الإيقاع به في أيامه الأخيرة فلم يلان له الله بذلك بل أطيح به في إنقلاب دموي .

فقد جاء في الجزامة ، لمّا حبس المتوكل لبا الحسن (ع) ، ودفعه إلى علي بن كركر قال أبو الحسن ، أنا أكرم على الله من ناقة صالح ﴿ تَمَتُّوا فِي دَارِكُمْ ثَلاَثَةً آيَامٍ ذَلِكَ وَعُدٌ خَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴾ (مود/٥٠) ، فلما كان من الغد أطلقه واعتقد إليه ، فلما كان في اليوم الذالث ونب عليه ياغز وتاشى ومعطوف فقتلوه واعقدوا المنتصر ولده خليفة .

ولعل المتوكل اعتقل الإمام لكثر من مرة ولكن الله انقذه من شرّه ، ولعله كان يخشى كل مرة من ثورة جماهيرية عارمة ضده بالإضافة إلى أنه لم يجد مبرراً القضاء على الإمام مع انه كان يعرف أن في أصحابه من يتشيم له .

فمثلاً عندما سعى البطحاني إلى المتوكل وكان من أولاد أبي طالب ولكنه يتشيع للبيت العباسي ، وقال له أن عنده سلاح وأموال ، فتقدم المتوكل إلى سعيد الحاجب وأمره أن يهجم ليلاً عليه ويأخذ ما يجد عنده من الأموال والسلاح ويحمل إليه .

فقال إبراهيم بن محمد ، قال لي سعيد الحاجب ، صرت إلى دار أبي الحسن (ع) بالليل ، ومعي سلم، فصعدت منه إلى السطح ، ونزلت من الدرجة إلى بعضها في الظلمة ، فلم ادر كيف أصل إلى الدار فناداني أبو الحسن (ع) من الدار ، " يا سعيد مكانك حتى ياتوك بشمعة " .

فلم البث أن أتوني بشمعة ، فنزلت ووجدت عليه جبة من صوف وقلنسوة منها وسجادته على حصير بين يديه وهو مقبل على القبلة فقال لي ، " دونك بالبيوت " .

فدخلتها وفتشتها فلم لجد فيها شيئاً ، ووجدت البدرة مختومة بخاتم لم المتوكل وكيساً مختوماً معها ، فقال أبو الحسن (ع) ، دونك المصلى فرفعت فوجدت سيفاً في جفن غير ملبوس ، فلخدت ذلك وصرت إليه .

فلما نظر إلى خاتم أمه على البدرة بعث إليها ، فخرجت إليه ، فسالها عن البدرة ، فاخبرني بعض خدم الخاصة أنها قالت له ، كنت ندرت في علتك إن عوفيت أن أحمل إليه من مالي عشرة آلاف دينار فحملتها إليه ، وهذا خاتمك على الكيس ما حركها .

وفتح الكيس الآخر وكان فيه اربع مائة دينار ، فامر أن يضم إلى البدرة بدرة أخرى وقال لي ، إحمل ذلك إلى البدرة بدرة أخرى وقال لي ، إحمل ذلك إلى ابى الحسن واردد عليه السيف والكيس بما فيه ، فحملت ذلك إليه واستحييت منه ، وقلت ، يا

(۲۷) المصدر : (ص ۲۰۱)

سيدي عزَّ علي دخول دارك بغير إدنك ، ولكني مأمور به ، فقال لي ، ﴿ سيحلم اللين ظلموا أيَّ منقلب يتقلب ٢٨ يتقلب ن

والواقع أن الشيعة كانوا يحملون إلى الإمام الأموال ولكنهم كانوا قد أتقنوا أساليب الكتمان ، وكانت لديهم عناصرهم في البلاط العباسي مما يجعلهم عارفين بمواقع الخطر وكيفية اجتنابها ، والحديث التالي يكشف لنا جانباً من ذلك ،

فعن المنصوري ، عن عم أبيه قال ، دخلت يوماً على المتوكل وهو يشرب فدعاني إلى الشرب فقلت ، يا سيدي ما شريته قط ، قال ، أنت تشرب مع علي بن محمد ، قال ، فقلت له ، ليس تعرف من في يدك إنما يضرك ولا يضره ولم أعد ذلك عليه ،

قال ؛ فلما كان يوماً من الأيام قال لي الفتح بن خاقان ، قد ذكر الرجل يعني المتوكل خبر مال يجيء من قم ، وقد امرني ان ارصده الأخبره له فقل لي من أي طريق يجيء حتى اجتنبه ، فجنت إلى الإمام علي بن محمد فصادفت عنده من احتشمه فتبسم وقال لي ، لا يكون إلا خيراً يا أبا موسى لم لم تعد الرسالة الأولى ؟ فقلت ، اجللتك يا سيدي ، فقال لي ، المال يجيء الليلة وليس يصلون إليه فبت عندي . .

#### الإمام بعد عهد المتوكل:

بعد ان قتل المتوكل بدعاء الإمام الهادي وبسبب مؤامرات قواته التركية ، انقشعت عن آل أبي طالب والموالين لأهل بيت الرسول سحابة الإرهاب إذ كان المنتصر بن المتوكل يخالف أباه في كل شيء ويظهر الحب والإحترام لآل الرسول وشيعتهم ، حتى أنه عزل والي المدينة الذي نصبه أبوه وأسمه صالح بن علي ونصب مكانه علي بن الحسين ، فدخل عليه يردعه فقال ، يا علي إني أوجهك إلى لحمي ودمي ، ومد جلد ساعده وقال ، إلى هذا وجهك فانظر ، كيف تكون للقوم ، وكيف تعاملهم -- يعنى آل أبي طالب ...

أما الخلفاء العباسيون الذين تعاقبوا بعد المتوكل وابنه المنتصر لم يكونوا في قوة المتوكل ولا في لين المنتصر ، ولم نجد في التاريخ حوادث مهمة تتصل بحياة الإمام الهادي (ع) ، الذي يبدو أنه تغرغ لتربية وقيادة الربانيين من العلماء وإدارة الشؤون العامة لمواليه وشبيعته ، كذلك في ملاحقة بعض الغلاة والمشعوذين الذي أرادوا التسلل إلى صفوف الخط الرسالي مثل الذي اغتاله بعض الموالين وربما بعد صدور الفتوى الشرعية بإعدامه !!

والكتاب التالي نموذج لمنهجية إدارة الإمام (ع) للشبعة ، قال ، ( نسخة الكتاب مع ابن راشد إلى جماعة الموالى الذين هم ببغداد المقيمين بها والمدائن والسواد وما يليها ،

" لحمد الله إليكم ما أنا عليه من عافية وحسن عائبته ، وأصلي على نبيه وآله أفضل صلواته وأكمل رحمته

<sup>(</sup>۲۸) المصدر : ( ص ۱۹۹ - ۲۰۰ ) .

<sup>(</sup>٢٩) المصدر: (ص ١٢٤ ~ ١٢٥).

<sup>(</sup>٣٠) المصدر: (ص ٢١٠).

ورافته ، وإني أقمت أبا علي بن راشد مقام الحسين بن عبد ربه ومن كان قبله من وكالاني وصار في منزلته عندي ، ووليته ما كان يتولاه غيره من وكلائي قبلكم ، ليقبض حقي وارتضيته لكم ، وقدمته في ذلك وهو أهله وموضعه .

فصيروا رحمكم الله إلى الدفع إليه ذلك وإلي ، وإن لا تجعلوا له على انفسكم علة ، فعليكم بالخروج عن ذلك ، والتسرع إلى طاعة الله وتحليل اموالكم والحقن لدمانكم ﴿ وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْقُوْى وَلا تَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْقُوْى وَلا تَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْعُدُوانِ ﴾ ﴿ وَلاَ تَمُوتُنُ إِلاَّ وَأَتْهَم مُسْلِمُ وَنَ \* وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيماً ﴾ فقد أوجبت في طاعته طاعتي ، والخروج إلى عصيانه الخروج إلى عصياني ، فالزموا الطريق يلجركم الله ويزيدكم من فضله ، فإن الله بما عنده واسع كريم ، متطول على عباده رحيم ، نحن وانتم في وديعة الله وحفظته وكتبته بخطي والحمد لله كثيراً " .

وفي كتاب آخر ، " وأنا آمرك يا أيوب بن نوح أن تقطع الإكثار بينك وبين أبي علي وأن يلزم كل واحد منكما ما وكل به وأمر القيام فيه بأمر ناحيته ، فإنكم إن انتهيتم إلى كل ما أمرتم به استغنيتم بذلك عن معاودتي وآمرك يا أبا علي بمثل ما آمرك به أيوب أن لا تقبل من أحد من أهل بغداد والمدانن شيئاً يحملونه ولا تلي لهم استنداناً علي ، ومر من أتاك بشيء من غير أهل ناحيتك أن يصيره إلى الموكل بناحيته ، وآمرك يا أبا علي بمثل ما أمرت به أيوب وليقبل كل واحد منكما ما أمرته به " " .

وبالتالي وبعد ثلاثة وثلاثين عاماً من الإمامة ، وقيادة طليعة الأمة احضر الإمام الهادي (ع) نجله الإمام الحسن العسكري وأوصى إليه وأشهد خيرة الطائفة بذلك واستعد للرحيل .

وفي الثالث من رجب وفي ملك المعتمد بالله فارقت روحه النقية الدنيا ونقل عن العالم الكبير ابن بابويه أن المعتمد قد دس إليه السم فمضى شهيداً ؛

وقال المسعودي ، ولما توفي لجتمع في داره جملة بني هاشم من الطالبيين والعباسيين ، واجتمع خلق كثير من الشيعة ، ثم فتح من صدر الدار باب وخرج خادم أسود ، ثم خرج بعده أبو محمد الحسن العسكري حاسراً مكشوف الراس ، مشقوق الثياب ، وكان وجهه وجه أبيه لا يخطى منه شيئاً ، وأضاف ، وكانت الدار كالسوق بالأحاديث ، فلما خرج وجلس أمسك الناس وكنا لا نسمع إلا العطسة والسعلة وقال ، وصاحت سر من رأى يوم موته صيحة واحدة .

ويظهر من المسعودي أن وفاة الإمام كانت في عهد المعتمد الذي استهل بعام ٢٥٦ هـ ، وحيث كان الخوه الموفق الغالب على السلطة وهو الذي حضر جنازة الإمام ، ويقول المسعودي في ذلك ، ووثب إليه ( الإمام الحسن العسكري ) أبو أحمد الموفق فعانقه ثم قال له ، " مرحباً يابن العم " " .

<sup>(</sup>٣١) المصدر: ( ص ٢٢٣).

<sup>(</sup>٣٢) في رحاب أثمة أهل البيت : ( ح ٤ ، ص ١٨٣ ) .

<sup>(</sup>٣٣) المصدر .

وهكذا يظهر من الشيخ ابن بابويه الذي يرى أن المعتمد قد سم الإمام ، وعلى هذا فلا بدُّ أن تكون وفاته بعد عام ٢٥٦ وليس كما قالوا عام ( ٢٥٤ ) ، ويظهر ذلك أيضاً من كشف الغمة إذ قال ، وفي آخر ملك المعتمد استشهد مسموماً ٣٤

ولعل هناك اشتباهاً عند النساّخ بين المهتدي والمعتمد ، إذ أن آخر ملك المعتمد يصادف عام ٢٧٩ ، ولعل الذي استشهد عام ٢٦٠ والله العالم .

(٣٤) بحار الأنوار : ( ج ٥٠ ، ص ١١٤ ) .

### الفصل الثالث

## كراماته ومكرماته

كما اختار ربنا من بني إسرائيل انني عشر نقيباً ، اختار لهذه الأمة انني عشر إماماً هادياً إليه بإذنه ، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ، اوليس الله اعلم حيث يجعل رسالته ؟ بلى ، لذلك كان الإمام افضل خلق الله في علم الله ، ولذلك اصطفاه الله لهذا المنصب الإلهي العظيم ١١

وهكذا كان الإمام عبداً لله قد وقر قلبه الإيمان بالله ومعرفته ، احب الله ، والتسليم له فاحبه الله ، ورفعه مقاماً علياً ، وكان عند ربه مرضياً .

وما الكرامات التي ظهرت على يديه إلا آية بينة لمدى حب الله له ، وبالتالي لمدى حبه لله ، وتسليمه له ورضاه بما قدر له وقضى .

لقد كان للإمام الهادي (ع) تركراً يبدو انه كان يكرره ، وقد علَّمهُ الشيعته وقال ، دعوت الله ان يستجيب لمن دعا به في مشهدي بعد وفاتي وهذا الذكر هو ،

" يا عدتي عند العدد ويا رجائي والمعتمد ويا كهفي والسند ، ويا واحد يا لحد ، يا قل هو الله احد ، واسالك اللهم بحق من خلقته من خلقك ، ولم تجعل في خلقك منلهم لحداً لن تصلي عليهم وتفعل بي (كيت وكيت) .

هذا الذكر هو عنوان صفات الإمام ، ومفتاح معرفته فهو عبد لخلص العبودية لله ، فكان مثلاً لما جاء في الحديث القدسي ،

" عبدي اطعني تكن مثلي - او مثلي - أقول الشيء كن فيكون وتقول الشيء كن فيكون " .

إنه عبد أطاع الله فطوع الله له الأشياء ، إنه خاف ربه فلخاف الله منه كل شيء ،

ولابد أن نجعل كرامات أهل البيت (ع) في هذا الإطار ، وهو الإطار المداسب الذي وضعوا فيه أنفسهم وعلمهم وكرامتهم على الله ، فمثلاً عندما أظهر الله على يد الإمام الهادي (ع) بعض آياته ولم يتحمله بعض مواليه ، فدخله وسواس الشيطان فبادره الإمام (ع) برفع اللّبس عنه وقال له ،

" واما الذي اخلج في صدرك فإن شاء العالم انبئك أن الله لم يظهر على غيبه لحداً إلا من ارتضى من رسول ، فكل ما كان عند الرسول كان عند العالم وكل ما اطلع عليه الرسول فقد اطلع اوصياءه عليه ،

<sup>(</sup>٣٥) المصدر : ( ص ١٢٧ )

كيلا تخلو ارضه من حجة يكون معه علم يدل على صدق مقالته ، وجواز عدالته ،

يا فتح عسى الشيطان اراد اللّبس عليك ، فاوهمك في بعض ما أودعتك ، وشكّك في بعض ما أدباتك ، حتى اراد إزائتك عن طريق الله ، وصراطه المستقيم ؟ فقلت ، " متى أيقنت أنهم كذا فهم أرباب ، معان الله إنهم مخلوقون مربوبون ، مطيعون لله داخرون راغبون ، فإذا جاءك الشيطان من قبل ما جاءك فأقمعه بما أنباتك يه .

فقلت له ، جعلت فداك ؛ فرَّجت عني ، وكشفت ما لبس الملعون عليَّ بشرحك فقد كان أوقع في خلدي أنكم أرباب ، قال ، فسجد أبو الحسن (ع) وهو يقول في سجوده ، راغماً لك يا خالقي داخراً خاضعاً ، قال ، فلم يزل كذلك حتى دهب ليلي " .

وهكذا كانت الكرامات التي نظوها عليك بفضل هذه الصلة الوثيقة بين الإمام وبين ربه سبحانه ، وكذلك كان الذين اتبعوه مخلصين العبودية لله ، من العلماء الربانيين والمجاهدين الصابرين فإن الله لا يضيع أجر من عمل صالحاً منهم ، وإن الله ينصرهم في الدنيا كما في الأخرة وقد قال سبحانه ،

﴿ وَلَيْنِصُرُنَّ اللَّهِ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهِ لَقُويٌ عَزِيزٌ ﴾ (الحَج/، ٤)

وقال ،

﴿ وَمَن يَتُوكُّلْ عَلَى اللَّه فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ (الطَّلاَق/٣)

وهكذا نجد كيف يدعو الإمام للمؤمنين وكيف يتسجيب الله له دعاءه في حقهم.

لقد كان يونس النقاش واحداً من الموالين النين حظي بخدمة الإسلام ، فجاء يوماً يرعد فقال ، يا سيدي أوصيك باهلي خيراً ، قال ، وما الخبر ؟ قال ، عزمت على الرحيل ، قال ، ولم يا يونس ؟ وهو (ع) مبتسم ، قال ، موسى بن بغا وجه إلي بفص ليس له قيمة اقبلت انقشه فكسرته باتنين وموعده غداً وهو موسى بن بغا أما الف سوط أو القتل ، قال ، إمض إلى منزلك إلى غد فما يكون إلا خيراً .

فلما كان من الغد وافى بكرة يرعد فقال ، قد جاء الرسول يلتمس الفصُّ قال ، إمض إليه فما ترى إلاّ خيراً ، قال ، وما أقول له يا سيدي ؟ قال ، فتبسمٌ وقال ، إمض إليه واسمع ما يخبرك به ، فلن يكون إلاّ خيراً ،

قال ، فمضى وعاد يضحك قال ، قال لي يا سيدي ، الجواري اختصمن فيمكنك أن تجعله فصين حتى نغنيك ؟ فقال سيدنا الإمام (ع) ، اللهم لك الحمد إذ جعلتنا ممن يحمدك حقاً ( اي شيء ) قلت له ؟ قال ، قلت له . ٣٧

وكان محمد بن الفرج واحداً من المجاهدين الصابرين الذين كتب إليه الإمام يحدره من بلاء وشيك يقول ،

<sup>(</sup>٣٦) المصدر: (ص ١٧٩).

<sup>(</sup>٣٧) المصدر: (ص ١٢٦).

إن أبا الحسن كتب إلي إجمع أمرك ، وخد حدرك ، قال ، فأنا في جمع أمرى است أدرى ما الذي أراد فيما كتب به إلي حتى ورد علي رسول حملني من مصر مقيداً مصفّداً بالحديد ، وضرب على كل ما أملك .

فمكنت في السجن ثماني سنين ثم ورد علي كتاب من أبي الحسن (ع) وانا في الحبس " ولا تنزل في ناحية الجانب الغربي " فقرات الكتاب فقلت في نفسي ، يكتب إليّ أبو الحسن ( عليه لاسلام ) بهذا وأنا في الحبس إن هذا لعجيب ؛ فما مكنت إلاّ أياماً يسيرة حتى أفرج عني ، وحلّت قيودي ، وخلي سبيلي ، ولم رجم إلى العراق لم يقف ببغداد لما أمره أبو الحسن (ع) وخرج إلى سر من راك . .

وكان الإمام يهتم بتاديب شيعته مثلما يهتم بقضاء حوائجهم ، ومن ذلك قصة يرويها لنا أبو هاشم المجعفري ويقول ، أصابتني ضيقة شديدة فصرت إلى أبي الحسن علي بن محمد (ع) فلان لي فلما جلست قال ، يا أبا هاشم أي نعم الله عزّ وجلّ عليك تريد أن تؤدي شكرها ؟ قال أبو هاشم ، فوجمت فلم أدر ما أقول له .

فابتدا (ع) فقال ، رزقك الإيمان فحرم بدنك على الدار ، ورزقك العافية فاعانتك على الطاعة ، ورزقك القنوع فصانك عن التبذل ، يا أبا هاشم إنما أبتدأتك بهذا لأني ظننت أنك تريد أن تشكو أي من فعل بك هذا ، وقد أمرت لك بمائة ديدار فخذها .

ويبدو أن عمله (ع) كان مشروطاً بالتزامهم بفرائض الدين ، وهكذا يحكي لذا أبو محمد الطبري قصته مع خاتم حصل عليه بفضل الإمام ويقول ،

تمنيت أن يكون لي خاتم من عنده (ع) فجاعني نصر الخالم بدرهمين ، فصغت خاتما فدخلت على قوم يشريون الخمر فتعلقوا بي حتى شربت قدماً أو قدحين ، فكان الخاتم ضيقاً في إصبعي لا يمكنني إدارته للوضوء ، فاصبحت وقد افتقدته ، فتبت إلى الله .

إن ولاء الإنسان لأهل بيت الرسول إذا كان خالصاً لوجه الله ، يكون وسيلة لهدايته وسعادته والقصة التالية تعكس مدى صدق هذه الحقيقة .

حدث أن جماعة من أهل أصفهان منهم أبو العباس أحمد بن النضير وأبو جعفر محمد بن علوية قالوا ، كان باصفهان رجل يقال له ، عبد الرحمان وكان شيعياً قيل له ، ما السبب الذي أوجب عليك بإمامة علي النقي دون غيره من أهل الزمان ؟ قال ، شاهدت ما أوجب علي ، وذلك لأني كنت رجلاً فقيراً وكان لي لسان وجراة ، فاخرجني أهل أصفهان سنة من السنين مع قوم أخرين إلى باب المتوكل متظلمين ، فكنا بباب المتوكل يوماً إذ خرج الأمر بإجضار على بن محمد بن الرضا (ع) ، فقلت لبحض من حضر ،

<sup>(</sup>MA) Hamber : ( ص 181 ) .

<sup>(</sup>٣٩) المصدر: (ص ١٢٩).

<sup>(</sup>٤٠) المصدر: (ص٥٥٥).

من هذا الرجل الذي قد أمر بإحضاره ؟ فقيل ، هذا رجل علوي تقول الرافضة بإمامته ، ثم قال ، ويقدر أن المتوكل يحضره للقتل فقلت ، لا أبرح من ههذا حتى أنظر إلى هذا الرجل أي رجل هو ؟

قال ، فأقبل راكباً على فرس ، وقد قام الناس يمنة الطريق ويسرتها صفين ينظرون إليه ، فلما رأيته وقع حبه في قلبي فجعلت أدعو في نفسي بأن يدفع الله عنه شر المتوكل ، فأقبل يسير بين الناس وهو ينظر إلى عرف دابته لا ينظر يمنة ولا يسرة ، وأنا دائم الدعاء ، فلما صار إلي أقبل بوجهه إلي وقال ، استجاب الله دعاك ، وطوّل عمرك ، وكثر مالك وولدك قال ، فارتعدت ووقعت بين أصحابي فسالوني وهم يقولون ، ما شانك ؟ فقلت ، خير ولم أخبر بذلك .

فأنصرفنا بعد ذلك إلى أصفهان ، ففتح الله علي وجوها من المال ، حتى أنا اليوم أغلق بابي على ما قيمته ألف ألف درهم ، سوى مالي خارج داري ، ورزقت عشرة من الأولاد ، وقد بلغت الآن من عمري نيفا وسبعين سنة وأنا أقول بإمامة الرجل على الذي علم ما في قلبي ، واستجاب الله دعامه في ولي مكذا استجاب ربنا سبحانه دعاء وليه الكريم الإمام الهادي في حق واحد من سائر الناس أحبه وأشفق عليه من ظلم السلطان ، وبالرغم من أنه لم يكن من مواليه وشيعته من قبل ، بينما نجد أخاه موسى بن محمد ينوي الإضرار بالدين فيدعو عليه ويستجيب الله دعاءه فيه ، ألا يُدُلنا ذلك على أنه (ع) كسائر الأنبياء والأرصياء والصديقين يعملون لمرضاة ربهم والله يؤيدهم لأنهم ينصرون دينه ، وهكذا كل من نصر دين الله نصره الله سبحانه .

تعالوا نستمع قصة موسى هذا الذي عرف عنه بموسى المبرقع لكي نعرف أن أولياء الله المرضيين لا تأخذهم في دينه لومة لائم ،

روي عن يعقوب بن ياسر قال ، كان المتوكل يقول ، ويتحكم قد اعياني أمر ابن الرضا وجهدت أن يشرب معي وينادمني فامتنع ، وجهدت أن آخذ فرصة في هذا المعنى ، فلم لجدها ، فقالوا له ، فإن لم تجد من أبن الرضا ما تريده في هذه الحالة فهذا لخوه موسى قصاف عزاف ياكل ويشرب ويتعشق قال ، ابعثوا إليه وجيئوا به حتى نموه به على الناس ، ونقول ، ابن الرضا .

فكتب إليه واشخص مكرماً وتلقاه جميع بني هاشم والقواد والداس على انه إذا وافى اقطعه قطيعة ، وبنى له فيها وحوّل الخمّارين والقيان إليه ، ووصله وبره وجعل له منزلاً سرّياً حتى يزوره هو فيه ،

فلما وافى موسى تلقاه ابو الحسن في قنطرة وصيف ، وهو موضح يتلقى فيه القادمون فسلم عليه ووفاه حقه ثم قال له ، إن هذا الرجل قد أحضرك ليهتكك ويضع منك ، فلا تقر له أنك شربت نبيناً قط ، فقال له موسى ، فإذا كان دعاني لهذا فما حيلتي ؟ قال ، فلا تضع من قدرك ولا تفعل ، فإنما أراد هتكك فلبى عليه ، فكرر عليه القول والوعظ وهو مقيم على خلافه ، فلما راى أنه لا يجيب قال ، أما إن هذا مجلس لا

<sup>(</sup>٤١) النصار: (ص ١٤١ - ١٤٢).

تجتمع انت وهو عليه ابدأ ،

فاقام موسى ثلاث سنين يبكر كل يوم فيقال · قد تشاغل اليوم فُرُح فَيرُوح فقال · قد سكر فبكر ؛ فيبكر فيقال ، قد شرب دواء فما زال على هذا ثلاث سنين حتى قتل المتوكل ولم يجتمع معه عليه 🔭 .

### علم الإميام:

لقد تحدثنا بإيجاز حول علم الإمام عندما تحدثنا عن حياة الإمام الباقر (ع) وقلنا أن علم الأئمة (ع) بالغيب ليس علماً دائياً بل بما أعطاهم الله سبحانه وبالقدر الذي شاءت حكمته ، وبطرق شتى أبرزها توارث العلم عن النبي وعبر أباعهم الطاهرين ،

وقد جاء في الحديث عن الإمام الهادي (ع) تاكيد على ذلك حيث قال ،

إن الله لم يظهر على غيبه احداً إلا من ارتضى من رسول الله ، لكل ما كان عدد الرسول كان عند العالم وكل ما أطلع عليه الرسول فقد اطلّع أوصياؤه عليه كيلا تخلو أرضه من حجة يكون معه علم يدل على صدق مقالته وجواز عدالته

ومن ابعاد علمه (ع) إلهام الله له حسيما تقتضيه حكمته البالغة ، وقد قال ريدا سبحانه ، ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتِ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ﴾ (الجحر/٥٠)

وهكذا كان الإمام يعلم اللغات المختلفة بإلهام الله وقد استغاضت الروايات التي تهدينا إلى علم الأئمة ىدلك ،

كذلك روي عن على بن مهزيار ، قال ، ارسلت إلى أبي الحسن (ع) غلامي وكان مقلابياً ، فرجع الغلام إلى متعجباً فقلت مالك يا بني ؟ قال ، كيف لا اتعجب ، مازال يكلمني بالقلابية كانه واحد منا ، فظننت انه إنما دار بينهم 🔭

وفي ذلك روايات أخرى تعل على علمهم بسائر اللغات الفارسية والتركية وما أشبه ، وكان ينبئ الناس بما يحدث في المستقبل بتعليم الله ، كما حدث بالنسبة إلى موت الواثق ،

روي عن خيران الأسباطي قال ، قدمت المدينة على أبي الحسن (ع) فقال لي :

ما فعل الواثق ؟ قلت ؛ هو في عافية ، قال ؛ وما يفعل جعفر ؟ قلت تركته اسوا الناس حالاً في السجن قال ، وما يفعل ابن الزيات ؟ قلت ، الأمر أمره وانا منذ عشرة ليام خرجت من هناك ، قال ، مات الواثق ، وقد قعد المتوكل جعفر ، وقتل ابن الزيات قلت ، متى ؟ قال ، بعد خروجك بستة ايام وكان كذلك . . وكذلك إخباره بموت المتوكل حيث دعا عليه واخبر المقربين إليه أنه يهلك خلال أيام ثلاثة .

<sup>(</sup>٤٢) المصدر: (ص ١٥٨ -- ١٦٠).

<sup>(</sup>٤٣) المصدر: (ص ١٧٩).

<sup>(</sup>٤٤) المصدر: (ص ١٣٠).

<sup>(</sup>٥٤) المصدر: (ص ١٥١).

وحيدما حمله قائد المتوكل إلى سر من رأى لخد حدره ولخد لبابين ويرانس احتياطاً لما كان يتوقعه في الطريق من عواصف تلجية أيام الصيف ولم تكن متوقعة أبداً ، ولكنها وقعت وقتلت طائفة من الجدود المرافقين له ويقى الإمام سالماً بفضل الله

وتجلى علمه في احتجاجه على يحيى بن أكثم ، الذي كان المقدم بين علماء عصره عند الخليفة ، فطلب منه إحضار أسئلة صعبة لإحراجه ، وسوف تذكر القصة في فصل آت .

وقد وعظ شاباً كان ببالغ في الضحك وأخبره بقرب وفاته وكان كذلك ١

قالوا ؛ حدث لبعض أولاد الخليفة وليمة فدعا الناس إليها ودعا أبا الحسن ، فدخلنا فلما رأوه انصتوا إجلالاً له ، وجعل شاب في المجلس لا يوقره ، وجعل يلغط ويضحك ، فاقبل عليه وقال له ، يا هذا تضحك مله فيك وتذهل عن ذكر الله وانت بعد ثلاثة من أهل القبور ؟ قال ، فقلنا هذا دليل حتى ننظر ما يكون .

قال ، فأمسك الفتى وكفُّ عما هو عليه ، وطعمنا وخرجنا ، فلما كان بعد يوم اعتل الفتى ومات في اليوم الثالث من أول النهار ، ودفن في آخره .

وفي خبر مشابه حدَّث به سعيد بن سهل البصري قال ، اجتمعنا ليضاً في وليمة لبعض اهل سر من راى وأبو الحسن (ع) معنا ، فجعل رجل يعبث ويمزح ، ولا يرى له جلالة فاقبل على جعفر فقال ، أما أنه لا يأكل من هذا الطعام ، وسوف يرد عليه من خبر أهله ما ينغص عليه عيشه ، قال ، فقدمت المائدة قال جعفر ، ليس بعد هذا خبر ، قد بطل قوله ، فوالله اقد غسل الرجل يده وأهوى إلى الطعام فإذا غلامه قد دخل من باب البيت يبكي وقال له ، الحق أمك فقد وقعت من فوق البيت ، وهي بالموت ، قال جعفر فقات والله لا وقفت بعد هذا وقطعت عليه

وآخر مكرمة ننقلها عنه (ع) تلك التي ينقلها الرواة حول تل المضالي حيث سعى المتوكل لإرهاب معارضيه بما يملك من قوة عسكرية ، فامر العسكر وهم تسعون الف فارس من الأتراك الساكني بسر من راى أن يملأ كل واحد مخلاة فرسه من أ لطين الأحمر ، ويجعلوا بعضه على بعض في وسط تربة واسعة هذاك ، ففعلوا ، فلما صار مثل جبل عظيم واسمه تل المخلي صعد فوقه ، واستدعى أبا الحسن واستصعده ، وقال ، استحضرتك لنظارة خيولي ، وكان قد أمرهم أن يلبسوا التجافيف ويحملوا الأسلمة وقد عرضوا بأحسن زينة ، وأتم عدة ، وأعظم هيبة ، وكان غرضه أن يكسر قلب كل من يخرج عليه وكان خوفه من أبي الحسن (ع) أن يامر أحداً من أهل بيته أن يخرج على الخليفة .

فقال له ابو الحسن (ع) ، وهل اعرض عليك عسكري ؟ قال ، نعم ، فدعا الله سبحانه فإذا بين السماء

<sup>(</sup>٤٦) انظر المصدر: (ص ١٤٢ - ١٤٤).

<sup>(</sup>٤٧) المصار: (ص ١٨٣).

<sup>(</sup>٤٨) المصدر: (ص ١٨٣).

والأرض من المشرق والمغرب ملائكة مدججون فغشي على الخليفة ، فلما أفاق قال أبو الحسن (ع) ، نحن لانناقشكم في الدنيا نحن مشتغلون بامر الآخرة فلا عليك شيء مما تظن .

### كرميه وجبوده:

وكان (ع) من أهل بيت عادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم .

جاء في التاريخ ، دخل أبو عمرو عثمان بن سعيد وأحمد بن إسحاق الأشعري وعلي بن جعفر الهمداني على أبي الحسن العسكري ، فشكى إليه أحمد بن إسحاق ديناً عليه فقال يا ( أبا) عمرو -- وكان وكيله -- ولافع إليه ثلاثين الف دينار ، وخد أنت ثلاثين الف دينار ، فهذه معجزة لا يقدر عليها إلا الماوك ، وما سمعنا بمثل هذا العطاء -0

والقصة التالية تعكس قمة الإيثار عند الإمام (ع) حيث سعى لقضاء حاجة واحدة من مواليه بطريقة عجيبة دعنا نستمع إلى التاريخ يروي لنا قصته بكل عظمة ،

قال محمد بن طلحة ، خرج (ع) يوماً من سر من راى إلى قرية لِمُهم عرض له ، فجاء رجل من الأعراب يطلبه فقيل له قد ذهب إلى الموضع الفلاني ، فقصده فلما وصل إليه قال له ما حلجتك ؟ فقال ، انا رجل من اعراب الكوفة المتمسكين بولاية جدك علي بن أبي طالب (ع) قد ركبني دين فادح أثقلني حمله ، ولم أر من أقصده لقضاءه سواك .

فقال له أبو الحسن ، طب نفساً وقر عيناً ثم أنزله ، فلما أصبح ذلك اليوم قال له أبو الحسن (ع) ، أريد منك حاجة ، الله الله أن تخالفني فيها ، فقال الأعرابي لا أخالفك ، فكتب أبو الحسن (ع) ورقة بخطه معترفاً فيها أن عليه للأعرابي مالاً عينه فيها يرجح على دينه ، وقال ، خذ هذا الخط فإذا وصلت إلى سر من رأى إحضر إليّ وعندي جماعة ، فطالبني به وأغلظ القول عليّ في ترك إبقائك إياه الله الله في مخالفتي فقال ، أفعل ، وأخذ الخط .

فلما وصل ابو الحسن إلى سر من راى ، وحضر عنده جماعة كثيرون من اصحاب الخليفة وغيرهم ، حضر ذلك الرجل واخرج الخط وطالبه وقال كما أوصاه ، فالان أبو الحسن (ع) له القول ورفقه ، وجعل يعتثر ، ووعده بوفائه وطيبه نفسه ، فنقل ذلك إلى الخليفة المتوكل فامر أن يحمل إلى أبي الحسن (ع) ثلاثون ألف درهم .

فلما حملت إليه تركها إلى أن جاء الرجل فقال ، خذ هذا المال واقض منه دينك ، وأنفق الباقي على عيالك وأهلك ، واعذرنا ، فقال له الأعرابي ، يا ابن رسول الله والله إن أملي كان يقصر عن ثلث هذا ، واكن الله أعلم حيث يجعل رسالته ، وأخذ المال وأنصرف .

<sup>(</sup>٤٩) المصدر: (ص ١٥٥ – ١٥٦).

<sup>(</sup>٥٠) المصدر: (ص ١٧٣).

<sup>(</sup>١٥) المصدر: (ص ١٧٥)

تعالوا نتعلم من انمتنا الإيثار والكرم ، فليس الكرم مجرد الإنفاق إنما السعي لقضاء الحاجة بكل وسيلة ممكنة وحتى ولو كانت في ذلك غضاضة على النفس ،

وتذكرني قصة الإمام هذه بما روى عن أحد الأنبياء العظام الذي جاءه صاحب حاجة ، وطلب منه مالاً ولم يكن يملك شيئاً ، فقال له خنني وبعني في سوق النخاسين كما أو كنت عبداً لك وخد الثمن واقض حاجتك به ، وفعل الرجل ولكن الذي اشترى النبي عرفه بالتالي فتركه ، وبهذه الطريقة التي تغيض إيثاراً وكرماً وجوداً علَّمنا قادتنا كيف نحسن إلى بعضنا ، وننفق بما نملك ونسعى لامتلاك ما نفقده بهدف قضاء حوائع الداس .

#### الفصل الرابع

# كلماته المضيئة

لقد بلغ مذهب أهل البيت (ع) مرحلة النضج في عهد الإمام الهادي ، إلا أنه كان يهدده خطر التطرف الدي تسرب إلى بعض المسلمين عبر الثقافات المستوردة من الشرق ، كما أنه كان بحاجة إلى مزيد من الدي تسرب إلى بعض المسلمين عبر الثقافات المعنوية عند البعض بسبب دعايات الأعداء وبالنات الخلفاء العباسيين الدين لم يعرفوا مقام الأئمة فنسبوا إليهم أو إلى شيعتهم الغلو والغنوص ، وهكذا احتياج المداهب إلى نصوص جامعة تكون بمثابة دروس توجيهية تتضمن أصول العقائد بلا زيادة أو نقصان ، وهكذا جاءت زيارة الجامعة المروية عن الإمام الهادي (ع) التي تجعل الثئمة في مقامهم الأسمى بعيداً عن الغنوص والغلو .

دعنا نتدبر في بعض كلماتها المضيئة التي تعتبر أفضل وسيلة لتكريس حبهم في النفس ذلك الحب الذي يعتبر امتداداً لحب المؤمن لرية ، وليس بديلاً عنه .

"السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ، وموضع الرسالة ، ومختلف الملائكة ، ومهبط الوحي ومعدن الرحمة ، وخزّان العلم ومنتهى الحلم ، وأصول الكرم وقادة الأمم ، وأولياء النعم وعناصر الأبرار ودعائم الأخيار ، وساسة العباد وأركان البلاد ، وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن ، وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين ورحمة الله ويركاته ، السلام على ائمة الهدى ومصابيح الدجى ، وأعلام التقى وذوي النهى ، وأولي الحجى وكهف الورى ، وورثة الأنبياء والمثل الأعلى ، والدعوة الحسنى وحجج الله على أهل الدنيا والأخرة والأولى ورحمة الله ويركاته ، السلام على محال معرفة الله ، ويساكن بركة الله ، ومعادن حكمة الله ، وحفظة سر الله ، وحملة كتاب الله ، وأوصياء نبي الله ، وذرية رسول الله (ص) ورحمة الله ويركاته ، السلام على الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضاة الله ، والمستقرين " والمستوفرين " في أمر الله ، والمتاهرين لأمر الله ونهيه ، وعباده المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون ورحمة الله ويركاته "

وقال (ع) ينصح بعض مواليه ، " يا فتح من اطاع الخالق لم يبال بسخط المخلوق ، ومن اسخط الخالق فايقن ان يحل به الخالق سخط المخلوق ، وأن الخالق لا يوصف إلا بما وصف به نفسه ، وأنى

<sup>(</sup>٢٥) زيارة الحامعة في كتاب الأنوار اللامعة - في شرح زيارة الحامعة ( ص ١٢٣ ) للسيد عبد الله شبر .

يوصف الخالق الذي تعجز الحواس أن تدركه ، والأوهام أن تناله ، والخطرات أن تحده ، والأبصار عن الإحاطة به " .

" جل عما يصفه الواصفون ، وتعالى عما ينعته الناعتون ، ناى في قربه ، وقرب في نايه ، فهو في نايه ، قهو في نايه ، قو قريب ، وفي قريب ، وفي قريب بعيد ، كيف الكيف فلا يقال كيف ، وليّن الأين فلا يقال أين ، إذ هو منقطع الكيفية " " " .

وقال (ع) ، " من اتقى الله يُدَّق ، ومن اطاع الله يُطع ، ومن اطاع الخالق لم يبال سخط المخلوقين ، من امن مكر الله واليم اخده تكبر حتى يحل به قضاؤه ونافذ امره ، ومن كان على بينة من ربه هانت عليه مصائب الدنيا ولو قرض ونشر ، الشاكر اسعد بالشكر منه بالنعمة التي أوجبت الشكر لأن النعم متاع والشكر نعم وعقبى ، إن الله جعل الدنيا دار بلوى والآخرة دار عقبى وجعل بلوى الدنيا لثواب الآخرة سبباً وثواب الآخرة من بلوى الدنيا عوضاً ، إن الظالم الحاكم يكاد أن يعفى على ظلمه بحلمه وأن المحق السفيه يكاد أن يطفى نور حقه بسفهه ، من جمع لك وده ورأيه فلجمع له طاعتك ، من هانت عليه نفسه فلا تأمن شره ، الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون "

" المراء يفسد الصداقة القديمة ويحل العقدة الوثيقة وأقل ما فيه أن يكون فيه المغالبة والمغالبة أسباب . القطيعة " .

<sup>&</sup>quot; العتاب مفتاح التقالي والعتاب خير من الحقد " .

وقال لرجل دم إليه ولداً له ، " العقوق ذكل من لم يذكل " ،

وقال ، السهر الذ للمنام والجوع يزيد في طيب الطعام ، يريد به الحث على قيام الليل وصيام النهار " .

<sup>&</sup>quot; اذكر مصرعك بين يدي اهلك ، ولا طبيب يمنحك ولا حبيب ينفعك " .

<sup>&</sup>quot; الغضب على من تملك لؤم " ،

<sup>&</sup>quot; الحكمة لا تنجح في الطباع الفاسدة " .

<sup>&</sup>quot; خير من الخير فاعله ، واجمل من الجميل قائله ، وارجح من العلم حامله ، وشر من الشر جالبه ، وأهول من الهول راكبه " .

<sup>&</sup>quot; إياك والحسد فإنه يبين فيك ولا يعمل في عدوك " ،

<sup>&</sup>quot; إذا كان زمان العدل فيه اغلب من الجور فحرام أن يظن أحد باحد سوء حتى يعلم ذلك منه ، وإذا كان زمان العدل فيه من العدل فليس لأحد أن يظن باحد خيراً ما لم يعلم ذلك منه " .

<sup>(</sup>٥٣) بحار الأبوار : ( ج ٥٠ ، ص ١٧٧ - ١٧٨ ) .

<sup>(</sup>٤٥) في رحاب أثمة أهل البيت : ( ح ٤ ، ص ١٨٠ ) .

<sup>(</sup>٥٥) المصدر: (ص ١٨١).

الامسام العسكسري (عيدالسلام) قدوة وأسوة

## تمهيد

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الميامين ١

السلام على الهداة والمجاهدين ...

عندما تمرّ بنا ذكرى شهادة أو ميلاد واحد من أئمة الهدى (ع) فننكر مدى الفجوة بين حياتنا والحياة التي بشر بها الوحي ، وتجلت في سيرة النبي وأهل بيته (عليه وعليهم صلوات الله).

والمصيبة الأكبر تتمثل في أن الكثير منا لا يعرف من حياة الأئمة إلا النزر اليسير وهل يمكن آنئذ من اتباعهم ، وانتهاج سيرتهم ؟

واليوم النامن من ربيع الأول يصادف ذكرى شهادة الإمام الحسن العسكري (ع) النجم الحادي عشر الذي غاب عن أفق الإمامة في مدينة سامراء التي بناها الخلفاء العباسيون ، كمعسكر لجنودهم الاتراك . بعد ان ضجت من عبثهم عاصمتهم الأولى بغداد ١١

وحين اشرع في رسم صورة عن حياة الإمام العسكري اعترف بقلة المصادر المتوافرة لدينا عن سيرة الائمة الأطهار من بعد الإمام الرضا (ع) ولا ادري ما السبب في ذلك ؟ على انتي افترض قلة تحقيق المؤرخين في تلك الحقبة التي تميزت بهدوء نسبي في حقل السياسة ، بالرغم من تنامي سائر الحقول لأن اغلب المؤرخين السابقين كانت تستهويهم الأحداث الكبيرة أكثر من الأحداث المؤثرة تاريخياً من غيرها .

#### الفصل الاول

# الميسلادالكريسم

في اليوم العاشر من الربيع الثاني من عام ٣٣٢ هجرة وفي مدينة الرسول استقبل بيت الإمام الهادي (ع) ثاني لبنائه من امرأة فاضلة ، صالحة كانت تسمى حديث لو سلسل .

ويقي في المدينة الى عام ٢٤٢ ، حيث انتقل - فيما يبدو - مع والده الكريم إلى عاصمة الخلافة العباسية ، سر من رأى ، واستوطن معه في منطقة تُسمى بالعسكر ، ولُقب على اساسها بالعسكري ، كما كان يلقب أيضاً ب ، الصامت ، الهادي ، الرفيق ، الزكي ، النقي ، وكانت تعكس هذه الالقاب الخصال الحميدة التي تجلت في حياته ، الناس وكانت كنيته أبا محمد ، والعامة من الناس ، كانوا يلقبونه هو وأباه وجده بابن الرضا (ع) ،

وكان للإمام أخ أكبر سناً يُسمَّى بـ ( محمد ) عظيم الشان جليل المنزلة وكانت انظار أبناء الطائفة ترمقه بصفته الإمام بعد والده ، باعتباره أكبر أولاده ، إلا إن الإمام الهادي (ع) ، كان يشير لخواص أصحابه أن صاحب العهد من بعده أنما هو أبو محمد الحسن ، وفعلاً قُبض محمد في سن مبكر ، ودفن حيث مرقده اليوم بين بغداد وسامراء حيث يتوافد عليه الزوار ويدعون الله هناك فيستجيب لهم كرامة له والبائه الطاهرين .

وبوفاة السيد محمد — وهذا هو الاسم الذي يشتهر به عند الناس اليوم — عرف الجميع ان الإمام الحادي عشر سيكون أبا محمد الحسن · ·

ولمزيد من التوضيح قال له الإمام الهادي (ع) عند جنازة محمد كلمته المشهورة : " يا بني أحدث لله شكراً فقد أحدث فيك أمراً " " .

ولعل ، ما احدث الله له إنما كان نعمة الأتفاق عليه ، وعدم حدوث خلاف حول امامته بعد والده ، بصفته الابن الأكبر بعد وفاة محمد ، وليس الإمامة ذاتها التي هي موهبة إلهية لا ترتبط بالعمر وما أشبه ، والدليل على ذلك أن الإمام الهادي كان يشير إلى ذلك من قبل وفاة ابنه أبي جعفر محمد (المعروف بالسيد محمد ) كما أن روايات أخرى أشارت إلى ذلك مأثورة من آبانه الكسرام ، لنقرأ معاً

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : ( ج ٥٠ ، ص ٢٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر.

<sup>(</sup>٣) المصدر: (ص ٢٤٠).

بعض تلك النصوص التي اتفقت على محتواها الطائفة وهي ذات دلالة كافية على امامة الإمام العسكري ، يقول علي بن عمر النوفلي ، كنت مع أبي الحسن العسكري ( يعني الإمام الهادي (ع) ) في داره فمرً علينا أبو جعفر فقلت له ، هذا صاحبنا ؟ فقال ، لا ، صاحبكم الحسن أ .

ويروي علي بن عمرو العطار ويقول ، دخلت على أبي الحسن ، وأبنُه أبو جعفر في الاحياء ، وأنا أظن أنّه الخلف من بعده ، فقلت ، جعلت فداك من اخص من ولدك ؟ فقال ، لا تخصوا أحداً من ولدي حتى يخرج إليكم أمري قال ، فكتبت إليه بعدُ ، فيمن يكون هذا الأمر ؟ قال ، فكتب إلي ، الأكبر من ولدي وكان أبو محمد أكبر من جعفر وهو الذي لقب بعدند بالكتاب أو التواب ، لأنه أدعى الأمامة حيناً ، ثم تراجع عن دعواه وتاب ، وكان أبو جعفر ، السيد محمد ، أكبر أولاد الإمام الهادي ، إلا أنه كان قد توفي يومئذ فيما يبدو .

وكتب الإمام الهادي (ع) إلى أبي بكر الفهفكي يقول له ،

ابو محمد ابني أصح ال محمد غريزة ، وأوثقهم حجة ، وهو الأكبر من ولدي ، وهو الخلف ، وإليه ينتهي عرى الإمامة واحكامها فما كنت سائلي منه فاسأله عنه وعنده ما تحتاج إليه .

وقد أشار الإمام الجواد (ع) إلى هذه الحقيقة ليضاً حيث جاء في حديث ماثور عن العقر بن دلف قال ، سمعت أبا جعفر ، محمد بن علي الرضا ، يقول أن الإمام بعدي أبني علي ، أمره أمري ، وقوله قولي ، وطاعته طاعتي ، والإمام بعده في ابنه الحسن .

كما ان هناك روايات مستفيضة تناقلتها الثقاة من أئمة الحديث عن النبي الأكرم (ص) تبين عدد الأئمة الاتنى عشر واسماءهم وصفاتهم بما لا يدع شكاً عند المؤمنين بان حجة الله البالغة بعد الإمام الهادي كان سيدنا الإمام الحسن العسكري (ع).

وهكذا انتقلت مهام الامامة الإسلامية والخلافة الإلهية إليه بعد وفاة والده الإمام الهادي وله من العمر ثلاث وعشرون عاماً ،

وكان في سني امامته بقية أيام المعتز العباسي ثم ملك المهتدي ، وخمس سنين من ملك المعتمد ... مفات في سني من ملك المعتمد ...

يصفه بعض معاصريه ، انَّه (ع) كان ، اسمر، اعين، حسن القامة ، جميل الوجه، جيَّد البدن ، حديث

<sup>(</sup>٤) المصدر : ( ص ٢٤٢ ) .

<sup>(</sup>٥) المصدر: (ص ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر : (ص ٢٤٥ ) .

<sup>(</sup>٧) المصدر: (ص ٢٣٩)٠

<sup>(</sup>٨) المصدر: (ص ٢٣٦).

السن ، له هيبة وجلال ٠٠

وقد وصف جلاله وعظمة شانه وزير البلاط العباسي في عصر المعتمد احمد بن عبيد الله بن خاقان مع انه كان يحقد على العلوبين ويحاول الوقيعة بهم ، وصفه كما جاء في رواية الكليني فقال ،

ما رايت ولا عرفت ، بسر من راى ، من العلوية مثل الحسن بن علي بن محمد بن الرضا ، ولا سمعت بمثله ، في هديه وسكوته وعفافه ونبله وكرمه عند أهل بيته والسلطان ، وجميع بني هاشم وتقديمهم إياه على ذوي السن منهم والحظ ، وكذلك القواد والوزراء والكتّاب وعوام الناس ، وما سالت عنه أحداً من بني هاشم والقواد والقضاة والفقهاء وسائر الناس إلا وجدته عندهم في غلية الاجلال والاعظام ، والمحل الرفيع والقول الجميل والتقديم له على أهل بيته ومشائخه وغيرهم ولم أر له ولياً ولا عدواً إلا ويحسن القول فيه والناء عليه \* أ .

ووصفه الشاكري الذي لازم خدمته فقال ، كان استادي صالحاً من بين العلوبين ، لم أر قط مثله قال ، وكان يركب إلى دار الخلافة بسر من راى في كل اندين وخميس قال ، وكان يوم النوبة يحضر من الناس شيء عظيم ، ويغص الشارع بالدواب والبغال والحمير والضجة ، فلا يكون لأحد موضع يمشي ولا يدخل بينهم ، قال فإذا جاء استادي سكنت الضجة ، وهدا صهيل الخيل ، ونهاق الحمير ، وتفرقت البهائم حتى يصير الطريق واسعاً لا يحتاج أن يتوقى من الدواب نحقه ليزحمها ثم يدخل فيجلس في مرتبته التي جعلت له فإذا أواد الخروج وصاح البوابون ، هاتوا دابة أبي محمد ، سكن صياح الناس وصهيل الخيل ، وتفرقت الدواب ، حتى يركب ويمضى ،

واضاف في صفة الإمام ، كان يجلس في المحراب ويسجد فانام وانتبه وانام ، وهو ساجد ، وكان قليل الأكل ، كان يحضره التين والعنب والخوخ وما شاكله فياكل منه الواحدة واندين ويقول شل هذا يا محمد الى صبيانك ، فاقول هذا كله ، فيقول ، خده ، ما رايت قط اسدى منه .

وعندما سجنه طاغية بني العباسي ، وقال بعض العباسيين للذي وكل بسجنه (صالح بن وصيف) ، ضيق عليه ولا توسع فقال له صالح ، ما اصنع به ؟ وقد وكلت به رجلين شرّ من قدرت عليه ، فقد صارا من العبادة و الصلاة إلى أمر عظيم ، ثم أمر باحضار الموكلين ، فقال لهما ، ويحكما ما شانكما في أمر هذا الرجل ، فقالا له ، ما نقول في رجل يصوم نهاره ويقوم ليله كله ، ولا يتكلم ولا يتشاغل بغير العبادة فإذا نظر إلينا أرتعت فرائصنا ، وداخلنا مالا نملكه من انفسنا .

وقد كان الجميع يعرفون قدره ومدى كرامته على ربه حتى ان المعتمد العباسي حينما بويع بالخلافة في

<sup>(</sup>٩) سيرة الألمة الاثني عشر: ( ص ٤٩٠ ).

<sup>(</sup>١٠) المصدر: (ص ٤٨٤).

<sup>(</sup>١١) بحار الأنوار : ( ج ٥٠ ، ص ٢٥٣ ) .

<sup>(</sup>١٢) المصدر: (ص ٣٠٩).

تلك الظروف المضطربة التي لم يكن يلبث الظيفة سنة أو بعض سنة جاء إلى الإمام العسكري (ع) وطلب منه الدعاء له بالبقاء عشرين سنة ( وكان عنده تلك المدة طويلة جداً بالقياس إلى من سبقه ) فقال (ع) مدّ الله في عمرك فاجيب وتوفي بعد عشرين عاماً ١٣٠٠

هذه واحدة من كرامات الإمام (ع) وقد حفلت كتب الحديث بكراماته التي تغيض عن حدود هذا الكتاب المختصر وإنما نسوق بعضها لنزداد معرفة بحقه ، وبأن أئمة الهدى نور واحد من درية طبية بعضها من بعض اصطفاها الله لبلاغ رسالاته واتمام حجته ، واكمال نعمه علينا ..

تعالوا نستمع معاً إلى الرواة كيف قصوا علينا تلك الكرامات ،

١ - قال أبو هاشم ( أحد الرواة ) سال محمد بن صالح أبا محمد عن قوله تعالى ، ﴿ لِلّهِ الْأَمْرُ مِن قَبَلُ وَمِنْ بَعْد ﴾ (الرُّوم/٤) فقال (ع) - له الأمر من قبل أن يأمر به وله الأمر من بعد أن يأمر به مما يشاء ، فقلت في نفسي ، هذا قول الله ، ﴿ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ثَبَارَكَ الله رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ (الاعراف/٥٠) فاقبل علي فقال ،

هو كما أسررت في نفسك ﴿ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالاَمْرُ تَبَارَكَ الله رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ قلت ، اشهد لنك حجة الله وابن ١٤ حجته في خلقه . .

٢ — قال احد الرواة (علي بن زيد) صحبت ابا محمد ، من دار العامة الى منزله ، فلما صار الى الدار واردت الانصراف قال ، امهل فدخل ثم ادن لي فدخلت فاعطاني مانتي دينار وقال ، اصرفي في ثمن جارية فان جاريتك فلانة قد ماتت وانت خرجت من المنزل وعهدي بها انشط بما كانت ، فمضيت فإذا الغلام قال ، ماتت جاريتك فلانة الساعة ، قلت ما حالها ؟ قبل شربت ماه فشرقت فماتت .

٣ - وروي أبو هشام الجعفري وقال ، شكوت إلى أبي محمد ( الإمام العسكري (ع) ) ضيق الحبس وشدة القيد ، فكتب إلي ، أنت تصلي الظهر في منزلك ، فاخرجت عن السجن وقت الظهر فصليت في منزلي .
 ١٦٠ منزلي .

٤ -- وروى عن ابي حمزة نصير الخادم قال ، سمعت أبا محمد (ع) غير مرة يكلم غلمانه وغيرهم بلغاتهم وفيهم روم وترك وصقالبة ، فتعجبت من ذلك وقلت هذا ولد بالمدينة ولم يظهر لأحد حتى قضى أبو الحسن (اي والده الإمام الهادي عليه السلام) ولا رآه لحد فكيف هذا ؟ لحدث بهذا نفسي ، فلقبل على وقال ، أن الله بين حجته من بين سائر خلقه وأعطاه معرفة كل شيء فهو يعرف اللغات والأنساب

<sup>(</sup>١٣) والمعتمد استخلف أكثر من ذلك ولعله بعد عدة من حلافته طلب من الإمام ذلك ، المصدر : (ص٣٠٩) .

<sup>(</sup>١٤) المصدر : ( ص ٢٥٧ ) ،

<sup>(</sup>١٥) المصدر: (ص ٢٦٤).

<sup>(</sup>١٦) المصدر : ( ص ٢٦٧ ) ،

الحوادث ، ولولا ذلك لم يكن بين الحجة والمحجوج فرق

٥ -- وسلّم الإمام إلى بعض أعوان الظلمة واسمه نحرير فقالت له أمراته ، اتق الله ، فأنك لا تدري من في منزلك ، وذكرت عبادته وصلاحه ، وأني أخاف عليك منه ؟ فقال ، لأرمينه بين السباع ثم استادن في ذلك ( من طفاته ) فادن له ، ( وكانت هذه طريقة من طرق الاعدام في ذلك الزمان ) .

فرمى به إليها ، ولم يشكوًا في أكلها له ، فنظروا إلى الموضع ليعرفوا الحال ، فوجدوه قائماً يصلي ، المرمى به إليها ، فامر باخراجه .

1 - وروي عن الهمداني قال ، كتبت إلى أبي محمد (ع) اساله التبرك بأن يدعو أن أرزق ولداً من بنت عم لي ، فوقّع ، رزقك الله ذكراناً فولد لي أربعة .

٧ -- وروى العبدي قال ، خلفت ابني بالبصرة عليلاً وكتبت إلى أبي محمد أساله الدعاء لابني فكتب إلى ، رحم الله ابنك ان كان مؤمناً قال الراوي ، فورد علي كتاب من البصرة ان ابني مات في ذلك اليوم الدي كتب إلي ابو محمد بموته ، وكان ابني شك في الامامة للاختلاف الدي جرى بين الشيعة ٢٠٠ .

٨ - وروى بعضهم: ان رجالاً من موالي أبي محمد العسكري (ع) دخل عليه يوماً وكان حكاك الفصوص فقال: يا ابن رسول الله: ان الخليفة دفع إليّ فيروزجاً أكبر ما يكون: وقال انقش عليه كذا وكذا ، فلما وضعت عليه الحديد صار نصفين وفيه هلاكي ، فادع الله لي ، فقال: لا خوف عليك إن شاء الله. قال: فخرجت إلى بيتي ، فلما كان من الغد دعاني الخليفة وقال لي ، ان حظيتين اختصمتا في ذلك الفص: ولم ترضيا الا ان تجعل ذلك نصفين بينهما فلجعله ...

وانصرفت وأخدت ( الفص ) وقد صار قطعتين فأخذتهما ورجعت بهما إلى دار الخلافة فرضيتا بدلك ، واحسن الخليفة إلى بسبب دلك ، فحمدت الله ...

٩ -- وروى بعضهم ، عن محمد بن علي قال ، ضاق بنا الأمر قال لي أبي ، إمض بنا حتى تصير إلى
 هذا الرجل -- يعنى أبا محمد -- فأنه قد وصف عنه سماحته .

فقلت ، تعرفه ؟ فقال لي ما اعرفه ولا رايته قط ، قال ، فقصدناه ، فقال أبي - وهو في طريقه - ما احوجنا إلى أن يامر لنا بخمس مائة درهم ، مائتي درهم للكسوة ، ومائتي درهم للدقيق ومائة درهم للنفقة ، ( وقال محمد ابنه ) وقلت في نفسي ليته أمر لي بثلاث مائة درهم ، مائة اشتريت بها حماراً ، ومائة للنفقة ومائة للكسوة ، ولخرج إلى الجبل ( أطراف قزوين ) .

<sup>(</sup>١٧) المصدر: (ص ٢٦٨).

<sup>(</sup>١٨) المصدر : ( ص ٢٦٨ ) .

<sup>(</sup>١٩) المصدر: (ص ٢٦٩)

<sup>(</sup>۲۰) المصدر: (ص ۲۷٤).

<sup>(</sup>٢١) المصدر: (ص ٢٧٦).

فلما وافينا الباب خرج إلينا غلام وقال : يدخل علي بن إبراهيم ، وابنه محمد ، فلما دخلنا عليه وسلمنا قال لأبي : يا علي ما خلفك عنا إلى هذا الوقت ؟ قال ، يا سيدي استحييت أن القاك على هذه الحال .

فلما خرجنا من عنده جاعنا غلامه فناول أبي ، صرة وقال ، هذه خمس مائة ، مانتان للكسوة ، ومانتان للدقيق ، ومائة للدقيق ، ومائة للنفقة ، وأعطاني صرة ، وقال هذه ثلاثة مائة درهم فاجعل مائة في ثمن حمار ، ومائة للكسوة ومائة للنفقة ، ولا تخرج إلى الجبل وصر إلى سورا ( أطراف بغداد )

١٠ - وجاء في رواية مانورة عن علي بن الحسن بن سابور انه قال :

قحط الناس بـ ( سر من رأى ) في زمن الحسن الأخير ( الامام العسكري (ع) ) .. فامر الخليفة الحاجب وأهل المملكة أن يخرجوا إلى الاستسقاء فخرجوا ثلاثة أيام متوالية إلى المصلى يدعون فما سُقه ا .

فخرج ( حبر النصارى ) الجائليق في اليوم الرابع ، ومعه النصارى والرهبان ، وكان فيهم راهب ، فلما مدّ يده هطلت السماء بالمطر فشك اكثر الناس وتعجبوا وصبوا إلى دين النصرانية .

فانفذ الخليفة إلى الحسن ( الإمام العسكري ) وكان محبوساً فاستخرجه من محبسته وقال ، إلحق أمة جدك فقد هلكت ، فقال ، اني خارج في الغد ومزيل الشك إن شاء الله تعالى .

فخرج الجائليق في اليوم الثالث '' والرهبان معه وخرج الحسن في نفر من أصحابه فلما بصر بالراهب وقد مدّ يده أمر بعض ممالكيه أن يقبض على يده اليمنى ويلاندخذ ما بين أصبعيه فقعل ، وأخذ من بين سبابيته عظماً أسود ، فأخذ الحسن بيده ثم قال ، استسق الآن ، فاستسقى وكان السماء متغيماً فتقشعت وطلعت الشمس بيضاء .

فقال الخليفة ، ما هذا العظم يا أبا محمد قال (ع) ، هذا رجل مرّ بقبر نبي من الأنبياء ، فوقع إلى يده هذا العظم ، وما كشف من عظم نبي إلاّ وهطلت السماء بالمطر .

١١ -- وروى ابو يوسف الشاعر القصير -- شاعر المتوكل -- قال : ولد لي غلام وكنت مضيقاً فكتبت رقاعاً إلى جماعة استرفدهم ، فرجعت بالخيبة قال قلت ، أجيء فاطوف حول الدار طوفة وصرت إلى الباب فخرج أبو حمزة ومعه صرة سوداء فيها أربع مائة درهم فقال ، يقول لك سيدي انفق هذه على المولود بارك الله فيك .

۱۷ — قال ابو هاشم ، كتب إليه بعض مواليه يساله ان يعلمه دعاء فكتب إليه ان ادع بهذا الدعاء "يا اسمع السامعين ، ويا أبصر المبصرين ، ويا عزّ الناظرين ، يا اسرع الحاسبين ، ويا أرحم الراحمين ، ويا

<sup>(</sup>٢٢) المصدر.

<sup>(</sup>٢٣) أي اليوم الخامس أو الثالث ، ىعد حروج النصارى ، وهو السادس منذ البدء بالاستسقاء .

<sup>(</sup>٢٤) المصدر: (ص ٢٧١).

<sup>(</sup>٢٥) المصدر: (ص ٢٩٤).

احكم الحاكمين ، صل على محمد وال محمد ، واوسع لي في رزقي ومدّ في عمري ، وامدن عليّ برحمتك واجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري " .

قال أبو هاشم ، فقلت في نفسي ، اللهم اجعلني في حزيك وفي زمرتك ، فاقبل عليّ أبو محمد فقال ، أنت في حزيه وفي زمرته ، إذا كنت بالله مؤمناً ولرسوله مصدقاً ، والوليانه عارفاً ، ولهم تابعاً ، فابشر ثم الشر .

تلك كانت نبدة منتقاة من كرامات الإمام (ع) . . وهذاك الكثير الكثير مما لا تسعه هذه الأوراق . واكثر منها بكثير مما لم تنقله الرواة . .

وهي الدلالة الشاهدة التي جعلت الناس يؤمنون بانه الوصي حقاً لرسول الله ، والإمام المعصوم من دريته ، وقد تحدثنا في كتب سبقت عن أئمة الهدى ، جانباً من حكمة ظهور هذه الكرامات على أيديهم الطاهرة ،

<sup>(</sup>۲۱) النصدر : ( ص ۲۹۹ ) .

## الفصل الثاني

# الإمبارشاهبدعصره

معروف — لدى القارئ الذي تابع معنا قصص أئمة الهدى ، ان دور الأئمة (ع) امتداد لدور الأنبياء ، ورسالتهم هي تلك الرسالة الخالدة التي بشرت بها كتب السماء ،، من الدعوة إلى الله ،، والترغيب في ثوابه والترهيب من شديد عقابه ١١ وسوق الناس إلى اتباع رضوانه وتزكية نفوسهم ـ الردائل ، وتطهيرها بالحب والايمان والخلق الفاضل ، ثم تعليمهم شرائع دينهم ،.

وكان من أبرز مسؤوليات الأنبياء (ع) " قيادة المجتمع المؤمن بما لهذه المسؤولية من علاقة بتطبيق اصول القيم الإلهية على مفردات الحياة اليومية .. وبتمثيل تلك الأصول ضمن مواقف وفاعليات وأنشطة . حتى يصبح النبي والإمام من بعده ثم الصديقون قدوات وحججاً على الظق وليقطعوا عنهم حبل المعاذير والتبريرات . ويشحنوا وليشحنوا عزائمهم بومضات من الإرادة ، ومن هنا لا ينبغي أن نحدد دور الإمام في الحقل السياسي بالمعنى الضيق للكلمة بالرغم من أن السياسة تمثل تقاطع سائر الحقول أو ليست الثقافة ذات تأثير على السياسة ؟ أو ليس الإقتصاد والتربية والأنظمة الإجتماعية هي العوامل التي تصنع السياسة .

ومن هنا يجب أن نفرق بين معنيين للسياسة .. المعنى الخاص الذي يعني إدارة القوى الإجتماعية ذات التأثير في عالم الحكم .. والتي يقوم بها السلاطين والرؤساء السياسيون .. وهذه هي السياسة المباشرة ( المعنى الضيّق للكلمة ) .

والمعنى العام والذي يعني صنع القوى الفاعلة في المجتمع والتي تؤثر بالتالي في عالم الحكم · وهي السياسة غير المباشرة ، والتي يقوم بها -- عادة -- المصلحون واصحاب المبادئ التغييرية ( وهذه السياسة بالمعنى العام ) .

ولا ريب ان الأنبياء واوصياعهم كانوا يقودون عملية التغيير ، وثورة الاصلاح بكل أبعادها الثقافية ( نشر الدعوة ) والتربوية ( تزكية النفوس ) والإجتماعية ( تكوين التجمع الابماني وتنظيم علاقاته ) كما كانوا يتعاطون أحياناً السياسة بالمعنى الخاص حيث يديرون البلاد بصورة منفردة أو يشتركون في الإدارة مع سائر القوى ..

كذلك قام النبي الأعظم (ص) باصلاح المجتمع في مكة ، وبنى هناك التحمع الايماني ، ونظم علاقاتهم ثم شكلً حكومته منهم في المدينه المنورة .

وخلال سبني خلافته الظاهرية تعاطى الإمام علي (ع) السياسة المباشرة ، بينما قام بدور اصلاحي قبلند عند حكومة الخلفاء من قبله وفي ذات الوقت ساهم معهم بصورة أو باخرى في السياسة المباشرة ، والثمة الأطهار (ع) كانوا يقومون بالاصلاح بكل ما أوتوا من قدرة ويصنعون قوة سياسية فاعلة في المجتمع ، وذلك عبر قيادتهم المباشرة للمؤمنين الاصفياء من شيعتهم ،

حتى انتهى الأمر إلى الإمام العسكري (ع) إن قام خلال سني امامته بإدارة الشيعة الذين أصبح وزنهم السياسي متعاظماً في عهد الإمام الكاظم واعترف بهم كقوة سياسية في العهود التي تلت ولاية العهد من قبل الإمام الرضا (ع) ، وحتى غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه ..

كيف كان يدير الإمام الشيعة ؟ وكيف تكونت عبر الأفاق شبكة الوكلاء الذين كانوا يمثلونه ؟ وكيف كانت تجري المراسلة بينهم وبينه ؟

تلك الحقائق لم بيحثها التاريخ الذي اقتصر -- مع الأسف -- على وصف الملوك وغزواتهم وحروبهم وحتى ليالي مجونهم ، بينما أهمل حياة الشعوب والتيارات التي كانت تجري في المجتمع ،

إلا أن الأحاديث التي سجات الكثير من تفاصيل حياة الأئمة (ع) ، تعتبر مادة موثوقة نستطيع أن نسطهم منها بعض الحقائق .. إلا أنها تبقى لا تعكس وحدها كل الصورة التي نتشوق إليها لمعرفة حياة الإمام (ع) التي اتسمت كحياة غيره من الأئمة بطابع السرية المطلقة ليس فقط خوفاً من الطغاة وانما ليضاً كاجراء امتياطي للمستقبل والمتغيرات التي تحكمه وكمنهج في تربية الناس على الحقائق الكبرى التي لا يحتمل قلب الناس ثقلها ..

وما نذكره فيما يلي بعض تلك الحقائق عن حياة الإمام العسكري التي لابد أن نكملها بما نعرفه من سيرة سائر الأئمة (ع) .

١ -- الإمام والتقية الشديدة ، لان الإمام (ع) كان يمهد للغيبة الكبرى ، وكانت من سمات عصر الغيبة ، التقية ، فإن حياته السمت -- وربما أكثر من غيره من الأئمة الهداة -- باقسى حالات التكتم ، .
 والقصص التائية تعكس جانباً من حالات التقية .

ا - يقول داود بن الأسود ، دعاني سيدي ابو محمد فرفع إلي خشبة كانها رجل باب مدورة طويلة ملاه الكف فقال ، صر بهذه الخشبة إلى العمري ( احد وكلاءه المقربين ) فمضيت فلما صرت في بعض الطرق عرض لي سقاه معه بغل فزاحمني البغل على الطريق . فناداني السقاء ضح عن الطريق ( اي وسع الطريق ) فرفعت الخشبة التي كانت معي فضربت بها البغل ، فانشقت ( الخشبة ) فنظرت إلى كسرها فإذا فيها كتب ( رسائل ) فبادرت سريعاً فرددت الخشبة إلى كمي فجعل السقاء ينادي ويشتم صاحبي .

<sup>(</sup>٢٧) بحار الأنوار : ( ج ٥٠ ، ص ٢٨٣ ) .

هكذا كان الإمام يستخدم اسلوب الكتمان وبهذا المستوى الرفيع .. حتى في نقل الرسائل من دار لدار أو بلد قريب إلى بلد قريب آخر .

وفي نهاية القصة نجد عتاباً شديداً تعرض له حامل الرسالة على تصرفه البعيد عن روح العمل السري فقال خادم الإمام ، حكلية عن الإمام قال ، وإذا سمعت لنا شاتماً فامضِ في سبيلك التي امرت بها ، وإياك ان تجاوب من يشتمنا أو تعرفه من انت ؛ فإنا ببلد سوء ، ومصر سوء ، وأمضِ في طريقك ، فإن الخبارك وأحوالك ترد إلينا فاعلم ذلك .

ب - وكان أسلوب التحدث بالاشارة شائعاً في أوساط الشيعة كما يظهر من كثير من قصصهم ، وفي القصة التالية نجد هذا الأسلوب كما نجد مدى تحنير الإمام من مخالفة التقية دعنا نستمع إليها ،

يقول محمد بن عبد العزيز البلغي ، أصبحت يوماً في شارع الغنم ، فإذا بأبي محمد (ع) قد اقبل من منزله يريد دار العامة ، فقات في نفسي أن صحت أيها الناس هذا حجة الله عليكم فاعرفوه ، يقتلوني؟ فلما دنا مني أوما باصبعه السبابة على فيه أن اسكت ، ورأيته تلك الليلة يقول ، أنما هو الكتمان أو القتل فاتق الله على نفسك .

ج — ونقرأ عن أسلوب الإشارة ليضاً قصة علي بن محمد بن الحسن قال وافت جماعة من الاهواز من أصحابنا وكنت معهم وخرج السلطان إلى صاحب البصرة ( الذي خرج بالبصرة وهو صاحب الزنج المعروف ) فخرجنا ننظر إلى أبي محمد ( الذي كان يخرج عادة مع السلطان في مثل هذه المناسبات الرسمية تطبيقا لمبدأ التقية ) .

فنظرنا إليه ماضياً وقعدنا بين الحانطين بـ ( سر من راى ) ننتظر رجوعه ، فرجع فلما حادانا وقرب منا وقف ومد يده إلى قلنسوته فلخدها عن راسه وامسكها بيده وامر يده الأخرى على راسه ، وضحك في وجهه رجل منا .

فقال الرجل مبادراً ، اشهد انك حجة الله وخيرته ؛ فقلنا يا هذا ما شانك ؟ قال ، كنت شاكاً فيه فقلت في نفسي ان رجع واخذ القلنسوة عن راسه قلت بامامته " .

#### ملاميح عن عصير الإميام:

وتتسارع دورة الحضارة في اي امة من البشر إلى نهايتها الماساوية ؛ إلاّ إذا قام فيها مصلحون ودفعوا سفينة الحياة بعيداً عن عواصف الهلاك ، وأعاصير الفتن .. ولعل الآية القرآنية تشير إلى هذه الحقيقة إذ يقول ربنا سبحانه ،

<sup>(</sup>۲۸) المصدر .

<sup>(</sup>٢٩) لعلها كانت داراً يجلس فيها للعامة .

<sup>(</sup>٣٠) المصدر: (ص ٢٩٠)،

<sup>(</sup>٣١) المصدر: (ص ٢٩٤).

﴿ فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ إِلاَّ قَلِيلاً مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا ٱتْرَفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾ (هود/١٦)

دم يقول ،

﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهِلِكَ الْقُرَى بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ (هود/١١٧)

فما دامت حركة الإصلاح قائمة في الأمة ، تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر ، وتقاوم باستمرار بؤر الفساد ( الطغاة ، والمترفين ، والاشياع الجهلة ) فإن العداب يتلخر عنها لانها تصبح قوة تردع الأمة عن الانزلاق إلى الهاوية ،

ولقد كانت حضارة الأمة الإسلامية في عصر الإمام العسكري قد تكادرت فيها عوامل الأنهيار ولولا دفاع الإمام وشيعته عن قيم الحق والعدل ، وجهادهم العظيم ضد الترف والبغي والجهل ، وبما كانت الحضارة تتلاشى بصورة كلية ،

لقد أوغل الخلفاء وحاشيتهم الفاسدة في الإرهاب والقمع ، وسرقة أموال الأمة ، والاسراف في صرفها على لهوهم أو شراء ضمائر الشعراء والتافهين ..

أما ارهابهم وقمعهم للأحرار والمصلحين ، فقد كانت تلك قاعدة الحكم عندهم ، مثلاً عندما انتفضت الشام ضد الحكم العباسي في عهد المتوكل بعث إليهم بجيش قوامه ثلاثة الاف راجل وسبعة الاف فارس ، فدخلوا الشام واباحوا دمشق ثلاثة أيام .

وقد كان من أساليب الخلفاء يومند في الاعدام القاء المتهم أمام السباع لتأكله ، أو القاعهم في تنور ليحترقوا أو ضربهم حتى الموت ، أو ما أشبه من الأساليب الوحشية ، وقد انعكس الإرهاب حتى أصبح أسلوباً في فض صراعاتهم الداخلية ، حيث نجد الإنقلابات ، والإغتيالات أصبحت لغة التفاهم بين أبناء الأسرة الحاكمة ..

فهذا المتوكل الطاغية المرهوب يسلط الله عليه ابنه المنتصر ، فيتحالف مع بعض قواد جيشه الاتراك. فيتبون عليه ليلاً ، ويقتلونه هو ووزيره الطاغية فتح بن خاقان ، وهما غارقان في اللهو والفجور حتى يقول الشاعر بحقه ،

هكذا لتكسن منايا الكسرام بين نساي ومسزهسر ومدام بين كساسين أورثاه جميعسا كساس الحمام وسيدن كساس الحمام وسيدل نفسه وسيول المنايسا بصنوف الأوجساع والاسقسام

وبعد المتوكل لم يدم نظام ولده وقاتله المنتصر حيث قيل ان الأتراك الذين ساعدوه في اغتيال والده خشوا الفتك بهم فدسوا إليه السمّ عبر طبيبه المعروف بـ ( ابن طيغور ) الذي رشوه بثلاثين الف دينار

<sup>(</sup>٣٢) حياة الإمام العسكري : ( ص ٢١٧ ) .

<sup>(</sup>٣٣) المصدر: (ص ٢٤٢).

۳٤
 مسمومة ، فمات من ساعته

وحكم المستعين الذي خلعه الأتراك وبايعوا المعتز ، وكان قد هرب إلى بغداد وجرد جيشاً لمحاربة الأتراك ولكنهم هزموه وجيشه ثم قتلوه ولم يبلغ الثانية والثلاثين من عمره ،

اما المعتز الذي كان شديد العداء لآل البيت (ع) وقد ورث من أبيه المتوكل الحقد ضد الأسرة النبوية الشريفة ، فقد أخذ هو الآخر وأقيم في الشمس في يوم قائظ وأضطر ليظع نفسه أمام قاضي بغداد ثم قتلوه صبراً .

وبعد المعتز نصب الأتراك المهتدي الذي سار على سنة أجداده في الإرهاب والضغط على أهل البيت (ع) وشيعتهم حتى قال : والله لأجلينهم عن جديد الأرض ، ولكن الله نفاه إلى جهنم قبل ذلك ، حيث هجم عليه قائد تركى مخمور وضربه على أوداجه ثم أخذ يشرب دمه ، حتى روى منه .

وبعد المعتز بويع المعتمد الذي لم يشد في شيء من اللهو والفجور والإرهاب والقمع عن الشجرة الملعونة ( بني العباس ) . لقد كانت تلك صورة خاطفة عن طبيعة النظام القائم على الإرهاب خارجياً وداخلياً .

ولقد كانت سيطرة الأتراك الذين جاء بهم العباسيون كمرتزقة لحماية عروشهم ومقاومة غضب العرب من جهة واستثار الفرس من جهة ثانية فتحولوا مع الزمن ، إلى اكبر مشكلة للحكم العباسي ، حيث تسيس الجيش التركي المرتزق ولحل بعضهم كان يتأثر بتيارات سياسية وثقافية معينة ويؤيده ضد تيار آخر ويقوم — تبعاً لذلك — بانقلاب عسكري ضد الخليفة — ولا نستبعد وجود قيادات مؤيدة للتيار العلوي حسبما تشير إلى ذلك بعض الشواهد التاريخية .

وهناك قانون سياسي مشهور كلما توغل النظام في الإرهاب كلما شجع على اللهو والفجور ليلهي الناس عن الحياة المرة التي يعيشونها - وهكنا فعل العباسيون منذ باكورة عهدهم حيث تشهد بذلك قصص الف ليلة ولفياة ولخبار قصورهم المليئة باسباب اللهو والدعارة .

وكلما تقدم الزمن وزاد إرهاب العباسيين وعزلتهم عن الجماهير كلما ازدادوا انهماكاً في اللذات حتى إذا بلغ عهد المتوكل بلغ به الخلاعة واللهو النروة ، فكانت مجالسته معروفة حتى قال المؤرخون انه كان يملك خمسة آلاف سرية يقال انه قاربهن جميعاً ، حتى حلف عبد من عبيده انه لو لم يقتل لما عاش طويلاً لكترة جماعه .

واللهو والترف كان على حساب الجماهير المستضعفة حيث كان النظام يستنزف الناس بزيادة الخراج ( التي هي بمنابة الضرائب اليوم ) وبقمع المعترضين ، وكلما سبب ترف النظام وبدخه افلاس الخزينة ابتدع الولاة اسلوباً جديداً في جمع الأموال من الناس ، وفرض الضرائب الفادحة عليهم .

<sup>(</sup>٣٤) المصدر: (ص ٢٤٦)

<sup>(</sup>٣٥) المصدر: (ص ٢٣١).

واستاثروا بأموال الدولة وكانت أموال المحسوبين تقدر بالملايين ، وكان يفرق الخليفة على رؤساء جنده، وأقاريه وأرحامه ، والشعراء المتزلفين إليه الأموال الطائلة التي تعد بآلاف الألوف ،

وكانت عطايا المتوكل على بعض جواريه تعد بخمسين ألف ، وقد صنعت في عهد المقتدرصورة مجسمة لقرية من فضة وقد كانت كل ما في القرى من اشجار وحيوانات وبيوت ، وقد أنفق عليها أموال طائلة ، ثم هداها الخليفة إلى بعض جواري أمه .

وقد بنى المتوكل قصراً فخماً أنفق عليه مليون وسبعمائة ألف دينار فدخل عليه بعض حواشيه (يحيى) وقال ، أرجو — يا أمير المؤمنين — أن يشكر الله لك بناء هذا القصر فيوجب لك به الجنة ،

تعجب المتوكل من كلام هذا المتزلف التافه . لأنه كان يعرف انه سرق أموال الشعب وبنى به هذا القصر وانى يرضى الرب بذلك فقال : وكيف ذلك ؟ قال يحيى ، لانك شوقت الناس بهذا القصر إلى الجنة ، فيدعوهم ذلك إلى الأعمال الصالحة التي يرجون بها دخول الجنة فسرَّ بذلك المتوكل . . وكان المتوكل قد أمر الا يدخل في هذا القصر أحد إلا وهو في نياب من الديباج والوشي وقد أحضر أصحاب الملاهي والمعازف ..

والى جانب هذا البدخ كان يعيش عامة الناس اشد البؤس ، أو ليس قد قال الإمام أمير المؤمنين (ع) :
" ما رأيت نعمة موفورة إلا ويجانبها حق مضيم " .

وقد عبر الشعراء المعدمون عن تلك الحياة الصعبة التي كان يعيشها عامة الناس ، أحسن تعبير فقال بعضهم وهو يصف حالة نفسه ( التي تعكس حالة مجتمعه ) وكيف أن له صبية أضرً بهم الجوع . .

سـود الـوجـوه كسـواد القـــدر جــاء الشتـاء وهــم بشــر بغیـــر قمــص و بغیـــر ازر وبعضه ملتصيق بصدري تسراههم بعبد صبلاة العصبر وبعضهم ماتصق بظهرري وبعضهستم منحجسسر بحجسسري حتــــى إذا لاح عمــــود الفجـــر إذا بكــوا علاتهم بسالفجــور عنهم وحلَّسوا باصبول الجمدر ولاحبت الشمييس خيرجت اسيبري كسانهــــم خنــافــس فـي عجـــر فسأنست أنست ثفتسسي ودخسسري فسأرحم عيالسي وتسول أمسسري كنيست نفسسي كنيسة فسمي شعسر أنا أبو الفقدر ولغ الفقدر وكان المعارضون للسلطة يواجهون حصاراً اقتصادياً شديداً ، وقد بلغ الأمر بالسلالة العلوب في عهد

<sup>(</sup>٣٦) المصدر : ( ص ١٩٢ ) نقلاً عن عيون التواريح ٦ / ورقة ١٧٠ مصدر هي مكتبة الإمام أمير المؤمسين بالنجف الأشرف .

<sup>(</sup>٣٧) المصدر : ( ص ١٩٥ ) نقلاً عن طبقات ابن المعتز : ( ص ٣٧٧ ) .

المتوكل أن القميص الواحد كان مشتركاً بين العلويات تصلى فيه الواحدة بعد الأخرى

وبسبب هذا الوضع الإجتماعي البائس اندلعت ثورات إجتماعية أبرزها — في عصر الإمام العسكري — ثورة يحيى بن عمر الطالبي التي اندلعت في الكوفة فاستولى يحيى عليها وأخرج من كان في سجونها ، ولكنها قمعت من قبل العسكر العباسي ، وقتل قائدها وكان يوماً عظيماً في تاريخ الحركة الرسالية ، إن كانت تلك المصيبة حلقة في سلسلة المصانب التي تواردت على آل النبي (ص) وقد رثاه بعض الشعراء بابيات منها ،

بكت الخيال شجاوها وها والتنازيال والتنازيال والمحاف والتنازيال والمحاف والمحا

وثورة الزنج التي قادها علي بن عبد الرحيم من بني عبد القيس وقد ادعى انه علوي إلا أن المؤرخين يشكون في ذلك وقد صدر عن الإمام العسكري بيان ينفي كونه منهم أهل البيت .

ولا ريب انها من اعظم الثورات في ذلك العصر . حيث اتبعها المحرومون والفقراء ، وقد استنفذت طاقات الخلافة العباسية ردحاً من الزمن .

وقد أثرت هذه الطريقة الشادة التي اتبعها السلاطين في إدارة البلاد باسم الخلافة الإسلامية أثرت تأثيراً سلبياً على الثقافة الدينية للأمة 1 فاستغل المتاثرون بالفاسفة اليونانية هذا الوضع ، وحاولوا تشكيك الناس بحقائق دينهم وكان بينهم الفيلسوف المعروف " إسحاق الكندي " حيث اخذ في تأليف كتاب يظن انه يرد على القرآن الكريم ويبين تناقضاته ( على طريقة الفلاسفة في الرد على بعضهم عبر بيان تهافت أفكارهم ) فلما انتهى الخبر إلى الإمام العسكري طلب بعض تلامذة الكندي وقال له ، اما فيكم رجل رشيد يردع استادكم الكندي عما أخذ فيه من تشاغله بالقرآن ؟

فلما ساله الرجل عن كيفية ذلك قال له الإمام (ع) ، " أتؤدي إليه ما ألقيه إليك " ؟ قال ، نعم قال ،

" صر إليه ، وتلطف في مؤانسته ، ومعونته على ما هو بسبيله فإذا وقعت الأنسة فقل ، قد حضرتني مسالة اسالك عنها ، فانك تستدعي ذلك منك ، فقل له ، ان أتاك هذا المتكلم بهذا القرآن ، هل يجوز أن يكون مراده بما تكلم منه غير المعاني التي قد ظننتها أنك ذهبت إليها ، فأنه سيقول لك أنه من الجائز لانه رجل يفهم إذا سمع ، فإذا أوجب ذلك فقل له ، فما يدريك لعله أراد غير هذا الذي ذهبت أنت إليه ، فيكون واضعاً لغير معانبه " .

(٣٩) المصدر . ( ص ٢١٦ ) عن ابن الأثير : ( ح٥ ، ص ٣١٤ - ٣١٦ ) .

<sup>(</sup>٣٨) المصدر : ( ص ٢٣٤ ) نقلاً عن مقاتل الطالبيس .

فذهب الرجل إليه ، وصنع مثلما أمره الإمام فوقع الكلام في قلبه موقعه لانه -- كما أشار الإمام -- كان رجلاً ذكياً فهماً ، وعرف أن الإحتمال -- مجرد الإحتمال -- يبطل الإستدلال -- كما يقول الفلاسفة -- وأن هذا الكلام لو انتشر في تلامنته لم يصدقه أحد في كتابه فيكون قد حكم على نفسه بالسفه إذا هو أصر في تأليف الكتاب فارتدع عنه ولكنه سأل من الرجل وقال له :

التسمت عليك الاما اخبرتني من أين لك هذا ؟ قال الرجل ، أنه شيء عرض بقلبي فأوردته عليك قال الكندي ، ومأ الكندي ، كلا ما مثلك من يهتدي إلى هذا ، قال الرجل ، أمرني به الامام أبو محمد ، وقال الكندي ، ومأ كان ليخرج مثل هذا إلا من ذلك البيت ، وعمد إلى كتابه فاتلفه .

وهكذا أنقذ الإمام دين جده المصطفى (ع) من كتاب شبهة وضلالة - ولعل -- هذا التلميذ كان من شيعة الإمام الذي تسلل إلى جهاز الكندي ، إذ من المناسب جداً استخدام هذه الأساليب من قبل القيادات الرسالية لمقاومة التيارات المدحرفة ؛

وكم من المبادرات الشجاعة قامت بها القيادة الرسالية لصد هجمات الأعداء الفكرية وظلت في طي الكتمان الطبيعتها السرية -- مثل هذه المبادرة -- أو لضياع المصادر والمراجع التاريخية .

ومثل هذه المبادرة قصة الإمام (ع) مع الراهب الدجال الذي كاد يفسد على ضعفاء النفوس دينهم ، والتي سيق الحديث عنها ،

<sup>(</sup>٤٠) المصدر : ( ص ٢٢٠ - ٢٢١ ) تقلاً عن المناقب : ( ح ٤ ، ص ٢٦٤ ) .

#### الفصل الثالث

# شهادته الاليمة

كان يوم النامن من ربيع الأول ، لعام ٢٦٠ هجرية يوماً كنيباً في مدينة سامراء حيث انتشر نبا استشهاد الإمام العسكري في عنفوان شبابه .

عطلت الأسواق وهرع الداس إلى دار الإمام يبكون وشبُّه المؤرخون ذلك اليوم الحزين بيوم القيامة ، لماذا ؟ لأن الجماهير المحرومة التي كانت تكتم حبها واحترامها للإمام العظيم خشية بطش النظام .. اطلقت اليوم العنان لعواطفها الجياشة .

آه كم عانى أهل بيت النبوة في سبيل ترسيخ دعائم الدين ونشر قيم التوحيد ،

كم سفكت دماعهم ، وهتكت حرماتهم ولم ترع حقوقهم وقرابتهم من رسول الله (ص) .

حقا كم هي عظيمة محنة أولياء الله على مر العصور ، . وكم هو عظم مقامهم عند ريهم وأجرهم ١

وهذا الإمام العظيم الذي يرحل عن دنياهم ، ولم يتجاوز عمره السادسة والعشرين . كم كابد من الوان المحن ، منذ عهد المتوكل الطاغوت التافه الذي ناصب اهل بيت الرسالة - العداء - وهدم قير أبي عبد الله الحسين (ع) ، وإلى عهد المستعين بالله الذي حبس الإمام عند واحد من أشد رجاله عداوة لأل البيت . . ( اوتاش الذي اهتدى بالإمام بعد أن رأى منه الكرامات ) . وكاد أن يقتل الإمام لولا أن الله لم يمهله فخلم عن السلطة .

وإلى عهد المعتز الذي عمد على سجن الإمام فتضرع الإمام إلى الله حتى هلك ،

وحتى عهد المهندي الذي ظل يضايق الإمام حتى اعتقله واراد قتله ولكن الإمام اخبر واحداً من اصحابه واسمه ابو هاشم بما يلى ،

يا ابا هاشم ان هذا الطاغية اراد قتلي في هذه الليلة ، وقد بتر الله عمره ، ليس لي ولد وسيرزقني الله \* ١١ ولدا .

ولخيراً في عهد المعتمد الذي لم يزل يؤديه حتى اعتقله ،

بلى عاش ، الإمام اكثر ايام قيادته في محن وها هو يقضي نحبه ، هل مات حتف انفه ، أم دسَّ إليه السح ؟

<sup>(</sup>٤١) المصدر . ( ص ٤٥٤ ) نقلاً عن مهج الدعوات : ( ص ٢٧٤ ) .

لقد كان السم من أشهر وسائل الإغتيال عند السلاطين في ذلك العهد ، وكانت خشيتهم من أمثال الإمام من القيادات الدينية المحبوبة تدفعهم إلى تصفيتهم بمثل هذه الطريقة ،

ويزيدنا دلالة على ذلك طريقة تعامل النظام مع الإمام في مرضه حيث أوعز الخليفة إلى خمسة من ثقاته بملازمة الإمام في مرضه ، وجمع له بعض الأطباء ليرافقوه ليل نهار . .

لماذا ؟ يبدو ان هناك سببين لمثل هذا التصرف الغريب،

أولاً ، محاولة التنصل عن مسؤولية اغتيال الإمام ، أمام الجماهير ، وحسب المثل المعروف عن السياسيين ، اقتله وابك تحت جنازته .

تانياً ، كان معروفاً عند كل الناس وبالذات عند الساسة ، ان أنمة أهل البيت يحظون باحترام أوسع الجماهير وأن الشيعة يعتقدون بأن الإمامة تنتقل فيهم كابراً عن كابر ، وها هو الإمام الحادي عشر يكاد يرحل عنهم إذاً لابد أن يكون هذاك وصبي له فمن هو هذا الوصبي ؟ كان الخلفاء العباسيون يحاولون دائماً معرفة الوصبي عند شهادة واحد من الأئمة ، وكان الأئمة يخفون أوصيانهم عند الخوف عليهم حتى يزول الخطر ،

ومن جهة اخرى كانت أحاديث المهدي المنتظر سلام الله عليه قد ملات الخافقين وكان العلماء يعرفون انه الوصي الثاني عشر ، ومن غير المعقول الا يعرف سلاطين بني العباس شيئاً من تلك الاحاديث ، لذلك تراهم يبحثون عن المنتظر بكل وسيلة لعلهم يقدرون على اطفاء نوره الإلهي ، ، ولكن هيهات .

من هذا اتخذ المعتمد العباسي تدابير استئنائية عندما ثقل حال الإمام واشرف على الرحيل.

اما بعد وفاته فقد أمر بتفتيش داره ، ومراقبة جواريه ، ولم يكن يعرف ان الله بالغ امره وان الإمام المنتظر قد ولد قبل أكثر من خمس سنوات وانه قد اخفي عن عيون النظام ، وان صفوة الشيعة قد بابعه ،

وهكذا رحل الإمام بسم المعتمد أو بعد وفاته وغسله وتكفينه صلى عليه من طرف السلطة ابو عيسى ابن المتوكل نيابة عن الخليفة وبعد الفراغ كشف وجه الإمام وعرض على الهاشميين والعلوبيين الرضا المسؤولين ، والقضاة والأطباء وقال هذا الحسن بن (علي) بن محمد بن الرضا مات عتف أنفه على فراشه ، وحضره من خدم أمير المؤمنين ونقاته فلان وفلان ، ومن القضاة فلان وفلان ، ومن المتطبين فلان وفلان ، ثم غطى وجهه الشريف أله .

وهذا الأجراء جاء لنفي تورط السلطةف في قتل الإمام ، مما يدل على أنها كانت متهمة من قبل الناس . بذلك .

<sup>(</sup>٤٢) المصار: (ص ٢٦٧) عن الإرشاد: (ص ٣٨٣).

<sup>(</sup>٤٣) المصدر: (ص ٢٦٧) عن الارشاد: (ص ٣٨٣).

<sup>(</sup>٤٤) المصدر: (ص ٢٦٨) بقلاعي الإرشاد: (ص ٣٨٣).

هكذا رحل الإمام • وخلف وراءه مسيرة وضاءة ليهتدي بنورها الأجيال • ، ودفن في مقامه الشريف في مدينة سامراء عند قبر والده حيث لا يزال المسلمون يتوافدون للسلام عليه .

فسلام الله عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حياً ..

وسلام الله على شيعته واتباعه إلى يوم القيامة .

#### الوصية الأخيرة:

كانت شمس الإمامة تميل إلى المغيب - حيث قدّر الله أن تشع هذه الشمس من وراء حجاب الغيبة الصغرى ثم الكبرى ، لذلك قام الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه بدورين هامين ،

أولاً ، التاكيد على بصيرة الغيبة وأخذ البيعة لولي الله الأعظم الإمام المنتظر عجل الله فرجه .

ثانياً ، ترسيخ قواعد المرجعية الدينية .

#### ألف: البيعة للمنتظر:

تظافرت الأحاديث حول الإمام الحجة المنتظر سلام الله عليه ، التي صدرت عن النبي وعن أنمة الهدى جميعاً .. الا ان تاكيد الإمام العسكري (ع) على هذا الأمر كان ذا أثر أبلغ لأنه قد حدد شخص الإمام لخواص أصحابه وهناك روايات عديدة في ذلك نكتفي بذكر واحدة منها ،

روى النقة احمد بن إسحاق بن سعيد الأشعري ، قال ، دخلت على ابي محمِّد الحسن بن علي (ع) ، وإذا أريد أن أساله عن الخلف من بعده ، فقال لي مبتدئاً ،

" يا احمد بن إسحاق إنَّ الله تبارك وتعالى لم يهل الأرض منذ خلق آدم ، ولا يخليها إلى ان تقوم الساعة من حجة الله على خلقه ، به يرفع البلاء عن أهل الأرض ، وبه ينزل الغيث ، وبه يفرج بركات الأرض " .

فقلت له ، يابن رسول الله ؛ فمن الإمام والخليفة بعدك ؟

فنهض مسرعا فدخل البيت ، ثم خرج وعلى عاتقه غلام كانَّ وجهه القمر ليلة البدر من ابناء ثلاث سنين فقال ،

" يا احمد اولا كرامتك على الله - عزَّ وجلَّ - وعلى حججه ما عرضت عليك ابنى هذا إنَّه سمَّى باسم رسول الله وكتيته الذي بملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً ، يا أحمد مثله في هذه الأمة مثل الخضر ، ومثل ذي القربين ، والله ليغيبنّ غيبةً لا ينجو من الهلكة فيها إلاّ من ثبّته الله على القول بإمامته ، ورفقه فبها للدعاء بتعميل فرجه "

#### ياء : المرجعية الرشيدة :

وكان لابد لهذه الإمامة التي كانت امتداد الرسالة الإلهية ، كيان إجتماعي على الأرض وهم الشبعة المخلصون ، ونان لابد لهؤلاء من نظام إحتماعي راسخ قادر على مواجهة التحديات ، وقد تمثل في

(٥٤) المصدر (ص ٢٦٣).

القيادة المرجعية ، التي تعني تمحور الطائفة حول العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه ، لذلك ترسخ في عهد الإمام العسكري نظام المرجعية حيث تعاظم دور علماء الشيعة باعتبارهم وكلاء ودواب وسفراء عن الإمام المعصوم (ع) وانتشرت روايات عن الإمام العسكري في دور علماء الدين منها تلك الرواية المعروفة التي نقلت عن الإمام العسكري عن جده الإمام الصادق (ع) ، والتي جاء فيها ،

" من كان من الفقهاء صانناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام ان يقلدوه " ،

وهكذا طفق العلماء المهتدون بضياء أهل البيت (ع) بالتصدي لشؤون الطائفة في عصر الإمام (ع) . وكذا طفق العلماء المهتدون بضياء أهل البيت (ع) عندهم وكانوا يراسلون الإمام فيما تأتيهم من مسائل غامضة فيأتيهم الجواب المختوم بتوقيعه مما سمي عندهم بالتواقيع ، وقد اشتهرت جملة منها عن الإمام العسكري (ع) .

وفيما يلي ننكر أسماء طائفة من أصحاب الإمام والرواة عنه والذين كان بعضهم في مركز قيادة الطائفة حسيما يتبين من التاريخ .

١ -- إبراهيم بن أبي حفص الذي قال عنه النجاشي ، انه شيخ من اصحاب أبي محمد العسكري (ع)
 وأضاف في تعريفه ، ثقة وجه له كتاب الردّ على الغالية وأبي الخطاب

ويبدو من كلمته انه وجه وانه كان شخصية معروفة عند ابناء الملائفة او عند الناس جميعاً .

- ٢ -- أحمد بن إدريس القمي قال عنه النجاشي ، كان نقة فقيهاً في اصحابنا كثير الحديث صحيح ٧٤ الرواية ..
  - ٣ احمد بن إسحاق الأشعري كان واقد القميين وكان من خواص الإمام العسكري (ع) . وقد روى كتباً عن أهل البيت (ع) وقال عنه الشيخ ، إنه ممن راى الإمام صاحب الزمان (ع)
- ٤ الحسن بن شكيب المروزي كان عالماً متكلماً ومصنفاً للكتب وكان يسكن سمرقند وقد عدهُ الشيخ الطوسي في اصحاب الإمام العسكري (ع) في السيخ الطوسي في اصحاب الإمام العسكري (ع) .
- ه -- الحسن بن موسى الخشاب ، الذي يقول عنه النجاشي ، انه من وجوه اصحابنا ، مشهور ، كثير العلم والحديث ، له مصنفات منها ، كتاب " الرد على الواقفة " وكتاب " النوادر " . . .
- ٦ -- حفص بن عمرو العمري الذي عدّه الشيخ من اصحاب الإمام ابي محمد (ع) وقد خرج من الإمام بشانه توقيع جاء فيه ،

" فلا تخرجن من البلد حتى تلقى العمري ، رضي الله عنه برضائي عنه فتسلم عليه ، وتعرفه و، عرفك ،

<sup>(</sup>٤٦) حياة الإمام الحسن العسكري لمؤلفه الأستاذ ماقر شريف القرشي : ( ص ١٣١ ) .

<sup>(</sup>٤٧) المصدر : ( ص ١٣٥ ) .

<sup>(</sup>٤٨) المصدر : ( ص ١٣٦) .

<sup>(</sup>٤٩) المصدر: (ص ١٤١).

<sup>(</sup>٥٠) المصدر : (ص ١٤٢) .

فانه الطاهر الأمين ، العفيف القريب منا وإلينا ، فكل ما يحمله إلينا من شيء من النواحي فإليه يصير آخر أمره ، ليوصل ذلك إلينا " .

وهذا التوقيع يدل على منهجية الإمام (ع) في تكريس القيادات الصالحة في الطائفة ، لتكون المرجع ، لشؤونها في عصرهم ، وليصير سنة حسنة في العصور التالية .

٧ --- حمدان بن سليمان ، أبو سعيد النيشابوري ، عده الشيخ من أصحاب الإمام العسكري وكان ثقة من وجوه الشيعة .

٨ -- سعد بن عبد الله القمي حيث عاصر الإمام العسكري (ع) بالرغم من ان الشيخ الطوسي قال عنه:
 لم أعلم انه قد روى عنه ، وقال النجاشي عنه ، انه شيخ هذه الطائفة وفقيهها وحجتها وقد صدّف كتباً
 كثيرة ، وسافر في طلب الحديث . وسمعه من أنمته من مختلف المذاهب

٩ - السيد عبد العظيم الصدني الذي ينتهي نسبه إلى الإمام المجتبى (ع) . وكان عالماً فقيهاً زاهداً، معارضاً للسلطات الطاغية ، وكان الأئمة يامرون شيعتهم بالرجوع إليه . فقد روى أبو حماد الرازي وقال ، دخلت على علي بن محمد ( الإمام الهادي عليه السلام ) بسر من رأى ، فسالته عن اشياء من الحلال والحرام فلجابني فيها ، ولما ودعته قال لي ،

" يا حماد إذا أشكل عليك شيء من أمر دينك بناحيتك ، فسل عنه عبد العظيم بن عبد الله الحسني واقرأه مني السلام " .

وقد اشتهر بين الشيعة في منطقة ( الري ) بالرغم من المتفاءه وسرية أعماله حتى إذا مات ، دفن في بستان هناك ، وأصبح قبره مزاراً للطائفة حتى اليوم .

١٠ - عبد الله بن جعفر الحميري الذي كان شيخ القميين ووجههم وقد الف كتباً كثيرة في حقول شتى وقد قدم الكوفة زهاء عام التسعين بعد المانتين فسمع أهلها منه حسيثاً كثيراً .

۱۱ -- علي بن جعفر الهماني الذي كان -- حسب البرقي -- فاضلاً مرضياً من وكلاء الإمامين الهادي والعسكري (ع) ، وقد روى الكشي فيه حديثاً طريفاً ، جاء فيه ، انه حبس في عهد المتوكل العباسي لصلته بالإمام الهادي فلما طال حبسه وعد أحد أمراء العباسيين ( واسمه عبد الله بن خاقان ) بثلاثة الاف دينار ليكلم المتوكل فيه فلما كلمه قال ، يا عبد الله لو شككت فيك لقلت انك رافضي وأضاف ، هذا وكيل فلان (يعني الإمام الهادي عليه السلام) وإنا عازم على قتله فلما بلغ الهماني هذا الخبر كتب إلى ابي

<sup>(</sup>٥١) المصدر : ( ص ١٤٤ ) .

<sup>(</sup>٥٢) المصدر .

<sup>(</sup>٥٣) المصدر : (ص ١٤٨)

<sup>(</sup>٤٥) المصدر: (ص ١٥٠)

<sup>(</sup>٥٥) المصدر: (ص ١٥١).

الحسن (ع) " يا سيدي الله الله في فقد - والله - خفت ان أرتاب ، فوقع في رقعة ،

اما إذا بلغ بك الأمر ما أرى فسأقصد الله فيك ،

وكان هذا في ليلة الجمعة فاصبح المتوكل محموماً فازدادت عليه حتى صرخ عليه يوم الأندين ، فامر بتخلية كل محبوس عرض عليه إسمه حتى ذكر له علي بن جعفر ( الهماني ) فقال لعبد الله ( بن الخاقان ) لِمَ لَمُ تعرض علي امره ؟ فقال ، لا اعود إلى ذكره أبداً قال ، خل سبيله الساعة وسله ان يجعلني في حل فخلى سبيله وصار إلى مكة بامر ابي الحسن (ع) فجاور بها .

وقد وقع خلاف بين علي بن جعفر وبين شخص كان ينافسه في زعامة الشيعة إسمه فارس ، فكتب بعضهم إلى الإمام العسكري يساله عنهما فجاء الكتاب بتوثيق علي بن جعفر وكان ضمن الكتاب ،

قد عظّم الله قدر علي بن جعفر ، متعنا الله تعالى به وأضاف ، فاقصد علي بن جعفر بحوائجك . ٥٧ واخشوا فارساً وامتدعوا في ادخاله في شيء من أموركم .

ومن هذا التوقيع يتبين كيف كان الأئمة (ع) يديرون شؤون الطائفة من خلال وكلائهم ، ويكرسون المرجعية الدينية في اوساطهم ،

١٢ -- محمد بن الصدن الصفار الذي كان وجهاً من وجوه الشيعة في قم وكان ثقة عظيم القدر وقد الف عشرات الكتب حفظ فيها لحاديث أهل البيت (ع) في مختلف الحقول ، وقد كانت له مراسلات مع الإمام العسكري (ع) .

١٢ – الفضل بن شادان الذي كان من أكثر الشيعة انتاجاً ، وقالوا ان بعض مؤلفاته قد حظيت برضا الإمام العسكري (ع) وانه كتب فيه ، هذا صحيح ينبغي ان يعمل به ، وقالوا ، ان الإمام (ع) نظر في بعض مؤلفاته وقال ،

. " اغبط الهل خراسان بمكان الفضل بن شادان وكونه بين اظهرهم

١٤ -- عثمان بن سعيد العمري الذي كان من اعمدة النظام المرجعي في عهد الإمام العسكري (ع) وقد اشار الأتمة بمقامه . وكان عظيم الشان عند الطائفة وقد كان الإمام الهادي (ع) يرجع الطائفة إليه . حسبما جاء في رواية احمد بن إسحاق القمي قال ،

دخلت على ابي الحسن علي بن محمد صلوات الله عليه في يوم من الأيام فقلت يا سيدي أين أغيب واشهد ، ولا يتهيا لي للوصول إليك إذا شهدت في كل وقت فقول من نقبل ، وامر من نمتتل ؟ فقال لي صلوات الله عليه ،

<sup>(</sup>٥٦) المصدر: (ص ١٥٦).

<sup>(</sup>٥٧) المصدر: (ص ١٥٧).

<sup>(</sup>٨٥) المصدر: (ص ١٦٥).

<sup>(</sup>٩٩) المصدر: (ص ١٦١).

" هذا أبو عمرو الثقة الأمين ، ما قاله لكم فعني يقوله ، وما أداه إليكم فعني يؤديه " .

فلما مضى أبو الحسن (ع) ، وصلت إلى أبي محمد ابنه الحسن العسكري (ع) ذات يوم ، فقلت مثل قولي لأبيه ، فقال لي ،

" هذا أبو عمرو الثقة الأمين ، ثقة الماضي وثقتي في المحيا والممات ، فما قاله لكم فعني يقوله ن وما أدى إليكم فعني يؤديه " " .

وبعد الإمام العسكري تولى عثمان بن سعيد مقام النيابه عن سيدنا ومولانا الإمام المهدي عجل الله . تعالى فرجه مده خمسين سنة حيث كان جسراً بين الطائفة وبين الإمام الغائب (ع) .

10 - علي بن بلال الذي كان من وجوه الشيعة في الواسط ( فيما يبدو ) وقد اعتمده الأئمة (ع) في رسائلهم ، وقد جاء في بعض الرسائل الواردة إليه من الإمام العسكري (ع) : " وقد اعلم انك شيخ ناحيتك ، فاحببت أفرادك وأكرامك بالكتاب بذلك " .

وجاء في رسالة منه موجهة إلى إسحاق (احد أصحابه) ،

" يا إسحاق اقرا كتابنا على البلالي رضي الله عنه فانه الثقة الملمون العارف بما يجب عليه "

17 -- العمري ، نجل عثمان بن سعيد الذي كان -- كما والده -- من أعمدة النظام المرجعي الذي أ اقامه أنمة الهدى (ع) في الطائفة حيث جعلوه معتمداً من قبلهم في شؤون الشيعة وقد سال أحمد بن إسحاق الإمام العسكري ، وقال ، من أعامل ، أو عمَّن آخذ ؟ وقول من أقبل ؟ فقال (ع) ،

" اجزل الله لك النواب ، واحسن إليك العزاء ، رزيت ورزينا ، واوحشك فراقه واوحشنا ، فسرّه الله في منقلبه ، كان من كمال سعادته ، ان رزقه الله ولداً مثلك يخلفه من بعده ويقوم مقامه بامره ويترحم ٦٣

هؤلاء هم بعض وكلاء الإمام ونوابه والنين بهم ترسخت اعمدة النظام المرجعي في الأمة ، ذلك النظام الذي يعتبر منهجاً في التحرك السياسي ، وسبيلاً قويماً للدعوة إلى الله ، وتنظيماً رسالياً للمجتمع ، كما انه يصلح ان يكون نظاماً سياسياً للأمة إذا عاد الحكم إلى أهله ،

وينبعث النظام المرجعي ، كما نظام الإمامة من صميم الدين ، إذ أنه تنظيم بعيد عن الطانفية والعشائرية . كما هو بعيد عن الروح الحزبية والفنوية ، ولا تزال الطائفة الشيعية تعيش في ظل هذا

<sup>(</sup>٦٠) المصدر: (ص ١٥٣).

<sup>(</sup>٦١) المصدر: (ص ١٥٥).

<sup>(</sup>٦٢) المصدر : (ص ١٦٨ ) .

<sup>(</sup>٦٣) المصدر .

التنظيم الرسالي منذ عهد الأئمة الأطهار (ع) وتتمتع بكفانته العالية ، بالرغم من ان تخلف الأمة قد سبُّ قدراً من التوقف فيه ، وعدم التسارع إلى التطور في بعض جوانبه · · ·

ولان عهد الإمام العسكري قد تميز بتكريس هذه القيادة للطائفة ، ولان هذه القيادة لا تزال حتى اليوم تتصدى لشؤون الطائفة الدنيوية والأخروية ، فمن المناسب أن نتحدث قليلاً عن واقع المرجعية وابعادها بكلمات ،

لولاً ، لأن المرجعية نظام إلهي وتكمن قوة تنفيد أوامرها من فطرة الإنسان ، ووجدانه وروح التقوى في داته ، فان هذا النظام يكون منسجماً مع سائر الأحكام الشرعية التي تنفذ هي الأخرى بروح التقوى .

ان السياسة في الإسلام - كما المجتمع والشؤون الشخصية - محراب عبادة ، ومعراج المؤمن إلى الله ، فمن لجل الله يطبع المؤمن ولي أمره وفي سبيل الله ينبعث إلى القتال ضد اعدامه وابتغام لمرضاة الله ينضوي تحت راية الحركة الدينية وتنفيذ أوامرها ، واتباعاً لأمر الله تراه يخالف الطاغوت ،، ويتمرد ضد سلطة ظالمة ، ويبنى كياناً سياسياً بديلاً ، .

ومن هذا فأن كلمة التقوى وليست حمية الجاهلية وعصبيتها الضيقة ، تضحى محور المجتمع الإسلامي ، وقاعدة انطلاقه ، وأصرة الشد بين اركانه ،، هكذا نقراً في كتاب ربنا سبحانه ،

﴿ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَانزَلَ الله سَكَيْنَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْرَى وَكَالُوا أَحَقَّ بِهَا وَٱلْلَهَا وَكَانَ الله بكُلِّ شَيْء عَلِيماً ﴾ (المنتح/٢٦)

وفرق كبير بين حمية الجاهلية وكلمة التقوى — إن الحمية التي يسميها ابن خلدون العصبية ويجعلها سبباً للملك ومحوراً للمدينة — أنها ، تنبعث من قيم مادية ، وتبعث إلى الصراع والتناحر ، ولا تتناسب والأحكام الإلهية ذات القيم الإنسانية النقية عن شوائب الشرك والحقد والتحزب ،

من هنا قال رينا سيحانه ،

﴿ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ (النساء/٥٥)

وهكذا تصبح طاعة اولي الأمر ، امتداداً لطاعة الله والرسول ، بل تصبح تجسداً لهما ، ووسيلة إليهما . فاني يمكن طاعة الله ورسوله من دون طاعة تلك القيادة التي امر الله بها ؛

ثانيا ، لان اساس بناء المرجعية ، التقوى ، لا الحمية ، فإنّ هذا الكيان يتجاوز الأرض والدم واللغة ، وسائر الفوارق المادية التي تفصل بين الناس ، ويُنشأ المحتمع الإسلامي النقي ، الذي يقوم على أساس طاعة الإمام الحق ( ولي امر المسلمين ) ويكون جسراً بين سائر الأمم ، ووسيلة لتقاربهم ، ومحوراً لتجميعهم ، وبالتالي يُصبح المؤمنون بالشريعة ، فوق حواجز العرق والإقليم والمصلحة ، شاهدين على الناس بالحق ، قوّامين بينهم بالقسط ، كما قال ربنا سبحانه ،

﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شهيداً ﴾ (الترة ١٤٣/) ان المضليرة القدسية التي تدعونا إليها رسالات السماء ، تحمع الأسود والأبيض ، العقير والعني ، العرب، والعجم ، البعيد والقريب ، تجمعهم تحت ظل التوحيد ، وفي منزل صدق ، وعلى مائدة الرحمن ، وما المرجعية الرشيدة إلا اطاراً لهذا الجمع المبارك والوفد الميمون :

وإذا كانت رسالات الله عبر العصور تبشر البشر بمملكة الله في الأرض ، حيث يسود الحب والعدل والاحسان ، فان التجمع المرجعي الحق صورة لتلك المملكة الموعودة ، ترعاها عناية الرب سبحانه ،

ثالثاً ، ولأن محور التجمع في ظل المرجعية الرشيدة هو التقوى التي قال عنها رينا سبحانه ،

﴿ يَاۤ أَيُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَاكُم مِنْ ذَكَرٍ وَاُلثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَـآئِلَ لِيَعَارَقُوا إِنَّ ٱكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّه أَتْقَاكُمْ ﴾ (الحُدُرات/١٣)

لذلك ، فأن الكفاءة والأمامة هما الوسيلة الوحيدة لصعود الأفراد ، لا الغنى والنسب والعرق والمحسوبيات ..

وهكذا تصبح الكفاءة والأمانة قصب السبق الذي يتنافس عليهما أبناء المجتمع فتعلو بذلك هممهم وتطلعاتهم ويحلق المجتمع عالياً في سماء المجد والعظمة ، لأن الكفاءة والأمانة هما كجناحي طائر لأي مجتمع متقدم يخفقان بالسعادة والفلاح .

### وكلمة أخيسرة :

أن الله سبحانه قد أتم حجته البالغة على عباده بهذه المرجعية الرشيدة ولكنه لم يكرههم عليها ، كما لم يكرههم عليها الم يكرههم على سائر المبادىء والأحكام ، والناس يسعدون بقدر قريهم من هذا النموذج الأسمى ، أما إذا البتعدوا عنه فقد ثمت الحجة عليهم !

### الفصل الرابع

## كلمات من نسور

كلمات النبي وأهل بيته تجليات تنعكس من أنفسهم الزاكية بعد أن تشرق عليها شمس القرآن الكريم . فهي نور من نور الله ، وهدى من هدى الله ، تطمئن إليه النفوس المضطربة ، وتستروح على شواطنها الأمنة ، سفن المساكين بعد رحلة مضنية في أمواج الشك والتردد ، وفيما يلي نقرا معا كلمات النور التي خلّدها التاريخ من أقوال الإمام (ع) .

١ -- في وصيته الرشيدة إلى شيعته يحدد الإمام العسكري (ع) المنهج الذي ينبغي عليهم أن يتبعوه في تلك الظروف الصعبة .

يقول الإمام ،

" أوصيكم بتقوى الله ، والورع في دبينكم ، والإجتهاد لله وصدق الحديث ، واداء الأمانة إلى من انتمنكم من برّ أو فأجر ، وطول السجود ، وحسن الجوار ، فبهنا جاء محمد (ص) صلّوا في عشائرهم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدّوا حقوقهم فأن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدّى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قبل ، هذا شيعي فيسرّني ذلك ، اتقوا الله وكونوا زيناً ولا تكونوا شيناً ، جرّوا إلينا كل مودة ، وادفعوا عنا كل قبيح ، فأنه ما قبل من حسن فنحن أهله ، وما قبل من سوء فما نحن كذلك . لنا حق في كتاب الله ، وقرابة من رسول الله ، وتطهير من الله لا يدعيه احد غيرنا إلا كذاب ، اكثروا ذكر الله وذكر الموت وتلاوة القرآن والصلاة على النبي (ص) فأن الصلاة على رسول الله عشر حسنات ، احفظوا ما وصيّتكم به ، واستودعكم الله ، واقرأ عليكم السلام "

٧ — ايمان الناس بالقيادة الشاهدة ، عليهم الحاضرة بينهم ، اشد صعوبة على انفسهم ، من ايمانهم بمن مضى من بينهم ، لانهم إذا أمنوا بالإمام الشاهد الحاضر ، تطلب منهم اتباعه وطاعته والتسليم لامره وما أصعب الطاعة ، والتسليم ، وبالنات إذا اختلفت الرؤى وتناقضت المصالح ، ومن هنا كثرت حالات الوقف عند كثير من أبناء الطائفة كلما مضى إمام ، وقام إمام مقامه ، وكثير ما كان الوقف من قبل الوكلاء الذين تجمعت عندهم أموال الحقوق ، ولعب باهوانهم ريح الرئاسة وشهوة السلطة .

وقد لحق الإمام العسكري الكثير من الأدى بسبب هؤلاء ، وربما اكثر من الماضين من انمة الهدى ،

<sup>(</sup>٦٤) المصدر : ( ص ٣٧٢ ) .

<sup>(</sup>٦٥) المصدر : ( ص ٢٧٢ ) .

كما يظهر من حديث روي عنه يقول فيه ،

" ما مُنيَ أحد من آبائي بمثل ما منيت به من شك هذه العصابة فيّ " .

ولعل مرد هذا الشك ، كان الشك في استمرار الامامة ، لدلك قال الإمام في رد هذا الشك ،

" فان كان هذا الأمر أمراً اعتقدتموه ودنتم به إلى وقت ( يبدو انه كان يعني أمر الامامة ) ثم ينقطع ، فالشك موضع ، وان كان متصلاً ما اتصلت أمور الله ، فما معنى هذا الشك " .

وفي كتاب كريم يرسله الإمام إلى واحد من اصحابه الثقاة ، والذي كانت بينه وبين الإمام مراسلات كثيرة ، واسمه إسحاق بن إسماعيل النيسابوري ، نقرأ احتجاج الإمام على الأمامة ، ومدى أهميتها ، تعالوا نتامل في هذه الرسالة .

"سترنا الله وإياك بستره وتولاًك في جميع أمورك بصنعه ، فهمت كتابك برحمك الله ونحن بحمد الله ونعمته ، أهل بيت نرق على أولياننا ونسر بتتابع أحسان الله إليهم وفضله لديهم ، ونعتد بكل نعمة ينعمها الله تبارك وتعالى عليهم ، فأتم الله عليك يا إسحاق وعلى من كان مثلك ممن قد رحمه الله وبصره بصيرتك سنعمته ، وقدر تمام نعمته ، دخول الجنة ، وليس من نعمة ، وأن جل أمرها وعظم خطرها ، الا والحمد لله تقدّست أسماؤه عليها ، مؤير شكرها ، وأنا أقول ، الحمد لله أفضل ما حمده حامد إلى أبد الأبد بما من الله عليك من رحمته ونجاك من الهلكة ، وسهل سبيلك على العقبة ، وأيم الله انها لعقبة كؤود ، شديد أمرها ، صعب مسلكها ، عظيم بلاؤها ، قديم في الزّبر الأولى ذكرها ، ولقد كانت منكم في ليام الماضي (ع) إلى أن مضى لسبيله وفي ليامي هذه ، أمور كنتم فيها عددي غير محمودي الراي ولا مسدّى التوفيق .

فاعلم يقيناً يا إسحاق انه من خرج من هذه الدنيا أعمى فهو في الآخرة اعمى واضل سبيلاً .

يا إسحاق ليس تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ، وذلك قول الله في محكم كتابه حكاية عن الظالم إذ يقول ، ﴿ رَبُّ لِمَ حَشَرُتُي أَعْمَى وَقَدْ كُتتُ بَصِيراً \* قَالَ كَذَلِكَ أَتَمْكَ عَايَاتُنَا أَسَيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُسَى ﴾ (طه/١٧٥-١٧٦) . واي لية اعظم من حجة الله على خلقه واميده في بلاده وشهيده على عباده من بعد من سلف من آبائه الأولين النبيين وآبائه الآخرين الوصيين ( عليهم اجمعين السلام ورحمة الله وبركاته ) . فاين يتاه بكم ولين تذهبون كالأنعام على وجوهكم ، عن الحق تصدفون ، وبالباطل تؤمنون ، وبنعمة الله تكفرون ، أو تكونون ممن يؤمن ببعض الكتاب ، ويكفر ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم ومن غيركم إلا غزي في الحياة الدنيا وطول عناب في الآخرة الباقية ، وذلك والله الخزي العظيم ، أن الله بمنّه ورحمته لما فرض عليكم الفرائض لم يفرض ذلك عليكم لحاجة منه إليكم بل رحمة منه — لا إله إلا هو — عليكم ليميز الخبيث من الطيب وليبتلي ما في صدوركم وليمحّص ما في

<sup>(</sup>٦٦) بحار الأنوار : ( ج ٧٥ ، ص ٣٧٢ ) .

### قد صعدنا ذرى الحقائق:

٣ لم يفتخر الأئمة (ع) بمنصب دنيوي ، او ثروة وشهرة ، انما كان فخرهم بحب الله ، والإنتساب إلى
 رسوله ، . وبالعلم والتقوى ، وفيما يلي رائعة منسوبة إلى الإمام العسكري وجدوها بخطه الكريم على ظهر
 كتاب جاء فيها ،

"قد صعدنا درى الحقائق باقدام النبوة والولاية ، ونورنا السبع الطرائق باعلام الفتوة ، فنحن ليوث الوغى ، وغيوث الندى ، وفينا السيف والقلم في العاجل ، ولواء الحمد والعلم في لاجل ، وأسباطنا خلفاء الدين ، وحلفاء اليقين ، ومصابيح الأمم ، ومفاتيح الكرم ، فالكليم ألبس حلّة الاصطفاء لما عهدنا منه الوفاء ، وروح القدس في جنان الصاقورة ، داق من حدائقنا الباكورة ، وشيعتنا الفئة الناجية ، والفرقة الزّاكية ، صاروا لنا ردءً وصوناً ، وعلى الظلمة إلباً وعوناً ، وسينفجر لهم ينابيع الحيوان بعد لظى النبران " ٨٠ .

## حكم للحياة:

خير الدروس تلك التي يستفيد منها الإنسان في حياته وقد افاض ائمة الهدى المزيد من التعاليم الحياتية لو استوعبناها ، لكنا اسعد الناس في الدنيا واقربهم إلى رضوان الله في الآخرة ، وفيما يلي نتامل بعض كلمات الإمام العسكري (ع) في هذا الحقل الهام ،

" ادفع المسالة ما وجدت التحمل يمكنك ، فان لكل يوم رزقاً جديداً ، واعلم ان الإلحاح في المطالب يسلب البهاء ويورث التعب والعناء ، فاصبر حتى يفتح الله لك باباً يسهل الدخول فيه فما اقرب الصنيع من الملهوف ، والأمن من الهارب المخوف ، فريما كانت الغير نوع من ادب الله ، والحظوط مراتب ، فلا تعجل على ثمرة لم تدرك ، وانما تنالها في أوانها ، واعلم أن المددر لك أعلم بالوقت الذي يتملح حالك فيه ، فنق بخيرته في جميع أمورك يصلح حالك ، ولا تعجل بحوانجك قبل وقتها ، فيضبق فابك وصدرك

<sup>(</sup>٦٧) المصدر: (ص ٣٧٤ - ٣٧٦).

<sup>(</sup>۱۸) المصدر: (ص ۲۷۸).

ويغشاك القنوط ، واعلم أن للسخاء مقداراً ، فأن زاد عليه فهو سرف ، وأن للحزم مقداراً فأن زاد عليه فهو تهور ، وأحذر كل ذكي ساكن الطرف ، ولو عقل أهل الدنيا خربت " ١٩٠ .

- " خير اخوانك من نسى دنبك ودكر احسانك إليه " ،
  - " أضعف الأعداء كيداً من أظهر عداوته " .
- " حسن الصورة جمال ظاهر ، وحسن العقل جمال باطن " .
  - " اولى الناس بالمحبة منهم من أمَّلوه " .
- " من أنس بالله استوحش الناس ، وعلامة الانس بالله الوحشة من الناس " .
  - " جعلت الخبائث في بيت والكذب مفاتيحها ".
  - " إذا نشطت القلوب فأودعوها ، وإذا نفرت فودَّعوها " .
  - " اللحاق بمن ترجو خير من المقام مع من لا تامن شره ".
- " الجهل خصم ، والحلم حكم ، ولم يعرف راحة القلوب من لم يجرّعه الحلم غصص الصبر والغيظ " .
  - " من ركب ظهر الباطل نزل به دار الندامة " .
  - " المقادير الغالبة لا تدفع بالمغالبة ، والأرزاق المكتوبة لا تنال بالشره ، ولا تدفع بالامساك عنها " .
    - " نائل الكريم يحببك إليه ويقربك منه ، ونائل اللنيم يباعدك منه ويبغضك إليه " .
- " من كان الورع سجيته ، والكرم طبيعته ، والطم خلَّته كثر صديقه ، والنناء عليه ، وانتصر من اعدائه عسر النناء عليه " .
- " السُّهر الذَّ للمنام والجوع ازيد في طيب الطعام " . ( رغَّب به (ع) على صوم النهار وقيام الليل) " .
  - " المؤمن بركة على المؤمن وحجة على الكافر ".
    - " قلب الأحمق في فمه وفم الحكيم في قلبه " .
  - " لا يشغلك رزق مضمون عن عمل مفروض " .
    - " من تعدّى في طهوره كان كناقضه " .
  - " ما ترك الحقّ عزيزٌ إلاّ ذلّ ولا أخذ به ذليل إلاّ عزّ " .
    - " صديق الحاهل تعب " .
  - " خصلتان ليس فوقهما شيء ، الايمان بالله ونفع الاخوان " .
  - " جراة الواد على والده في صغره تدعو إلى العقوق في كبره " ،
    - " ليس من الأدب اظهار الفرح عند المحرّون " ،
  - " خير من الحياة ما إذا فقدته بغضت الحياة ، وشر من الموت ما إذا نزل بك أحببت الموت " ،

<sup>(</sup>٦٩) المصدر: (ص ٣٧٨ - ٣٧٩).

<sup>(</sup>۷۰) المصدر : ( ص ۳۷۷ - ۲۷۸ ) ،

- " رياضة الجاهل ورد المعتاد عن عادته كالمعجز " .
  - " التواضع نعمة لا يحسد عليها " .
  - " لا تكرم الرجل بما يشقّ عليه " .
- " من وعظ لخاه سراً فقد زانه ، ومن وعظه علانية فقد شانه " .
  - " ما من بلية إلا ولله فيها نعمة تحيط بها " .
  - " ما اقبح بالمؤمن ان تكون له رغبة تذلّه " ```

### مواعظ إلهية:

ه - وقال (ع) ،

" أورع الناس من وقف عند الشبهة ، أعبد الناس من أقام على الفرائض ،أزهد الناس من ترك الحرام ، أشد الناس اجتهاداً من ترك الننوب " .

" انكم في الجال منقوصة وليام معدودة ، والموت ياتي بغتة ، من يزرع خيراً يحصد غبطة ، ومن يزرع شراً يحصد ندامة ، لكل زارع ما زرع ، لا يسبق بطيء بحظه ، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له ، من اعطى خيراً فالله اعطاه ، ومن وقى شراً فالله وقاه " .

وجاء في رسالته الكريمة إلى الفقيه المشهور بابن بابويه جاء فيها،

" اما بعد اوصيك يا شيخي ، ومعتمدي ، وفقيهي — ابا الحسن علي بن الحسين القمي ، وفقك الله لمرضاته وجعل من صلبك اولاداً صالحين برحمته ،

بتقوى الله ، واقام الصلاة ، وايتاء الزكاة ، فانه لا تقبل الصلاة من مانعي الزكاة .

وأوصيك بمغفرة الدنب، وكظم الغيظ، وصلة الرحم، ومواساة الاخوان، والسعي في حوائجهم في العسر واليسر، والحلم عن الجهل، والتغقه في الدين، والترتيب في الأمور والتعهد للقرآن، وحسن الخلق والأمر بالمعروف والنهي عن المدكر قال الله عزّ وجلّ ﴿ لا خَيْرٌ فِي كَثِيرٍ مِن نَجُواهُمْ إلا مَن أَمْر بعندقةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ الْيَفَآءَ مَرْضَات الله فَسَوَفَ لُولِيه أَجُراً عظيماً ﴾ (النساء/١٤) واجتناب الفواحش كلها، وعليك بصلاة الليل - ثلاث مرات - ومن استخف بصلاة الليل فليس منا .

فاعمل بوصيتي ، وامر شيعتي حتى يحملوا عليه ، وعليك بانتظار الفرج ، فإن النحي (ص) فإل ، "افضل أعمال أمتي انتظار الفرج " ، ولا يزال شيعتنا في هزن حتى يظهر ولدي الذي نشر ، والنبي (ص) انه يملا الأرض تسطأ وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً .

فاصبريا شيخي ، وأمر جميع شيعتي بالصبر ، ﴿ إِنَّ الأَرْضِ لِلَّه يُورِثُها مِنْ بِشَاءُ مِنْ عِساده والْعاقِسةُ لِلْمُتَّفِسَ ﴾ (الاعراف/١٢٨)

<sup>(</sup>٧١) المصدر: (ص ٧٤٤) وقد حدما من المصدر اطلم وقال التي تكررت عبد الل كلمة

والسلام عليك وعلى جميع شيعتنا ورحمة الله وبركاته وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم ٧٢ لنصير .

## الدعاء: برنامج التحدي:

7 — وكانت الأدعية الماثورة عن أهل بيت الوحي (ع) ، تعتبر دائماً برنامج التحدي ضد كل الوان الفساد الثقافي والإجتماعي والسياسي ، أو ليس الدعاء يقرب القلب من الرب ، ويعرج بروح المؤمن إلى أفاق معرفة الله ، والإنسان كلما ازداد معرفة بالله ، ازداد ايمانا به وازداد — بالتالي — التزاماً بالشرائع الإسلامية ، والتي من أبرز مصاديقها الثورة ضد الطغاة والإستقامة والصبر في مواجهتهم ، وعدم التسليم لوسائل التطويع عددهم من الترغيب والترهيب والتضليل . .

وكانت كلمات الدعاء عند أهل البيت والتي توارثوها عن رسول الله (ص) كلفنى كنز وأثمن ركاز ، كانت دائرة معارف إلهية فيها آيات الحكمة ومناهج التربية ويصائر في السياسة ، ورؤى في الثقافة . .

والدعاء الذي علمه الإمام الحسن العسكري للقميين ، والذي انتشر بينهم كمنشور سياسي ، ووثيقة جهادية ، وبرنامج حركي ، ونهج رسالي في تلك المرحلة الحساسة ، هذا الدعاء يعتبر اليوم من كنوز معارف أهل البيت ، ويجدر بنا أن نتعاهده ليل نهار حتى نزداد معرفة ويقيناً وصلابةً وهدى ..

دعنا نرتل كلمات هذا الدعاء معاً ونتامل فيها ،

" الحمد لله شكراً لنعمائه ، واستدعاء لمزيده ، واستجلاباً لرزقه ، واستخلاصاً له ، وبه دون غيره ، وعياذاً من كفرانه والالحاد في عظمته وكبريانه ، حمد من يعلم ان ما به من نعمائه فمن عند ربه ، ، وما مسه من عقوبته فبسوم جناية يده ، وصلى الله على محمد عبده ورسوله ، وخيرته من خلقه ، وذريعة المؤمنين إلى رجمته ، وآله الطاهرين ، ولاة لمره .

اللهم ، انك ندبت إلى فضلك ، وامرت بدعائك ، وضمنت الأجابة لعبادك ، ولم تخيب من فزع إليك برغبته ، وقصد إليك بحاجته ، ولم ترجع بداً طالبة صفرا من عطائك ، ولا خائبة من نحل هباتك ، واي راحل رحل إليك فلم يجدك قريباً ، ووافد وفد عليك فاقطعته عوائق الرد جودك ، بل أي محتف ، لم يمهه فيض جودك ، واي مستنبط لمزيدك دون استماحه سجال عطيتك .

اللهم ، وقد قصدت إليك برغبتي ، وقرعت باب فضلك يد مسالتي ، وناجاك بخشوع الاستكانة قلبي ، ووجدتك خير شفيع لي إليك ، وقد علمت ما يحدث من طلبتي قبل أن يخطر بفكري ، أو يقع في خلدي ، فصل اللهم دعائي إياك باجابتي ، واشفع مسالتي بنجح طلبتي ،

اللهم ، وقد شملنا زيغ الفتن ، وستولت علينا غشوة الحيرة ، وقارعنا الذل والصغار ، وحكم علينا غير المامونين في دينك ، وابتز أموربا معادن الأبن ممن عطل حكمك ، وسعي في اتلاف عبادك ، وافساد

<sup>(</sup>٧٢) حياة الإمام الحسن العسكري : (ص ٨٠ - ٨١).

بلادك ، اللهم وقد عاد فيئنا دولة بعد القسمة ، وأمارتنا غلبة بعد المشورة ، وعدنا ميراثاً بعد الاختيار للأمة ، فاشتريت الملاهي والمعارف بسهم اليتيم والأرملة ، وحكم في ليثار المؤمنين أهل الذمة ، وولي القيام بأمورهم فاسق كل قبيلة ، فلا ذائد ينودهم عن هلكة ، ولا راع ينظر إليهم بعين الرحمة ، ولا ذو شفعة يشبع الكبد الحري من مسغبة ، فهم أولوا ضرع بدار مضيعة ، وأسراء مسكنة ، وخلفاء كآبة ولا

اللهم ، وقد استحصد زرع الباطل ، وبلغ نهايته واستحكم عوده ، واستجمع طريده وخدرف وليده وبسق فرعه ، وضرب بجرانه ،

اللهم ، فاتح له من الحق حاصده ، تصدع قائمه ، وتهشم سوقه وتحب سدامه ، وتجدع مراغمه ليستخفى الباطل بقبح صورته ، ويظهر الحق بحسن حليته ،

اللهم ، ولا تدع للجور دعامة إلا قصمتها ، ولا جنة إلا هتكتها ، ولا كلمة مجتمعة إلا فرقتها ، ولا سرية نقل الا خففتها ، ولا قائمة علو إلا حططتها ، ولا رافعة علم إلا نكستها ، ولا خضراً إلا أبرتها .

اللهم ، فكور شمسه ، وحط نوره واطمس ذكره وارم بالحق راسه ، وفض جيوشه ، وأرعب قلوب أهله . اللهم ، ولا تدع منه بقية إلا أفنيت ، ولا بنية إلا سويت ، ولا حلقة إلا قصمت ، ولا سلاحاً إلا أكللت ، ولا حداً ولا كراعاً إلا اجتحت ولا حاملة علم إلا نكست .

اللهم ، وأردا أنصاره عباديد بعد الألفة ، وشتى بعد اجتماع الكلمة ، ومقنعي الرؤوس بعد الظهور على الأمة .

واسفر لذا عن نهار العدل ، وأرناه سرمداً لا ظلمة فيه ، ونوراً لا شوب معه ، واهملل علينا ناشئته ، وانزل علينا بركته وادل له ممن ناواه وانصره على من عاداه ،

أللهم ، واظهر الحق ، واصبح به في غسق الظلم ، وبهم الحيرة ،

اللهم ، واحيى به القاوب الميتة ، واجمع به الأهواه المتفرقة والاراه المختلفة ، واقم به الحدود المعطلة . والأحكام المهملة ، واشبع به الخماص الساغية ، وارح به الأبدان اللاغبة المتعبة ، كما الهجتنا بذكره ، واخطرت ببالنا دعامك ، ووفقتنا للدعاء إليه ، وحياشة أهل الغفلة عنه ، واسكنت في قلوبنا مدبته ، والطمع فيه ، وحسن المان به لإقامة مراسيمه .

اللهم ، فأت لذا منه على أحسن يقين ، يا محقق الطنون الحسنة ، ويا مصدق الأمال المبطئة ، اللهم وأكذب المثالين عليك فيه ، واخلف به طنون القانطين من رحمتك والايسين منه .

اللهم ، اجعلنا سبباً من اسبابه ، وعلماً من اعلامه ومعقلاً من معاقله ، وانصر وجوهنا بتحليته ، واكرمنا بنصرته ، واجعل نيتنا خيراً تظهرنا لنا به ، ولا تشمت بنا حاسدي النعم ، والمتربصين بنا حلول الندم،

<sup>(</sup>٧٣) يبين الإمام في هذا المقطع الحالة المزرية التي بلغتها الأمة ، وأسباب الفساد فيها

ونزول المثل ، فقد ترى يا رب براءة خلو ساحتنا ، وخلو درعنا من الاضمار لهم على احنة ، والتمني لهم وقوع جائحة وماتنازل من تحصينهم بالعافية ، وما اخبالنا من اتهاز الفرصة ، وطلب الوثوب بنا عند ٧٤ الغفلة .

اللهم ، وقد عرفتنا من انفسنا ، ويصرتنا من عيوينا خلالاً نخشى ان تقعد بنا عن اشتهار اجابتك ، وانت المتفضل على غير المستحقين ، والمبتدئ بالاحسان على السائلين ، فات لنا من امرنا على حسب كرمك وجودك وفضلك ، وامتنانك انك تفعل ما تشاء ، وتحكم ما تريد انا إليك راغبون ، ومن جميع دنوينا تأنبون ..

اللهم ، والداعي إليك ، والقائم بالقسط من عبادك ، الفقير إلى رحمتك ، المحتاج إلى معونتك على طاعتك ، إذ ابتدأته بنعمتك والبسته اثواب كرامتك ، والقيت عليه محبة طاعتك ، وثبت وطاته في القلوب من محبتك ، ووفقته القيام بما أغمض فيه أهل زمانه من أمرك ، وجعلته مفزعاً لمظلوم عبادك ، وناصراً لمن لا يجد غيرك ، ومجدداً لما عطل من أحكام كتابك ، ومشيداً لما دثر من أعلام دينك ، وسنن نبيك عليه وآله سلامك ، وصلواتك ، ورحمتك ، وبركاتك ، فأجعله اللهم في حصانة من باس المعتدين ، وأشرق به القلوب المختلفة من بغاة الدين ويلغ به أفضل ما بلغت به القائمين بقسطك من أتباع النبيين ، واشرق به القلوب المختلفة من بغاة الدين ويلغ به أفضل ما بلغت به القائمين بقسطك من أتباع النبيين ، اللهم وأذلل به من لم تسهم له في الرجوع إلى محبتك ، ومن نصب له ، العداوة ، وارم بحجرك الدافع من أراد التأليب على دينك بإذلاله وتشتيت أمره ، وأغضب لمن لا ترة له ، ولا طائلة ، وعادي الأقربين والأبعدين منا عليه ، لا مناً منه عليك .

اللهم ، فكما نصب نفسه غرضاً فيك للأبعدين ، وجاد ببنل مهجته لك في الدب عن المؤمنين ، ورد شر بغاة المرتدين المريبين حتى لخفى ما كان جهر به من المعاصي ، وأبدى ما كان نبذه العلماء وراء ظهورهم مما أخذت ميثاقهم على أن يبينوه للناس ولا يكتموه ، ودعا إلى افرادك بالطاعة ، والا يجعل لك شريكاً من خلقك يعلو أمره على أمرك ، مع ما يتجرعه فيك من مرارات الغيظ الجارحة بحواسي القلوب ، وما يعتوره من الغموم ، ويفزع عليه من احداث الخطوب ، ويشرق به من الغصص التي لا تبتلعها الحلوق ، ولا تحنو عليها الضلوع ، من نظرة إلى أمر من أمرك ، ولا تثاله يده بتغييره ، ورده إلى محبتك، فاشدد اللهم أزره بنصرك ، وأمل باعه في ما قصر عنه ، من أطراد الراتعين في حماك ، وزده في قوته بسطة من تاييدك ، ولا توحشنا من أسه ، ولا تخترمه دون أمله من الصلاح الفاشي في أهل ملته ،

اللهم ، وشرف بما استقبل به من القيام بامرك ليرى موقف الحساب مقامه ، وسر نبيك محمد صلواتك عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته ، ولجزل على ما رليته قائماً به من امرك ثوابه ، وابن قرب دنوه منك

 <sup>(</sup>٧٤) تأمل كيف يسمي هذا الدعاء في نفوس المؤمنين التطلع إلى جهاد الطاغوت والمبادرة بمقاومته .
 (٧٥) يربي هذا المقطع من الدعاء المؤمنين على الالتفاف حول القيادة الرشيدة والطاعة التامة لها .

في حياته ، وارحم استكانتنا واستخذاعنا لمن كنا نقمعه به إذا فقدتنا وجهه ، وبسط أيدي من كنا نبسط أيدينا عليه لذرده عن معصيته ، وافترقنا بعد الإلفة والإجتماع تحت ظل كنفك ، وتلهفنا عند الغوث محل ما اقعدتنا عنه من نصرته ، واجعله اللهم في امن مما يشفق عليه منه ، ورد عنه من سهام المكاند ما يوجهه أهل الشنآن إليه وإلى شركانه في أمره ، ومعاونيه على طاعة ربه الذين جعلتهم سلاحه وحصنه ، ومفزعه وأنسه ، الذين سلوا عن الأهل والأولاد ، وجفوا الوطن ، وعطلوا الوتير من المهاد ، ورفضوا تجارتهم ، واضسروا بمعايشهم وفقدوا في أنديتهم بغير غيبة عن مصبرهم ، وخالطوا البعيد ممن عاضدهم على أمرهم ، وقلوا القريب ممن صد عن وجهتهم فانتلفوا بعد التدابر والتقاطع في دهرهم ، وقطعوا الأسباب المتصلة بعاجل حطام الدنيا ، فاجعلهم اللهم في أمن من حرزك وظل كنفك ، ورد عنهم وقصد إليهم بالعداوة من عبادك ، واجزل لهم على دعوتهم من كفابتك ومعونتك وأمدهم بتلييدك ونصرك ، وأزهق بحقهم باطل من أراد إطفاء نورك ، اللهم وأملاً بهم كل أفق من الأفاق وقطر من الأقطار قسطاً وعدلاً ، ومرحمة وفضلاً ، وأشكرهم على حسب كرمك وجودك ، وما مننت به على القائمين بالقسط من عبادك ، وأدخرت لهم من ثوابك ما يرفع لهم به الدرجات ، إنك تفعل ما نشاء وتحكم ما تريد ... "

(٧٦) مهم الدعوات : (ص ٦٢ ٦٧).

الامسام المهسدي (عبرالاتعالى ندجه) قدوة وأسوة

# تمهيسد

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد سند المرسلين وعلى آله الهداة الميامين ، وعلى أصحابه المنتجبين وعلى عباد الله الصالحين .

لم تكن المشاكل الفلسفية ترفاً فكرياً ، او اسرافاً في المثالية ، بل ان اغلبها تمس صميم واقع البشر الأنها تحاول معرفة العلاقة السليمة بين الإنسان وخالقه ، وبينه وبين الكون المحيط به .

وأولئك الذين حاولوا تجريد الفلسفة عن هذا البحث الهام ، أفقدوها مبرر وجودها وحكمة انتشارها بين الناس واهتمامهم بها .

والحديث عن الإمام الغائب "حجة الله على خلقه " والسبب الموصل بين الله والإنسان ، وحبل الله المتين ، يهدف — فيما يهدف — الكشف عن جوانب هامة من هذه الصلة المناشرة بين خالق السماوات والأرض وبين الإنسان !! .

إذ تتجسد هذه الصلة في إنسان كامل لا يختلف في بشريته عن غيره ، إلا انه حجة الله ، الذي تجلت فيه رسالات الله ، وصاغته بشراً كاملاً ، ليكون قدوةً وإماماً .

ولأن اخترعت البشرية التائهة ابطالاً باسم الجندي المجهول وفي صورة (سوبرمان) وأبطال وهميين، فأن يد العناية الإلهية صاغت إنساناً من لحم ودم ولكنه كان رمز كل فضيلة، ودليل كل سمو، وليكون حجة الله على الإنسان لكي لا يبرر تقاعسه عن بلوغ المقام المحمود بضعفه البشري.

وها نحن في رحاب هذا الإمام العظيم ، واني ارجو من أولنك الذين لا يؤمنون به أن يفكروا في الأمر من جديد لثلا يمنعوا عن انفسهم خيراً كثيراً .

والكتاب الذي بين ايدينا ، مساهمة بسيطة حداً في هذا المضمار ، وكنت قد الفته قبل حوالي عشرين عاماً ، ولقد حددت النظر في بعض فصوله واقدمه اليوم للقراء عسى الله ان ينفعني به يوم الحساب ،

#### الفصل الاول

# الاصل الكريسم

# من هوالإمام المهدي؟ والده (ع):

الإمام الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب -- عليهم جميعاً صلوات الله -- .

#### : (2) 4.0

وصيفة تركية انحدرت من سلالة طبية تتصل باوصياء عيسى ابن مريم (ع) واسمها نرجس أو (صيقل) وكانت قد أسلمت وهي في بلادها بسبب رؤيا شاهدتها ، وعندما زحفت طلائع الجيش الإسلامي على بلادها سلمت لهم لياتي بها القدر إلى بيت الإمام الحسن العسكري (ع) وتصبح والدة حجة الله .

#### ميالاده (ع):

في ليلة النصف من شعبان من عام ( ٢٥٥ ) للهجرة وفي مدينة سامراء عاصمة الخلافة في عهد المعتصم العباسي ولد الإمام الحجة (ع) .

وكان لولادته شواهد دلت على ما قدر الله لهذا المولود السعيد من أثر على حياة البشرية .

دعنا سنتمع إلى السيدة حكيمة بنت الإمام محمد بن علي الجواد وعمة الإمام الحسن تقص علينا عن ولادة الحجة قالت: " بعث إلي أبو محمد الحسن بن علي (ع) فقال ، يا حكيمة احعلي افطارك عندنا هذه الليلة — فانها ليلة النصف من شعبان فان الله تبارك وتعالى سيظهر في هذه الليلة الحجة — وهو حجته على ارضه ،

قالت فقلت له ، ومن امه ؟

قال لی ؛ نرجس ،

قلت له ، جعلت فداك والله ما بها من أثر .

فقال ، هو ما أقول لك .

قالت : فجنت علما سلمت وحلست جاءت - برجس - تنزع خفي وقالت لي با سيدني ، وسيدة اهلي ، كيف أمسيت ؟ فقلت : بل أنت سيدني وسيدة اهلي ، فأنكرت قواي - وقالت : ما هذا با عمة ؛ ( قالت ) فقلت لها ، " أن الله تعالى سيهب لك في لبلننا هذه علاماً سيداً في الدنيا والاجرة " .

قالت ، فخجلت واستحيت ، فلما ان فرغت من صلاة العشاء الآخرة — افطرت وأخدت مضجعي فرقدت ، فلما ان كان في جوف الليل قمت إلى الصلاة ففرغت من صلاتي وهي نائمة ليس بها حادثة — ثم جلست معقبة ثم اضطجعت ثم انتبهت فزعة وهي راقدة ، ثم قامت فصلت ، ونامت ، قالت حكيمة ، فخرجت أتغقد الفجر فإذا أنا بالفجر الأول كنئب السرحان وهي نائمة فدخلني الشك — فصاح بي أبو محمد (ع) من المجلس ، فقال لي ، " لا تعجلي يا عمة ؛ فهناك الأمر قد قرب " ، قالت ، فجلست وقرات الم السجدة ويس . فبينما أنا كذلك انتبهت فزعة فوثبت إليها فقلت اسم الله عليك ، ثم قلت لها أتحسين شيئاً ؟ قالت نعم يا عمة — فقلت لها اجمعي نفسك واجمعي قلبك فهو ما قلت لك . فاخذتني فترة واخذتها فطرة " ، وانتبهت بحس سيدي فكشفت عنها ، فإذا أتي به (ع) ساجداً يتلقى الأرض بمساجده ، فضممته (ع) ، فإذا أنا به نظيف منظف — فصاح بي أبو محمد (ع) هلمي إليّ ابني يا عمة — فجنت به فضممته (ع) ، فإذا أنا به نظيف منظف — فصاح بي أبو محمد (ع) هلمي إليّ ابني يا عمة — فجنت به عنيه ومفع يديه تحت اليته وظهره ووضع قدميه في صدره ثم أدلى لسانه في فيه — وأمرً يده على عينيه ومفاصله " .

وبعدما ولد - اجرى له والده الإمام الحسن (ع) مراسيم الولادة بما يلي تفصيله .

تصدق عنه — عشرة آلاف رطل خبزاً وعشرة آلاف رطل لحماً — وعق عنه — بدبح ثلاثمائة شاة — بعثها حية من يومه إلى بني هاشم والشيعة ، ثم بعث إلى الخاصة من اصحابه يخبرهم بولادته وانه الوصي من بعده ويامرهم بكتمان ذلك عن كل أحد فقد أثر عن محمد بن الحسن بن إسحاق القمي قال ، لما ولد الخلف الصالح (ع) ورد من مولانا أبي محمد الحسن بن علي (ع) إلى جدي احمد بن إسحاق كتاب وإذا فيه مكتوب بخط يده الذي كان برد به التوقيعات عليه ،

" ولد المولود فليكن عندك مستوراً وعند جميع الناس مكتوماً ، فإنا لم نظهر عليه إلا الأقرب لقرابته والمولى لولايته ، لحبينا لعلامك ليسرك الله كما سرَّنا والسلام " أ .

وروي عن إبراهيم صاحب الإمام الحسن العسكري (ع) انه قال ، وجه إلى مولاي أبو محمد باربعة اكباش وكتب إلى ،

بسم الله الرحمن الرحيم " هذه عن ا بني محمد المهدي وكل هنيئاً واطعم من وجدت من شيعتنا " "

<sup>(</sup>١) أي استول عليّ التراخي .

<sup>(</sup>٢) فطرة : أي الولادة .

<sup>(</sup>٣) كمال الدين: ( ح ٢ ، ص ٩٩ - ١٣٨ - ١٠٨ ) .

<sup>(</sup>٤) كمال الدين: ( ج ٢ ، ص ٩٩ - ١٣٨ - ١٠٨).

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: ( ج ٥١ ، ص ٢ - ٣ ) .

#### كتمان أمر الإمام:

وهكذا تمت ولادة الإمام الذي بقي محاطاً بستار كثيف من الكتمان بسبب الظروف السياسية المعاصرة ، ولم يبنر الإمام العسكري (ع) امر نجله إلا لخواص اصحابه ، فقد جاء في الحديث الماثور عن كتاب الغيبة ، عن جماعة من أصحاب الإمام انهم قالوا ،

"اجتمعنا إلى أبي محمد الحسن بن علي (ع) نساله عن الحجة من بعده وفي مجلسه (ع) أربعون رجلاً فقام إليه عثمان بن سعيد بن العمر العمري فقال له ، يابن رسول الله (ص) أريد أن أسالك عن أمر أنت أعلم به مني ، فقال له ، "أجلس يا عثمان فقام مغضباً ليخرج ، فقال الا يخرجن أحد ، فلم يخرج منا أحد إلى أن كان بعد ساعة فصاح (ع) بعثمان ، فقام على قدميه فقال الخبركم بما جئتم ، قالوا ، نعم يابن رسول الله (ص) قال الجئتم تسألوني عن الحجة من بعدي قالوا انعم ، فإذا غلام كانه قطع قمر أشبه الناس بابي محمد (ع) فقال الهو إمامكم من بعدي ، وخليفتي عليكم اطبعوه ، ولا تتغرقوا من بعدي فتهلكوا في أديانكم ، ألا وأنكم لا ترونه من بعد يومكم هذا حتى يتم له عمر ، فأقبلوا من عثمان ما يقول وانتهوا إلى أمره وأقبلوا قوله فهو خليفة إمامكم والأمر إليه " .

#### كيف بدأ عهد إمامة الحجة ؟

وكعادة الخلفاء العباسيين إذا وجدوا فرصة لقتل أولياء الله بادروا بدس السم إليهم.

اغتال المعتصم العباسي الإمام الحسن العسكري (ع) بالسم ، فاخذ يفتش عن نجله ليقضي عليه ويقطع دابر الإمامة الإسلامية في زعمه ، فارسل إلى بيت الإمام ليحتجز ما فيه ومن فيه ،

دعنا نستمع خبر داك عن لسان لحمد بن عبد الله بن يحبى بن خاقان إبن وزير المعتصم الذي قال ،

" لما اعتل الإمام الحسن العسكري (ع) بعث إليّ ابي ان ابن الرضا قد اعتلّ فركب من ساعته إلى دار الخلافة ثم رجع مستعجلاً مع خمسة نفر من خدام ( أمير المؤمنين ) كلهم من ثقاته وخاصته منهم نحرير --- وأمرهم بلزوم دار الحسن بن علي ، وتعرّف خبره وحاله ، وبعث إلى نفر من المتطببين فلمرهم بالاختلاف إليه وتعاهده صياحاً ومسامً .

فلما كان بعد ذلك بيومين جاءه من أخبره انه ضعف فركب حتى بكر إليه ، فامر المتطببين بلزومه ، وبعث إلى قاضي القضاة فلخبره مجلسه ، وأمره أن يختار من أصحابه عشرة ممن يوثق به في دينه وأمانته وورعه فلحضرهم فبعث بهم إلى دار الحسن (ع) وأمرهم بلزومه ليلاً ونهاراً .

فلم يزالوا هناك حتى توفي (ع) لأيام مضت من شهر ربيع الأول من سنة ستين ومانتين ، فصارت ( سرّ من راى ) ضجة ولحدة – مات ابن الرضا – .

وبعث السلطان إلى داره من يفتشها ويفتش حجرها ، وختم على جميع ما فيه وطلبوا اثر ولَّده ، وجاؤوا بنساء يعرفن بالحمل فدخلن على جواريه فنظرن إليهن فذكر بعضهن ان هناك جارية بها حمل ، فامرنها فجعلت في حجرة وكّل بها نحرير الخادم واصحابه ونسوة معهم " .

ثم قال ، " ولم يزل الذي وكلوا بحفظ الجارية التي توهموا عليها الحمل ملازمين لها سنتين واكثر حتى تبين لهم بطلان الحمل فقسم ميراثه بين أمه وأخيه جعفر وادعت أمه وصيته وثبت ذلك عند القاضي . والسلطان على ذلك يطلب أثر ولده " .

ثم ذكر قصة مناوءة جعفر على الوصايا حتى قال : " وخرجنا - والأمر على تلك الحال - والسلطان يطلب أثر ولد الحسن بن على (ع) حتى اليوم " .

وهكذا حاولت السلطة الجاهلية المستكبرة في الأرض ان تقتلع جدور الإمامة ، وتقضي على الحركة الرسالية الأصيلة ،، فلم تفلح لان يد الله فوق ليديهم .

﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِتُوا تُورَ الله بِٱلْوَاهِمِمْ وَيَأْتِي الله إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَالِرُونَ ﴾ (التوبة/٣٧) الله أعلم حيث بجعل رسالته:

وكان للإمام الحجة عمّ يدعى بجعفر زعم أن له حق الإمامة من بعد أخيه الحسن العسكري (ع) ، فأخذ يدعو الناس إلى نفسه ، بل ويتوسل إلى السلطات الظالمة ليستمد منها الدعم دون أن يعلم أن مبرر استمرار خط الإمامة هو مقاومة هذه السلطات ، وقيادة الجماهير المؤمنة ضد فسادها وانحرافها .

أما جعفر ابن الإمام علي الهادي (ع) فانه كان يفقد المؤهلات الكافية للإمامة ولانه كان يعرف ان الطائفة لا تعترف به ، فقد جاء إلى عبد الله بن يحيى بن خاقان — وهو وزير الخليفة العباسي — يسعى من أجل دعم مركزه ،

ابن الوزير يروي قصة ذلك فيما يلي ،

" فجاء جعفر -- بعد قسمة الميراث -- إلى أبي وقال له ، اجعل لي مرتبة أبي وأوصل إليّ في كل سنة عشرين الف دينار مسلمة .

فزيره أبي وقال له ، يا أحمق ؛ أن السلطان أعزه الله (١) جرّد سيفه وسوطه في النين زعموا أن أباك ولحاك أنمة ، يردوهم عند ذلك فلم يقدر عليه ، ولم يتهيا له صرفهم عن هذا القول فيهما ، فأن كنت عند شيعة أبيك وأخيك إماماً فلا حاجة بك إلى السلطان يرتبك مراتبهما ولا غير السلطان ، وأن لم تكن عندهم بهذه المنزلة ، لم تتلها بنا " .

وما لبث جعفر أن تراجع عن هذه الدعوة الكاذبة ، وعاد إلى رشده في التسليم لإمامة الحجة (ع) ، ولذلك سمى عند الطائفة بجعفر التواب بعد أن كان يسمى بجعفر الكذاب .

#### الفيبية الصفري:

بعد أن بيّن الأئمة الهداة (عليهم الصلاة والسلام) عبر قرنين ونصف من عمر الرسالة بعد الرسول (ص) معالم الدين ، وبعد أن احتمل خيرة أبناء الأمة علم الأنبياء (ع) عبر أوصيائهم المعصومين ،

<sup>(</sup>٦) كمال الدين : ( ح ١ ، ص ١٢٥ ) .

وترسخت جدور المعرفة الإلهية في نفوس الألوف ، وبعد أن تهيا التيار الرسالي للنهوض باعباء الثورة ضد الظلم والطغيان ، والوقوف أمام الإنحرافات الأساسية في الدين ،

بعد كل ذلك قدر الله الغيبة الصغرى لولي الله الأعظم ، الحجّة بن الحسن (ع) التي امتدت من عام ( ٢٦٠ ) إلى عام ( ٣٢٩) أقام الإمام خلالها جسراً من الوكلاء بينه وبين أبناء الطائفة .

وتوَّاب الإمام هم ،

- (١) أبو عمرو عثمان بن سعيد الذي كان وكيلاً للإمام الحسن العسكري (ع) ، وبعد وفاته أصبح نائباً للإمام الحجة ( عجل الله فرجه ) ،
- (٢) وبعد وفاته عام ( ٢٦٦) نصب الإمام الحجة ابنه أبا جعفر محمد بن عثمان ليصبح نائباً للإمام خلال خمسين عاماً .
- (٣) أما الدائب الذي استخلفه محمد بن عثمان فقد كان حسين بن روح ومنذ عام ( ٣٠٤) وعبر اثنين وعشرين عاماً كان مرجعاً عاماً للطائفة من قبل الإمام الحجة (ع) .
- (٤) وبعد أن لبى حسين بن روح نداء ربه ، عين الإمام أبا الحسن علي بن محمد السمري نائباً عنه ، وبقي في منصبه ثلاث سنوات ، ولما اقترب من أجله سئل عمّن ينوبه فأخبر بانتهاء الغيبة الصغرى بوفاته .

وفي سني الغيبة الصغرى كان يمارس فقهاء الإسلام الأربعة العظام دور القيادة نيابة عن الإمام — ولعلها كانت كافية لتربية الأمة على اسس اختيار قادتها من بين أقرب الفقهاء إلى مثال النواب الأربعة في عصر الغيبة الكبرى — حيث كان من المفروض أن تستقل الأمة بانتخاب قادتها من الفقهاء العدول الراسخين في علم أهل البيت ، والزاهدين في درجات الدنيا ، والمجسدين لتعاليم الرسالة .

ولعل حكمة ذلك كانت تدرج الصلة الإلهية من الوحي إلى الوصاية والنيابة الخاصة ثم النيابة العامة ، فلقد كان عصر النبي الأعظم (ص) عصر الوحي الذي كان شاهداً في كل قضية ، وبعد ان اكمل تبليغ الرسالة عهد إلى الأئمة الهدة امر تفسير المتشابه من آيات القرآن ، اما المحكم فكان على الداس انفسهم الرجوع إليه مباشرة ، وهذه خطوة متقدمة في مسيرة التعامل مع الوحى .

وفي عصر الوصاية تفقه الكثير من المسلمين العلماء حتى ارجع الأئمة إلى بعضهم أمر الفتيا ، وبعد ذلك جاء عصر النيابة الخاصة حيث كان على المسلمين مراجعة الإمام الحجة من خلال نوابه وليس بصورة مباشرة كما كان في عصر الوصاية ،

اما الآن وفي عصر النيابة العامة فأن على المسلمين ان يراجعوا الفقهاء العدول النين يتعرفون على صلاحيتهم وفق المقاييس العامة التي بيّنها لهم الائمة .

وبالرغم من أن صلة حجة الله بأولياء الله مستمرة بصورة أو بأخرى الآ أن ذلك لا يدخل ضمن أطار الأحكام الظاهرية حيث لا يمكن لأحد أن يدعي أنه النائب الخاص للإمام ، بل لا بمكنه أن يدعى أرتباطه

المباشر بالإمام ، فإذا فعل ذلك فان على المسلمين ان يكذبوه رأساً ، ولولا هذا التدرج لكانت الأمة تُصاب بكارئة حقيقية ،

### شمائل وصفات الإمسام:

لقد تم وصف الإمام بدقة من قبل النبي (ص) والأثمة الهداة ، ولعله كان لحكمة بالغة هي ردع كل من تسول له نفسه بادعاء المهدوية ، بعد ان أصبحت قضية ظهور الإمام المهدي (ع) في آخر الزمان من ضرورات الدين ، وبما أنه من المستحيل ان تجتمع كل تلك الصفات التي ذكرتها النصوص الإسلامية في شخص مدع للمهدوية مما تكشف كتبه الناس .

- (١) قال النبي (ص) ،
- " المهدي منّي ، لجلى الجبهة ، اقتى الأنف ، المهدي من ولدي وجهه كالقمر الدرّي ، عينه مستديرة ، اللهن لون عربي ، والجسم إسرائيلي ، وجهه كالدينار ، استانه كالمنشار وسيفه كحريق النار " .
  - (٢) وقال الإمام أمير المؤمنين (ع) ،

- (٢) وقال الإمام الحسين (ع) ،
- " تعرفون المهدي بسكينة ووقار ، ومعرفته الحلال والحرام ، وبحاجة الناس إليه ولا يحتاج إلى احد " .
  - (٤) وقال الإمام الباقر (ع) ،

(٥) وقال الإمام الصادق (ع) ،

- (٦) قال الإمام الرضا (ع) ،
- " هـو شبيهي وشبيه موسى بن عمـران ، عليه جيوب النـور ، تتوقد بشعاع القدس ، موصوف باعتدال

<sup>&</sup>quot; المهدي أقبل أجعد ، هو صاحب الوجه الأحمر والجبين الأزهر ، صاحب الشامة والعلامة ، العالم الغيور ، المعلم المخبر بالآثار ، هو أوسعكم كهفاً ، واكثركم علماً ولوصلكم رحماً ، يومئ للطير فيسقط على يده ، ويغرس قضيباً في الأرض فيخضر ويورق " .

<sup>&</sup>quot; وهو درّي المقلتين ، شئن الكنين ، معطوف الركبتين ، مدمج البطن ، بظهره شامتان ، شامة على لون جلده وشامة على شبه شامة النبي ، مقرون الحاجبين مسترخهما ، ظاهر العينين من سهر الليل والتبلل والعبادة ، دري المقلتين ، بوجهه أثر ، واسع الصدر ، مسترسل المنكبين عظيم مشاشتهما " .

<sup>&</sup>quot;حسن الوجه ، الدم ، اسمر ، مشرب بحمرة ، ازج ، اللج ادعج ، اعين ، اشم الأدف ، اقتى ، اجلى ، وهو خاشع كخشوع الزجاجة ، هيوب ، قريب إلى الناس والنفوس ، عدب المنطق ، حسن الصورة ، المسل الساقين مخدشهما ، هو قوي في بدنه ، إذا صاح بالجبال تتكدكت صخورها ، لا يضع يده على عبد إلا صار قلبه كزير الحديد ، ليس بالطويل الشامخ ، ولا بالقصير اللازق ، بل مربوع القامة ، مدور الهامة ، واسع الصدر ، صلت الجبين ، مقرون الحاجبين ، على خده الأيمن خال كانه فتات مسك على رضراضة العدير " .

الخلق ، ونضارة اللون ، يشبه رسول الله في الخلق ، علامته ان يكون شيخ السن ، شاب المنظر حتى ان الناظر ليحسبه ابن أربعين سنة أو دونها ، وأن من علامته الله يهرم بمرور الأيام والليالي عليه حتى يأتي المجله " .

و٧) القشا الصوص الروايات هذه من كتاب يوم المحلاص لما لعه النامل سفيدان او من ٥١ - ٥١ ع

# الفصل الثانى

# الإمسام الحجسة .. الأمسل المنتظير

# انتظار الفرج أو الأمل الثانسر:

هذالك سنن الهية تجري على أساسها حياة المجتمعات كالسنن الإلهية التي تتقلب فيها حياة الأفراد. ومن أبرز هذه السنن انتصار الحق ودحر الباطل.

﴿ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَّ زَهُوفًا ﴾ (الاسراء/٨١) .

إن سفينة الحياة ترسو بالتالي على شاطئ رحمة الله ، لان رحمته قد سبقت غضبه ، ولان الله انما خلق الناس ليرحمهم ، وسبحانه الذي لا يؤاخذ أهل الأرض بالوان العذاب .

يقول ربنا سبحانه وهو يذكرنا بهذه السنة التي لو تأملنا في تاريخ البشر ، وفي طواهر الحياة لرأينا آثارها بوضوح تام ،

- ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ يُتِظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلَّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ (التوبة/٣٣) فما دامت السماوات والأرض قد خلقت بالحق ، وعلى اساس الحق فان سلطان الحق وحاكميته وسيادته سوف يكون متوافقاً مع مسيرة الكون ، ونتيجة تكامل حوادثه بإدن الله ،
  - ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ اللَّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾ (الانبياء/١٠٥)

ان هذه الحقيقة التي اكدت عليها رسالات الله ليست محدودة بقوم ، ولا محصورة بوراثة الصالحين بقطعة محدودة من الأرض ، بل هي بيان لسنة إلهية عامة تتحقق في ثورات الصالحين ضد الطغاة ، وتتحقق بصورة تامة في وراثة الصالحين لكل الأرض ، والدليل على ذلك ،

اولاً ؛ أن الأرض جاءت محلاة بالألف واللام مما يدل على أن المراد بها كل الأرض .

ثانياً ، ان تاكيد القرآن على ان هذه حقيقة مكتوبة في أكثر من كتاب سماوي لا يدعنا نشك في انها تشير إلى سنة إلهية يسوق الله احداث الحياة وفقها حتى تتحقق بصورة كلية .

- ﴿ وَتُرِيدُ أَن نَمُنْ عَلَى الَّذِينَ اسْتُصْعِفُوا فِي الآرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَثِمَّةٌ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ \* وَلُمَكَّنَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ أَثِمَّةٌ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ \* وَلُمَكَّنَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَنُدِي إِذْ عَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَخْذُرُونَ ﴾ (القصص/٥-١)
- ﴿ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّه وَاصْبِرُوا إِنْ الأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَآءُ مِنْ عَبَادِهِ وَالْعَالِيَةُ لِلْمُتَّقِ نَ ﴾ (الاعراف/١٢٨)

إن تجارب البشرية قد دلت على ان المسيرة الطبيعية للنظم الحاكمة في الأرض لن تصل بها إلى تلك

التطلعات السامية التي انطوت عليها نفوس البشر من تحقيق مدينة فاضلة تسودها العدالة ، ويحكم في ارجائها الحق بلا شريك ،

إدن كيف ومتى يتحقق هذا الطموح الفطري المشروع ، . هل يمكن ان يتكامل البشر بصورة عادية إلى ان يبلغ هذا المستوف الأرفع ؟!

ان ترسانات الأسلحة الدرية والكيمياوية ، ومؤامرات المستكبرين ضد مستضعفي الأرض ، وتقهقر البشرية الواضح في ميادين الفضيلة والهدى ، وتدهورها المرعب إلى حضيض الفساد والاعتداء لدليل واحد وواضح على ان السبيل الوحيد إلى تحقيق اهداف الإنسان هي رحمة الله التي اخرجت الإنسان من الظلمات إلى الدور .

وتلك الرحمة إنما هي في ظهور الحجة الأعظم - بقية الله الإمام الناني عشر من أهل بيت خاتم الأنبياء ، وقدوة الصديقين عليهم جميعاً صلوات الله - والإيمان بهذه الحقيقة الصادقة يبعث في قلوب المؤمنين شعلة خالدة من الأمل ذلك الأمل الذي يعتبر وقود الإنسان في مسيرته التكاملية .

دلك الامل الإلهي الذي يختلف عن الأمنية بفارق السمي الذي هو شرط ضروري لتحقيق الأمل الإلهي .. بينما الأمنية تبرير للكسل والتقاعس .

ذلك الأمل الذي ينتشل المجاهدين من ظلام الياس الذي يبعثه الشيطان في تقوسهم باستغلال ظروف الإرهاب والقلق والعجز المادي .

دلك الأمل الذي ينعكس على نظرات الفرد ومواقفه ، فتصبغ بصبغة التفاؤل الإيجابي ، ويطارد روع التشاؤم والشك والسلبية والإنهزامية التي تسعى اجهزة الطاغوت ووساوس الجبت أن تبثها في روح العاملين ، وربما لهذه الحكمة جاء في الحديث النبوي الشريف ،

" افضل اعمال امتي إنتظار الفرج " ،

# المهدي (ع) في النصوص الدينية:

ان ظهور عزير (ع) وعودة عيسى (ع) ورجعة بهرام في الديانات اليهودية والمسيدية والمحوسية سوف يتحقق جميعاً بظهور خاتم الأوصياء المهديين الإمام الحجة ( عجل الله فرحه ) .

وان تغسير خمسين آية قرآئية ، وعشرات الأحاديث الملاورة عن النبي (ص) ومثات النصوص المروية عن ال البيت يتم بظهور الحجة ( عجل الله فرجه ) .

لقد تواترت اكتر من ستمانة وسبع وخمسين حديثاً في المهدي (ع) \*.

وقد رواها أعظم أصحاب النبي (ص) ، وقد الف حول ظهور المهدي ( عجل الله فرحه ) ، علماء آهل السنة أكثر من مائة واربع واربعين كتاباً .

<sup>(</sup>٨) تحد تفصيلاً لهده الأحاديث في كتاب البحار : ( ح ٥١ - ٥٣ ) وهي نتاب " متخب الأثر " (ص ٣١ - ٢٠).

<sup>(</sup>٩) تحد أسمالهم في كتاب " الإمام المهدي " : ( ص ٢٩٩ - ٣١٨ ) .

وادعى تواتر الحديث كدير من علماء المسلمين من مختلف المذاهب ، ولسنا بحاجة إلى ان نذاقش الديادات السماوية في شخص المهدي لأننا لا نملك معهم أرضية مشتركة للحديث بل لابد أن نداقش النظرية القائلة بأن المهدي سيولد في آخر الزمان ثم يظهر ، ونظن أن عقدة المسألة تتمثل في قضية طول العمر التي تبقى مشكلة نفسية أمام الإيمان بحياة الإمام . إذاً ، إسمحوا لنا ببحث قضية طول العمر أولاً ، قبل مناقشة هذه النظرية .

# قضية طول العمسر:

ان ربنا سبحانه بمنّه القديم ورحمته ، الواسعة شاء ان يتم الحجة على عباده بان بعث إليهم رسله دون ان يترك الأرض من دون حجة قائمة .

وأمدُ الله في عمر خاتم الأوصياء إذ لا نبي بعد محمد (ص) لكي يبقى السبب المتصل بين الأرض والسماء ، فإذا انقطع الوحي فلا تنقطع الصلة الغيبية عبر ولى من أولياء الله .

وقدرة الله التي نفذت في كل شيء والتي خلق بها السماوات والأرض لا تعجزه سبحانه عن تطويل عمر الانسان. .

ونحن بصفتنا مسلمين نعتقد بان الله أمد في عمر نوح (ع) ٩٥٠ عاماً بل اكثر ، وان عيسى وإدريس والديس والديس الصالح ( خضر) لحياء فكيف لا نؤمن بالعمر الطويل الذي عمَّره الإمام الحجة (عجل الله فرجه) ،

ولكن دعنا نذكر فيما يلي نظر العلم الحديث في امكانية طول عمر الإنسان ، لعلمنا ان امام بعض الناس مشكلة نفسية لا تدعهم يؤمنون بالإمام الغائب ، --

(۱) جاء في مجلة الهلال -- الجزء الخامس من السنة الثامنة والثلاثين ( ص ۱۰۷ مارس ۱۹۳۰ ) --۱۰ تحت عنوان ، كم يعيش الإنسان ؟ ما يلي ،

يعتقد بعض العامة ويعض الخاصة حتى من الأطباء أن مدى عمر الإنسان سبعون سنة على المتوسط -- كما جاء في التوراة -- وقل أن يجاوز ذلك ، وقد وقف رئيس مدرسة طبية ذات يوم خطيباً في تلاميده فقال ، أن الأدلة الباثولوجية تدل دلالة على أن أنسجة الجسم تبلى بعد مرور -- زمان ما -- وأن هذاك حداً محدوداً لعمر الإنسان ،

فإذا صح قول هذا المدبر فان الأسباب الكثيرة التي تنشأ منها دورة العمر هي ثابتة غير متغيرة - دون متناول العلم - ولنفترض ان منطقة ( قنال بناما ) المشهورة بالأمراض الكثيرة قُطِعَتْ عن سائر العالم ، وكنا نحن فيها نجهل أحوال الحياة والموت في العالم - الذي ورامها - لكنا نقول ، ان كثرة الوفيات في هذه المنطقة وقصر العمر أمور معينة بحكم الطبيعة ، وان التحكم فيها دون متناول العلم ، فالفرق بين الأمرين هو في الشخص لا في النوع ، فان جهلنا لأسباب بعض الأمراض هو الذي يحول دون تقليل

<sup>(</sup>١٠) أوردنا قصته من كتاب " متخب الأثر " ( ص ٧٧ ) .

الوفيات وإطالة العمر - في العالم - ودورة العمر كما نسميها متغيرة قابلة لتاثير العلم فيها ، والذي يعارضني في ذلك أسئله ، أي دورة من أدوار العلم هي ثابتة ؟

دورة العمر في الهند أم في نيوزلندا ؟ أم في أمريكا أم في منطقة القتال ؟ وأي الجرف نحترفها نقول عنها أن دورة العمر فيها — ثابتة طبيعية — أجرفة الفلكي التي تكون الوفيات فيها من ١٥ إلى ٤٠ سنة تحت المتوسط ؟ أم المحاماة التي تكون الوفيات فيها من ٥ سنوات إلى ١٥ سنة فوق المتوسط ؟ أم تنظيف الشبابيك التي تكون الوفيات فيها من ٤٠ إلى ١٠ سنة فوق المتوسط ؟ هذه أمثلة على الفرق بين الوفيات فيها من ٤٠ إلى ١٠ سنة فوق المتوسط ؟ هذه أمثلة على الفرق بين الوفيات فيها من الحصامات بعض شركات التأمين ،

وهناك أدلة كثيرة على أن أدوار الحياة بين الأحياء ومنها الإنسان تغيرت نغيراً عظيماً بالوسائل الصناعية، وأن أدوار الحياة — في بعض الأحياء — تزيد كثيراً على ماللإنسان ، فلماذا تعيش السلحفاة مانتي سنة والإنسان سبعين سنة ؟ ولماذا تعيش الخلايا الداخلية في الاحياء أربعمائة سنة وفي الانسان أقل ؟ وقد يقال جواباً عن هذا السؤال ؛

ان الإنسان يدفع بذلك عن عيشته الحضارية الراقية وتركيبه الراقي ، فالشجرة المشار إليها -- تمكث في بقعة واحدة -- فتظهر فيها جميلة ، ولكن اليس بين الرجال والنساء من لا يصنع أكثر مما تصنع الشجرة، وينال أجراً على ذلك ؛

وتجارب المختبرات البيولوجية - ذات مغزى كبير - فقد استطاع بعض العلماء استنبات بعض الدعاميص - الضفدع الصغير - من اجسادها قبل اوان خروجها بتغيير مقدار الأوكسجين - في الوسط الموجودة فيه - وهذا بمثابة تغيير جوهري في دورة حياة الدعاميص .

وكذلك تمكن آخرون من اطالة عمر ذبابة الأثمار (٩٠٠) ضعف عمرها الطبيعي بحمايتها من السم والعدوى وتغفيض حرارة الوسط الذي تعيش فيه .

وتمكن كارل بتجاربه من ابقاء الخلايا في قلب جنين دجاجة حياً مدة سبع عشرة سنة بصيانته عن بعض العوامل في المحيط الذي وضع فيه ،

وإذا نظرنا إلى العوامل المتسلطة على دورة حياة الإنسان ، وجدنا أنه إذا اختنا شيئاً من المادة المعروفة باسم ( الرائث ) والمستخرجة من غدة درقية عليلة ، لمكننا أعادتها إلى حالتها الملبيعية بحقنها بخلاصة غدة صحيحة ، وكثيراً ما أنقذ الشخص المشرف على الموت بحقنة بخلاصة الكبد على أثر اشتئاد أصابته بانبميا خبيثة وموته بها لا يختلف بمبدئه عن الموت بالشيخوخة ، ويعاد المصاب بالسكر إلى حالته الطبيعية بحقنة بخلاصة البنكرياس ،

وامتدت يد العلماء إلى أصل الجيئات - وقد كان يظن أنه لا يمكن العنث نها - فتمكنوا من تغيير جنس الضفادع والطيور من الذكور والإناث والعكس ، ولم يُحْرب ذلك بعد في الإنسان ، ولكن مادام هذا المبدأ يؤيد في الحيوان فلا يمنع تلييده في الإنسان الا جهلنا لأشياء لابد أن تبدو لنا في المستقبل ، (٢) وقال الأستاذ ( فورد نوف ) ، قد عملت إلى الأن ( ١٠٠ ) عملية ناجحة وأقول الأن عن اقتناع ، انه لا ينصرم القرن حتى يمكن تجديد قوى الشيوخ ، وإزالة غبار السنين عن وجوههم كثيرة الغضون والأسارير — وأجنابهم المحدودبة الهزيلة — ويمكن أيضاً تلخير الشيخوخة ومضاعفة العمر الذي هو الأن سبعين سنة على الغالب ، وسيبقى الدماغ والقلب صحيحين إلى الآخر — وقد يمكن تغيير الصفات والشخصيات والعادات بهذه المطريقة ، ونقل الجرائم وتخلق العبقريات ، وتفرغ الشخصيات في قوالب على حسب الطلب .

### (٣) العلماء الموثوق بعلمهم يقولون ،

ان جل الأسبجة الرئيسية من جسم الحيوان تقبل البقاء إلى مالا نهاية له ، وانه في الإمكان ان يبقى الإنسان حياً ألوفاً من السنين إذا لم تعرض عليه عوارض تصرم حبل حياته ، وقولهم هذا ليس مجرد ظن ، بل هو نتيجة علمية مؤيدة بالامتحان .

فقد تمكن أحد الجراحين من قطع جزء من حيوان وابقائه حياً اكثر من السنين التي يحياها ذلك الحيوان عادة - أي صارت حياة ذلك الجزء مرتبطة بالغناء الذي يقدم لها بعد السنين التي يحياها ، فصار في الأمكان أن يعيش إلى الأبد مادام الغناء اللازم موفوراً له .

وهذا الجراح هو ( الكسيس كارل ) من المشتغلين في معهد ( روكنلر نيويورك ) وقد امتحن ذلك في قطعة من جنين الدجاج فبقيت تلك القطعة حية نامية اكثر من ثمان سنوات ، وهو وغيره امتحنا قطعاً من اعضاء جسم الإنسان -- من اعضائه وقلبه وجلده وكليته -- فكانت تبقى حية نامية مادام الغذاء اللازم موفوراً لها حتى قال الاستاذ ( ديمند وبرل ) من اساتذة جامعة جونز هو بكنز ،

" ان كل الأجزاء الخلوية الرئيسية من جسم الإنسان قد ثبت ؛ اما ان خلودها بالقوة صار أمراً مثبتاً بالامتحان أو مرجحاً ترجيحاً تاماً لطول ما عاشته حتى الآن " .

إلى ان قال الدكتور كارل ، شرع في التحارب المذكورة في شهر يناير سنة ١٩١٢ م ، ولقي عقبات كثيرة في سبيله فتغلب عليها هو ومساعدوه ، فثبت له ،

أولاً ، ان هذه الأجزاء الخلوية تبقى حية مالم يعرض لها عارض يميتها ، اما من قلة الغذاء أو من دخول بعض الميكروبات .

ثانيا ، ان لا تاثير للزمن - اي انها لا تشيخ وتضعف بمرور الزمن ، بل لا يبدو عليها اقل اثر الشيخوخة، بل تنمو وتتكاثر في السنة الماضية وما قبلها من السنين ، وتدل الظواهر على انها ستبقى حية نامية مادام الباحثون صابرين على مراقبتها ، وتقديم الغذاء الكافي لها ، فشيخوخة الاحياء ليست سبباً ، بل هي نتيحة .

<sup>(</sup>١١) تفسير الحواهر: ( ج ٢٢٤ ) عن محلة كل شيء. أنظر المصدر المتقدم: ( ص ١٧٩).

<sup>(</sup>١٢) نفس المصدر .

لكن لماذا يموت الإنسان ولماذا نرى سنينه محدودة - لا تتجاوز المائة الا نادراً جداً - وغايتها العادية سبعون او ثمانون ؟

الجواب ء

ان اعضاء جسم الإنسان كثيرة ومختلفة ، وهي مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا محكماً حتى ان حياة بعضها تتوقف على حياة البعض الآخر ، فإذا ضعف بعضها ومات لسبب من الأسباب مات بموته سائر الأعضاء ، ناهيك بفتك الأمراض الميكروبية المختلفة ، وهذا مما يجعل متوسط العمر أقل جداً من السبعين والثمانين ، لا سيما ان كثيرين يموتون اطفالاً ، وغاية ما ثبت الآن من التجارب المذكورة ، ان الإنسان لا يموت لان عمره كذا من السنين — سبعين أو ثمانين أو مانة أو أكثر — بل لان العوارض تنتاب بعض الأجزاء فتتلفها ولارتباط اعضائه بعضها ببعض تموت كلها ، فإذا استطاع العلم أن يزيل بعض العوارض أو يمنع فعلها لم يبق مانع استمرار الحياة مئات من السنين ، كما يحيا بعض انواع الأشجار ، وقل ما تنتظر العلوم الطبيعية والوسائل الصحية هذه الغاية القصوى ، ولكن لايبعد أن نهايتها تضاعف متوسط العمر أو يزيد ضعفين أو ثلاثة .

(٤) واكد تقرير نشرته الشركة الوطنية الجيوغرافية ،

#### الدين وطول العمر:

هنا نبحث في الموضوع من جانب ديني بحت ، ان من يعتقد بالدين من اليهود والنصارى والمسلمين، يؤمن بأن قدرة الله شاملة لكل الأمور ومنها امداد عمر رجل - يلزم ان يموت في السبعين - فيزديه الفاً، مثلاً .

وإن الإعتقاد بذلك ثابت لهم فعلاً ، حيث انهم لا يزالون يقبلون مبدنياً حياة كثيرين ممن تفدم تاريخ ميلادهم عن الإمام المهدي (عجل الله فرجه) مثل ، خضر ، إدريس ، عيسى (ع) . كما يعتقدون انهم سوف يبقون أحياء في المستقبل أيضاً ، وكذلك تدل كتبهم الدينية على امتداد حياة أمة من الناس مدة طويلة في الماضي السحيق ، مثال أدم ، الذي عاش في معتقد اليهود ٩٢٠ سنة جاء في التوراة ما هذا

<sup>&</sup>quot;ان الإنسان يستطيع ان يعيش (١٤٠٠) سنة إذا ما خدر مثل بعض الحيوانات طيلة فصل الشتاء ". وهكذا ياتي قولنا بامكان طول العمر مدة من الزمن بعيدة -- مؤيداً -- بالتجارب الحديثة ، فهل نجد من الشك أي مانع عن قبول ذلك إذا عرفت ان الله يريد ان يبقيه كذلك ، وإذا اراد شيئاً وفر له اسبابه الطبيعية .

قال الإمام الرضا (ع) ،

<sup>&</sup>quot; أبى الله إلا أن يجري الأمور بأسبابها " .

<sup>(</sup>١٣) المصدر السابق عن مجلة المقتطف العدد الثالث السنة الناسعة والحمسي.

<sup>(</sup>١٤) الإمام المهدي وص ١٦٤)

نصه : " فكان كل أيام أدم التي عاشها تسعمانة سنة وثلاثين سنة ومات " .

سفر التكوين - الاصحاج الخامس - الآية /٥

وشيث الذي عاش على ما في التوراة ( ٩١٢ عاماً ) حسب ما جاء في النص ،

" فكانت كل ايام شيث تسعمانة واثنى عشرة سنة ومات ..." .

سفر التكوين - الاصحاح التاسع - الاية / ٨

وأما نوح فقد عاش عندهم ١٥٠ سنة ، جاء في التوراة :

" فكانت كل أيام نوح تسعمانة وخمسين سنة ومات ..." .

سفر التكوين - الاصحاح التاسع - الآية / ٢٩

اما المسلمون فإنهم يعتقدون بحياة عيسى وخضر ولإلياس.

وان سرد هذه الحقائق تكفينا عن ذكر أسماء المعمرين بعدما ثبت أن طول العمر ممكن عقلاً وواقع فعلاً .

#### هل الإمسام المهسدي حسي؟

لقد سبق القول ان المذاهب الإسلامية تتفق تقريباً على قضية المصلح القائم بامر الله — آخر الدهر — وانه ينتمي إلى رسول الله (ص) ، وانه ابن فاطمة ، وقد طفحت كتبهم بلحاديث بلغت التواتر في انبات ذلك . كما انه قد الف كثير منهم كتباً تبحث عن الموضوع بصورة مسهبة — نعم لا ننكر ان عدة منهم كثيرة شدت عنهم — وقالت ، حيث كانت الأحاديث تحتوي على بعض الغرائب فانها لم تقبل التصديق ، ولكن الاحاديث التي تتضمن قضية المهدي ليست أكثر غرابة مما تضمنت أخبار الأمم السابقة ، والمعاجز التي رافقت حياتهم ، والآيات التي ظهرت على أيديهم .

وهناك نقطة اختلفت المناهب الإسلامية فيها ولابد من مناقشتها في هذا المجال ، وهي ،

هل ان الإمام المهدي (عجل الله فرجه) حي فعلاً ام انه سيولد بعدند ؟ قبل ان نذهب بعيداً في البحث يجب ان نذكر ، انه لم يمتنع اي المداهب الإسلامية عن الإعتراف بوجود الإمام المهدي (عجل الله فرجه) ، وتاويل النصوص التي وردت بشان ذلك إلا بسبب واحد هو ، استغراب وجوده حياً منذ سنة ٢٥٥ هـ إلى سنة ١٤٠٥ هـ ، وقد سبفت مناقشة ذلك في ضوء التجارب الحديثة والمعتقدات الدينية ، فلم يبق هناك ما يدعوهم إلى الامكار إلا انهم قد يقولون ما هو الدليل القاطع على ذلك ؟

الحمات

ان هناك اداله كثيرة على حياة الإمام المهدي ( عجل الله فرجه ) وفيما يلي بيان بعضها ؛

ا - - فارنت أحاديث النه في (دس) الواردة بشان الأنمة الاثنا عشر - حد التواتر - وأجمعت الأمة على صحتها وثقة روانها ، وبدئر فيما بلى بعضاً منها ،

(١) على حابر بن سمرة ١١٤ ، سمعت الثني (ص) يقول ١

(٢) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ) ،

" يكون من بعدي إننا عشر أميراً ..." . ثم تكلم بشئ لم أفهمه فسالت الذي يليني ، فقال ، قال ،

".. كلهم من قريش " ،

قال الترمذي ، هذا حديث حسن صحيح

(٢) قال ، دخلت مع ابي على النبي (ص) فسمعته يقول ،

" إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اندا عشر خليفة .." .

(٤) قال سمعت رسول الله (ص) يقول :

" لا يزال هذا الدين عزيزاً إلى اثني عشر خليفة - فكبر الناس وضجوا -- ..." . ثم قال ، كلمة خفيت ، قلت لابي ، يا ابه ما قال ؟ قال ، " .. كلهم من قريش " .

(a) قال سمعت النبي (ص) يقول ،

" يكون لهذه الأمة اثنا عشر خليفة "

فإذا اضفنا الحديث الصحيح لدى الفريقين والصريح على انهم من قريش مع تلك الأخبار التي بينت مكارم اهل البيت ، وانهم كالنجوم يحفظون أهل الأرض ويهدونهم ، ثم إذا أضفنا إليها جميعاً تلك الأحاديث التي تبين أنه سوف ينتهي من بعدهم الأمر ، وأنه سوف يكونون في الأرض ما بقي فيها أثنان ، عرفنا أن المهدي يلزم أن يكون منهم ، ويكون مهديهم آخرهم ، أضف إلى ذلك الأحاديث التي وردت عن النبي (ص) تقول ، " أن آخر هؤلاء الاثنى عشر يكون قائم الأمة ومهديها " .

إذا كان ذلك عرفنا ، إن الإمام موجود فعلا لانه الثاني عشر من الأنمة (عليهم السلام) ، وقد كان حادي عشرهم هو الإمام الحسن العسكري (ع) ولم يخلف باجماع المؤرخين إلا ولداً واحداً كما في الأخبار هو الإمام المهدي (عجل الله فرجه) فلابد إن يكون حياً ،

<sup>(</sup>١٥) صحيح المحاري - الحزء الرابع - كتاب الأحكام : (ص ١٧٥ ) طبعة مصر ١٣٥٥ هـ

<sup>(</sup>١٦) صحيح الترمذي الحزء الثاني بات ما جاء في الحلفاء . ( ص ٤٥ ) طبعة نيودلهي ١٣٤٢ هـ .

<sup>(</sup>١٧) صحيح مسلم - كتاب الإمارة - ماب البلس تبع لقريش والحلاقة في قرسش : ( ص ١٩١ ، ح ٢ ، ق ١ ) طبعة مصر ١٣٤٨ هـ

<sup>(</sup>١٨) صحيح أبي داود : ( ح ٢) كتاب المهدي : ( ص ٢٠٧ ) طعة مصر المطعة التارية

<sup>(</sup>١٩) مسند أحمد وقد أحرح مع هذا الحديث ، رواية احرى عن جانز من أوبعة وثلاثين طوبقاً .

ب — لقد سبق انه لابد ان تكون الحجة دائمة للخلق كصلة تربطهم بربهم ، فإذا ثبت ذلك ثبتت حياة الإمام ووجوده فعلاً داعياً للخلق ، ولا يستلزم غيابه عدم فائدة إذ انه بطبيعة صلته الغيبية بالله القادر العليم يستطيع ان يحقق ما يراه صالحاً بطريقة غير مباشرة ، وإذا كان الله قادراً على اعطاء الملائكة المقربين قوى قاهرة ، وتخويلهم بعد ذلك صلاحيات كبيرة فانه سيكون قادراً على اعطاء مثل ذلك للنبي أو وصى النبي كالإمام المهدي (عجل الله فرجه) .

وإذا كانت سنة الله قد جرت في الخلق ان يجعل لكل شيء سبباً ، وأبت ان تجري الأمور إلا باسبابها ، فما المانع عن قبول فكرة جعل بشر صالح مطيع لله سبباً لطائفة من الأمور ولو بصورة غيبية ؟ كما نقول في الإمام الحجة (عجل الله فرجه) .

ومن هذا نعرف ان الإيمان بالإمام الغائب (عجل الله فرجه) جزء رئيس من الإيمان بالغيب ككل وانه لا يستطيع أحد ان يبعض ايمانه فيسلم بالغيب ويستنكر تلييد الإمام الحجة (عجل الله فرجه) بالغيب ، لو يؤمن بتلييد الملائكة للرسول ثم يكفر بامكانية تلييد الإمام الغائب للصالحين .

ومن جهة اخرى هناك جوانب اخرى للإمام نذكر منها ما يلى ،

#### المهدى الحجة الشاهد:

ان الإمام الحجة (عجل الله فرجه) شاهد بإدن الله على الناس ، ومعرفة المؤمنين بهذه الحقيقة تجعلهم يسارعون في الخيرات ، ويجتهدون للاقتداء بسيدهم وجعل حياتهم نسخة من حياة سيدهم وولي المرهم .

ويما ان الحجة (ع) إمام حي ، وإن القيادة الحقيقية له ، وإنه ينوبه في ذلك من يكون أقرب إليه وأحسن اقتداء بهديه ، فإنه يصبح كالميزان في انتخاب القيادة ن بل وفي فرز الخط الإلهي الذي ينتمي إليه الصالحون عن الخطوط المتغرقة التي لا تستقيم على هذا الايمان ،

#### الإمام الحجة في كتب الإديان:

بالرغم من تطاول يد التحريف على الكتب السماوية الموجودة حالياً فانه يوجد فيها بعض الحقائق ان لم تكن لنفيد لاثبات الواقع بناتها ، فانها تغيد للاحتجاج على من يعتقد بها ، وفيما يلي نذكر نصوصاً من كتب الأديان عن الإمام المهدي ( عجل الله فرجه ) .

(١) " الصديقون يرثون الأرض إلى الأبد " .

المزمور السابع والثلاثون -- كتاب المزامير

كما قد تضمّن أيضاً تغاصيل كنيرة عن الأوضاع في آخر الزمان مما يؤيد ما في أحاديث المسلمين ، ثم يقول ، " أما الأشرار فيبادون جميعاً — عقب الأشرار ينقطع — " .

(٢) " ويل للأمة الخاطنة — الشعب الثقيل الآثم — نسل فاعلي الشر لولاد المفسدين تركوا الرب .." ٠

" . . ارضكم تاكلها غرباً قدامكم وهي خربة كانقلاب الغرباء ، وبعد ذلك تدعين مدينة العدل ، القرية

الأمينة " .

#### كتاب اشعيا - الاصحاح الأول

(٣) " فيرفع راية الأمم من بعيد ، ويصفر لهم من أقصى الأرض ، فإذا هم بالعجلة يأتون ليس فيهم رازح ولا عائر " .

#### الاصحاح الخامس

(٤) " إلى ان تصير المدن خربة بلا ساكن ، والبيوت ، بلا إنسان ، وتخرب الأرض وتقفر ويبعد الأرض الإنسان ، ويكثر الخراب في وسط الأرض ، وان يبقى فيها عشر بعد ، فيعود ويصير للخراب ، ولكن كالبطمة والبلوطة التي -- وان قطعت -- فلها ساق يكون ساقه زرعاً مقدساً ".

# الاصحاح السادس — من كتاب اشعيا

(۵) " يقيم إله السماء مملكة لن تتقرض ابداً ، وملكها لا يترك لشعب آخر ، وتسحق وتغدي كلّ هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد " ،

ثم يقول ، " .. طويي لمن انتظر " ،

#### كتاب حجار — الاصداح الذاني

(ه) " قال رب الجنود ، هي مرة بعد قليل ازلزل السماوات والارض والبحر واليابسة ، وازلزل كل الأمم ، ويتتي بعدها كل الأمم تملأ هذا البيت " .

#### كتاب حجار -- الاصحاح الثاني

(٦) " ويكون في كل الأرض يقول الرب ، ان ثلثين يقطعان ويموتان ، والثلث يبقى فيها ، وادخل الثلث في النار ، وامحصهم كمحص الغضة ، وامتحتهم امتحان النهب ، هو يدعو باسمي واتا أجيبه اقول هو شعبي وهو يقول الرب إلهي " " " .

#### كتاب زكريا — الاصحاح الذالث عشر

- (v) " ان يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سياتي إليكم كما رئيتموه منطلقاً إلى السماء "
   كتاب أعمال الرسل العهد الجديد الاصحاح الأول
  - (٨) " وإن مضيت واعددت لكم مكاناً اتى ليضاً " .

إنجيل يوحنا — الاصماح الرابع عشر

(٩) " لانه بعد قليل جداً سيأتي الآتي ولا يبطئ " .

الاصحاح العاشر من الرسالة التي كانت إلى العبرانيين

<sup>(</sup>٢٠) لقد جاء في كثير من احاديث آل البيت عليهم السلام ان ثلثي أهل الأرض يموتون ويبقى الثلث الأحر فيمحص تمحيصاً.

<sup>(</sup>٢١) لقد استفاضت أحمارنا الدينية – برجوع عيسى (ع) معه – تماماً كما يذكره هذا الكتاب .

(١٠) " ثبت للقضاء على كرسيه وهو يقتضي للمسكونة بالعدل ليالي الشعوب بالإستقامة " . المزمور التاسع من مزامير داود

ثم يقول ، " وانما الذي عندكم تمسكوا به إلى ان ياتي من يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية ، فسلعطيه سلطاناً على الأمم فيرعاها بقضيب من حديد ، كما تكسر آنية من خزف ، ولعطيه كوكب الصبح من له أدن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس " .

(١١) " اما ذلك اليوم ، وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد " .

# إنجيل متّى - الاصحاح الرابع والعشرون

ولا أعلق على هذه المقتطفات من كتب العهدين لانها تطابق بشئ من الإختلاف ما جاء في الأحاديث الصحيحة من علامات الظهور وسمات دولة الحق .

واما المجوس فانهم ليضاً يعتقدون برجوع إنسان باسم ( بهرام ) الذي لا يختلف معناه عن المهدي شيئاً .

والبراهمة ايضاً يعتقدون بظهور ( كرشنا ) على ما يدعون . إلا أن هناك أدلة كثيرة على بعث أنبياء وصلحاء مع الإمام المهدي ( عجل الله فرجه ) ليروا الحق ظاهراً على الأرض كلها . ولعل بهرام وكرشنا كانا صالحين ممن لا نعرف اسمهم .

ان ظهور الإمام يعتبر عند الأئمة الطاهرين (ع) القيامة الصغرى ، حيث يبعث من كل أمة شهيداً .

#### الفصل الثالث

# علامات الظهرو

في هذا الفصل تتحدث عن بعض من العلامات التي سوف تتحقق قبل ظهور الإمام ، وقد سبق في الفصل السابق الحديث عن بعضها من شمول الفساد والظلم جميع أرجاء الأرض ، وأشاعة الفحشاء والبغي فيها وتغيرات سماوية وقحط شديد ، وحروب ضارية تلتهم ثلثي أهل الأرض ، وظهور ما يدعى (الدجال) يدعو إلى الباطل ويتهافت الخلق إليه ، وأخيراً ادعاء البعض أنه المصلح الأكبر ، ثم فشله في تحقيق ما يدعيه ونعتمد في هذه العلامات على النصوص الماتورة الصادرة عن مهابط الوحي .

(١) عن الرسول (ص) انه قال ،

" منا مهدي هذه الأمة ، إذا صارت الدنيا هرجاً ومرجاً وتظاهرت الفتن ، وتقطعت السبل وأغار بعضهم على بعض ، فلا كبير يرحم صغيراً ، ولا صغير يوقر كبيراً ، فيبعث الله عند ذلك مهدينا التاسع من صاب الحسين (ع) يفتح حصون الضلالة ، وقلوباً غفلاً ، يقوم في الدين في آخر الزمان كما قمت به في أول الزمان ، يملا الأرض عدلاً كما ملنت جوراً " .

(٢) قال ايضاً - ضمن حديث طويل - حدثه علياً (ع) :

"ثم نودي بنداء يسمع من البعد كما يسمع من القرب يكون رحمة على المؤمنين وعذاباً على الكافرين. قلت ، مالذلك النداء ؟ قال (ص) ، "ثلاثة اصوات في رجب اولها ، الا لعنة الله على الظالمين ، والثاني، أزفت الأزفة والثالث ، يرون بدناً بارزاً مع قرن الشمس . الا أن الله قد بعث فلاناً ، حتى لينسبه إلى علي ، فيه هلاك الظالمين ، فعند ذلك ياتي الفرج "قلت ، يا رسول الله ؛ فكم يكون بعدي من الأئمة ، قال (ص) ، بعد الحسين تسعة والتاسع قائمهم " .

(٣) وفي حديث آخر عن الرسول (ص) ، فقلت ، إلهي وسيدي متى يكون ذلك ؟

فاوحى الله عزّ وجلّ ، " يكون ذلك، إذا رفع العلم وظهر الجهل ، وكثر القراء ، وقل العمل ، وكثر القتل ٢٣ وقل الفقهاء الضلالة والخونة ، وكثر الشعراء ، واتخذ امتك فبورهم مساجد ،

<sup>(</sup>٢٢) أي " الامام المنتظر ( عجل الله فرجه ) " منتسبًا إلى ابائه المعصومين (ع) .

<sup>(</sup>٢٣) كناية عن عبادة الاشحاص شركاً بالله .. وليس من ذلك التقرب إلى الله بقبور الصالحين التي حبرت عليه سنة الإسلام والمسلمين سند أول يوم ، ويعني الحديث عن حلية المصاحف ورحرقة المساحد : اكتفاء المسلمين في دلك اليوم بالمظاهر دول العمل بالحقائق .

وحليت المصاحف ، وزخرفت المساجد ، وكثر الجور والفساد ، وظهر المكر ، وأمر امتك به ، ونهى عن المعروف ، واكتفى الرجال بالرجال ، والنساء بالنساء ، وصار الأمراء كفرة وأولياؤهم فجرة ، وأعوانهم ظلمة ، وذوو الراي منهم فسقة ، وعند ذلك ثلاثة ، خسف بالمشرق ، خسف بالغرب ، وخسف بجزيرة العرب ، وخراب بالبصرة على يد رجل من دريتك يتبعه الزنوج ، وخروج رجل من ولد الحسين بن علي (ع) وظهور الدجال يخرج من المشرق من سجستان وظهور السفياني " .

(٤) وقال (ع) في حديث ،

" إحفَّظْ . . فان علامة ذلك - أي ظهور الإمام (ع) - إذا أمات الناس الصلاة ، وأضاعوا الامانية ، وأستحملوا السفهاء ، وأستحلوا الدين بالدنيا ، واستعملوا السفهاء ، وشاوروا النساء ، وقطعوا الأرحام ، واتبعوا الأهواء ، واستخفوا بالدماء ..".

" .. كان الحلم ضعفاً والظلم فضراً ، كان الأمراء فجرة والوزراء ظلمة ، والعرفاء خونة والقراء فسقة ، وظهرت شهادة الزور ، واستعلى الفجور ، وقول البهتان والإثم والطغيان ، وحليت المصاحف ، وزخرفت المساجد ، وطولت المنائر واكرم الأشرار وازد حمت الصفوف ، واختلفت الأهواء ونقضت العقود ، واقترب الموعود ، وشارك النساء ازواجهن في التجارة حرصاً على الدنيا ، وعلت أصوات الفساق ، واستمع منهم ، وكان زعيم القوم أردلهم ، واتقي الفاجر مخافة شره ، وصدق الكادب وانتمن الخانن واتخذت المعازف ، ولعن آخر هذه الأمة أولها ، وركب دوات الفروج السروج ، وتشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء ، وشهد الشاهد من غير أن يستشهد ، وشهد الآخر قضاء لذمام بغير حق عرفه وتفقه لغير الدين ، وأدروا عمل الدنيا على الأخرة ، ولبسوا جلود الظان على قلوب الذناب ، وقلوبهم أنتن من الجيف فعند ذلك الوحي الوحي ، العجل العجل ، خير المساكن يومنذ بيت المقدس ، لياتي على الناس زمان يتمنى احدهم إنه من سكانه " .

(٥) وقال (ع) ،

" إن لخروجه عشرة علامات ، اولها ؛ تخريق الرايات في ازقة الكوفة ، وتعطيل المساجد ، وانقطاع الحاج ، وخسف وقنف بخراسان ، وطلوع الكوكب المذنب ، واقتراب النحوم ، وهرج ومرج ، وقتل ونهب . فتلك عشر علامات ، من العلامة إلى العلامة عجب ، فإذا تمت العلامات قام قائمنا " .

(٦) قال الإمام الحسين (ع) ،

" إذا رأيتم منائر نادى من المشرق ثلاثة أيام أو سبعة فتوقعوا فرج أمل محمد (ص) إن شاء الله .. ينادي منائر من السماء باسم المهدي فيسمع من المشرق والمعرب حتى لا يبقى راقد الا استيقظ ، ولا قائم الا قعد ، ولا قاعد إلا قام على رجله فزعاً ، فرحم الله من سمع دلك الصوت فاحاب ، فأن صوت الأول صوت جبرانيل ، الروح الأمين " .

(٧) وفي حديث عن رسول الله (ص) انه قال:

" اي والذي نفسي بيده يا سلمان ! ان عندها يؤتى بشيء من المشرق وشيء من المخرب ، فالويل لضعفاء أمتي منهم ، والويل لهم من الله لا يرحمون صغيراً ولا يوقرون كبيراً ولا يتجافون عن سيء جنتهم جثة الاسمين وقلويهم قلوب الشياطين ..".

ثم قال : " . . فلم يلبث إلا قليلاً حتى تخور الأرض خورة فلا يظن كل قوم إلا انها حادثة في ناحيتهم ، فيمكتون في ملتهم فتلقي لهم الارض افلاذ كبدها ، قال ، دهباً وفصةً ، ثم لومئ بيده إلى الأساطين فقال: مثل هذا ، فيومئذ لا ينفع ذهب ولا فضة ، فهذا معنى قوله ، ﴿ لَقَدْ جُآءَ أَشْرَاطُهَا ﴾ (مُحَمَّدُ/١٨)

(٨) عن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه قال :

" لا يظهر المهدي (ع) إلا على خوف شديد وزلزال وفتنه تصيب الناس ، وطاعون قبل ذلك ، وسيف قاطع بين العرب ، واختلاف شئيد بين الناس ، وتشتت في دينهم وتغير في حالهم ، يتمنى المتمني الموت صباعاً ومساة من عظم ما يرى من تكالب الناس ولكل بعضهم بعضا ، فخروجه إذا خرج يكون عند الياس والقنوط من ان يُرى فرجاً ، فيا طوبى لمن ادركه وكان من انصاره والويل كل الويل لمن خالف أمره " " .

(٩) عن أبي عبد الله الصادق (ع) أنه قال ،

" خمس قبل قيام القائم (ع) ، اليماني والسغياني ، والمنادي ينادي من السماء ، وخسف بالبيداء ، وقتل نفس زكية ، وقال ، ليس بين قائم آل محمد وقتل النفس الزكية إلاّ خمسة عشر يوماً " . وقال نفي حديث آخر ، " تنكسف الشمس لخمس مضين من شهر رمضان ، قبل قيام القائم (ع) " . هذا وهناك علامات اخرى كثيرة نكتفي عنها بما سبقت من المشابهة بينها وبين ما قلنا .

وعنه (ع) انه قال ، "ستخلو كوفة من المؤمنين ويازر عنها العلم كما تازر الحية في جحرها شم يظهر العلم ببلدة يقال لها قم ، وتصير معدناً للعلم والفضل حتى لا يبقى في الأرض مستضعف في الدين حتى المخدرات في الحجال وذلك لا يكون إلا عند قرب ظهور قائمنا فيجعل الله (قم ) والملها قائمين مقام الحجة ولولا ذلك لساخت الأرض بالهلها ، ولم يبق في الارض حجة يغيض العلم منه إلى سائر البلاد في المشرق والمغرب فيتم حجة الله على الخلق حتى لا يبقى احد على الأرض لم يبلغ إليه الدين والعلم ، ثم يظهر القائم ، ويصير سبباً لنقمة الله ولسخطه على العباد لأن الله لا ينتقم من العباد إلاً بعد إلكارهم

<sup>(</sup>٢٤) متحب الأثر . ( ص ٢٤٤ ) .

<sup>(</sup>٢٥) منتحب الأثر: ( ص ٤٣٤ ) .

<sup>(</sup>٢٦) متحب الأثر: (ص ٢٤٩).

<sup>(</sup>٢٧) منحب الأثر ( ص ٤٤١ ) .

<sup>(</sup>٢٨) منحب الأثر عن البحار (ص ١١٢)

#### الفصل الرابع

# من روائع الإمسام

# (۱) أنتكنفي :

" . لا إله إلاّ الله حقاً حقاً ، لا إله إلاّ الله صدقاً صدقاً ، لا إله إلاّ الله تعبداً ورقاً .

اللهم معز كل مؤمن وحيد ، ومنل كل جبار عنيد ، أنت كنفي حين تعييني المناهب ، وتضيق علي الأرض بما رحبت .

اللهم خلقتني وكنت غنياً عن خلقي ، ولولا نصرك إياي لكنت من المغاوبين ، يا منشر الرحمة من مواضعها ، ومخرج البركات من معادنها ويا من خص من نفسه بشموخ الرفعة ، فاولياؤه بعزه يتعززون ، يا من وضعت له الملوك نير المدلة على أعناقهم فهم من سطوته خانفون ، اسالك باسمك الذي فطرت به خلقك فكل لك مذعنون ، اسالك ان تصلي على محمد وعلى آل محمد ، وان تنجز لي أمري وتعجل لي الفرج ، وتكفيني وتعافيني وتقضي حوانجي ، الساعة الساعة ، الليلة الليلة ، انك على كل شيء قدر "

#### (٢) المحمدة لك:

#### (٣) عظم البلاء:

" إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء ، وضاقت الأرض ومنعت السماء ، وانت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء " .

# (٤) اللهم ارزقنا:

" اللهم ارزقنا توفيق الطاعة ، وبعد المعصية وصدق النية ، وعرفان الحرمة ، واكرمنا بالهدى والاستقامة

<sup>(</sup>٢٩) اإمام المهدي : ( ص ٢٣٦ ) وس دعاله (ع) - للحاحة -.

<sup>(</sup>٣٠) الإمام المهدي: (ص ٢٤٠ - ٢٤٥).

<sup>(</sup>٣١) الإمام المهدي ( ص ٢٤٠ - ٢٤٥ ) .

وسدد السنتنا بالصواب والحكمة ، واملاً قلوبنا بالعلم والمعرفة ، وطهّر بطوننا من الحرام والشبهة ، واكفف ايدينا عن الظلم والسرقة ن واغضض ابصارنا عن الفجور والخيانة واسدد اسماعنا عن اللغو والغيبة ، وتغضل على علمائنا بالزهد والنصيحة ، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة ، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة ، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة ، وعلى موتاهم بالرافة والرحمة ، وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة ، وعلى الشباب بالانابة والتوبة ، وعلى النساء بالحياء والعفة ، وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة ، وعلى الفقراء بالصبر والقناعة ، وعلى الغزاة بالنصر والغلبة ، وعلى الأسراء بالخلاص والراحة ، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة ، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة ، وبارك للحجاج والزوار في الزاد والإفقة ، واقض ما لوجبت عليهم من الحج والعمرة ، بغضلك ورحمتك يا لرحم الراحمين " " " "

#### (٥) شرطت عليهم الزهد:

"اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في لوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد ان شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزيرجها فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والنناء الجلي واهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوائك فبعض اسكنته جنتك إلى ان اخرجته منها ، وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك ، وبعض اتخذته لنفسك خليلاً وسالك لسان صدق في الأخرين فاجبته وجعلت ذلك علياً ، وبعض كلمته من شجرة تكليماً وجعلت له من اخيه ردءاً ووزيراً وبعض لولدته من غير أب واتيته البينات وليدته بروح القدس وكلاً شرعت له شريعة ونهجت له منهاجاً وتخبرت له لوصياء مستحفظاً بعد مستحفظ ، من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك ، ولنلا يزول الحق عن مقره ، ويغلب الباطل على لهله ، ولنلا يقول احد لولا أرسات إلينا رسولاً منذراً ، واقمت لنا علماً هادياً فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى " "

### (٦) المنتجب في الميشاق:

"اللهم صلّ على محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين ، المنتجب في الميثاق المصطفى في الظلال ، المطهر من كل آفة ، البرئ من كل عيب ، المؤمل للنجاة ، المرتجى للشفاعة ، المفوض إليه دين الله ، اللهم شرفٌ بنيانه وعظّمْ برهانه واقلحْ حجته ، وارفع درجته وأضئ نوره وبيض وجهه واعطه الفضل والفضيلة والمنزلة والوسيلة ، والدرجة الرفيعة ، وابعثه مقاماً محموداً يقبطه به الأولون والأخرون " . .

<sup>(</sup>٣٢) الإمام المهدي: ( ٢٤٦ ) في بلد الأمين ( ٥٢١ ) .

<sup>(</sup>٣٣) تحفة الزائر في آداب زيارته (ع) .

<sup>( \$</sup> ٣) تحفة الزائر مي آداب ريارته (ع) .

# (٧) أفتتح الثناء بحمدك:

"اللهم إنّي افتتح النناء بحمدك وانت مسدد للصواب بمنك وليقنت انك انت ارحم الراحمين في موضع العفو والرحمة واشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة واعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة . اللهم اذنت لي في دعانك ومسالتك فاسمع يا سميع مدحتي ولجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي .. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول اناته في غضبه وهو قادر على ما يريد ، الحمد لله خالق الخلق ، باسط الرزق فالق الاصباح ذي الجلال والاكرام والفضل والانعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى ..

الحمد لله الذي يؤمن الخانفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكاً ويستخلف آخرين ، والحمد لله قاصم الحبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين .

اللهم إنّا نرغب إليك في دولة كريمه تعزبها الإسلام وأهله وتنل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة .

اللهم ما عرفتنا من الحق فحمكناه وما قصرنا عنه فبلغناه .

اللهم إنّا نشكوا إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدّة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله واعنا على ذلك بفتح منك تعجّله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تحللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين " .

#### كلمسة اخيسرة:

منذ الف ومانة وخمسين عاماً - أي منذ ولادته (ع) في عام ( ٢٥٥) وحتى هذه السنة الهجرية (١٤٠٥)، يتقلب سيدنا المهدي ( عجل الله فرجه ) في الساجدين يسهر الليالي تهجداً لله ، ويطوي الأيام عبادة وتسليماً لرب العالمين .

وينتظر ساعة النصر حين باذن الله له بالفرج ويدعو الله كما يدعوا المؤمنون ربهم بالفرج القريب ، ويمارس - بالتالي - أفضل اعمال أمة محمد (ص) وهو انتظار العرج .

را له من وجه كريم عند الله . دعنا -- إذاً -- بغيمه بين يدي حاجاتنا ونتوسل به إلى ربنا كي يكشف هذه الغمة عن أمتنا المعدية .

د عنا بذكره عند اشتداد الكرب ، وتقسير على ربيا تعبده الصالح المدغّر لنصرة عباده المستضعفين لكي بكشف الله عنا العداد . .

معنا بماءو الله ومحد أن توبيرُ بلافته النهيَّة وأن يجعلنا من أنصاره وأعوانه. أمين رب العالمين ،

<sup>(</sup>٣٥) مفاتيح الجناك : ( ص ١٨١ – ١٨٨ ) .

# الفهسرس

| الموضوع                                         | الصفحة |
|-------------------------------------------------|--------|
| المقدمة                                         | ٥      |
| محمد (ص) قدوة واسوة                             |        |
| تمهيد                                           | 9      |
| وبعد الرسالة                                    | ١٥     |
| الخلق العظيم                                    | 80     |
| فاطمة الزهراء (ع) قدوة واسوة                    |        |
| تمهيد                                           | 13     |
| الفصل الأول : الأصل الكريم                      | 24     |
| الفصل الثاني ، الشجرة المباركة                  | ٤٧     |
| الفصل الثالث ، مقام الزهراء                     | 11     |
| الفصل الرابع ، الصديقة فاطمة تتحدى نكسة الأمة   | 3.5    |
| الإمام علي (ع) قلوة واسوة                       |        |
| تمهيد                                           | ۸۵     |
| الفصل الأول ، الأصل الكريم والميلاد المبارك     | ΓΛ     |
| الفصل الثاني ، حياته في عهد الرسول              | 94     |
| الفصل الثالث : الإمام يواجه المحنة              | 1.1    |
| الفصل الرابع ، عهد إمامته (ع)                   | 177    |
| الفصل الخامس ، فضائله ومناقبه                   | 189    |
| الفصل السادس : في فضائله (ع) على لسان النبي (ص) | 101    |
|                                                 |        |

|            | الإمام الحسن (ع) قنوة واسوة                      |
|------------|--------------------------------------------------|
| 170        | الفصل الاول: الأصل الكريم                        |
| 175        | الفصل الثاني : عهد إمامته                        |
| 1          | الفصل الثالث ؛ مواقف مشرقة                       |
| 198        | الفصل الرابع : مكارم الأخلاق                     |
| 144        | الفصل الخامس : من بلاغة الإمام                   |
|            | الإمام الحسين (ع) قدوة واسوة                     |
| ۲۰۳        | تمهيد                                            |
| 4.0        | الفصل الأول ، الوليد السعيد                      |
| 711        | الفصل الثاني ، بعد الرسول                        |
| 719        | الفصل الثالث ؛ الخلق العظيم                      |
| 770        | الفصل الرابع ، نهضته                             |
|            | الإمام السجاد (ع) قلوة واسوة                     |
| 677        | تمهيد                                            |
| YTV        | الفصل الأول                                      |
| 701        | الفصل الثاني ؛ ميلاده وعصره                      |
| 177        | الفصل الثالث ، دور الإمام (ع) في الاعلام الرسالي |
|            | الامام الباقر (ع) قدوة واسوة                     |
| ***        | تمهيد                                            |
| 479        | الفصل الأول ، الميلاد الميمون                    |
| <b>79V</b> | الفصل الثاني : الإمام وعصره                      |
| ۲٠٦        | الفصل الثالث ؛ وفاته                             |
|            | الامام الصادق (ع) قدوة واسوة                     |
| 711        | تمهيد                                            |
| 717        | الفصل الأول ، الأصل الكريم                       |

| 318  | الفصل الثاني : عهد إمامته                   |
|------|---------------------------------------------|
| ***  | الفصل الثالث ، مواقف مشرقة                  |
| 449  | الفصل الرابع ، مكارم الأخلاق                |
|      |                                             |
|      | الإمام الكاظم (ع) قدوة وأسوة                |
| 444  | تمهيد                                       |
| 137  | الفصل الأول : الأصل الكريم والمولد المبارك  |
| 450  | الفصل الثاني : الإمام وعصره                 |
| 400  | الفصل الثالث : معاجز الإمام وعلمه           |
| 377  | الفصل الرابع : خلقه وفضائله                 |
| ***  | الفصل الخامس ؛ محنته وشهادته                |
|      | A                                           |
|      | الإمام الرضا (ع) قدوة واسوة                 |
| ***  | تمهيد                                       |
| ۲۷۸  | الفصل الأول : وجاء المولود الميمون          |
| 44.  | الفصل الثاني : الإمام وعصره                 |
| ٤٠١  | الفصل الثالث : شهادته ومزاره                |
|      | * 4 * * . * /                               |
|      | الإمام الجواد (ع) قدوة واسوة                |
| 211  | تمهيد                                       |
| 213  | الفصل الأول ؛ الأصل الكريم والميلاد المبارك |
| 217  | الفصل الناني : حباته وامامته                |
| £ 4V | الفصل الثالث : الإمام وعصره                 |
| 277  | الفصل الرابع ، خلقه وفضائله                 |
|      | ** 1.** 1** (*) ** 1 ** 1 ** 1              |
|      | الإمام الهادي (ع) قدوة واسوة                |
| 133  | بمهبد                                       |
| 733  | الفصل الأول : منعطفات الحركة الرسالية       |
| 201  | الفصل الثاني ؛ سبرة الإمام الهادي (ع)       |

| 209 |
|-----|
| 277 |
|     |
| 173 |
| 273 |
| 279 |
| 2A3 |
| 193 |
|     |
| 0.4 |
| ٥٠٨ |
| 010 |
| 770 |
| 049 |
|     |

... اربع عشرة قدوة واسوة إلهية شهداء على درب الإيمان معالم في طريق الجنة اعلاماً للهدى هل تجد لهم في الخلق نظيرا؟ واورثوا الأمة من بعدهم إلى جانب كنوز العلم ـ تلك السيرة الوضيئة التي لاتزال . تدعونا إلى الفضيئة والهدى.

مسيرة اعلام الهدى تعطينا ـ ابداً ـ عـزماً راسخاً لاقتحام المستقبل و اكتشاف المزيد من امكانات الإنسان الكبيرة وبالذات الأفاق الروحية التي لاتحد

واليوم حيث استطاع الانسان بفضل نعمة المعرفة والتقنية، أن يتقدم خطوات واسعة نحو تسخير الطبيعة، أزدادت حاجته إلى الاخلاق لكبح جماح فرس العلم برسن الفضيلة اللا يقتحم بنا وديان الدمار..



دار البقيم للطباعة والنش